

# القيم في الظاهرة الاجتماعية

تحرير

أ.د.نادية محمود مصطفي

أ.د.سيف الدين عبد الفتاح سمية عبد المحسن

ماجدة إبراهيم

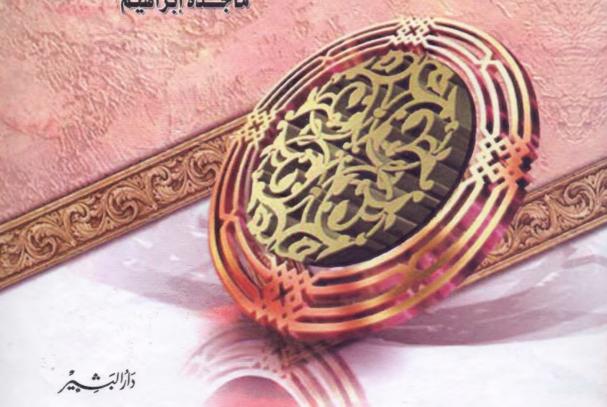



لم تكن ثورة 25 يناير المصرية ثورة سياسية أو اقتصادية وحسب، سواء في دوافعها وأهدافها ، ولا في آلياتها وأسلوبها..

لقد كانت -بحق- شورة في عالم القيم، ثورة حركتها منظومة من قيم التحرر والكرامة والعدل، وحاطت بها باقة عظيمة من قيم التوافق والسلمية والتعارف والإيمانيية، والوسطية، والعمرانية، والتراحمية، والانفتاح على العالم.

تعكس حاجة شعب مصرالى تغيير حضاري شامل. ولم تـزل الشورة تـصوغ نموذجها الحضاري ضمن هذه المنظومات. وتطالب بتشكيل حياتها السياسية وحركتها المجتمعية والشعبية في هذا

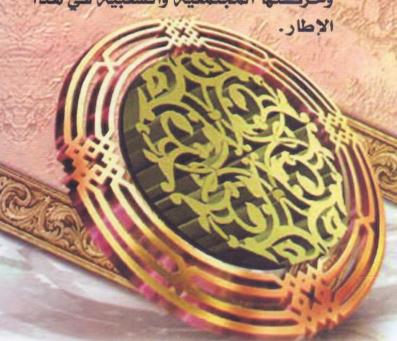



دَارُ البَّتِ مِيْرِ النَّمْ الْمُعْالَمُ لُومُ 01062836461 - 0106746745

01062836461 - 01067467492 info@Daralbasher.com Alnahdah@Daralbasher.com dar\_elbasheer@yahoo.com

۱۳ میدان التحریر القاهـرهٔ ۱۳ مواکس: ۲۵۷۷۹۷۱۵ www.ccps-egypt.com cenciv@yahoo.com







## القيم في الظاهرة الاجتماعية

أعمال الدورة المنهجية: في كيفية تفعيل القيم في البحوث والدراسات الاجتماعية المنعقدة في الفترة من 6 – 11 فبراير 2010 بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة

> تحرير، أ.د.نادية محمود مصطفى أ.د.سيف الدين عبد الفتاح مدحت ماهر سمية عبد المحسن ماجدة إبراهيم

> > را را البننير لانقانة والمائم

اسم الكتـــاب: القيم في الظاهرة الاجتماعية

التاليف: ا.د.نادية محمود مصطفى

الصف التصويري: الندي للتجهيزات الفنية

عدد الصفحات: 528

عـــدد الطبعات: ﴿ الطبعة الأولى 2011 ﴾

الترزيع النسر: دارالبشيرللثقافة والعلوم - مصر

01062836461 - 01067467492 info@Daralbasher.com Alnahdah@Daralbasher.com dar\_elbasheer@yahoo.com darelbasheer@hotmail.com

مركز الحضارة للدراسات السياسيت

13ميدان التحرير) التحرير ) القاهرة -ج.م.ع .

هاتف وفاكس : 25779765 (02)

www.ccps-egypt.com cenciv@yahoo.com

الإيداع القانوني: 9050 /2012

الترقيسم اللولى: I.S.B.N.978/977/278/429/5

جميع الحقوق محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع ، والتصوير ، والنقال ، والترجمة،

الطبيع ، والسطوير ، والنفس ، والدجمير، والتسوبي ،

وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من :

مركز الحضارة للدراسات السياسية دَارُ الْبَرْثُجِيُّرِ الْمُتَافَةُ وَالْعُلُومُ











p 2012



#### عبد الحميد أبو سليمان

طه جابر العلوانيي عبد الرحمن النقيب علي اليلية علي اليلية فتحي ملكووي مدحست ماهر محمد بشيرصفار محمد كمال الدين إمام نادية محمود مصطفى

السيد عبد المطلب غانم أحمد فــــؤاد باشــا أميمـــــــــــــت عبــــود حنـــان عبـــد المجيد رفعت العوضــــــــي زكريـــا سليمـــــان سعيــد إسماعيــل علي سيف الدين عبد الفتاح

هاني محي الدين عطية



## القيم في

### الظاهرة الاجتماعية

أعمال الدورة المنهجين: في كيفين تفعيل القيم في البحوث والدراسات الاجتماعين المنعقدة في الفترة من 6 – 11 فبراير 2010 بكلين الاقتصاد والعلوم السياسين جامعن القاهرة

|     | فهرس المحتويات                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 5   | فهرس المحتويات                                                       |
| 9   | تقديمد.نادية مصطفى                                                   |
| 10  | ،<br>مقدمة التحريرمقدمة التحرير                                      |
|     | أ.ماجدة إبراهيم                                                      |
|     | أ.سمية عبد المحسن                                                    |
| 34  | الجلسة الافتتاحيةد.عبد الحميد أبو سليان                              |
|     | د.رفعــت العوضــي                                                    |
|     | د.نادیـة مصطفــی                                                     |
| 41  | المحور الأول: القيم: المفاهيم، العلاقة بالعلم، التأصيل وأزمة         |
|     | الواقع مراجعات مقارنة                                                |
| 43  |                                                                      |
|     | 1 - قيم الواقع، وواقع القيم، ما المعنى العلمي للقيم؟                 |
|     | منات مناه الماليات الماليات الماليات عبد الفتاح                      |
| 66  | 2- القيم بين العلم الطبيعي والعلم الاجتماعي                          |
|     | د.أحمد فؤاد باشا                                                     |
| 81  | 3 - حياد قيمي أم علم خالٍ من القيم: قراءة جديدة في فكر ماكس          |
|     | فيبرد.محمد بشير صفّار                                                |
| 103 | 4- القيم بين الرؤية الإسلامية والرؤية الغربية في المنهج المعرفي      |
|     | القرآنيد.طه العلواني                                                 |
| 147 | 5 - أزمة القيم في المناهج التربوية على الـصعيد العـالمي وانعكاسـاتها |
|     | على التربية في العالم الإسلاميد.عبد الرحمن النقيب                    |
| 175 | المحور الثاني، استنباط القيم في مصادر متعددة                         |
| 177 | 1 - استفادة القيم من السيرة النبوية وتوجيهها في علـوم الإنـسان       |
|     | والمجتمعأ.مدحت ماهر                                                  |

| 105  | 2- استنباط القيم من الأصول والتراث: أصول الفقه نمودجا           |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 195  | د.محمد كمال الدين إمام                                          |
| 210  | 3- القيم والخطاب السياسي الغربي المعاصر: ملاحظات نظرية          |
| 210  | ومنهجيةد.أميمة عبود                                             |
| 225  | 4- استنباط القيم في حقل علمي: علم التربية نموذجًا               |
| 225  | د.فتحي ملكاوي                                                   |
| 238  | 5- استنباط القيم من تحليل الأحداث والبيانات. د.حنان عبد المجيد  |
| 267  | المحور الثالث، تفعيل القيم في مجالات معرفية ومستويات بحثية      |
| - 40 | 1 - تفعيل القيم في منظور الحقل العلمي: العلاقات الدولية نموذجًا |
| 269  | د.نادية مصطفى                                                   |
|      | 2- تفعيل القيم في مقرر دراسي: أصول التربية نموذجًا              |
| 285  | د.سعيد إساعيل علي                                               |
|      | 3- تفعيل القيم في بحث اقتصادي: المصرفية الإسلامية نموذجًا       |
| 311  | د.رفعت العوضي                                                   |
| 329  | 4- تفعيل القيم في بحث اجتهاعيد.علي ليلَّة                       |
| 344  | 5- تفعيل القيم في بحث ميداني واستهارته .د.السيد عبد المطلب غانم |
|      | 6- تفعيل القيم في الملاحظة والتصنيف(الظواهر والأدبيات)          |
| 369  | د. هاني محيي الدين عطية                                         |
|      | 7- تفعيل القيم في التحليل والتفسير: التاريخ نموذجًا             |
| 385  | د.زکریا سلیان                                                   |
|      | ختام الدورة: أفكار حول خريطة تفعيل القيم                        |
|      | د.عبد الحميد أبو سليان                                          |
| 401  | د.رفعت العوضي                                                   |
|      | د.سيف الدين عبد الفتــاح                                        |

|     | ملاحق                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 413 | نهاذج من تكليفات المتدربين: تطبيقات القيم في العلوم الاجتماعية |
| 415 | - نحو تفعيل القيم في نظمنا التربوية                            |
| 445 | -تدهور منهج التربية الإسلامية: سورة الماعون كمثال لتفعيل القيم |
|     | بهاد.مني سلامة                                                 |
|     | -تفعيل دراسة القيم في المشكلات الاجتماعية والعلاقيات بين       |
| 459 | الجهاعات في المجتمع المعاصر                                    |
|     | -القيم في دراسة العلاقات المدنية العسكرية: خصوصية الحالة       |
| 489 | الإسرائيليةالله يونس أ.محمد عبدالله يونس                       |
|     | - دور القيم في تفسير تحول الأحلاف الدولية: حالة حلف            |
| 508 | الأطلنطيأ.نسيبة أشرف                                           |
| 523 | قائمة قراءات مقترحة حول القيم وتفعيلها في البحوث والدراسات     |
|     | الاجتماعية                                                     |



#### تقديسم

لم تكن ثورة 25 يناير المصرية ثورة سياسية أو اقتصادية وحسب، سواء في دوافعها وأهدافها، ولا في آلياتها وأسلوبها.. لقد كانت -بحق- ثورة في عالم القيم، ثورة حرَّكتها منظومة من قيم التحرر والكرامة والعدل، وحاطت بها باقة عظيمة من قيم التوافق والسلمية والتعارف والإيهانية، والوسطية، والعمرانية، والتراحمية، والتكافلية، والانفتاح على العالم، تعكس حاجة شعب مصر إلى تغيير حضاري شامل. ولم تزل الثورة تصوغ نموذجها الحضاري ضمن هذه المنظومات، وتطالب بتشكيل حياتها السياسية وحركتها المجتمعية والشعبية في هذا الإطار.

وعبر العام الأول من عمر الثورة المصرية، وعلى طريق تحقيق أهدافها الذي شهد صعوبات عدة، تعرضت منظومات قيم الشورة (في دوافعها وأهدافها وغاياتها) لاختبارات قاسية جددت التساؤل عن حقيقة موضع القيم بين النظرية والفكر والواقع، وعن كيفية قراءة الواقع بضغوطه ودرجة اقترابه أو بعده عن قيم التغيير المنشود.

بعبارة أخرى، إذا كان الفعل الشوري المصري قد أبرز ماهية المخزون القيمي المخضاري، بإيجابياته وسلبياته على حد سواء، فإن الظروف الثورية التي رفعت لواء التحول والتغيير الحضاري، وخاصة ما شهدته من صعود الإسلاميين، إنها تمثل سياقًا يتجدد معه الاهتمام بالقيم، بل وقد يتطلب تجديد رد الاعتبار للقيم في منظومة الاجتهاد العلمي والفكري والحركي.

ومن هنا، تتضح أهمية توقيت نشر هذا الكتاب الذي يتضمن أعمال دورة علمية عقدها كل من مركز "الحضارة للدراسات السياسية" ومركز "الدراسات الحضارية وحوار الثقافات" ومركز "الدراسات المعرفية"، في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في فبراير 2010.

إلدهد لله

نادية مصطفى مدير مركز الحضارة للدراسات السياسية دنادر 2012

#### مقدمة التحريس

أ.مدحت ماهر أ.ماجدة إبراهيم أ.سمية عبد المحسن

تأتي دورة كيفية تفعيل القيم في البحوث والدراسات الاجتماعية، التي يمثل الكتاب الذي بين أيدينا إصدارًا

مطبوعًا محررًا لعمالها، ضمن سلسلة من الدورات التي تنظمها وتشرف عليها المراكز البحثية الثلاثة المنظمة لها: مركز الحضارة للدراسات السياسية، ومركز الدراسات المعرفية، ومركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات، تحت رعاية المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالقاهرة.

وسبب تركيز أعمال هذه الدورة على مجال وموضوع القيم وتفعيلها في البحوث والدراسات الاجتماعية لاعتباره مجالًا يكثر فيه الجدل على صعيد داخلي و دولي؛ حيث ساد في المدارس الغربية لفترة اتجاه يقيم فصلاً تعسفيًا بين العلم والقيم في ظل مقولة "علم خالٍ من القيم"، وادعاء الحياد والموضوعية العلميين، وهو اتجاه تراجع في ظل ما وُجِه إليه من انتقادات من داخل دواثر الفكر والأكاديميا الغربية ذاتها، علاوة على انتقادات من منظورات أخرى غير غربية.

وبالتالي، فهي دورة أكاديمية منهجية تفعيلية، لكنها كذلك تحمل من الأوصاف والسهات ما يزيد عن ذلك، وهو ما أكد عليه منظمو الدورة والأساتذة القائمين عليها، نذكر من أهم هذه السهات ما يلى:

#### من سمات هذه الدورة وأهميتها:

- هذه الدورة جزء من منظومة متكاملة وهادفة من سلسلة دورات منهجية تؤهل الباحثين في بناء شخصياتهم الأكاديمية منهجيًا ومعرفيًا ونظريًا. تلك الدورات التي تولت إعدادها مجموعة المراكز الثلاثة المذكورة أعلاه. وبالتالي تتحقق سمة الجهاعية في الإعداد للدورة كسمة أخرى مضافة لهذه الدورة.

- اتسمت الدورة كذلك بأنها "دورة جامعة" من حيث جمعها لتنويعة مجالاتها ومجالات المشاركين فيها؛ فقد شارك فيها دارسون بالإضافة إلى أساتذة ومحاضرين من: العلوم الطبيعية والطب، والاقتصاد والمحاسبة، وعلم النفس والإعلام والمكتبات، والتربية والاجتماع، والعلوم السياسية، والتاريخ، فأضحت أول دورة يشارك فيها أكثر من عشر تخصصات يجتمعون على قضية علمية وأكاديمية محددة (تفعيل القيم في العلوم الاجتماعية والإنسانية) ويتبادلون المعرفة والنقاش من زوايا مختلفة ويخرجون بقواسم مشتركة أكثر بكثير مما اختلفوا فيه.
- سمة الرؤية المقارنة لا سيما بين النموذج المعرفي الغربي والنموذج المعرفي الإسلامي ورؤية كل نموذج منهما للعلم وكلياته، والمنهج وافتراضاته، وبالأخص موقع القيم من العلم ومن البحث العلمي، وقد لمس أكثر المحاضرين والمشاركين هذه المقارنة.
- سمة التفاعلية: التي هي بين التعريف والتثقيف من جهة، والتدريب والتطبيق من جهة ثانية، والتطوير الجهاعي من جهة ثالثة. وهذا نوع خاص من الدورات أسمته د. نادية مصطفى (دورة نوعية)؛ لأن موضوعات الدورة قد تستعصي في بعض أجزائها على التدريب المهاري البحثي، وفي نفس الوقت لا يصمح أن توصف بأنها على نهج المحاضرات التلقينية، فالأولى فيها هو التفاعل بأنهاط وتدريجات تتسع وتضيق على حسب المجال والمستوى. وتحقق أحد أبعاد التفاعلية للدورة عبر التكليفات المقدمة من المتدريين بمستوييها: الجزئي بتفعيل القيم في إطار مجال محاضرة محددة من محاضرات الدورة، والمستوى العام بتكليف ختامي يقوم خلاله الباحث بإعداد تصور لتفعيل القيم في دراسة ظاهرة محددة في مجال تخصصه.
- فائدة هذه الدورة تتعدى مَنْ حضروها؛ فمتابعة الأرشيفات التسجيلية لهذه السلسلة من الدورات تُمكّن الباحثين في العلوم الاجتهاعية (كلّ في مجاله) من استكهال بناء قدراته وإمكاناته المعرفية والمنهجية من خلال توفير المراكز الثلاثة المنظمة للدورة نسخة تسجيلية لهذه الدورة وبقية الدورات التي تعقدها (إضافة لخروجها في كتاب محرر لأعهالها). وبالتالي توفر هذه الطريقة أحد الحلول لإشكالية ضرورة تكرار عقد

نفس الدورات لمجموعات أخرى من الباحثين مقابل ضرورة استكمال جوانب وأبعاد موضوعات هذه المنظومة من الدورات المعرفية والمنهجية.

- الدورة كذلك تعكس تحركات وتوجهات بل وتحولات باتت في الانتشار في المجال العلمي والأكاديمي للعلوم الاجتهاعية بمختلف فروعها بدءًا من عودة الاعتبار للقيم، إلى قيام منظورات واتجاهات فكرية وعلمية جديدة تستند لمنظومات قيمية غير غربية، وصولًا لما يمكن تسميته بـ"ظاهرة تدين العالم" ومن ثم تفعيل منظومة قيم مستمدة من الدين بالأساس. وبالتالي، فهذه الدورة توفر مساعدة للباحث والأكاديمي على متابعة تطورات العلم في هذا المضار.
- على صعيد مكمل، تأتي هذه الدورة تعبيرًا عن حالة الأزمة التي تعانيها الأمة الإسلامية على مختلف الأصعدة وعلى الصعيد العلمي والأكاديمي خاصة؛ حيث إن تفعيل القيم يعد أحد مداخل الحل لهذه الأزمة.

تعد هذه الدورة كذلك -بعد دورة المنهجية التي أقامها مركز الدراسات المعرفية في فبراير 2009 باكورة "دورات التفعيل". وإن اشتملت الدورة على مدخل تأصيلي في يوميها الأولين، خاصة وأن التفعيل محفز جيد ومختبر مرافق للتأصيل.

#### من التأصيل إلى التفعيل والتشغيل؛ المعنى والأهمين:

لقد مضت عقود ثلاثة أو أربعة من الجهود المتراكمة والمتوازية والمتساندة، في "التأصيل"، والكشف عن "الأصول" المرجعية والمعرفية والمنهجية، وإعادة صياغتها وتوجيهها نحو الإجابة عن أسئلة علوم الأمة والعمران (علوم الاجتهاع والإنسان). وقطعت في ذلك أشواطٌ مهمة ينبغى اعتهادها والتصديق عليها بالبيان والبناء معًا (1).

<sup>(1)</sup> نذكر من هذه الجهود على سبيل المثال لا الحصر:

<sup>-</sup> مشروع العلاقات الدولية في الإسلام، الذي صدر في اثنى عشر جزءًا عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي 1996.

<sup>-</sup> د.منى أبو الفضل، النظرية الاجتهاعية المعاصرة: نحو طرح توحيدي في أصول التنظير ودواعي البديل، في: د.منى أبو الفضل، د.نادية مصطفى (عرران)، الحوار مع الغرب: آلباته- أهدافه - دوافعه، ج 1،سلسلة التأصيل النظري للدراسات الحضارية، دمشق: دار الفكر، 2008.

<sup>-</sup> د.منى أبو الفضل، نحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظير الإسلامي: بين المقدمات والمقوّمات، القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، د. ت.

والتأصيل هو عملية منهجية تستهدف: إما الكشف عن "أصول" و"مبادئ" و"أسس" لازمة لإقامة البنيان، أو استنباط هذه "الأصول" واستخلاصها من معين المرجعية المعرفية وتنويعاتها. فالتأصيل -من ثم- عملية نظرية بالدرجة الأولى، تقوم على إعمال الذهن في المصادر المعرفية والحضارية المعتمدة، وتدوير الفكر في إمكانات عطائها، والتعرض لما يمكن أن تجود به من حقائق ومعاني يقوم عليها معمار الفهم والمعرفة والمنهج.

ولقد جرى التأصيل في علوم الأمة والعمران على خطيّن: النقد للدخيل الوافد الغريب، والبحث عن البديل الموائم للذات الخضارية. فَجَرَبُ مقارنات بين الأنساق والنهاذج المعرفية، ومناظرات بين رؤى العالم والوجود، وبين المفاهيم الكبرى المؤسّسة للمنظورات الراهنة، وأخرى لازمة للمنظور الحضاري المنشود.

وعلى صعيد المنهج والعلوم الاجتماعية والإنسانية، جرت عملية التأصيل للمعرفة الإسلامية على مستويات عدة: المستوى الأنطول وجي (الوجودي)، والمستوى الإبستمولوجي (القيمي)، والمستوى الميثودولوجي (القيمي)، والمستوى الميثودولوجي (المنهجى).

<sup>= -</sup> د.فتحي حسن ملكاوي (محرر)، نحو نظام معرفي إسلامي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2000.

<sup>-</sup> د.منى أبو الفضل، الأمة القطب: نحو تأصيل منهاجي لمفه وم الأمة في الإسلام، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة: 2005،

<sup>-</sup> د.سيف الدين عبد الفتاح: مدخل القيم إطار مرجعي لدراسة العلاقات الدولية في الإسسلام، الجوزء الثاني من مشروع العلاقات الدولية في الإسلام، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1996.

<sup>-</sup> د.سيف الدين عبد الفتاح: النظرية السياسية من منظور إسلامي، القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1998

<sup>-</sup> سلسلة التأصيل النظري للدراسات الحضارية: العلاقات بين الحضارة والثقافة والدين"، د.منى أبو الفضل ود.نادية مصطفى (محرران)، جامعة القاهرة: برنامج الدراسات الحضارية و حوار الثقافات، 2009 (سبعة أجزاء).

<sup>-</sup> د. فتحي حسن ملكاوي، التأصيل الإسلامي لمفهوم القيم، مجلة اسلامية المعرفة، العدد 45، متاح على الرابط:

http://www.eiiit.org/eiiit/eiiit\_article\_read.asp?articleID=841 - د. عبد الحميد أبو سليان، الرؤية الكونية الحضارية القرآنية: المنطلق الأساس للإصلاح الإنساني، نشر مشترك مع دار السلام (القاهرة)، 2009.

ونقصد بالتفعيل إعهال التأصيلات والتنظيرات المعرفية والمنهجية في البحث العلمي والدرس الأكاديمي، واستعال ما تم الكشف عنه أو استنباطه من مداخل أو قواعد أو مبادئ أو أدوات تحليل أو تفسير في العمليات البحثية... ومن ثم فالتفعيل هو أول درجات سُلم العمل بعد النظر، والفعل بعد المعرفة. وعله الرسائل والدراسات العلمية، والبحوث، والكتب، والمؤلفات، وقاعة التدريس، والبحث الميداني، والتقارير والمقالات، والعروض. فهو عمل الباحثين والدارسين المشتغلين بالبحث العلمي من أساتذة ومدرسين ودارسين.

ويعقب التأصيل والتفعيل خطوة التشغيل أي تقديم توجيهات وأطروحات عملية تقوم الواقع وتوجه السلوك والأداء نحو الصحة والصلاحية، والكفاءة والفاعلية. وهذه الحلقة الثالثة توجه إلى المتنفذين والمارسين من قادة الدول والمؤسسات والرأي والإعلام والتعليم والأسر والأفراد، وقوى المجتمع المختلفة كل حسب مجاله.

تحرص المراكز الثلاثة المنظمة لهذه الدورة على تنظيم مجموعة من الدورات التأصيلية والمنهجية الموجهة لطلاب العلم والأكاديميين في العلوم الاجتهاعية والإنسانية المختلفة؛ تأتي هذه الدورة استكهالاً لمسار دورات سابقة عملت على التأصيل للرؤية الإسلامية للعلوم الاجتهاعية بعضها تم إنجازه (1)، انتقالاً إلى مستوى تفعيل الرؤية الإسلامية للعلوم الاجتهاعية في البحوث والدراسات الذي سبقت هذه الدورة له

<sup>(1)</sup> نذكر منها على سبيل المثال:

<sup>-</sup> دورة العلوم النقلية للباحثين في العلوم الاجتماعية التي حاضر فيها فضيلة السيخ.د. على جمعة (مفتي الديار المصرية)، بدأت20 نوفمبر 2001 وانتهت في أواخر 2002وخرجت في كتاب محرر بعنوان:

<sup>-</sup> الطريق إلى التراث الإسلامي: مقدمات معرفية ومداخل منهجية أعمال دورة العلوم النقلية للباحثين في العلوم الاجتماعية التي حاضر فيها فضيلة الشيخ.د. عليّ جمعة محمَّد، د.نادية محمود مصطفى ود.سيف الدين عبد الفتاح (إشراف وتقديم)، القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية، 2004.

<sup>-</sup> دورة المنهجية الإسلامية التي نظمها مركز الدراسات المعرفية بالقاهرة عام 2009وخرجت في كتاب محرر:

<sup>-</sup> دورة المنهجية الإسلامية، القاهرة: المعهد العبالمي للفكر الإسسلامي ودار السلام للطباعـة والنشر والتوزيم والترجمة، 2010 (جزآن).

دورات<sup>(1)</sup>، ثم التشغيل<sup>(2)</sup>.

عليًا بأن تنفيذ هذه المستويات لا يتم بالتوالي وإنها بالتوازي والتناوب بحسب مقتضي الأحوال وحاجات الواقع.

هيكل الدورة ومضمونها: المنطلقات والهدف، والمحاور، التطبيقات :-

محل اهتهام هذه الدورة ينصب على القيم؛ حيث تجري عملية مستمرة من محاولة كسر حاجز "العلم بلا قيم" ودعوى "الحسابات العملية والواقعية الخالية من القيمية

#### (1) مثل:

<sup>-</sup> دورة المنهاجية الإسلامية في العلوم الاجتهاعية - حقل العلوم السياسية نموذجًا التي نظمها مركز الحضارة للدراسات السياسية بالقاهرة برعاية المعهد العالمي للفكر الإسلامي بتباريخ (29/7-2/ 8/ 2000)، وخرجت في كتاب محرر:

<sup>-</sup> دورة المنهاجية الإسلامية في العلوم الاجتماعية - حقىل العلوم السياسية نموذجًا (29/7-2/8/ 2000)، (إعداد وإشراف) د.نادية محمود مصطفى ود.سيف الدين عبد الفتاح، القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي ومركز الحضارة للدراسات السياسية،1423هـ/ 2002م.

<sup>-</sup> كما نظم المعهد العالمي للفكر الإسلامي/مكتب الأردن، بالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن دورة علمية تكوينية للمدربين بعنوان: "منهجية التكامل المعرفي"، في الفترة 6-10 مارس110م. مدة الدورة خسة أيام عمل كاملة، إضافة إلى القيام بجملة من الأعمال قبل الدورة تعذّ شروطاً لحضورها، وأعمال أخرى بعد الدورة استكمالاً لمتطلباتها. (60 ساعة تدريبية). استهدفت الدورة أساتذة الجامعات، من داخل الأردن وخارجه، عن لديهم اهتمام بقضايا الفكر الإسلامي، وعارسة المنهجية والتكامل المعرفي في ميادين العلوم الإسلامية والإنسانية والاجتماعية، ورغبة في تنظيم دورات تدريبية في موضوع الدورة.

<sup>-</sup> دورة "المقاصد الشرعية: تعريف وتفعيل في النشاط الاجتباعي والأهلي" التي نظمها كل من: مركنز الحضارة للدراسات السياسية والجمعية الخيرية للخندمات الثقافية والاجتباعية بالقناهرة، فبرايس

<sup>-</sup> دورة المقاصد ومنظمات العمل المدني والأهلي ثقافة وتخطيطًا التي نظمها كل من: مركز الحضارة للدراسات السياسية والجمعية الخيرية للخدمات الثقافية والاجتماعية بالقاهرة، أبريل 2008.

<sup>-</sup> دورة "كيف نفكر منهاجيًا في الأحوال العالمية الراهنة"، التي نظمها مركز الحضارة للدراسات السياسية في الفترة (13-22 يناير 2008).

<sup>-</sup> دورة عن "قراءة المفكر وعالم الأفكار" التي حاضر فيها الأستاذ الدكتور سيف الدين عبـد الفتـاح، خلال الفترة (7 يوليو - 11 أغسطس 2008).

<sup>-</sup> دورة تفاعلية في "التعامل مع مفاهيم المرحلة الانتقالية وإزالـة اللـبس عنهـا"، بالتعـاون مـع مركـز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات، في الفترة (15 – 16 مايو 2011).

والمعيارية والمقايسة". وهي معركة من أشرس معارك التنظير والتأصيل الراهنة؛ نظرًا لاستمرار علو صوت دعاة الفصل خاصة في دائرة الوافد الحضاري داخل أمتنا. فلا تزال هذه الفكرة التي استحالت إلى أيديولوجيا تُغبّش على المراجعات الصاعدة -حتى من دوائر غربية وغير إسلامية - وتأبى بكل عنف أن يكون ثمة علم منهجي يُمارس تحتل القيم فيه موقعًا (وخاصة من مرجعية ذات أصول دينية)، وتوثر في عمليات الاستشكال والرصد والتحليل والتفسير وما إليه.

وإذ لا يزال مبحث القيم هذا -رغم الجهود المضنية التي بُذلت في تأصيله - محل غموض عند بعضنا، وتداخل عند آخرين، وعجز عن تفعيله لدى كثيرين، فهو جدير بسلسلة من الدورات تقوم على رفع الغموض واللبس، وتجريب التفعيل البحثي واستعال "مقترب القيم" في رصد الواقع، وتحليله وتفسيره، سواء بوصفه مقتربًا مستقلاً أو ضمن التكافل مع مقتربات أخرى كالسُّنن أو ما إليه.

ومن ثم، فإن التحوّل إلى نقل هذه التأصيلات إلى حيز "التفعيل" من خلال الدورات التدريبية، والبحوث الجاعية، والرسائل العلمية، والتدريس، وتأهيل المدرسين والمعنيين للأخذ بها وتفعيلها... كل ذلك أضحى من الأهمية بمكان. حيث أصبحنا في حاجة إلى خوض غهار التفعيل وتجريب هذه التأصيلات في ميدان البحث الفعلي واختبار فاعليتها بغية تطوير التنظير نفسه، والإسهام الفعلي في الواقع الأكاديمي بالإبداع والتجديد.

فقد جاءت هذه الدورة في محاولة لسد جزء من تلك الفجوة القائمة بين التنظير والعمل، بين الفكر والواقع، في محاولة للتقريب بينها من خلال خطوة أو مرحلة وسيطة تقوم على اعتبار القيم واستخدامها في البحث العلمي، في العلوم الاجتاعية على وجه التحديد، تمهيدًا لتشغيل نتائج ذلك البحث في الواقع المعيش. وتزداد أهمية ذلك التفعيل في ظل صعود الإسلاميين على الساحة السياسية بعد ثورة 25 يناير، وعلى نحو جدد بقوة طرح كل المخرجات المعرفية والنظرية والمنهاجية وكيفية تفعيلها على ساحة التغيير الحضاري.

كما جاءت هذه الدورة لتبين كيف تمثل القيم خيطًا ناظمًا بين العلوم الاجتماعية

المختلفة؛ حيث شارك في هذه الدورة أساتذة من تخصصات عدة، اجتمعوا على موضع القيم من البحوث الاجتهاعية. مستهدفة فئتين بالأساس؛ أولها المدرسين وأعضاء الهيئة المعاونة في أقسام العلوم الاجتهاعية والإنسانية عمن يشغلهم هم المنهج وتطويره، أما الفئة الثانية فشملت الجادين من طلاب الدراسات العليا والبحث العلمى.

وقد رأت إدارة الدورة أنه من المهم استطلاع مفهوم "القيم" ودلالاته وإمكانيات تفعيله لدى المتدربين؛ ليكون التفاعل أثناء الدورة قائبًا على أساس مشترك وغير موجه من طرف واحد. ومن ثم، تم إعداد استبيان قبلي للمتدربين أظهر أن جميع المشاركين في الدورة اتفقوا مسبقًا على أهمية تفعيل القيم في التخصصات المختلفة. وإن اختلفوا حول تعريفها وحدود وجودها في البحث العلمي؛ حيث تضمن الاستبيان تساؤلات حول: تعريف الباحث للقيم، رؤيته للعلاقة الراهنة بين تخصصه والقيم (وفق السائد في البحوث)، مستلزمات تطوير العلاقة بين القيم والبحث العلمي، وبناءً عليه توقعات البحثين من هذه الدورة. وجاءت نتائج هذا الاستبيان كاشفة عن وجود اتفاق على أن القيم تسم بقدر من الثبات النسبي؛ فهي ثابتة بالنسبة لمعتنقها؛ حيث تعد بمثابة: إطار (معرفي)، معيار للقياس والاحتكام، معتقد واتجاه، مبادئ، تُوجّه الأحكام والأفعال والسلوك، وتحدد الأهداف والغايات والمقاصد. ويرى البعض في هذا الإطار - أن القيم تعتمد على/ تُستمد من مرجعية معينة. بينها تختلف القيم باختلاف المجتمعات والثقافات والمجالات.

وتراوحت آراء المتدريين حول كون القيم مرتبطة بالأفراد فحسب أم أنها ترتبط أيضًا بمستوى الجاعة أو المجتمع. كما اختُلِف في كون ضرورة أن تكون القيم إيجابية أم أنها قد تكون سلبية.

وعن العلاقة بين القيم والتخصص، فتشير إجابات المتدربين إلى إدراك وجود فجوة أو أزمة في تلك العلاقة؛ حيث تغيب القيم عن البحث العلمي، ومن ثم تحتاج القيم إلى "إعادة" التفعيل في هذا المجال (إدراك لتواجد القيم من قبل ثم غيابها أو تغييبها عن البحث العلمي).

ولقد انعقدت الدورة متضمنة ثلاثة محاور أساسية اندرجت تحتها موضوعات مختلفة؛

اشتمل المحور الأول على مجموعة من المحاضرات التمهيدية التي هدفت إلى تهيئة المتدربين للحديث عن القيم في مجال البحث العلمي؛ حيث دار هذا المحور حول ماهية القيم وعلاقتها بالعلم بشكل عام من خلال محاضرات خمس، بدأت بمحاضرة للدكتور سيف الدين عبد الفتاح حول المعنى العلمي للقيم، وواقع القيم وموقعها من العلم؛ بحثًا عن تحديد لمعنى القيم مستندًا إلى المصادر المرجعية (القرآن والسنة) وتمييزًا لها عن القيم في نهاذج معرفية مغايرة صبغت الواقع العلمي وغربته عن منظومة مقاصده وجعلته حبيسًا لبعد أحادي لا يعتبر القيم إلا من زاوية القيم الأخلاقية الحاكمة للباحث وبيئته البحثية (فيها اعتبر من أخطاء التنظير للقيم وبات يعود في حالة رد اعتبار للقيم وربطها بالواقع)، بل حتى لم تعد تعتبر كثيرًا للبعد الأخلاقي سعيًا لتقنين الظواهر الاجتهاعية والإنسانية بُغية لحاقها بركب العلوم الطبيعية. كها بيًن ما يعترض تفعيل القيم في البحث العلمي من إشكاليات أخرى تتعلق إما بعملية التنظير، ومنها: نسبية القيم، وإجرائية القيم، والمرادفة بين القيم والأيديولوجيا، أو تتعلق بواقع ومنها: نسبية القيم، وإجرائية القيم، والمرادفة بين القيم والأيديولوجيا، أو تتعلق بواقع القيم ذاتها، في محاولة لإعادة بناء مفهوم القيم من رؤية إسلامية، ورد الاعتبار إليه.

ومن جانبه كأستاذ في العلوم الطبيعية في إطار محاضرته عن "القيم بين العلم الطبيعي والعلم الاجتماعي"، أكد د.أحمد فؤاد باشا على عدم خلو العلم الطبيعي من القيم. مما راكم على مقولة د.سيف عبد الفتاح في المحاضرة الأولى: "ليست هناك ظاهرة تخلو من القيمة، فحتى عالم الأشياء والوسائل مسكون بالقيم".

فانطلق د.باشا من أن واقع العلم الطبيعي قد آل إلى عدم وجود أسباب وتفسيرات محددة لبعض الظواهر العلمية (مثال: إشعاع بعض المواد لأشعة ألفا وبيتا وجاما)، وبالتالي دحض "الحتمية العلمية" ودحض الفصل التعسفي بين الموضوعية والذاتية وبين الذات الباحثة وموضوع البحث التي شكلت "دينًا علميًّا واجتماعيًّا" في أوساط البحث العلمي الطبيعي والاجتماعي إلى حدٍ كبير.

كما أنه حدث فصل بين العلوم الاجتماعية والإنسانية من جهة وبين العلوم الطبيعية من جهة (فيما يمكن التعبير عنه بـ "غياب وحدة المعرفة" أو الفصل بين الثقافات)، إلا أنه مع عودة الانفتاح بين فروع العلم بعضها بعضًا (multi discipline) وظهور ما

يسمى بـ "سوسيولوجيا العلم" (كفرع علمي يدرس البيئة والسياقات والقيم والمرجعيات التي تحكم طرق التفكير في العلوم المختلفة)، لابد من التأكيد على قيمة "تكامل المعرفة" وهدم الأسوار العازلة بين فروع العلوم الطبيعية والاجتماعية والشرعية؛ علمًا بأن العلاقة بينها ليست تفوق فرع منها على الآخر ولا الوحدة التي تلغي التمايزات بين خصائص كل فرع منها. وأكد د.باشا أن الحقائق العلمية المتواتر اكتشافها ترسخ اليقين الإيماني للباحث، ومن ثم فالعلم والقيم صنوان؛ فالقيم في العلم هي قوة دافعة وراشدة وهادية.

إذن، هل ما ساد المجال العلمي وفروع العلوم الاجتهاعية من مقولات "الحياد القيمي" "value free"، والتي ارتبطت برائد العلوم الاجتهاعية "ماكس فيبر"، تعبر عن حالة من حالات ارتقاء العلوم الاجتهاعية باقتفاء أثر العلوم الطبيعية ذات المعايير الكمية والتجريبية؟ كيف وذاك حال العلوم الطبيعية تعيد الاعتبار للقيم؟

أجابتنا محاضرة د. محمد صفار حول "حياد قيمي أم علم خالي من القيم: قراءة جديدة في فكر ماكس فيبر"، بأن مقولات الحياد القيمي إنها عبرت عن صيحات استغاثة ولم تكن صيحات انتصار أو ارتقاء حققها العلم الاجتهاعي؛ فسياقات كتابات "ماكس فيبر" تؤكد أنها ظهرت في وقتٍ عانى فيه العلم الغربي من أزمة ومأزق حقيقي حينها حل محل الدين في مغرفة العالم ففشل في هذا الدور ولم يحقق نجاحًا إلا كمشروع إمبريقي كمي يربط المعرفة بالحدث باعتباره أن الأخير المصدر الوحيد للحصول على المعرفة، وبالتالي فالحياد القيمي مقولة عبرت عن فشل العلم الحديث في أن يكون له دور قيمي وأخلاقي محاجعله يقتصر على الأبعاد العملية والسلوكية.

وبطرح "فيبر" تساؤله حول مدى إمكانية عودة العلم إلى الدين والقيم صدته منظومة القيم المسيحية التي تفصل بين المجال الفردي والمجال العام وإشكاليات تحول العلم المؤسس على الدين إلى لاهوت، فابتكر مقولة "الحياد القيمي"، والذي لا تعني عدم وجود قيم أو التنازل عنها وإنها تعني تحرر إجراءات البحث العلمي من الأحكام القيمية المسبقة مع بقاء العلم بمعناه العام الكلي (العمل الذهني-الفكري) قيمة في حد ذاته.

فمها عصفت رياح العالمية والعولمة بالقيم، يبقى من القيم ما هو ذو خصوصية حضارية ومعرفية تخص نموذج معرفي (Paradigm) محدد وفق تسكين توماس كوهن للقيم كعنصر أساسي في النموذج المعرفي المحدد، بل وأن القيم تمثل نسقًا معينًا يربط الجاعة العلمية المحددة.

ومن ثم تأي أهمية تناول "القيم بين الرؤية الإسلامية والرؤية الغربية في المنهج المعرفي القرآني" في ورقة د.طه العلواني (\*)؛ حيث تطرق بداية إلى مفهوم "القيم" في المنظور القرآني، بالتركيز على القيم العليا الحاكمة في الرؤية الإسلامية: التوحيد، التزكيّة، العمران... والقيم العامة الأساسية: الإنسانيَّة، والمعرفة، والعدل، والحريَّة، والمساواة. وكيف يمكن تفعيل هذه القيم وهذه المقاصد العليا على أرض الواقع.

واختتم هذا المحور بمحاضرة للدكتور عبد الرحمن النقيب حول "أزمة القيم في المناهج التربية في العالم الإسلامي"، والتي ناقش فيها قضية القيم بين العولمة والعالمية والخصوصية بالتطبيق في مجال التربية، مبيئًا مظاهر الأزمة الخلقية في الغرب، وضرورة ارتكاز مناهجنا التربوية على منظومة المقاصد والقيم الإسلامية والأخلاق الجاعية للأمة حتى تنفك من أزمتها المركبة بين محود مناهجنا التربوية عن التطور وانحلال المناهج الغربية من مرجعية القيم الدينية.

أما المحور الثاني فقد ركز على مناهج وآليات استنباط القيم من مصادر متعددة، عبر خس محاضرات أيضًا. بدءًا بمحاضرة حول استنباط واستفادة القيم من السيرة النبوية المشرفة وكيفية تطبيقها في العلوم الاجتهاعية والإنسانية، في إطار محاولة للفهم العلمي للسيرة -كها أوضح الأستاذ مدحت ماهر - باتخاذها مصدرًا للقيم في واقع الحياة، والتدرب من خلال مشاهد من السيرة على التقاط الأبعاد القيمية للظواهر والحالات الدراسية الواقعية من خلال: رصد الأبعاد القيمية في الظاهرة الإنسانية والاجتهاعية، وصفها وتصنيفها، ثم تحليلها وبيان القيمي منها من غيره، تفسير الظاهرة بعوامل

<sup>(\*)</sup> قدم د.طه العلواني ورقته المذكورة استعدادًا لمشاركته بها كمحاضرة بالدورة، لكن ظروفًا طارئة منعته من إلقاء محاضرته. فرأت إدارة الدورة ضرورة توفير الورقة للمتدربين ثم وضعها في هذا الكتاب المحرر نظرًا لأهمية موضوعها ومحتواها.

تتفاوت فيها نسب حضور القيم مع غيرها من العوامل، الاعتبار بالسيرة في تقويم السلوك الفردي والاجتهاعي واستشراف مآلاته.

ثم تأتي عملية استنباط القيم من الأصول والتراث الإسلامي بالتطبيق على علم أصول الفقه؛ الذي يمثل، على حد قول الدكتور محمد كيال الدين إمام، جزءًا من المصادر الأساسية التي تكون منظومة القيم الإسلامية ومنظومة القيم في مجال البحث العلمي، فعلم أصول الفقه هو العلم الذي يُنظر من خلاله إلى الأحكام الشرعية وتستنبط به الأحكام في ضوء المصادر. وهو فرع من الفلسفة الإسلامية يقع من مباحث فلسفة العلوم بشكل عام في مبحث نظرية القيم (حيث تنقسم فلسفة العلوم إلى: نظرية المعرفة، نظرية الوجود، ونظرية القيم)؛ لكون علم أصول الفقه يبحث في الدليل من أجل معرفة الحكم الشرعي من حيث الأمر أو النهي أو الإلزام. فالقيم تشغل مكانًا دائمًا وثابتًا من المنظور الإسلامي ومنظور علم أصول الفقه.

ويشير علم الأصول إلى مجموعة من القيم الأساسية التي ترتبط ارتباطًا أساسيًا بالبحث العلمي؛ مثل قيم المسئولية والإلزام. إضافة إلى أن الدليل في علم أصول الفقه في حد ذاته يفضي إلى قيمة ثابتة في عملية البحث العلمي (إذا كنت مدعيًا فالدليل والحجة) وهو ما يمثل جزءًا أساسيًا من البنية المعرفية الإسلامية.

ثم انتقلت إلى استنباط القيم من المصادر العلمية الغربية، بالتركيز على مجال تحليل الخطاب السياسي الغربي المعاصر؛ أولاً من حيث موضع القيم من تطور موضوعات الفكر والنظرية السياسية الغربية عبر أربع مراحل أو تطورات رئيسية تراوحت فيها القيم بين التهميش والحضور بصور مختلفة: التطور الأول البحث عن الحياة الفاضلة، والثاني بظهور ما يعرف باتجاه الوضعية المنطقية التي رأت أن المعرفة اليقينية هي معرفة الظواهر التي تقوم على الوقائع التجريبية مع إنكار وجود معرفة نهائية تتجاوز التجربة الملموسة، أما التطور الثالث فظهر من قلب الوضعية متمثلاً في المدرسة السلوكية في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين؛ إذ أصبح علياء السياسة يهتمون فقط بالتنقيب عن الظواهر السياسية التي يمكن إخضاعها للمشاهدة والملاحظة والتجريب ويمكن تحويلها إلى مؤشرات يمكن التعبير عنها كميًا؛ فاهتموا بدراسة السلوك

السياسي الظاهري، وبالتالي بدأ يتواري الاهتمام بالبحث في القيم والمعاني والأفكار المجردة. ومن ثم دعوتهم لأن يصبح علم السياسة علمًا خاليًا من القيم a value free science"" وتصبح مفاهيمه واضحة ومتفق على تعريفاتها. وفي الآونة الأخيرة شهد علم السياسة التطور الرابع والذي كان من أهم ملاعمه: رد الاعتبار للقيم وعودة مكانتها مرة أخرى بالدراسة العلمية لها وإعادة تعريف محتواها من خلال دراسة المقصود بقيم كالحرية مثلاً: كيف نشأت وكيف تحولت وكيف تشكلت، ومعرفة هذا المفهوم في الخطاب السياسي الغربي وغيره... ودراسة القيم من حيث هي أساس السلوك السياسي وتفسير السلوك على ضوء القيم التي يرفعها. وثانيًا من حيث القيم وتطور منهجية الفكر والنظرية السياسية الغربية؛ بمعنى الطريقة التي يُفهم بها الواقع أو الحقيقة الاجتماعية. وعن عودة القيم الأخلاقية في الخطاب السياسي الغربي، تناولت المحاضرة اتجاهات وأساليب تحليل الخطاب وموقف كل منها من القيم، مبيّنة أن خريطة هذه الاتجاهات تؤكد أن عودة القيم في الخطاب الغربي اختزلت إلى البحث في تقويم القيم كمعايير للخطاب المحدد.

أما المحاضرة الرابعة فقد دارت حول استنباط القيم في حقل علمي بالتطبيق على علم التربية كنموذج؛ وبيَّن فيها الدكتور فتحي ملكاوي ماهية القيم وخصائصها، وكيف يمكن أن تكون عمليات التربية وسيلة لتنمية القيم وكيف تكون القيم موجهًا للتربية (باعتبار التربية مسئولية اجتماعية وفردية)؛ حيث تقوم التربية على ثلاث عمليات أساسية هي التعلُّم والتعليم والعلم، كل منها يمثل قيمة مهمة. ثم انتقل إلى محاولة صياغة رؤية كلية حول استنباط القيم في علم التربية؛ فمن ناحية تمثل التربية قيمـة بوصـفها حقـلاً علميًا متخصصًا، كما أن ثمة قيم تربوية متميزة، ومن ناحية ثالثة تعد التربية سلوكًا قيميًا بذاتها. كما بيَّن موقع القيم في كل عنصر من عناصر التربية كعملية اجتماعية: التنشئة الأسرية، التعليم، التثقيف الاجتماعي، التدريب، التربية الذاتية.

وانتهى د.ملكاوي بدعوة الباحثين في المجال التربوي للعناية بتطوير ممارسات وأدوات وإجراءات لتقويم تعلم القيم وتعليمها، وأننا بحاجة إلى قفزات إبداعية في هذا الصدد. في حين ركزت محاضرة الدكتورة حنان عبد المجيد على استنباط القيم من تحليل الأحداث والبيانات؛ مبينة علاقة القيم بالعلوم الإنسانية، وتأثير الجانب القيمي على منهج البحث ونتاثج الدراسات الاجتماعية، وأن القيم هي معيار للانتقاء بين البدائل المتاحة أمام الشخص في موقف اجتماعي معين وأوضحت موقف التوجهات المختلفة في علم الاجتماع من القيم: الواقعي، البرجماتي، المثالي، والوضعي. متساءلة: هل يمكن للباحث في العلوم الإنسانية أن يتحرر من القيمة كشرط للموضوعية العلمية؟

كما أشارت إلى تعدد طرق استنباط القيم من خلال القياس العلمي بالاعتماد على بعض العناصر التي تكشف عن الأبعاد القيمية للباحث مثل: اختيار قضية البحث، وتحديد محتوى الخلاصات، وتعيين الواقعة، وتقييم البيانات.

فالمذهب الوضعي (أوجست كونت) يفرق بين الحقيقة (كل ما تدركه الحواس) والقيمة التي لا تثبت إلا بالمشاهدة الموضوعية، فاعتبر القيم ظاهرة اجتهاعية يمكن قياسها كأي ظاهرة اجتهاعية وإنسانية، ومع الوضعية الحديثة، برز القول بأن القيم تخضع للبحث التجريبي ويمكن دراسة العلاقة التأثيرية للظواهر الاجتهاعية في تشكيل القيم وفقًا لظروف المجتمع، وبالتالي كرس المذاهب الوضعي نسبية القيم، ومع سيادة المذهب الوضعي لمناهج علم الاجتهاع الحديث فقد أثرت هذه النظرة للقيم حتى في بعض أساتذة علم الاجتهاع الإسلاميين.

وجاء المحور الثالث والأخير متعلقًا بالقضية المحورية في هذه الدورة، المتمثلة في تفعيل القيم في البحوث والدراسات في مجالات معرفية ومستويات بحثية مختلفة في مجالا العلوم الاجتهاعية والإنسانية. حيث بدأ بمحاضرة للدكتورة نادية مصطفى حول تفعيل القيم في منظور الحقل العلمي: العلاقات الدولية نموذجًا، مبينة موقف منظورات حقل العلاقات الدولية المختلفة من القيم وإشكالية القيم المصلحة، انطلقت المحاضرة من وجود منظورات متعددة مقارنة في دراسة الظواهر المختلفة، ومؤكدة أن القيم حاضرة دائمًا سواء في المنظور الغربي المادي أو الإسلامي الحضاري، لكن الاختلاف يكمن في علاقتها بالواقع وأيها له الأولوية على الآخر، وفي موقع منظومة القيم في أي مستوى من مستويات البحث سواء بشكل الآخر، وفي موقع منظومة القيم في أي مستوى من مستويات البحث سواء بشكل

إرادي أو لا إرادي. فأي منظور معرفي ينضوي على منظومة قيم محددة، حتى أكثرهم بعدًا عن دراسة القيم (فالمنظور السلوكي يحمل منظومة قيم محددة، والمنظور الواقعي يرتبط كذلك بمنظومة قيم: المصلحة، الصراع، القوة...) وبالتالي لا يمكن التخلص من القيم في أي مستوى من مستويات البحث.

وبينت من خلال المحاضرة مفهوم المنظور وأهميته في مجال الدراسات الدولية النظرية، وموضع القيم من المدخل المنظوري للعلم، ثم مفاهيم وتعريفات القيم ونطاقاتها وأنهاطها ومستويات الاقتراب منها (ما بين مستوى عام وآخر أكثر محدودية) ومجالات دراستها في الأدبيات الغربية والمصطلحات ذات الصلة بها. وصولاً إلى موضع القيم في منظور حضاري إسلامي للعلاقات الدولية مقارنة بمنظورات غربية، وماهية منظومة القيم التي يستبطنها.

وعلى مستوى التشغيل والتفعيل الفعلي للقيم في تحليل ودراسة الأحداث الدولية، ركزت د.نادية مصطفى على ضرب الأمثلة الحيَّة ومداخل تحليلها وكيف تظهر منظومة القيم في البحث والتحليل لها.

ثم جاءت محاضرة الدكتور سعيد إسهاعيل على حول تفعيل القيم في مقرر دراسي بالتطبيق في مجال أصول التربية، باعتبار أن التربية كعلم تطبيقي ينهل أصوله من فروع العلوم الاجتهاعية المختلفة (الفلسفة، علم النفس،...)، وأنه وإن جرفته اتجاهات دراسة العلوم الاجتهاعية وموقفها من القيم، فقد ظلت القيم في قلب ومحور أصول التربية بمختلف توجهاته ومستوياته، كما غثل عملية التربية مصدرًا مهمًا لاكتساب وتنمية القيم لدى الفرد.

وقد أوضح د. سعيد معنى التربية وأصولها مفهومًا ومجالاً، وأسسها ومصادرها (دينية، نفسية، اجتماعية وثقافية، فلسفية)، ثم أوضح كيف تشكِّل القيم قلب العمل التربوي؛ حيث تعد أصول التربية من أنسب المجالات المعرفية لتوجيه وإرشاد وتفعيل القيم، من خلال مجموعة من العمليات مثل: الحث على التحلي بمكارم الأخلاق، وتربية العقل المنهجى، والإثراء الوجداني...

أما موقع القيم من علم الاقتصاد عبر تطور اتجاهات دراسته فقد أثرى الدورة بها

د. رفعت العوضي؛ حيث عرض لخمس قضايا توضح موقف علم الاقتصاد من القيم أولها: أن تأسيس هذا العلم على يد آدم سميث كان رجع صدى لرجال الصناعة، ثانيها: أن النظرية الكلاسيكية للاقتصاد تحيزت لطبقة رجال الأعمال والرأسمالية، وثالثها: أن نظرية مالتس المشهورة دعت إلى إطلاق الحروب والمجاعات والأوبئة على الشعوب الأخرى لإعادة التوازن للعالم (فكانت خادمة للاستعمار)، ورابع القضايا المتعلقة بالقيم في علم الاقتصاد هي: أنه علم تشاؤمي، والقضية الخامسة: تمويل التنمية الاقتصادية في العالم الثالث من البطالة المقنعة ثم تعميم القيم الغربية وتنميط العالم بها عمر العولمة.

ثم عرج إلى تفعيل القيم في دراسة نموذج المصرفية الإسلامية لاستخلاص بعض القيم التي تفعل في المجال الاقتصادي وخاصة في المصرفية الإسلامية، ومن أهمها: قيمة الإيان والتوحيد، قيمة المشاركة الشورية، وقيمة المؤسسية، وقيمة العمران، وقيمة التكافل...

وحول تفعيل القيم في بحث اجتاعي، عرَّف الدكتور على ليلة القيم بأنها مجموعة من الرموز المنظِّمة للتفاعل الاجتاعي، ثم تناول قضية القيم في التنظير الاجتاعي، وكيف تظهر القيم في البحث الاجتاعي على المستويات المختلفة: مستوى الباحث، ومستوى الاختيار النظري والفكرة والقيمة التي توجه الباحث، ومستوى المنهج الذي يختاره الباحث، ومستوى الظاهرة محل الدراسة. وذلك في محاولة للإجابة عن تساؤلات غاية في الأهمية تعترض الباحث خلال العملية البحثية: أين القيم من الباحث الاجتماعي؟ وكيف ترافقه وكيف ترشد سلوكه البحثي ويرشد هو من تحكم افتراضاته القيمية في موضوعية اختياراته وفروضه البحثية؟ وأين القيم من منهاج العلم الاجتماعي ونظرياته واقتراباته؟ وأين القيم من الظاهرة الاجتماعية وكيفية دراسة القيم المسكونة فيها أو المتعلقة بها؟

ثم تحدث الدكتور السيد عبد المطلب غانم عن تفعيل القيم في البحوث الميدانية، ومنظومة القيم الحاكمة للبحث الإمبريقي (الموضوعية وعدم الأخذ برأي فرد وإن كان فذًا، الانضباط: فقد يتم تكرار نفس البحث لا التجربة بضبطها، ...)، وكيف تظهر

هذه المنظومة القيمية الحاكمة في إعداد الباحث لاستهارة بحثه حول موضوع معنوي غير ملموس (فترتيب الأسئلة وطريقة صياغتها تعكس منظومة قيمية وتؤثر في نتائج البحث)، وتظهر كذلك في إجراءات البحث (اختيار الباحث للعينة وحجمها، أمانته في ملء الاستهارة...)، حتى مرحلة كتابة البحث تحكمها منظومة قيم؛ حيث لابد للباحث أن يعى إلى من يتوجه بنتائج بحثه.

مبينًا - في ذلك - كيف أن الاقتراب من الإحصاء والأرقام لا يعني بالضرورة ابتعادًا مكافئًا عن دائرة المعنويات والفكريات والقيم، وأن الدراسة الكيفية والتحليلية لا تتعارض مع الكمية. وذلك بالتركيز على ثلاثة أبعاد: الظواهر الملموسة والظواهر غير الملموسة، والتعبير الإجرائي عن المفاهيم غير الملموسة، وصياغة استهارة عن مسألة غير ملموسة.

تأتي بعد ذلك مرحلة الملاحظة والتصنيف كأحد مراحل البحث العلمي، وأهمية تفعيل القيم فيها، والتي خصصها الدكتور هاني محيي بحديث عن تفعيل القيم في مجال التصنيف داخل علم المكتبات والمعلومات. فتطرق إلى فلسفة تصنيف العلوم وما تكشف عنه من تحيز واضح، وإن أنكرته اتجاهات عدة، ومن ثم فإن ذلك يؤكد أننا بحاجة إلى إعادة النظر إلى التصنيف ووضع نظرية إسلامية للتصنيف تؤكد الجوانب والأبعاد القيمية. كما أشار إلى قضية أخلاقيات المعلومات وما تثيره من إشكاليات لمتعلقة بالمجال ومنظومة القيم: بدءًا من إشكالية التداخل المفاهيمي بين القيم والمبادئ والأخلاق والأخلاق والأخلاق الأكبة المفكرية للخدمات المعلوماتية، وإشكالية الفجوة المعلوماتية، وإشكالية الحياد في مرشحات المحدمات المعلوماتية، وإشكالية النحيز في التصنيفات المكتبية والقيم الكامنة البحث والفلاتر المعلوماتية، وإشكالية التحيز في التصنيفات المكتبية والقيم الكامنة خلفها، مثل: تصنيف ديوي وتصنيف مكتبة الكونجرس.

وأخيرًا كان الحديث عن تفعيل القيم في التحليل والتفسير باتخاذ علم التاريخ نموذجًا للتطبيق؛ حيث أكد الدكتور زكريا سليان أن المؤرخ يتحمل أمانة كتابة وتفسير التاريخ وفق معايير قيمية محددة، فلابد لهذا لعلم من قيم تحكم البحث والكتابة فيه كما لابد للمؤرخ من التعايش مع الظاهرة والأحداث التي يؤرخ لها حتى يسعها

فهمًا فلا يفسرها من توجه أحادي يختطفها، فوجهات النظر في تفسير أو تحليل الواقعة التاريخية الواحدة تتبدل، وفقًا لقدر ثقافة المؤرخ أو منظوره الفكري أو انتهائه الأيديولوجي أو دوافعه النفعية.

كما أن علم التاريخ وقراءته مهمة في تشكيل منظومة القيم الخاصة بمجتمع ما وتشكيل هويته عبر عمليات التربية والتعليم، ومن ثم فإن غياب القيم هو أحد أهم العوامل في مطالبة أصحاب الفكر الإسلامي بإعادة صياغة التاريخ، مع اعتبار أن الجانب العقدي أحد عوامل التفسير أو التحليل التاريخي وليس العامل الوحيد. كما بين أن من الأمور التي أسهمت في غموض الكثير من القيم التي ارتبطت بتاريخ المسلمين تركيز أغلب الكتابات التاريخية على الجانب السياسي فقط دون الجانب الحضاري العام بشكل كافي.

وتتجسد قيمة علم التاريخ للعلوم الأخرى في محوريته في صياغة علوم المستقبل وكونه مستودعًا للتجارب الاجتهاعية عبر الزمان والمكان.

وقد مثل الجانب التطبيقي جانبًا مهمًا في هذه الدورة، لاكتشاف مدى تفاعل الباحثين المتدربين مع الدورة وما قدمته من مضمون. وانعكس ذلك الجانب التطبيقي من خلال المتكليفات المطلوبة من المتدربين على مستويين: مستوى جزئي تمثل في تكليفات متخصصة يطلبها كل أستاذ فيها يتعلق بمجال محاضرته وتخصصه وكيفية تفعيل القيم فيه. ومستوى آخر عام تمثل في تكليف نهائي يقوم فيه الباحث بإعداد ورقة بحثية يطبق فيها المدخل القيمي في دراسة ظاهرة في مجال التخصص أو ظاهرة عامة توضح: مفهوم الباحث للقيمة، ورؤيته المنفاده من الدورة) من خلال التطبيق الفعلي مع التعليق المنهجي.

ومن ثم فقد خُصص اليوم السادس والأخير من الدورة لتعميق التفاعل والحوار بين القائمين على الدورة والدارسين فيها، ومناقشة جانب من التكليفات الجزئية المتعلقة بالمحاضرات وتفعيل الدارسين للقيم في بحوث محددة، وجمع ما نضج من ثمارها سواء على مستوى تسجيل الدارسين لملاحظاتهم على الدورة ومحتواها، أو عرض القائمين على الدورة لأهم خرجاتها وقد أرفقنا بهذا الكتاب بعض النهاذج المتميزة لما قُدِم من تكليفات سواء الجزئية منها أو العامة.

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى حرص إدارة الدورة والأساتذة المحاضرين على توفير بعض القراءات ذات الصلة بموضوع الدورة في التخصصات والمجالات المختلفة، بها يساعد المتدريين على الاستزادة حول الموضوع والإحاطة بمزيد من جوانبه. لذا أرفقنا قائمة بأهم تلك القراءات بهذا الكتاب مصنفة وفق موضوعات ومحاضرات الدورة.

#### قضایا معرفیت:

تضمنت الدورة عددا من القضايا المعرفية حول القيم في البحوث والدراسات الاجتماعية من مداخل ومجالات متنوعة وذلك على النحو التالي: القيم معنى ومبنى، ومؤشرات القيم، ومستلزمات تفعيل القيم، وكيفيات تفعيل القيم.

#### # القيم معنى ومبنى:

كان تناول مفهوم القيم خلال فاعليات الدورة بين استطلاع التصور الأولي للدارسين حول معنى القيم وتعريفها وتصنيف كل تعريف منها حول ما يتناوله من جوانب لمفهوم القيم (عناصرها، مدى إطلاقيتها/ نسبيتها، وظائفها: ضابطة للسلوك أو محركة ومؤسسة له وقيم وسائل، وقيم أولية وأخرى ثانوية، مدى القيم: كونية أم خاصة بثقافة أو دين محدد، مجالاتها، نوعيتها: قيم تنشئة وقيم التعلم والتعليم، قيم التثقيف الاجتهاعي والتدريب...)، وبين التأصيل الشرعي واللغوي لمفهوم القيم الذي تأكد خلاله أن "القيم تسري في الظواهر الاجتهاعية والإنسانية مجرى الماء في الورد" (بتعبير د.سيف الدين عبد الفتاح)، وبين وضع تعريف جامع مانع للقيم؛ حيث عرّف د. فتحي ملكاوي القيمة بأنها "صفة عقلية والتزام وجداني يوجه فكر الإنسان واتجاهاته ومواقفه وسلوكه". بينها رادف البعض الآخر بين "القيم" و"الأخلاق".

وعلى صعيد التأصيل العلمي (برافديه الطبيعي والاجتهاعي) لمفهوم القيم، تأكد أن القيم ما زالت تشغل اهتهام الباحثين في التخصصات العلمية والمعرفية المختلفة، وأنها رغم سهاتها المراوغة والمختلطة، يبدو أن القيم نفسها عبرت بهذه السهات عن حضورها الأكيد وغير المنبت عن كل ما هو إنساني أو اجتهاعي بل وحتى طبيعي أو بكل ما يتعلق بدنيا البشر المعاشة وما حولها من كون منظوم وكل ما يرتبط بكل ذلك من علوم؛ طالما

أن العلم والبحث العلمي (بشتى روافده ومجالاته) هو في الأخير لا يعدو كونه نـشاطًا إنسانيًّا، يرتبط ولا ريب، بمنظومة قيم يتأثر بها ويؤثر فيها.

#### \* موقع القيم من العلوم الاجتماعيم:

أشار المحاضرون إلى ما تعانيه القيم من أزمة في الفكر الغربي؛ حيث لم تعد القيم مصدرًا للإلزام الأخلاقي، وأصبح الغرب مطالبًا بإيجاد مصادر جديدة للإلزام الأخلاقي.

حيث تطورت القيم بتطور موضوعات الفكر والنظرية في العلوم الاجتهاعية؛ فقد نبذت الوضعية المنطقية الميتافيزيقا وتبنت أطرًا تحليلية ذات طابع علمي مادي ملموس، وأهملت دور الاعتبارات الأخلاقية والفلسفية المجردة. فالقيم وفق هذا الاتجاه لا يمكن ردها إلى أشياء ملموسة وليس لها مرجعية قائمة في الواقع، فهي تعلو على الواقع ومن ثم فجميع العبارات الأخلاقية والفلسفية هي عبارات خالية من المعنى.

أما الاقتراب السلوكي، فقد قال بأن العلم لابد وأن يكون خاليًا من القيم، وأنه ينبغي الاهتهام فقط بالتنقيب عن الظواهر التي يمكن إخضاعها للمشاهدة والملاحظة والتجريب ويمكن تحويلها إلى مؤشرات يمكن التعبير عنها كميًا، ومن ثم بدأ يتوارى الاهتهام بالبحث في القيم والمعاني والأفكار المجردة. ثم آل الأمر حاليًا إلى عودة الاعتبار للقيم وعدم مصداقية أو شكلية المنظورات أو الاقترابات التي تنحي القيم من البحث العلمي.

#### \* مؤشرات القيم:

إذا كان من أهم مداخل التعامل مع القيم ودراستها هو تحويلها إلى إجراءات، فإنه يمكن تلمس بعضًا من مؤشرات القيم في الإطار المرجعي الثابت لها:

- التجليّات المختلفة والمتنوعة للقيم ليس فقط على مستوى السلوك البحثي للباحثين، وإنها أيضًا على مستويات المناهج والموضوعات.
- عودة حضور واستحضار القيم بكافة مستوياتها على صعيد التنظير العلمي الاجتاعي والإنساني بل والطبيعي في مرحلة بات فيها العلم يسترد وعيّه بالقيم

ويراجع الأخطاء التنظيرية المتعلقة بتهميش القيم (والقيم المستمدة من الدين بصفة خاصة) التي سادت خلالها مقولات تسيّدت وصارت من قبيل القيم الثابتة التي تبث في الوعي المعرفي للباحثين وعلى رأسها مقولة "علم خالٍ من القيم"، فيها صار نوعًا من "التغييب المركب للقيم".

#### شتلزمات تفعيل القيم:

- تأتي في مقدمة المستلزمات استدعاء العلم ذاته كقيمة (قيمة العلم) بمعناه العام (العمل الفكري والذهني) والعمليات المتعلقة به.
- وجود منظومة من القيم الحاكمة والثابتة التي تمثل إطارًا مرجعيًا للمنظور الحضاري الإسلامي للظواهر والعلوم الاجتماعية (ضبطًا وحدًا لـ "إطلاقية مقولة نسبية القيم").
- التفرقة بين تصنيفات مستويات القيم ومجالاتها ووظائفها حتى يتسنى لنا إمكانية ضبط التعامل معها ووضع مؤشرات لها.
- رفع الخذلان عن بعض الأفكار والقيم التي بات تهميشها من ثوابت الواقع البحثي والعلمي الراهن.
- استحضار البعد المقاصدي للقيم وتناولها، الأمر الذي تؤكده مقولة: "إن مقاصدًا لا تحفظ القيم ليست من الشريعة في شيء".
- ضرورة الوعي وحسن التعامل مع الإشكاليات المتعلقة بالقيم: الفارق بين الأخلاق والقيم وأخلاقيات العلم، القيم بين الكونية والخصوصية أو النسبية الثقافية والعالمية الثقافية، القيم بين العلم والدين، وتحديد نوعية السياق المرشد لتلك الاختيارات القيمية...
  - الانفتاح بين الحقول المعرفية والتخصصات العلمية.

#### \* في كيفيات تفعيل القيم:

بدءًا من تحديد مفهوم "التفعيل": فقد وردت له خلال فاعليات الدورة مفهومات متعددة ومتباينة أهمها:

1 - استحضارها في الأذهان والوجدان وفي المناقشة العلمية، وفي نقد العلوم، وفي عمليات الإصلاح.

- 2- التفعيل بمعنى التأصيل: أي تجلية معنى القيم من منظور إسلامي.
  - 3- التفعيل بمعنى التطبيق على السلوك.
- 4- التفعيل في الدرس العلمي على مستويين: نقد فلسفة العلم العامة في كل تخصص، والتفعيل البحثي (في العملية البحثية والمكونة لبحث علمي).

وقد شهد ذلك على المستوى العملي في الدورة شدًا وجذبًا وتراوحًا، بين التفعيل في السلوك، وفي رؤية القضايا الواقعية، وبين التركيز على المنهج.

فعلى صعيد تفعيل القيم في الفكر الغربي، تختلف وتتباين أنهاط التعامل مع القيم؛ حيث يرى أحد الاتجاهات (وهو ما ساد التعامل به مع القيم في العلم الاجتهاعي) ضرورة تنحية كل الأفكار والقيم والمعايير الذاتية المسبقة لأنها بمثابة قناع أو ستار بين الوقائع الاجتهاعية والحقيقة (دوركهايهم). بينها يرى اتجاه آخر أن القيم والمفاهيم تستخدم بشكل خاص في كل مرحلة تاريخية وفي إطار سياقها الفكري والواقعي (فوكو).

وعلى مستوى التأصيل لمفهوم القيم - في ظل الحالة العلمية الحاديثة والمعاصرة - تم تفعيل قيم المدنية والحداثة الغربية في نطاق حضاري وجغرافي محدد بينها أهملت على نطاق ما هو خارجها خلال حركة الاستعمار الغربي للعالم، ثم في إطار عولمة القيم الغربية.

ويؤكد واقع التطورات والمراجعات التي تشهدها كافة فروع المعرفة (الاجتهاعية والطبيعية)، وإن كان بدرجات متفاوتة، العودة القوية للقيم التي طالما كانت عنصرًا أساسيًا مفتقدًا في مناهج النظر والتناول والتعامل مع الظواهر الإنسانية والاجتهاعية المختلفة، واستشراف مستقبل هذه العلوم يؤكد أنه على أصحاب كل إطار ومنظور حضاري أن يدلوا بدلوهم (كلٌ في مجاله المعرفي) للحد من انحراف وأخطاء التعامل والتنظير لمنظومة القيم الأجدر بالتفعيل العلمي والبحثي وفق إطارهم المرجعي المحدد ونسقهم القيمي الخاص. مع الوعي التام بمساحات التعميم الخاصة بالقيم كعنصر

أخلاقي حاكم لتعامل الباحث العلمي في تخصصه مع الظواهر والأبعاد المختلفة التي لا تكاد تنفك عن القيم.

وقد تم التأكيد خلال الدورة على ضرورة تفعيل القيم لتحقيق التكامل والوحدة المعرفية بين مختلف فروع ومجالات العلوم الاجتهاعية والطبيعية (التي لا تلغي التهاين بين هذه الحقول المعرفية ولا تخلط بينها، لكنها لا تؤيد الحدود العازلة بينها)؛ حيث إن تفعيل القيم هو محك الخروج من "أزمة الثلاث ثقافات" أي الانغلاق والاستعلاء البادي في العلاقة بين: ثقافة العلوم الطبيعية، وثقافة العلوم الاجتهاعية، وثقافة العلوم الشرعية. وهو ما لن يحدث إلا بانفتاح كل فرع منها للفروع الأخرى ضمن ثقافة معرفية تكاملية موسوعية وصلة الرحم العلمية بين التخصصات المختلفة لتجديد أصول العلم.

ولعل من أهم مداخل تفعيل القيم في البحوث والدراسات الاجتماعية هو النظر للقيم وفق رؤية معرفية منظومية تتيح للباحث القدرة النقدية للعلوم القائمة لتقصي الأبعاد الغائبة عنها، وأهمها في هذا السياق البعد القيمي، والقدرة على تأصيل وتفعيل هذا البعد.

وقد طرحت بعض محاضرات الدورة وأوراقها بعض أنهاط التعامل مع القيم في البحث الاجتهاعي من منظورات مختلفة: فعلى سبيل المثال: طرحت المحاضرة المقدمة حول "استنباط القيم من السيرة" -استفادة من السيرة النبوية وقياسًا عليها- الخطوات التاليبة:

- رصد الأبعاد القيمية، بجانب الأبعاد غير القيمية، في الظاهرة الإنسانية والاجتماعية.
- وصف وتصنيف ثم تحليل الظواهر، وبيان ما هو قيمي منها وما هو غير قيمي.
  - تفسير الظواهر بعوامل قيمية وغير قيمية.
  - تقييم السلوك قيميًا (من خلال الاعتبار بالسيرة كنسق قياسي).

وبالتالي، فبينها قد يُقصِر البعض معنى تفعيل القيم في البحوث والدراسات على التطبيق على سلوك الباحث وأخلاقيات البحث العلمي، كان هدف هذه الدورة

ومحتواها يهدف إلى تفعيل القيم بمعنى أن نستخدمها كمنظور أو مدخل أو أداة لدراسة الطواهر على خلاف المدارس التجريبية التي تُنحي القيم من داثرة البحث العلمي موضوعًا ومنهجًا.

وفي النهاية، شكر موصول وممتد لكل من ساهم في إعداد الدورة وتنفيذها ثم إعداد أعالها للنشر، وهم جيل شاب واعد من الباحثين المتفانين في خدمة العلم والنهل من منابعه، وعلى رأسهم أ.مدحت ماهر المدير التنفيذي لمركز الحضارة للدراسات السياسية، وفريق العمل في المركز: أ.محمد كال، وأ.ماجدة إبراهيم، وأ.سمية عبد المحسن، وأ.شياء بهاء. وكذلك فريق العمل في مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات: أ.علياء وجدي، وأ.وسام الضويني. وفريق العمل في مركز الدراسات المعرفية وعلى رأسهم أ.خالد عبد المنعم. ثم الشكر موصول إلى من ساعد في أعال المعرفية وعلى رأسهم أ.خالد عبد المنعم. ثم الشكر موصول إلى من ساعد في أعال الشافي، وأ.رجب السيد، وأ.سارة رضا)، ومن أعال فنية ومكتبية (أ.راضية عبد الشافي، وأ.رجب السيد، وأ.سارة رضا)، ومن أعال فنية ومكتبية (أ.راضية عبد الشافي).



#### الجلسة الافتتاحية

#### أد.نادية مصطفى:

بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في افتتاح هذه الدورة في موضوع "القيم وتفعيلها في البحوث والدراسات الاجتهاعية"، يرحب مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات بكل من أ.د.عبد الحميد أبو سليان رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي، أ.د.رفعت العوضي وأ.د.عبد الرحمن النقيب مستشارا المعهد للاقتصاد والتربية، في رحاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية التي تستضيف هذه الدورة، والتي تمثل جهدًا مشتركًا بين ثلاث مؤسسات يشغلها هم الأزمة المعرفية والفكرية في العالم بأسره خاصة في الأمة الإسلامية؛ هي: مركز الدراسات المعرفية، ومركز الحضارة الدراسات المعرفية، ومركز الحضارة المدراسات المعرفية، ومركز الحمداد المعميد أبو سليان، هذا النشاط المشترك.

وأوجه في البداية شكرًا خاصًا للدكتور سيف الدين عبد الفتاح؛ حيث تعود الفكرة الأولية لهذه الدورة ووضع مخططها الأساسي إليه بمساعدة الأستاذ مدحت ماهر (المدير التنفيذي لمركز الحضارة للدراسات السياسية)، ولقد عملنا سويًا مع الأستاذ الدكتور رفعت العوضي، والأستاذ الدكتور عبد الرحمن النقيب، بإشراف من الأستاذ الدكتور عبد الحميد أبو سليمان واستشارة الأستاذ الدكتور فتحي ملكاوي لإعداد ورقة العمل الخاصة بهذه الدورة حتى استقرت على ما هي عليه من حيث الميكل الموضح أمام حضراتكم بالجدول؛ حيث إنه هيكل ذو مغزى، فالانتباه إلى هيكل ترتيب الدورة في حد ذاته هو نقطة البداية في هذه الدورة؛ حيث تتراكم جلسات اليوم الواحد وجلسات الأيام المتتالية.

الأمرالثاني أن موضوع الدورة هو تفعيل القيم في البحوث والدراسات الاجتهاعية وليس السياسية فقط؛ فهذه الدورة تمثل أساسًا لتخصصات مختلفة، ويتضح هذا من جدول الدورة والأساتذة الأفاضل الذين شرفونا بالموافقة على المشاركة فيها، فضلا عن تنوع تخصصات المتدربين.

الأمرالثالث هو أن هذه الدورة تسعى إلى المقارنة، فاهتهامنا لم يقتصر على تفعيل القيم الإسلامية فقط في الدراسات والبحوث الاجتهاعية، ولكن القيم لها مداخل معرفية مختلفة، على رأسها منظومة القيم الإسلامية التي تهمنا ونسعى إلى تفعيلها مقارنة بمنظومات قيم أخرى؛ فالمقارنة أساس لأننا جميعًا ننتمي إلى مجال مظلة يتمثل في العلوم الاجتهاعية، ونسعى إلى مد الجسور إلى العلوم الإسلامية التي تدخل في صميم الاهتهام بقضايا العصر.

هذه الأمور الثلاثة تبلورت خلال الإعداد للدورة، كما حرصنا على إعداد لقاءات دورية مع الأساتذة المشاركين في هذه الدورة في محاولة لتحقيق نوع من التناغم والتناسق في اقتراب الأساتذة من موضوعاتهم حتى تتحقق أهداف الدورة، كما عقدنا أيضًا جلسات تمهيدية وتشاورية مع المتدريين للتعريف بالدورة. فقد استغرق الإعداد لهذه الدورة جهدًا طويلاً من المراكز الثلاثة يقرب من السنة، خاصة أنها تقع في قلب منظومة من الدورات التي تعقدها المراكز الثلاثة في الجوانب المعرفية والمنهجية والفكرية والنظرية، والتي كان آخرها دورة المنهجية الإسلامية في العلوم الاجتماعية التي عقدت العام الماضي من قبل مركز الدراسات المعرفية. وقد حرصنا في كل تلك الدورات، وما سبقها وما سيليها بإذن الله تعالى، حرصنا أن تكون مسجلة ومتوفرة لمن المدورات، والماحثين والقائمين على هذه الدورة من الأساتذة والباحثين والقائمين على المراكز الثلاثة.

وأخيرًا أرجو التأكيد على أن يكون الانتظام في حضور الدورة سمة أساسية لها ليتحقق الهدف المرجو، لأن موضوعات الدورة - وكها سبق القول موضوعات متراكمة وليست منفصلة أو مستقلة عن بعضها البعض. والآن أنقل الكلمة إلى الدكتور رفعت العوضي، مستشار المعهد العالمي للفكر الإسلامي ومدير مركز الدراسات المعرفية وأستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، فليتفضل.

## أ.د. رفعت العوضي:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه تسليمًا كثيرًا، الأستاذ الدكتور عبد الحميد أبو سليمان مدير المعهد العالمي للفكر

الإسلامي، الأستاذة الدكتورة نادية مصطفى، الأستاذ الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، الإخوة جميعًا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسعد دائبًا بالتعاون مع الدكتورة نادية، ونعتبرها مدرسة متميزة نستفيد دائبًا من التواصل معها، ونعتبر أنها بدأت الدور الرئيسي في هذه الدورة وتحملت مسئوليته هي وفريق العمل الذي شاركها في ذلك.

تأتي كلمتي في هذه المقدمة بقصد محاولة تسكينه في العلوم والتاريخ المعاصر والحضارة حتى تطمئن نفوس الدارسين أنهم في تواؤم كامل مع التاريخ والعلوم. أولاً أود أن أشير إلى تفعيل القيم في الدراسات المعاصرة؛ حيث شهدت تلك الدراسات في الفترة الأخيرة إدخال فكرة الحوكمة، والتي تأخذ في الاعتبار موضوع القيم. وانعقاد هذه الدورة الآن عن تفعيل القيم والبحوث والدراسات الاجتماعية لا يعني أننا جئنا تبعًا لدراسات الحوكمة، لأن القيم موجودة ومفعلة من قبل في العلوم الإسلامية، لكن هذا يجعلنا نستوعب كل التطورات في كافة العلوم. ولعلنا نتذكر في هذا المقام الأزمة المالية العالمية وإرجاع السبب الرئيس فيها إلى غياب القيم.

وفيها يتعلق بتسكين القيم في تفسير قيام الحضارات، يمكن الرجوع إلى ما كتبه فرانسيس فوكوياما في كتابه "نهاية التاريخ"؛ حيث تحدث عن المسيحية كدين مطلق، وإن كان يعتبر من الفكر المتعصب المحدود، بسبب العلاقة التاريخية التي وجدت بين المذهب المسيحي وتشكيل المجتمعات الديمقراطية الحرة في أوروبا الغربية. كها قال: لقد كانت الثورة الفرنسية هي الحالة التي شكلت الرؤية المسيحية للمجتمع القائم على المساواة، فهو يعتبر المسيحية دينًا، والدين بالضرورة يحمل قيًا، ومن ثم فإنه عندما يُفعِّل الدين فإنه يفعِّل القيم في تفسير قيام الحضارات.

وفيها يتعلق بدور القيم في نشأة العلوم، فقد كتبت دائرة المعارف البريطانية: توجد جذور مذهب الحرية الاقتصادية في المذهب البروتستانتي، فهذا اعتراف مباشر بأن الحرية الاقتصادية تتضمن تفعيلاً للقيم.

هناك فكرة أخيرة أنا دائم الحديث عنها، مفادها "أن العالم قد تدين"؛ ومن أمثلة ذلك: أن العنصر الفاعل لدى المحافظين الجدد في الولايات المتحدة هو الدين، ومن ثم

القيم. كما أن كثير من الأحداث التي تقع الآن في الغرب هي أحداث ذات مرجعية دينية. كما أن الكثير من الأحزاب السياسية ركزت في براجها على الدين ونجحت في الوصول من خلاله إلى الحكم، وتمثل الهند أحد الأمثلة على ذلك.

قصدت من توجيه هذه النقاط إلى المتدربين في هذه الدورة أن يكونوا على اطمئنان من أنكم في قلب الأحداث المعاصرة، وفي تلاؤم كامل مع نظريات التفسير لقيام الحضارات، ومع نظريات تأسيس العلوم. ونتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

### أد.عبد الحميد أبو سليمان:

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، الأستاذة الدكتورة نادية مصطفى، الأستاذ الدكتور رفعت العوضي، الإخوة والزملاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم المشكر الجزيل لكل من الدكتورة نادية مصطفى والدكتور سيف الدين عبد الفتاح لرعاية هذا المركز الذي فعّل هذه الكلية الأساسية في حياة المجتمع، وحوّلها إلى أداة لربط هذا المجال بواقع الأمة بشكل عملي، فأنا خريج كلية التجارة قسم العلوم السياسية، وقد كنا نفتقد هذا البعد في الكلية (العلاقة بواقع الأمة)، فالشيء الوحيد الذي أتذكر أنه كان ذا علاقة بالأمة هو تاريخ الاقتصاد، الذي تناول تاريخ الاقتصاد أيام العثمانيين وغيره... بشكل محدود، لذلك فدور هذا المركز ودور الكلية من أهم الأدوار التي يجب أن نعني بها.

الأمر الآخر، أنني وإن كنت طالب علوم سياسية وعلاقات دولية إلا أنني أيضًا طالب تجارة، لذلك فإنني أهتم بالتنظير لذاته، وإنها أريد أن أصل إلى نتيجة ملموسة في القضية.

وقضية تفعيل القيم قضية في غاية الأهمية بالنسبة للأمة العربية والإسلامية، فالأمة في أزمة عميقة، وعلى الرغم من أن كل الدراسات التي نقرأها تؤكد أن أبناء الأمة يقدسون قيمها، فإن سلوكهم باستمرار عكس تلك القيم؛ إذن هناك قيم، ولكن هناك تعقيم للقيم، والسؤال: كيف نفعل هذه القيم؟ أمر آخر يتمثل في أن الأمة خبرة تاريخية وتراث، فقد كانت هذه القيم مفعًلة فيها وكانت آثارها واضحة، وهناك تاريخ للتراجع

انتهى بالأمة إلى أن تصبح عكس هذه المنظومة القيمية، فالسؤال: ما الذي حدث؟ وكيف حدث؟ ولماذا حدث؟ وكيف نستطيع أن نفعل القيم التي أثبت التاريخ أنها قيم بناءة؟ وقد أثبت في رسالتي للدكتوراه أنه ما من فلسفة سلام في العلاقات الدولية سوى الفلسفة الإسلامية، وأن الفلسفات القومية والماركسية فلسفات صراع، وإن تميزت بأمر واحد افتقدناه في عملية التراجع، هو إقامة مؤسسات، وأن هدف هذه المؤسسات ليس إلغاء الصراع، وإنها ضبطه، ومن هنا جاءت فكرة المساعي الحميدة ومعاهدات لاهاي وعصبة الأمم والأمم المتحدة ...الخ. فليس هدف النظام الدولي منع الصراع، وإنها ضبط إيقاعه لمصلحة القوى.

ولابد أن نلاحظ المستويات المختلفة للقيم؛ فهناك قيم مطلقة تستند إلى الفطرة الإنسانية، موجودة حتى في الغرب ذي الرؤية المادية للكون، فالمستويات العليا يشترك فيها الجميع، ثم تأتى المنظومات؛ فالقيم منفردة تختلف عن منظومة القيم، لأنه في المنظومة القيمية قد تتحول قيم مطلقة إلى منظومة سيئة؛ على سبيل المثال الحرية قيمة مطلقة، لكن حينها تصبح هذه القيمة جزءًا من منظومة حيوانية فتصبح الحرية مطلقة لا تأخذ في الاعتبار الجانب القيمي والضمير وباقى القيم المطلقة، وحينها تصبح ذاتية الفرد هي التي تحدد طبيعة هذه الحرية، هنا لن تنطلق هذه الحرية من حقيقة الإنسان وطريقة خلقه وأنه متكامل وأن له غاية، وبالتالي له أخلاقية، وإنها تصبح حالة فوضي. إذن لا يمكن أن نأخذ القيمة منفصلة عن منظومتها، لذلك هناك منظومة قيم إسلامية لها ضوابط ومرجعيات، المرجعية هي الوحي، والوحى لا يفرض شيئا على الإنسان، وإنها يرشد الجانب الروحي. فمن المهم عند الحديث عن القيم ألا نتحدث عن قـضايا مطلقة، ولكن لا بدأن نعرف أولا ما المرجعية، والجانب الثابت في الإنسان، والجانب المنطلق من مفهوم التوحيد وهو أن الله تعالى هو الـذي خلـق الإنـسان، وبالتـالي هـذا الخلق له معنى وغاية نستطيع أن نجدها في المنظومة الإسلامية؛ فالتعدد والاختلاف في المنظومة الإسلامية يهدف إلى التعارف، وليس هناك فرض للدين أو القيم على إنسان، فهو الذي يختار وهو المسئول عن اختياره. فالنظر المطلق وعدم مراعاة الاختلاف بين الرؤى الكونية يعد خطأ شديدًا، ففي كل مجال هناك منظومة قيم لها مرجعية لابد من استكشافها، وهل هي مبنية على التوحيد والتكامل والعدل أم لا؟ فقد فتح المسلمون مناطق مختلفة لم يسحقوا شعبا، حتى في عصر التراجع، على عكس ما تم على عهد الرؤية الكونية الغربية؛ حيث تم تدمير العديد من الشعوب؛ لأن الرؤية الكونية تقع بين الإحسان والعدل وبين الحيوان والمادة وقانون الغابة.

ومن ثم أرسل الله تعالى نبيه الخاتم برسالة الإسلام لعدة أسباب لا بد أن نتبينها: أولا أنه أرسلهم إلى قوم أحرار لم يذلوا أو تغرس في عقولهم أفكار ساقطة، فذهنهم خال لا يحمل قيًا مسبقة ولا يقوم على مدارس فلسفية ولا حتى نظام حكم، وكان لابد أن يكون الوضع كذلك في عهد الإسلام الأول حتى يتم التطبيق الكامل للرسالة لنقيم الحجة على الإنسانية بأنها ليست أمرًا يمكن تنفيذه وذلك التطبيق المثالي هو العدل، وإلى حد بعيد استمر عهد أبي بكر وعهد عمر على نفس المنوال؛ حيث بقيت نفس الصورة ونفس القيادة. وكان أول مرض أصيبت به الأمة —وهذا أمر طبيعي — هو انتشار الاستبداد والفساد، نتيجة تجنيد الأعراب في جيش الفتح، وبدأ الصراع بين العرب، بدأ الاستبداد والفساد والاحتكار. نعود لقضيتنا،

وبالعودة لمقارنة تاريخنا بواقع العصر، نجد أنه -رغم كل ما كان فيه من عيوب وتدهورات- ظل هو الأفضل والأعلى، ولكن مع مرور الوقت تجذر الفساد والاستبداد، وانتهى الأمر إلى انهيار العمران وانهيار الحضارة وغياب الأمة. ومن أسباب ذلك أن الطبقة الحاكمة استبدت وفسدت، وحرصت على إزاحة مدرسة المدينة من الطريق، إلى أن هزمت مدرسة المدينة وظلت مقصورة على القضايا الفردية المتعلقة بالأحوال الشخصية، أما قضايا الحكم والأموال وغيرها فليس لهم فيها يد. وقد ترتب على ذلك إشكاليتان لها علاقة بالزمان والمكان: مبالغة العلماء في اللجوء إلى السنة والانعزال عن الواقع الاشتباهي، فغاب عنهم المكان والزمان في التطبيق فأصبح كلام تاريخي تراثي أحيانا عديم الفائدة؛ حيث لم يتم إدراك كيف أن هذه تطبيقات زمنية مكانية وما الذي حققته، وبالتالي مراعاة المقصد ثم ينظر في واقعه الاجتماعي وفي طريقة التواصل وفي السقف المعرفي والإمكانيات ...الخ. فأصبح فكرًا تراثيًا ميتًا، وإن مشل فقه أبي حنيفة استثناءً عليه فلم يأخذ سوى بالقليل من الأحاديث النبوية، ليس لعدم

علمه بالسنة بل هو يعرفها أكثر من غيره، وإنها لمراعاته أبعاد الزمان والمكان، لذلك جاء بأسلوب الاستحسان، وعلى العكس أصبحت أقوال الفقهاء مقدسة، وفي نفس الوقت القيادة السياسية ليس لها قاعدة فكرية ولا تستطيع أن تحتوي المتغيرات، فأصبح الفساد والاستبداد بقوة.

فمن هنا، لابد من استعادة البعد الزماني والمكاني، فأمامنا مجهود في تفعيل القيم، يتطلب معرفة كيف نفصل بين الوحي والرسالة من جهة، وجلها مفاهيم والمفاهيم تعيش على مدى الزمان بينا تطبيقاتها تتغير بحكم المكان والزمان، وبين التراث من جهة أخرى؛ فالتراث فيه الجيد والرديء، وحتى الجيد يجب أن تؤخذ قيمته في سياق المكان والزمان وليس مطلقا، ونرفض السيئ من هذا التراث. أيضا بالنسبة للفكر الغربي، فلا شك أن الفكر الغربي بذل مجهودا كبيرا لفهم الفطرة والطبيعة الإنسانية وكيفية التواصل معها وكيفية تسخيرها، في إطار رؤية كونية. فيجب الفصل بين الحقائق العلمية وبين الغايات التي وُظِف من أجلها والاستفادة من هذا التراث والزمانية. لذلك لابد للباحث من اطلاع جيد على الوحي، وعلى التراث، وعلى العلوم الغربية وخاصة الاجتهاعية، ولكن بعقلية من تحكمه منظومة الوحي ومرجعيته، والتي الغربية وخاصة الاجتهاعية، ولكن بعقلية من تحكمه منظومة الوحي ومرجعيته، والتي طبيعة الرؤية الكونية الإسلامية، وطبيعة المجالات المختلفة، و المنظومات القيمية في كل عبل، ونفصل بين الرؤية الغربية والحي، ونفصل بين الرؤية الغربية والحياء الحضارة الإنسانية حضارة العدل والسلام.

\* \* \* \*



# قيم الواقع ، وواقع القيم ، ما المعنى العلمي للقيم؟ <sup>()</sup>

أد.سيف الدين عبد الفتاح(م)

#### مقدمت:

تتعلق د راسم القيم بالخماسيم التاليم:

\* الأمر الأول: كيفية التعامل مع الرؤية الكونية أو رؤية العالم.

\* الأمر الثاني: كيفية بناء النهاذج المعرفية.

\* الأمر الثالث: كيفية التعامل مع المصادر المرجعية (القرآن- السنة).

# الأمر الرابع: كيفية التعامل مع التراث الإسلامي.

\* الأمر الخامس: كيفية التعامل مع التراث الإنساني.

تُتَوَّج هذه الخهاسية بأمر يتداخل معها جميعًا وهو المتعلق بمناهج التعامل مع الواقع. وتوضيحًا لموقع القيم من هذه الخهاسية،

نجد أن الرؤية الكونية تؤسس لمنظومة قيمية، وبناء النهاذج المعرفية لا ينفصل عن المنظومة القيمية، وكذلك التعامل مع المصادر المرجعية يكون استلهامًا لمنظومة القيم التي تتولد عنها؛ حيث لابد أن نتعامل مع المصادر المرجعية بشكل متجدد وممتد تفعيلًا وتشغيلًا. الشيء نفسه عند التعامل مع التراث الإسلامي فلابد من الوعي بأن الحكم على هذا التراث لا يكون إلا في إطار منظومة المصادر المرجعية ومنظومتها القيمية: دراسة وبحثًا وتفعيلًا وتشغيلًا. أما التعامل مع التراث الإنساني فهو أوسع من أن يقتصر على التراث الغربي؛ فالتراث الإسلامي مثلًا ما هو إلا جزء من التراث الإنساني عامة، وواجب علينا التعامل مع التراث الإنساني وبالأخص الغربي منه بكافة

<sup>(</sup>١٤) النص المفرغ للمحاضرة.

<sup>-</sup> راجع في هذا الموضوع الدراسة الموسعة: سيف الدين عبد الفتاح، مدخل القيم: إطار مرجعي لدراسة العلاقات الدولية في الإسلام، الجزء الثاني من: نادية مصطفى (محرر)، مشروع العلاقات الدولية في الإسلام، المقاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1419هـ/ 1999م، ص ص 9 - 100.

<sup>(</sup> ١٠٠٠) أستاذ النظرية السياسية والفكر السياسي الإسالامي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة.

امتداداته: جغرافيًا، وبشريًا، ونوعيًا، ومن حيث إمكانات تأثيره، وإمكانات الأخذ منه؛ فالحكمة ضالة المؤمن أنَّى وجدها فهو أحق بها. وبالنسبة للتعامل مع الواقع، فيجب على الباحث أن يستصحب قيمة أنه لا يعرف لمجرد المعرفة، بل يعرف ليعمل؛ فكما يذكر الخطيب البغدادي في كتابه "اقتضاء العلم العمل" قول العلماء: "العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل".

## وثمم عدد من الملاحظات تتعلق بهذه الخماسيم:

- كما تعبر هذه الخماسية عن الاهتمام الممتد والرصين والمتراكم الذي تقوم عليه مؤسساتنا المعرفية في هذا المقام: المعهد العملي للفكر الإسلامي ومركز الحضارة للدراسات السياسية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
- وعلينا القول أيضًا إنه لا يمكن فصل القيم عن هذه الخماسية أو عنصر منها
   والتي تمثل منظومة معرفية؛ فكأننا فيها نتحدث عن قيم هذه الكيفيات المختلفة.
- عنوان هذه المدورة: "تفعيل القيم في المدراسات والبحوث الاجتهاعية"، حيث لابد من إضافة المدراسات والبحوث الإنسانية؛ حتى تشمل المدورة تعامل مختلف الباحثين والمتخصصين في العلوم والدراسات التطبيقية مع إشكالية القيم. حيث القيم تتعلق بجوهر الإنسان، وبنيان الإنسان، وعلاقات الإنسان، وقوى الإنسان، ووظيفة الإنسان.
- " إنه لتحقيق قدر من التفاعل في هذه المحاضرة والخروج بإطار نبنيه معًا، أبدأ بطرح خمسة أسئلة وأحاول استطلاع إجاباتكم عنها كنوع من التهيئة، ثم أقدم مداخلتي في هذا الصدد:
  - \* السؤال الأول: ما القيم؟

## إجابات المتدريين:

- الطاقات والدوافع للعمل.
- معايير للحكم على السلوك.
- مجموعة المبادئ والأسس الأخلاقية التي يعتنقها الإنسان كسبيل حياة.
  - أهداف وغايات ومقاصد يسعى الإنسان لتحقيقها.

- منظومة متكاملة لضبط السلوك الإنساني في كافة مجالات الحياة.
  - حكم تقييمي إيجابي أو سلبي له طابع عقلي ومزاجي.

#### د.سیف:

الإجابات التي تقدمتم بها يمكن تصنيفها، فنجد أن بعض ما ذكر في الإجابات أشياء تتعلق بالقيم وليس القيم نفسها:

أ- الطاقات والدوافع هي عنصر وظيفي يتعلق بالقيم وليست هي القيم.

ب- والمعايير هي أحد مستويات القيم وليست القيم.

ج- المبادئ والأسس الأخلاقية، من المهم في العلوم الإنسانية والاجتماعية أن نؤكد على مرجعية الأخلاق بالنسبة للقيم لكن القيم ليست الأخلاق فقط؛ فالأخلاق منظومة مهمة ضمن منظومة القيم الكلية.

د- الأهداف والغايات والمقاصد، هي أمور بعضها يتعلق بالقيم أو تتقاطع معها أو تتساند مع بعضها ضمن منظومات متعددة، فمنظومة المقاصد مسكونة بالقيم لكنها أيضًا عيزة عن القيم. لذلك من أهم خصائص الرؤية الإسلامية أنها "رؤية منظومية" تنظر لكل شيء باعتباره منظومة كلية، هذه المنظومة لها جملة من المنظومات الكلية التأسيسية التي تتساند مع بعضها: منظومة القيم ومنظومة المقاصد، ومنظومة الأهداف، ومنظومة الوظائف، ومنظومة التعدد والحقوق والواجبات، ومنظومة التكليف. لذلك، فالقول بأن القيم هي منظومة متكاملة لضبط السلوك أمر مهم إذا أخذنا السلوك بالمعنى الواسع. أما إذا تناولناه بمعنى المعارف والعوالم التي ترتبط بالإنسان ككل، فإن هذه القيم ترتبط بكل العوالم التي تتعلق بعالم الإنسانيات من: عالم الأشخاص وعالم الأفكار وعالم الأشياء (وهنا نؤكد على أن الأشياء قد تكون محايدة بالنسبة لمسألة القيمة، لكنها مسكونة بالقيم في التعامل معها والهدف من التعامل بها السلوك تحتاج إلى توسيع لمفهوم السلوك ليتسع لكل من: المعنى المعرفي والإدراكي، السلوك العملي والحركي، أيضًا السلوك الوجداني الذي يمكن أن يرتبط كذلك السلوك العملي والحركي، أيضًا السلوك الوجداني الذي يمكن أن يرتبط بالإنسان في كيانه ودافعيته وحافزيته.

حتى عالم الأحداث مسكون بالقيم، فعندما نتحدث عن ازدواجية المعايير، وعند الحديث عن دولة تمثل التفسير الفلسفي المتعلق بالصراع أو تنطلق من منظومة الصراع ولا تنطلق من منظومة التدافع.

 وعن التقييم العقلي والمزاجي، يهمني في هذه الجملة "التقييم": إعطاء الأمور أوزانها، أما التقويم: إعطاء الأمور مسارها المتعلق بالإصلاح، فبين التقييم والتقويم صلة مهمة حيث تتعلق إحداهما بالوزن والأخرى بالإصلاح.

إذًا هذه المعاني التي تفضلتم بالإجابة بها عن السؤال الأول هي معاني مهمة سنتوقف عندها حينها نتحدث عن منظومة القيم بشكل تفصيلي.

\* السؤال الثاني: لماذا نهتم بالقيم ؟ إلى درجة إقامة دورة فيها من جهة وسعيكم كباحثين وأكادميين لحضورها؟

## إجابات المتدربين:

- أظن أنها المخرج الوحيد للفوضى؛ فوجود المعايير الأخلاقية لكل أمور حياتنا يخرج بنا من الفوضي والعشوائية.
- أعتقد بأهمية دراسة القيم في مجال تخصصي (مجال الطب النفسي)؛ حيث نستورد النظرة الغربية كها هي دون تطويع لثقافتنا. ومعلومٌ الفرق بين قيمنا وقيم الغرب التي تتسرب إلينا من خلال المفاهيم والعلوم، وليس لدينا منهجية مستقلة للحكم على الوارد إلينا من الثقافات الأخرى فنسيء إلى مجتمعنا دون أن نشعر ونظن أننا مصلحون.
- إذا كان الإسلام دين حضارة وعمران، فإن مفهوم الحضارة والعمران لا يتأتى إلا بوجود قيم تحكم المجتمعات، فلا يُتصور بلد بلا حضارة ولا عمران وتدعى أنها صاحبة قيم. وكذلك القيم تسهم في تحسين الواقع من خلال تفعيل المنظومات الكلية والرؤى النظرية التي نستقيها من مثل هذه الدورات.

## د.عبد الحميد أبو سليمان:

القيم ليست بالضرورة إيجابية فقد توجد قيم سلبية. أما الأخلاق، فهي بطبيعتها إيجابية.

#### د.سیف ،

نعم، والقيم السلبية تخصم من القيم الإيجابية والعكس. ويتضح في ذلك عمليات الإصلاح وفي عملية التربية أوضح وأشد.

## عود لإجابات المتدربين:

- القيم عنصر أساسي في البحث العلمي، بل هي "الهيكل العظمي" للبحث العلمي؛ فهي تحدد اختياري للموضوع وللمشكلة البحثية وللمنهجية المستخدمة، ثم في تفسيري للنتائج، حتى وإن لم يع الباحث بذلك.

### د.سیف :

وصفتِ القيم بأنها "الهيكل العظمي"، بينها أحبُ أن أصفها بأنها كالماء الساري؛ فالقيم تسري في كل شيء: في سلوكه وفي عقله وفي بنيته المعرفية.

### أحد المتدريين:

- تمثل القيم شعبة كبيرة من "شعب الإسلام" (والتي أراها متمثلة في: التوحيد، والقيم، والمعاملات)، لذا عليَّ كمسلم التعرف على القيم التي تمثل جانبًا كبيرًا من الإسلام، ومن الناحية المعرفية: هل منظومة القيم ثابتة ومستقرة؟ أم أنها متطورة ومتجددة ومتغيرة؟ وما العلاقة بين قيمنا والقيم الغربية؟ ثم التواصل بين الباحث بها يحمله من قيم وبين المجتمع.

## د.سیف :

ألمحت إجابتك إلى قضايا مهمة تتعلق بالقيم: قضية العلاقة بين الثابت والمتغير في العلاقة بالقيم، وقضية علاقة القيم بالواقع حيث الواقع هو معمل تفعيل القيم.

الدراسات الأكاديمية في مجال القيم أخذت منحيين، الأول: وهو الذي يعرض
 القيم باعتبارها إيجابية فقط أما السلبي منها فلا يعتبرها قيرًا. والثاني: هو الذي يعرض
 لكليهما الإيجابي والسلبي.

## أحد المتدربين:

الاهتهام بالقيم يأخذ مستويين، الأولى؛ يتعلق بواقع الأمة الذي نعيشه وفيه ارتباط وثيق بين الأزمة التي تمر بالأمة الآن وبين تراجع القيم، وهناك أيضًا ارتباط وثيق بين

استعادة الأمة لدورها وبين ازدهار هذه القيم. الثاني: وهو المستوى العلمي، فهناك عودة للاهتهام بكل ما هو ديني وقيمي وثقافي حتى في الدراسات الغربية ذاتها التي تجنبت هذه العناصر لفترة طويلة.

### د.سیف:

حتى الاتجاهات والمدارس الغربية التي دعت إلى علم خالٍ من القيم هي نفسها تمسكت بالقيم؛ ذلك من خلال تبنيها حكم قيمي عند تعاملها مع العلم بتخليها عن القيم.

- تكمن أهمية دراسة القيم والتعرف عليها في التعرف على أسباب اختلاف مفهوم الحضارة من ثقافة لأخرى من حيث عوامل النشأة والتطور، على سبيل المثال منهج الحضارة الإسلامية مِن الإنسان وإلى الإنسان، أما منهج الحضارة الغربية فهو من مجتمع ما إلى صفوة هذا المجتمع.

## أحد المتدريين:

- تعاني الأسرة العربية من مشكلات كثيرة، وتشير الدراسات إلى وجود خلل في منظومة القيم التي تحكم العلاقات داخل الأسرة، فأحاول من خلال هذه الدورة رصد وفهم خريطة القيم التي تحكم هذه العلاقات.

### د.سيف:

- ترتبط أهمية القيم بتعريفها؛ حيث اختلاف دلالات مفهوم القيمة والتصورات حولها (فالحكم على الشيء فرع من تصوره كما يقول المناطقة): فهل ينُظر للقيمة كقيمة نفعية أم كقيمة مثالية...

إذًا يتضح من طرح السؤال الثاني وإجاباتكم عليه، أظن أنها أثارت أكثر من قضية منها: العلاقة بين الثابت والمتغير في القيم، والعلاقة بين القيم والواقع، والعلاقة بين القيم ومؤشرات الاستدلال عليها باعتبار أن القيم ذات طبيعة معنوية. وكل هذه القضايا مهمة ويجب أن يهتم بها الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية.

## السؤال الثالث: ما هي إشكالات التعامل مع القيم؟

وأظن أننا تعرضنا ضمنيًا للإجابة عن هذا السؤال ضمن السؤالين السابقين، فقد

تعرضنا لجملة من الإشكالات التي تتعلق بالتعامل مع القيمة منها: هل القيمة معنوية فقط أم سلوكية فقط؟ وإن كانت سلوكية فبأي معنى؟

## والسؤال المهم المتعلق بإشكاليات التعامل مع القيم هو:

هل القيم كونية إنسانية؟ وهل إطلاق صفة الإسلامي على بعضها ينفي عنها صفة الكونية أو الإنسانية؟

### أحد المتدريين:

- بالنسبة لكونية القيم، هي إشكالية كبيرة، فمثلاً هل ما لدى الغرب من قيم يمكن أن يُفرض علينا؟ فالغرب يعيش وفق "منظومة قيم قومية" فقيمة كالعدل عنده قد تعني أنه من العدل عنده أن يكون عادلاً مع بني جنسه أما ظلمه للآخرين فيمثل عنده التزامًا بهذه القيمة. وإذا نظرنا للقيم الإسلامية وأخذنا منها مثلاً قيمة "التوحيد" يرى المسلمون أنها قيمة كونية أو عالمية، لكن هل من المكن فرضها على الثقافات الأخرى وأن ندَّعي أنها قيمة كونية أو عالمية؟ فهذه إشكالية، إذًا لا يمكن أن نعتبر بعض القيم قيًا كونية؛ فكل مجموعة أو جنس يجعل لنفسه قيًا خاصة به.

## د.عبد الحميد أبو سليمان:

علينا التفرقة بين المفهوم والقيمة، فالتوحيد مفهوم يترتب عليه منظومات قيمية ويعبر عن حقيقة وليس قيمة.

- بالنسبة للجزء الأول من السؤال (هل القيم كونية أم لا؟) إذا نظرنا للمفهوم المطلق للقيم نجد أنها كونية لأنها مرتبطة بالفطرة، جميعنا فطريًا نتفق على قيم مثل: الحرية والعدل والمساواة بلا خلاف على ذلك، لكن أيضًا لكل ثقافة قيم خاصة بها وهي غير كونية. وعن الجزء الثاني من السؤال (هل إطلاق صفة الإسلامي على بعضها ينفي عنها صفة الكونية أو الإنسانية)؟، فوصف القيم بالإسلامية لا ينفي كونيتها وإنسانيتها، لأن الإسلام دين الفطرة ومفاهيم الإسلام من عند الله تعالى، والله خلق الإنسان بقيمه وأخلاقه ﴿ أَلا يَهْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَيِدُ ﴾ [الملك:14] فكون القيم إسلامية لا ينفي كونيتها الواقع الفعلي المشاهد من اختلاف القيم باختلاف الثقافات.

### د.سیف :

إذًا هناك من القيم قيم مطلقة تستحق أن تكون قيًا كونية. وهناك قيم الغالب التي يحاول أن يفرضها على بقية العالم، وهي قيم لها خصوصية الثقافة الغالبة ولا يجوز جعلها قيًا كونية عنوة. الأمر الذي يجعلها ليست في المضمون الإيجابي للقيم ويعوق الدفع بالمسئولية المشتركة والخطاب المشترك عالميًا.

## أحد المتدريين:

إذا كان الإسلام دينًا عالميًا فلابد أن تكون قيمه كذلك، فحين قال الإمام محمد عبده عن الغرب "رأيت إسلامًا بلا مسلمين" إنها كان المعنى هو وجود تجليات للقيم الإسلامية في الغرب دون أن يكونوا مسلمين.

## أحد المتدريين:

اختلف مع فكرة أن القيمة يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية. وإذا كان عنوان هذه الدورة (كيفية تفعيل القيم)، فلا يتصور أننا سنفعل قيًا سلبية، فأرى أن القيمة هي كل ما يدفع للأمام، وإذا كانت قيم الإسلام تدعو لذلك فبالضرورة هي قيم عالمية.

وإذا كان النبي - عَلَيْقُ - يقول: "جنت لأتم مكارم الأخلاق"، أي أن القيم مطلقة، ومنها القيم الأخلاقية، كانت موجودة كانت موجودة عالميًا وببعثة النبي تمت وتم الدين، إذًا يمكننا القول بأن كل قيمة مطلقة وعالمية هي من الإسلام أصلاً.

## د.سيف:

الهدف من السؤال لم يكن زيادة الأمر غموضًا، بل إعطاء الأمر الزخم الواجب له عبر طرح الأسئلة، وليس زيادة الغموض حوله.

## السؤال الرابع: ما علاقة النماذج المعرفية بالقيم؟

وهو متعلق بعمليات الإدراك الخاصة بالقيم فالنموذج المعرفي المحدد يسهم في تبني التخلي عن قيم معينة. كما أن المنظومة القيمية التأسيسية للنموذج المعرفي المحدد تسهم في وضع أطر هذا النموذج. كما أشرنا مسبقًا في سياق هذه المحاضرة.

## \* السؤال الخامس: حول كيفية تفعيل القيم؟

وهنا أود الدخول فيه مباشرة. حيث يتعلق بثلاث عمليات، الأولى: تأصيل للقيم

وهي مسألة متعلقة بالإدراك والعمل البحثي، الثانية: تفعيل القيم في العقل والوعي، والثالثة: تشغيل القيم في المجتمعات والعلاقات والسياسات والمؤسسات أي عند النزول للواقع العملي.

- في إشكاليت تأصيل القيم نجد عدة أشياء يجب ملاحظتها قبل البدء في عملية التأصيل وهي:
- مفهوم القيم: الذي نجد عليه اختلافًا، يمكن تحديده بنوعين كما ميَّزه الإمام الشافعي في كتابه جماع العلم وهو اختلاف التنوع واختلاف التضاد، وفي مفهوم القيم نجد اختلاف التنوع في: معايير القيم، مستوياتها...، وعن اختلاف التضاد فهو أيضًا نوعين، منه ما ينفي بعضه بعضًا ومنه ما يُتوهم منه التضاد (ففي علم أصول الفقه هناك ما يعرف بتوهم التعارض، وهو أمر يتعلق بإدراك التعارض)، فمثلاً مفهوم المنفعة أو المصلحة يوضح ذلك الأمر؛ حيث يُتصور أنه ليس لها مكان في منظومة المفاهيم الإسلامية، وهذا خلاف للصحيح، فمفهوم المسلمين للمنفعة أو المصلحة متجسدًا في علم المقاصد وهو من المفاهيم التأسيسية فيه (جلب المنافع ودفع المفاسد)، لكن نظرًا للفهم الغربي لهذه المفاهيم صارت ذات حمولة سلبية فبدا لنا التخلي عن هذه المفاهيم بسبب سيادة الفهم الغربي لها وتخلينا عن "حياضنا المفاهيمي" ووضعها في نصابها الصحيح.

والادعاء بأننا لسنا نفعيين ليس صحيحًا، بل لنا منافع ويجب علينا تعظيمها، وهذا هو الأساس في عدم استطاعة عالم المسلمين التعامل مع واقع الدولة القومية التي جزأت عالم المسلمين؛ فلو أن عالم المسلمين قد نجح في إرساء قواعد للمنافع المتبادلة والمصالح المشتركة لاستطاع أن يقدم نموذجًا يسبق نموذج الاتحاد الأوروبي الموجود الآن.

• ارتباط مفهوم القيم بمفاهيم أخرى، وقد ذكرنا سابقًا أن المفاهيم الإسلامية في ذاتها "مفاهيم منظومية"؛ بمعنى العلاقة الشبكية بين هذه المفاهيم وتساندها على بعضها البعض. كتاب "شعب الإيمان" للإمام البيهقي يقول إنه على المسلم أن يقرأ القرآن أو الشريعة كجملة واحدة. عما يعني وجود خاصية المنظومية فيها. وفي القيم، نجد أنه حتى البعد السلبي في بعض القيم يسحب من رصيد القيم الإيجابية.

- أخطاء التنظير في القيم؛ فحول سؤال: هل القيم نسبية أم مطلقة؟ إذا قلنا بإطلاقية القيم ونسبية تجلياتها في الواقع، نجد القائل بنسبية القيم وإطلاقية النسبية.
- واقع القيمة، والذي أصبح ضاغطًا شديدًا من جملة الضغوط التي يتعرض لها المسلم وتضغط على تفكيره الحضاري وعقله وإدراكه وسلوكه، لأن القيم التي يتعامل معها في رؤيته الإسلامية يرى أنها انزوت عن الواقع بينها القيم التي تعبر عن النسبية كها تفرضها قيم الغالب هي السائدة، وهنا لا يمكنه التفريق بين السائد وبين القيمي، لا يفرق بين ما يتم الترويج له وبين الثابت القيمي الجوهري.
- و الاعتبار المنهجي للقيم في بحوثنا العلمية ومهننا المختلفة وفي نهاذج تفكيرنا وفي سلوكنا، ونؤصل لقاعدة بأنه "لا تخلو ظاهرة من قيمة"، حتى عالم الوسائل والأدوات مسكون بالقيمة سواء عُبَّر عن ذلك أولم يتم التعبير. وهناك ما يعرف "بالتغييب المركب للقيم"، وهي مشكلتنا الأساسية في العناصر الأربعة التي نتحدث عنها، ونلخصها في القواعد الأساسية الآتية:
  - 1- القيم لا تغيب عن العلوم الغربية.
- 2- الغرب ينادي بـ"حياد العلم" و"الصفحة البيضاء" من أجل "الموضوعية" و"علم خالٍ من القيم" وهذا الأمر أراه "تلبيسًا مركبًا"؛ لأنه لا يوجد علم خالٍ من القيم ولا يوجد حياد علمي، فعندما علمنا د.المسيري "فقه التحيز" ذكّر بعدم الانزلاق إلى فك الارتباط بالقيم والأنساق الفكرية الأساسية التي هي سبب التميز والنهوض.

المشكلة في هذه المسألة (مسألة حياد العلم) ليست في الغرب؛ لأن هذه طبيعة الحضارة الغالبة والتي عبر عنها ابن خلدون بقوله: "إن المغلوب مولع بتقليد الغالب في عوائده وزيّه ونحلته وسائر أحواله" (وسائر أحواله أي: مفاهيمه - تصوراته - أطره المعرفية - مناهجه - أدواته).

لكن المشكلة تكمن هنا في "المغلوب"؛ فنحن الذين نستهلك ما يقوله الغرب، وهو تصديق لقول النبي ( على التبعن سنن من كان قبلكم..." فصرنا ندخل وراءهم "جحر الضب المعرفي" الذي يتعلق بعالم المسلمين حتى وإن كان ليس لنا ولا يناسبنا، لمجرد أن الغرب دخله فدخلناه.

وترتب على ذلك تخلينا عن قيمنا في العلوم بدعوى الموضوعية والحياد، وفي المقابل يتمسك الغرب بقيمه بل ويعلن كونيتها؛ ليدخل جميع العالم "بيت الطاعة القيمي" وهو ما ينتهي بنا إلى التغييب المركب للقيم، فيهدف لترسيخ القيم الغربية وفك ارتباط المسلم بعالمه والأنساق القيمية الخاصة به.

ولابد من معرفة أن أبعاد القيم في حقيقتها هي: تأصيل لغوي، وبناء معرفي، وبناء مفاهيمي، وتوظيف منهجي، وإمكانات نقدية للنظر والواقع (أن تكون الأنساق القيمية الخاصة بنا حَكَمًا على الواقع)، وإمكانات وقدرات بحثية وعلمية ومنهاجية.

- أصول أخطاء التنظير في القيم:
  - علم خالٍ من القيمة.
  - القيم والإيديولوجية.
- زاوية النظر القاصرة التي تحدد مجهر الاهتهام الذي يتعلق بالقيم عند ربطها بالواقع.
- قيمة النسبية ونسبية القيمية: صارت النسبية في الغرب قيمة لذاتها، فالشيء الوحيد الثابت هو النسبية (مطلقية النسبي)، وهنا تأتي السيولة ويأتي ما يمكن أن يحدده الغرب من معيار قوته الغالبة بأن هذا قيمي وذاك ليس بقيمي ويتضح ذلك جلبًا في مجال العلاقات الغربية من حيث تحديد الإرهابي -عور الشر حقوق الإنسان.
- إجرائية القيم وأخطاء التنظير: واجه مفهوم القيم تحدي عدم وجود مفهوم إجرائي له، لكن الآن وجُدت مدارس فكرية لا تعتبر المؤشرات كمية فقط وإنها توجد مؤشرات كيفية، فبدأ الغرب يتحدث عن قياس ما لا يمكن قياسه وهو الأمر الذي يتطلب عدولاً عن التعريف وهو مسألة مهمة في المنهج وأصوله.

فليس لنا أن نحاول حشر لفظ القيمة في كل ما هو مادي فيمكن قياسه فنجعل القياس هدفًا وليس وسيلة وإجراء، وفي هذا الإطار يمكن نقد تقارير الأمم المتحدة جميعها من خلال مؤشرات معينة، وأيضًا يمكن عمل تقرير ينطلق من منظور إسلامي مثلاً: من المسئول عن تلوث البيئة.

- القيمة والأيديولوجية: الأيديولوجية كلمة ذات حمولة سلبية الآن، لكنها كانت

ذات دلالة إيجابية قبل أن تتشرب الحمولة السلبية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، وكأن هذه الحمولة تريد أن تنفى عالم الأفكار الأساسي الذي يعتقده الإنسان ويحرك جهوده ويحفز فعالياته. لتكون كلمة تهز العقيدة وتخلخل النظام العقيدي الذي يعتنقه الإنسان.

- الأصول المتعلقة بواقع القيم؛ من المهم الوعى ببعض الأمور عند التعامل مع القيم لكي يكون تعاملنا معها على أصول:
- قيمة القوة وقوة القيمة القيم وتحويل المفاهيم إلى شعارات سياسية حيث دائرًا ما تتحول قيمنا إلى شعارات لكن لا نترجمها على الأرض، شعارات ننادي بها ولكن نداء الضعفاء. فأين قوتنا الفعلية وأين نحن من قوله تعالى: ﴿ لَقَدَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُدُ ٱلْكِنْبُ وَٱلْمِيزَاكِ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ ﴾ [الحديد: 25] . والحديد في الآية رمز للقوة والمنفعة والمصلحة، فبقدر ما تحصل قوتك وتساند الحق الذي معك وترتبط به بمقدار ما تؤكد على مكانتك وتمكينك في هذا العالم.
- 1- القيم وعناصر التبرير السياسي الداخلي والخارجي: فكلِّ يدعى اتصاله بالقيم وأنه لا يتحرك إلا وفقًا لمنظومة القيم.
- 2- العلاقات الدولية والعلاقات السياسية الداخلية وعلاقات القوة نموذج السياسة الواقعية وتعظيم القوة.
- 3- "القيم المخذولة" وعناصر التهميش القيمي في الواقع: وهذا اقتباس لوصف مالك بن نبى للأفكار المخذولة بأنها تلك الأفكار التي تأتي على عالم الإنسان فيخذ لها بينها هي سبب قوته ونهضته ،فتنتقم هذه الأفكار التي خذلها، والقيم المخذولة هي التي خذلها مرتين: مرة بمعرفته لها، ومرة لعدم سعيه من خلالها.
  - مداخل القيم؛ حول التفاعل بين الواقع والتنظير.
- 1- القيم والواقع: التناقض والتراحم...قانون النفاذ المتبادل وقانون التصاعد القيمي:

يذكر د.حامد ربيع أن القيم في حالة تعارض في مجال يسمى "سلم التصاعد القيمى" الذي فيه قيمة عليا. وحينها علَّمنا ذلك طبقه على الأيديولوجية الماركسية: حيث القيمة العليا هي "المساواة" التي بنت شكلاً من المساواة الحسابية ولا يُفهم العمل والمساواة إلا في هذا الإطار.

وفي الليبرالية القيمة العلياهي "الحرية" ولا يُرى العدل إلا في إطارها وكذلك ولا تُرى المساواة.

وفي الرؤية الإسلامية فإن "العدل" هو القيمة العليا، لأن العدل ميزان ونفهم العدل من خلال افتتاحية سورة الرحمن التي أسست لسبعة مفاهيم بدأت بالرحمن وانتهت إلى الميزان على نحو ما يلى:

الرحمن - القرآن - الإنسان - البيان - الأكوان - الحسبان - الميزان.

وعند الحديث عن الميزان في السورة الكريمة، ذُكر مرتين: وضع الميزان وهذا مدخل للقيم، ووضع الميزان في موضعه الصحيح بأن يكون صالحًا للوزن غير مختل.

ثم الحديث عن عمليتين في الوزن، هاتان العمليتان المقبولتان في الميزان القيمي وهما الطغيان والإخسار: ﴿ وَأَقِيمُوا الوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يُخْسِّرُوا اللّهِ مِزَانَ ﴾ [الرحن: 9] ، ﴿ أَلّا تَطْغَوا فِي الْمِيزَانِ ﴾ [الرحن: 8] . هذه المعادلات المتعلقة بافتتاح سورة الرحمن في إطار القيم وتعلمنا جملة من العناصر للأمر الذي نحن بصدده.

## ويذكر الحكيم المستشار طارق البشري في مسألم وضع الميزان اعتبار:

- الوزّان: الذي تقاس به الموازين في القرآن سمى "القسطاس".
  - عملية الوزن.
    - الموزون.
- ثم يأتي بعد ذلك عمل الإنسان في الموازنة وإحداث التوازن، وهو العمل على إرساء القيم وتفعيلها في حياة الناس في كونهم وعلاقاتهم ومؤسساتهم.
  - وهناك أيضًا القيم.

## 2- القيم وهندسة القبول والإذعان:

وهذا تعبير المفكر المعروف " نعوم تشومسكي" الذي يتحدث عن كيفية هندسة القبول والإذعان ويلعب الإعلام والدعاية دورًا بارزًا في هذا الأمر، وكتب

"لابويسيه" كتابًا تحت عنوان "العبودية المختارة" أن يكون المرء عبدًا باختياره عن طريق تشويه مجال إدراكاته العقلية: وذلك مصداقًا لقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ لَا طُويَ تَشُويُهُ عَالَوْ الْمَا الْمُعْرِفُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

3- مفهوم القيم والمركزية الحضارية الغربية: فعند الحديث عن القيم يكون الغرب
 هو المتحكم، وكأنه هو المعيار الذي يقاس عليه لأنه هو الغالب.

4- القيم ومصدريتها التاريخية: "القيم المتخلفة" و"القيم العصرية" تحدث "ألموند" في إطار العلوم السياسية والتنمية السياسية تحديدًا، عن القيم التقليدية بوصفها القيم المتخلفة وليس لها علاج إلا الكسح وجعل من جملة هذه القيم "القيم الدينية"؛ لأنه يتحدث عن الرشادة وشرط العلمانية باعتبار أن لها قيم هي القيم السائدة والكونية التي مكن أن تحقق أثرًا في نهوض هذا أولاً، والقيم العصرية هي التي تملكها.

## 5- حبس الفاعليات القيمية:

أرى أن كتاب د.عبد الحميد أبو سليهان مفيد في إطار "العلاقات الدولية في الإسلام"؛ وهذا لأنه لم يحبس القيم في تناوله، على عكس كثير مما كتب في هذا المضهار، حيث يبدأ الكتاب عادة في فصله الأول بالحديث عن القيم: العدل والمساواة والمعاملة بالمثل وغيرها، ثم تنتهي علاقة الكتاب بالقيم عند هذا الفصل لا تتعداها، ويبدأ الحديث بمعده عن العلاقات الدولية وكأنها مستقلة عن عالم القيم ولا يُفسر ما يحدث من خلال القيم [سنن القيم وقيمة السنن].

فهذه "القيم المُحنطة" التي لا تُتخذ كمدخل لتفسير هوجس القيم الذي أدى إلى سيادة عناصر القوة وزيادة في تهميش القيم.

- 6- الفصل بين القيم السياسية والأخلاقية.
- 7 مشكلة القيم وعالم المسلمين في نظام دولي متغير.
- 8 القيم والحداثة وما بعد الحداثة: نظرة علمنة العلوم الاجتماعية والإنسانية.

هذه جملة من الإشكالات، يمكن ألا أكون قد قدمت إجابات كثيرة، لكنني أثرت موضوعات للتفكير.

## من المعاني اللغوية للقيم:

عند النظر للمعاني اللغوية لكلمة القيم أجد أنها تشتمل على عنصر مهم يتعلق بقيمة معينة أو مفهوم تأسيسي يتعلق بعالم المسلمين؛ فالقوام هو العدل - والقيّم على نفسه هو الحر المختار - والصراط المستقيم هو حال التوحيد الذي يجب أن عليه المروش فَأَسْتَقِم كُما أُمِرْتَ ﴾ [هود:112]، فكلمة القيمة في مبناها مجموعة من القيم الأساسية لا يمكن فصلها عن مفهوم القيم ذاته.

- هذا المنه الدعى البعض أن مفهوم القيم هو مفهوم غربي وغير موجود في اللغم العربيم وهذا الادعاء يُرد بالآتي:

﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهِدِى لِلَّتِي هِي اَقَعُمُ ﴾ [الإسراء: 9].

﴿ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيْمَةِ ﴾ [البيّنة:5].

﴿دِينَا <u>فَسَمًا</u> ﴾ [الأنعام:161].

﴿ آهْدِنَا ٱلْمِسْرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة:6].

فهذه المفردات مشتقة من الفعل (قوَمَ)

الدين والشريعة ومنظومة القيم: بُنيانيا "القيم سارية في كيان هذه الشريعة مسرى الماء في الورد"؛ فهي التي تعطيه الحياة وتؤدي إلى فاعلية المجتمع.

## • علاقة القيم بالمقاصد:

كل منها (القيم والمقاصد) منظومة مستقلة، ذُكر عن الطاهر بن عاشور أنه زاد في المقاصد مقصدين هما الحرية والعدل. ولكن، إذا ما نظرنا لهذين المقصدين نجدهما ليسا من جنس المقاصد الخمسة (دين - نفس - نسل - عقل - مال)، هذه المقاصد الخمسة هي أركان الحضارة والعمران الإنساني، وكل ما يستجد (كحفظ البيئة مثلًا) يدخل ضمن إطارها بالتأويل، ويفترض على المسلم الاجتهاد ليدخل كل ما يستجد فيها، هذه المقاصد الكلية أو ما سميناها "الضرورات" ترتبط كمنظومة بمنظومة القيم.

قيم المقاصد والقيم التي تتعلق بالقيم السارية، فلا يُحفظ الدين إلا بعدل وحرية ومساواة، ولا تُحفظ النفس إلا بعدل وحرية ومساواة، وهكذا تشتبك

منظومات عدة: فمنظومات الحقوق لا تنفصل عن منظومات الواجبات فلا نعزلها كها فعل الغرب؛ لأن كل حق في الرؤيم الإسلاميم يتبعه اربع واجبات:

الأول- واجب معرفته.

الثاني- واجب القيام به.

الثالث- واجب الدفاع عنه وحمايته إذا انتهك.

الرابع- واجب مراعاته في حق الغير.

- هناك قيم تأسيسية تربط بين المنظومات المختلفة، وكل منظومة في داخلها الية ربطها بالمنظومات الأخرى سواء منظومة التعاقدية -منظومة المسئولية - منظومة الخقوق والواجبات - منظومة الفروض هذه المنظومة ذات الأهمية الكبرى في قيمة العمل فمنه مثلاً (فرض العين/ وفرض الكفاية).

وهنا عبقرية المسلمين أن للأمة فروض وللأعيان فروض، هذه الفروض متحركة فلا يظل فرض العين هكذا بدون المعنى الجهاعي الذي يؤدى فيه، فالصلاة فرض عين تؤدى في جماعة فهذا تدريب على الفروض بالمعنى الجهاعي التكاملي، وهكذا فرض الكفاية يمكن أن يتحول إلى فرض عين في عدة صور.

- فثمة قيم تأسيسية مثل قيمة ومفهوم "التوحيد" الذي هو "مفهوم معرفي" ويتأسس عليه النموذج المعرفي التوحيدي" Tawhidy Episteme كها تسميه الأستاذة الدكتورة منى أبو الفضل، وأسميه أنا "المصبغة"، يأتي بعد ذلك مفهوم التزكية سواء للنفس أو المال أو العمران أو العلاقات والمؤسسات والسلوكيات.

- -ثع هناك قيم ساريت العدل- الاختيار والحرية المساواة.
- ثم هناك قيم عمليات: التقوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشورى البر،... بينها نجد مفهومًا كالأمن ليس قيمة ولكنه حالة .
- ثم هناك الإنسان والقيم المرتبطة به والتي تصوغ تفكيره وعقله مثل: الاستقلال الأمانة المسئولية التدبر الحسبان.

كل هذه القيم التي ترتبط بالإنسان فترقيه وتنميه فيكون على مستوى العمران و لابد أن يكون هذا هو الهدف الأساسي للإنسان ﴿هُو أَنْشَأَكُمْ مِّنَ ٱلأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ [هود: 61].

- المسألة الخامسة، تضعيل القيع في بحوثنا الاجتماعية، لقد قمت بتفعيل هذه المنظومة ضمن مشروع العلاقات الدولية في الإسلام (1) وأكدت فيه على أهمية سباعية أنساق هي أنساق العقيدة –أنساق الشريعة – أنساق القيم الكلية الحاكمة – أنساق الأمة المتعلقة بتكوينها وجمعيتها – الأنساق المتعلقة بالحضارة وشهودها وفاعليتها الأنساق المتعلقة بالسنن والتمكين لها وعيًا وسعيًا - الأنساق المتعلقة بالمقاصد الحافظة والحاضنة.

فعقيدة لا تدفع، وشريعة لا ترفع، وقيم لا تحكم ولا تتحكم، وحضارة لا تشهد ولا تفعّل، ومحاولة زرع الفرقة وإحداث حالة من التنازع والتباغض داخل الأمة ونقض جمعيّتها، والسنن التي لا تقضي بالشرط لا بالحتم، والمقاصد التي لا تحفظ، كل هذا ليس من الإسلام في شيء.

المناقشات على المحاضرة:-

## أحد المتدربين:

إن مفهوم العمران لغويًا ذو معنى ساكن، فلو تحول إلى لفظة التعمير فإنه يكتسب معنى حركيًا.

### د.سیف:

المصادر في اللغة تعتمد على الاشتقاق، وكل اشتقاق له معنى فالتعمير عملية والعمران أصل من الأصول تُقاوم به أركانه والجوهر الذي يستند إليه، وسهاه ابن خلدون العمران.

## أحد المتدريين:

بالنسبة لتقسيم الفقهاء للفروض بين فرض عين وفرض كفاية، هذا التقسيم جعل الأمة تترك القضايا الكلية لأشخاص بأعينهم رغم أن القرآن ذم الثلاثة الذين خُلفوا عن الجهاد رغم أن العدد الذي خرج كبير والخروج فرض كفاية، ورغم أنهم ثلاثة

<sup>(1)</sup> د.سيف الدين عبد الفتاح، مدخل القيم: إطار مرجعي لدراسة العلاقات الدولية في الإسلام، (الجرز، الناني من مشروع العلاقات الدولية في الإسلام)، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1417هــــ/ 1996م.

فالقرآن لم يترك هذه القضية، فهذا التقسيم التراثي الذي قام على أساس القراءة الفقهية للقرآن الكريم له آثار سلبية شيئًا ما، فهل يمكن في إطار عملية حراك الفروض تلاشي هذه الآثار السلبية أم لا؟.

#### د.سیف :

طبعًا يمكن ذلك، وكما قلنا فإن الحُبجب في جُلها حجب إدراكية تتعلق بإدراك الإنسان لطبيعة هذه الأمور وارتباطها، والتعامل معها. فالنظر لفرض العين وفرض الكفاية باعتبارهما متصارعين هو ما يولد هذه السلبيات، لكنهما في الأصل ليسا كذلك بل هما متراحمان في الأداء والعمل. لذا، وجب على المسلم ألا يرى كل مفاهيم في ثنائيات متراحمة زوجية.

## أحد المتدريين:

حول تسكين فكرة تعميم القيم الغربية واعتبارها قيمًا عالمية أو كونية، وحول ما قاله مالك بن نبي حول القيم المخذولة فهل من أمثلة للتوضيح؟ وعن مسألة السنن بأنها شرطية وليست حتمية، فأحيانًا نتحدث عن السنن الإلهية، فهل هي شرطية أيضًا؟.

#### د سیف:

جعل الله تعالى السنن شرطية لتعلو همة الإنسان وإرادته والآية المتعلقة بالتغيير قال الله فيها ﴿إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَالمَا إِلَّنْهُ إِلَى اللهِ فيها ﴿إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَالمَا إِلَنْهُ سِهِمْ ﴾ [الرعد: 11].

فهنا ثلاثة أشكال للتغيير وهي مشروطة، فـ(حتى) تعني الشرطية وهذا الشرط يتحقق في تغيير ما بالقوم، وما بالأنفس، وجاءت أنفس جمعًا كي لا يظن المرء أن يُصلح نفسه فقط بل عليه أن يكون صالحًا مصلحًا.

- ذكر مالك بن نبي " الأفكار المخذولة"، واستعرتُ منه الوصف وأسقطته على القيم المخذولة).
- 1 كيف يمكن فهم العلاقة بين الميزان وعلاقة نموذج المقاصد بإدارة القيمة في إطار الثنائيات؟

كان حديث الحكيم البشري عن الميزان في إطار عالم المؤسسات والأفكار التي تأتي من الفكر الوافد وعن ضرورة اعتهادنا على الميزان والوزن وتعلم طبيعة الشيء الموزون،

هذه المسألة المتعلقة بالموازنات وإحداث التوازن في حياة الناس في إطار عملية التغيير التدريجي والمتراكم والراسخ الذي يقوم بعملية الإصلاح الحقيقي. وإذا تحدثنا عن المقاصد، فهذا يعني الحديث عن المصلحة، ولذلك ومن كتب المقاصد المهمة جدًا كتاب "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" للعز بن عبد السلام، ويقول الإمام ابن القيم: الشريعة حكمةٌ كلها، رحمةٌ كلها، عدلٌ كلها، مصلحةٌ كلها.

فهذه الرباعية المتعلقة بالقيم: العدل قيمة، والحكمة التي تتعلق بالمعرفة فليست كل معرفة حكمة، والحكمة بأن "الحكمة ضالة المؤمن أنّى وجدها فهو أحق الناس بها"، وعليه أن يكون منتجها، ثم بعد ذلك الرحمة في منظومة السلوك، والمصلحة في منظومة المقاصد.

### أحد المتدريين:

في التفرقة بين الحتمية والشرطية: إن سنن الله في الكون لا تتبدل ولا تتحول، وهذه واضحة أكثر في العلوم الكونية.

### د.سيف:

أخشى من حمولة هذا المفهوم المتعلق بالحتم في الفلسفات الغربية وارتباط الحتم بالجبر. الفكرة في السنن تقوم على اعتبار فاعلية الإنسان وإرادته فلابد أن تكون إرادة التغيير موجودة فيه لذلك يقول الله تعالى: ﴿ ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ اللَّهُ عُرَامًا لَكُ عُدَّةً ﴾ التغيير موجودة فيه لذلك يقول الله تعالى: ﴿ ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ اللَّهُ عُرَامًا لَهُ عُدَّةً ﴾ [التوبة:46].

## أحد المتدريين:

أود التأكد من مدى صحة فهمي لحديثكم عن سباعية الأنساق، فمثلاً حينها تحدثتم عن "العقيدة الدافعة" كأساس فيها وأن عقيدة لا ترفع لا يكون لها ثمرة... بهذا نكون حكمنا على الشيء من ثمرته كمؤشر له أو من مقارب المؤشر، ثم نبدأ في تجزئته لمؤشرات تدل على كيفية تحقيق هذه الثمرة، لوضع برنامج يبين مدى تطور الأمة وارتفاعها أو هبوطها.

أمر آخر، ذكرتم أن كل أمر أدى إلى عمران فهو من الشريعة. والسؤال أيّ عمران نقصد؟ لأن هذا العمران يفترض أن تحكمه قيم فهل عمران الساحل الشالي مثلاً من الشريعة ؟

### د.سیف:

نقصد مفهوم العمران كما طرحه ابن خلدون؛ فالظلم مؤذن بخراب العمران والترف مؤذن بخراب العمران كذلك، ولا نقصد تعلية المباني ولا الترف والسرف فيها.

ولستُ ضد فكرة المؤشرات، لكني ضد فكرة استخدام التأشير الكمي بالاعتبار الذي يجعله غاية لا وسيلة.

### أحد المتدريين:

تحولت حقب الحداثة وما بعد الحداثة بشطط إلى نسبية القيمة أو القيم النسبية، لكن ما أراه على أرض الواقع أن من يتشحون بقيم النسبية أرحب صدرًا -نسبيًا في قبول الآخر، في حين أن الدوجماتيين سواء كانوا غربيين أو من ذوي الخلفية الإسلامية فهم أقل قبولاً للآخر. لذا أدعى أن ما بعد الحداثة أدى إلى اتساع في الرحابة لكنه أدى إلى نقيض شديد في أنه لا توجد حقيقة ولا يوجد منهج، والتنفيذ على أرض الواقع من ذوى الفكر الغربي ما بعد الحداثي أكثر قبولاً للأشخاص والأفكار المختلفين عنهم.

### د.سیف:

انتشرت في الغرب بادئات مثل (Post- new- end) كلها مقرونة بفكرة "التجاوز" وأحيانًا فكر غير محدد، فها بعد الحداثة نعلم أنها مظلة تجمع الشارد والوارد... والمسألة في الحقيقة هي تلك النواة الصلبة والجوهر الثابت الذي يمكن أن نستمسك به لأنه لابد لأي دائرة من مركز.

وإذا قلنا لا آخر، فها هو هذا الآخر، هل بني إسرائيل؟ لا، لتمرير أشياء معينة (سياسية في الأساس) وما أسموه باختفاء مفهوم "العدو"، فالمسألة أبعد من ذلك بكثير، المسألة هي الاستمساك بالقواعد التي يقوم على أساسها عالم الأشياء والأفكار والأشخاص والأحداث والنظم والرموز، وكل هذه العوالم التي تطرأ على عالم الإنسان، وأؤكد هنا على مسألة الثابت والمتغير وأن المتغير يكون في تجليات القيمة ويكون في مؤسسياتها وفقًا لتعقيد المجتمع أو تجدده أو عناصر الإشكالات التي استُحدثت فيه.

فكان عمر بن عبد العزيز يقول "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور"، بمعنى أنه مع التجدد الذي يتعلق بالتجليات التي يمكن أن تُشاهد على أرض الواقع سواء سلبية أو إيجابية وَجَبَ على هؤلاء تجديد الشكل الذي يتعلق بتجليات القيمة لا بصلبها ولا بجوهرها ولا بمركزها.

## أحد المتدريين:

أريد التوضيح أكثر للفرق بين الصراع والتدافع.

وفك إشكالية فكرة "القيم الكونية" بين قيم الغرب التي يعولمها والقيم الإنسانية المشتركة بالفعل بين البشر شرق وغرب. حيث يمكننا أن نعمل معًا في بعض المجالات أو الحالات وفقًا لقيم إنسانية مشتركة ليحقق كل منا غايته لكن هل بهذا نساعد الغرب للوصول لغاياته؟

#### د.سيف:

بالطبع ليس كل ما يأتي من الغرب أو يأتي على يديه باطل مبطل، فالخير يأتي على أي يد مسلمة كانت أو غيرها، من الغرب أو من غيره، بل نؤكد على المعنى الذي يؤدي إلى عمران الحياة والحفاظ على سفينة الأرض من قيم إنسانية مشتركة.

عن الصراع والتدافع، ذكرتُ فيه بعض أمور منها "التراحم"، وأن كل الثنائيات في الإسلام ليست متصارعة لأن الصراع باعتباره القيمة الفلسفية التي يعتمد عليها الغرب في التفسير أثمر عن قوانين الاستئثار قانون حق الاستيلاء على الغير أو على أرض لا صاحب لها (في وقت ما)، ليدّعى أنه اكتشفها رغم وجود ناس فيها بينا أبادهم الغرب إبادة جماعية...

(وماذا بعد الحق إلا الضلال) فهذه ثنائية بين طرفيها تدافع شديد، ولكن هناك أيضًا "أدفع هنا فعل سلبي وفعل إيجابي في آن واحد وهو يحقق نوع من شمول حركة الإنسان في الحياة طالما أدت إلى صلاحه ومصلحته وإصلاحه.

### أحد المتدريين:

في قضية المقاصد، القول بأن عملية إضافة أي مقصد عما قاله السابقون لا يعتبر إلا تفصيل لهذه المقاصد، يجعلنا نقول: إذًا فلنكتفي بحفظ الدين فهو يحقق حفظ النفس

ومنظومة الحفظ المقاصدي الأخرى!. أذكر وجود رسالة دكتوراه للشريعة عن المقاصد وجدول الباحث فيها المقاصد في ضرورية وكهالية وغير ذلك وأول المقاصد الضرورية بحسبه هو تطبيق حد الردة، إذًا الإجماليات في هذا الإطار لا تكفي، فالواقع أن المقصود من هذه المقاصد هو ملاحظة ما ينقص المجتمع في وقت بعينه، والتأكيد على أنه من مقاصد الشريعة، مثلاً: مفهومنا للإسلام صار مفهومًا فرديًّا ولم يعد هناك مفهوم جامع لنا، لذلك أرى أنه من المقاصد التي يجب أن يُشار إليها الآن حفظ الأمة لأننا صرنا أفرادًا (مليار ونصف) لا نفعل شيئًا.

ثانيًا: يجب ألا يكون فكرنا ردة فعل للآخر، بالتأكيد هناك الجبر وهناك الاختيار فيها يختص بالسنن الكونية فهذه جبرية فلا أستطيع ألا أموت، لا أستطيع الطيران، إنها الخيار يأتي في كيفية التعامل مع السنن الكونية.

### أحد المتدريين:

حول قبول الآخر أو رفضه، إذا كانت الحكمة ضالة المؤمن، فنأخذ من الغرب بوعي وحذر شديدين ونحافظ على قيمنا وأخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا محاولين ألا نرفض الآخر، أرى أن هناك اتجاهين: أحدهما تقليدي فيه معظم الشباب يقلد الغرب في ملبسه وهيئته، لكن هنا دور التربية في التوجيه وتنشئة الأجيال، والآخر اتجاه توفيقي بين كل الاتجاهات.

## أحد المتدربين:

إذا كان الواقع يُبين أن الهدف المعلن للغرب أحيانًا طيب لا سوء فيه، وفيه عمران وحضارة للإنسان، لكن بالخوض في تنفيذه يتبين أن كل فرد يصير كالترس في آلة كبيرة صنعوها لتحقيق هدف أسوء وأبعد من المعلن عنه، فهل في هذه الحالة نستمر في التعاون لتحقيق الهدف النبيل المعلن لنجد أنفسنا بعد ذلك ساهمنا في الهدف الأبعد والأسوأ؟!

### د.سیف:

سيأتي الوقت للحديث عن المقاصد، وكيف نربي ونفكر بالمقاصد، فمن ضمنها عمل ميزان للمصالح والمنافع، وهناك عشرية للمقاصد، لم أرد الخوض فيها لأنه سبق

ونظمنا دورة عن المقاصد تحدثنا فيها عن هذه الموازين المتعلقة بالمقاصد من حيث المجالات والأولويات والمناطات والوسائل والآليات، وعندما نأتي على اتخاذ قرار علينا مراعاة كل هذه الموازين وعلم المآلات وهو علم مهم لصناعة علوم المستقبل لعالم المسلمين بحيث لا يستهلكون تلك المعارف العربية مع جلال قدر بعضها وأيضًا لا يستحق بمعنى المستقبل ويحددون ذلك بعمر أمة الإسلام وقد كتبت عن نهاية التاريخ على طريقة بعض المسلمين وصدام النبوءات فكل هذه المسائل ترتبط بسنن والسنن ترتبط بسعي ووعي.

وشكرًا لكم جميعًا...



# القيم بين العلم الطبيعي والعلم الاجتماعي °\*،

أد.أحمد فؤاد باشا (\*)

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا عمد النبي الأمي العربي الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين.

اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بخالص الشكر لإخواني وزملائي وأساتذي الذين شرفوني بالدعوة لهذه الدورة، وأرجو أن أكون عند حسن ظنهم لأني لست من محترفي الحديث في مثل هذه اللقاءات الواسعة، وخاصة عندما يكون المصطلح الرئيسي لموضوع الندوة مصطلحًا مراوعًا تتجاذبه آراء عديدة. وإذا تعرضنا لموضوع "تأصيل المصطلح" فإننا لن نصل إلى التعريف الشامل الجامع المانع. و رغم ذلك فإننا نستشعر معاني المصطلح وإن كنا لا نستطيع التعبير عنها، فهو مفطور في كينونتنا؛ فالقيم فطرية في كينونة الإنسان تظهر عندما تناقض ممارسة ما هذه القيم، وينزع دائمًا إلى الجانب الخير منها أو الجانب الإيجابي. وسأعتمد على هذا التصور لمفهوم القيم ولن أقحم نفسي في مسألة التأصيل والتعليل والتدقيق لهذا المصطلح، لأنها مسألة تحتاج إلى من هم أقدر منى على الخوض فيها.

وكنت أتمنى أن أكون متدربًا مع حضراتكم، لأن تنوع وتعدد الزوايا والمداخل المختلفة أمر مفيد، وهذا التنوع يثري تفكير الفرد حول الموضوع، ولهذا أنا حريص على أن أتعلم من هذه الدورة أكثر من أن ألقي محاضرة حول موضوع محدد. فقد تعلمت من الدكتور عبد الحميد أبو سليمان في مقدمته الشاملة صباح اليوم أن هناك أزمة تعيشها الأمة وأن هذه الأزمة هي أزمة فكر، لأنه إذا افتقد الإنسان الرؤية الواضحة فإنه يعمل على غير هدى. والإصلاح الحقيقي فيها أرى -وأنا أيضًا أدين له بهذه المعلومة - يبدأ بإصلاح الفكر، ومن هنا ليس عبثًا أن نناقش ونعقد الدورات واللقاءات

<sup>(♦)</sup> تفريغ نص المحاضرة الملقاة في الدورة.

<sup>(\*)</sup> أستاذ بكلية العلوم، عميد الكلية سابقًا، وناثب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات. حصل على جائزتين تقديريتين: جائزة الترجمة من مؤسسة العويس الإماراتية وأخرى في الكويت تقديرًا لجهوده.

في مناقشة قضايا تبدو للبعض أنها قضايا جدلية ولكنها في النهاية تسهم في أن يبلور كلٌ منا رؤية واضحة تؤهله لأن يبدأ برنامجًا إصلاحيًا.

وأبدأ هذه الكلمة المتواضعة بعتاب شديد، وأتحرج من ذكر سبب هذا العتاب؛ حيث يتعلق بعنوان هذه الندوة "في كيفية تفعيل القيم في البحوث والدراسات الاجتهاعية"، ثم أضاف له دكتور سيف "والإنسانية" ولم تُذكر البحوث "العلمية"، على الرغم من أن العلم في صميم العملية البحثية، فالعلم هو همزة الوصل بين عالمي الأشخاص والأفكار الذين أشار لها دكتور سيف، وبين عالم الأشياء والكون. فإذا فقدنا همزة الوصل هذه لن نستطيع قراءة المشروع بأكمله. وهذا العتاب يمتد أيضًا إلى نشأة فكرة إسلامية المعرفة نفسها عندما ركزت على العلوم الإنسانية والاجتماعية ولم تتطرق إلى جانب العلوم الطبيعية والكونية، وربها كان هذا بإيحاء من اعتقاد أن العلم لا وطن ولا عقيدة له وأن العلم للجميع، وهذه إشكالية خطيرة فالعلم له وطن وله أشبه بشجرة ذات جذور تمتد في الأعماق هذه الجذور لها مقومات من المعاني والأفكار والمبادئ الأساسية التي تغذي الفكر، ثم تأتي عملية البحث العلمي حتى يظهر هذا القانون وهو ساق هذه الشجرة، ثم تأتي الشهار وهي النتائج التكنولوجية، وهذا القانون لا يأتي هكذا منفصلاً عن باقي العملية التنموية لتجميله وصياغته.

القوانين الطبيعية موجودة في الكون؛ فقوانين الجاذبية والحركة موجودة منذ خلق الله سبحانه وتعالى لهذا الكون، وهذه القوانين موجودة ولا فضل للإنسان في صنعها لأنها من صنع الله تعالى، ونحن نحاول أن نتعرف على هذه القوانين. وتأتى المشكلة عندما تتم صياغة هذه القوانين، المفروض أن تكون صياغة أمينة ودقيقة، صياغة تعبر عن الموضوع لأن هناك ذاتًا باحثة وموضوعًا نبحث فيه، البعض يفصل بين الذات والموضوع وخاصة في معرفة الحقيقة ويقول أن الحقيقة موجودة هناك في الأشياء ونحن نسعى لاقتناصها أو الكشف عنها؛ ولهذا لا يُسمح لأي أفكار أخرى أو أي موضوع مثل القيم أن يتدخل في هذه العملية؛ أي أن هناك فصلاً تعسفيًا بين الذات الباحثة ويين موضوع البحث. وهذا هو مضمون الحتمية العلمية؛ وجود سبب ونتيجة فإذا

وُجد السبب فإنه يؤدى بالضرورة إلى هذه النتيجة، وقد نشأت فلسفات تقوم على هذه الحتمية وزاد الإيهان بهذه الفلسفات لدرجة أنها أصبحت بمثابة دين اجتهاعي يعتنقه أصحاب هذه الفلسفات، ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى أن تولى العلم نفسه دحض هذه الفكرة (فكرة الحتمية الصارمة)؛ لأن العلم بعد ذلك عندما دخل إلى فكرة النسبية وجد أشياءً ليس لها سبب نقول أن سرعة الضوء 300000 كيلو متر في الثانية، فها سبب ذلك؟ نجد أن بعض المواد بطبيعتها تشع إشعاعات ألفا وبيتا وليس لها سبب. بدأت أمور كثيرة من صميم العلم تطعن فيها صاغه فلاسفة العلم تحت مسمى "الحتمية العلمية".

ومن ثم تنبع أهمية واجب نشر الثقافة العلمية، لأن أخي العزيز الدكتور سيف أشار إلى فروض الكفاية والفروض العينية، ويصنف العلماء البحث العلمي باعتباره فرض كفاية، لكنه أقوى من فرض العين لأنه لابد أن يحقق الأهداف والغايات للبحث العلمي، وغايات وأهداف البحث العلمي هي أن يوفر لنا لقمة العيش وأن يوفر لنا الملس وأن يوفر لنا السلاح الذي ندافع به عن أنفسنا...الخ، وطالما أنه لم يؤد كل هذه الوظائف التي نعولها عليه فهذه فريضة ناقصة، بل فريضة غائبة، والجهاد الحقيقي لنهضة هذه الأمة في تصوري يجب أن يكون له الأولوية؛ حيث علينا أن ننهض ونتفوق علميًا بحيث يلبي البحث العلمي حاجات هذه الأمة. ولكن طالما أن الأمة تستورد رغيف الخبز الذي تأكله والكساء الذي تلبسه والمدفع الذي تدافع به عن نفسها، فهي أمة قصرت في أداء هذه الفريضة أيها تقصير.

من شروط تمام فرض الكفاية هذا أيضًا أن يحتضن المجتمع قضية التقدم أو التفوق العلمي، عن طريق نشر الثقافة العلمية وعن طريق تقدير قيمة العلم في حياتنا، وعن طريق معرفة أن العلم أصبح هو القوة التي تستطيع أن تنشر نموذجها وتنشر أهدافها وتنشر مبادئها. إذن العلم في حياتنا أداة أساسية ووسيلة أساسية لتحقيق ما نطمح إليه من إيجابيات نرددها كثيرًا في العلوم الإنسانية وفي العلوم الاجتهاعية.

وقد حدث فصل تعسفي بينها في البداية، عندما ارتقى الإنسان إلى مرحلة استخلاص المعلومة والمعرفة وبدأت معارف الإنسان بصورة كلية، كان علم الفلسفة

هو أم العلوم؛ لأن الإنسان كان يسأل عن كل شيء، فكانت الأسئلة فلسفية والإجابات عليها تمثل المعرفة الكلية في هذا الوقت. وكانت هناك أيضا منذ البداية عاولة لأن يكون هناك رؤية لإدراك هذا العالم، وكانت هذه الرؤية فلسفية إلى جانب الرؤى الدينية والعقائدية المختلفة.

ومن ثم، مثلت عناصر هذه الرؤية الكونية في بداية الأمر المباحث الثلاثة من فروع علم الفلسفة والمعروفة باسم الانطولوجيا والأكسيولوجيا والأبستيمولوجيا التي ما زلنا - للأسف- نقتصر عليها في دراستنا للفلسفة كأن شيئًا لم يتغير في ميدان الفلسفة، إلا أن العلوم بعد انفصالها بدأت تجتمع ثانية وأصبح هناك علوم تأخذ جوانب من العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية؛ فأصبح هناك حديث - على سبيل المشال - عن تأثير العلم وتأثره بالمجتمعات التي ينشأ فيها وبتاريخ هذه المجتمعات، وأيضًا عن سيكولوجية العلم وتأثير العوامل النفسية في عمليات الكشف والإبداع.

هناك أيضا نظرية المعرفة وإلى أي مدى هذه القوانين التي نكتشفها قادرة على أن تجيب على أسئلتنا في هذا الوجود، وهناك قضية المنهجية العلمية، وهذه المنهجية الضرورية لمواصلة البحث على أساس سليم، هناك أيضًا ماهيات العلم وإلى أي مدى هذه القوانين والاكتشافات العلمية تلعب دورها في تأسيس اليقين الإيماني.

وهناك تاريخ العلم وإسهامه في حضارتنا العربية والإسلامية في بناء كثير من العلوم التي تجني البشرية ثهارها اليوم. إذن كل فروع المعرفة تتصل بالعلم بدرجات متفاوتة، فكيف ننأى بالعلم عن كل هذه الأمور؟ وهذا هو سبب سعادتي بالمشاركة في هذه الدورة التدريبية لأبلغ عددًا محدودًا من الرسائل من خلال حضراتكم إلى العقل المسلم في كل مكان. فأنا أؤكد قيمة وحدة المعرفة، وجزء كبير من الخلل الذي يصيب الفكر هو الفصل التعسفي بين فروع المعرفة المختلفة؛ فكلها اندجت هذه المعارف وحدث بينها نوع من الحوار كلها كانت النتائج أفضل. صحيح أن التخصص الدقيق والمتمكن فيه مطلوب، ولكن المطلوب أيضًا أن تكون ثقافتنا واسعة وأن نكون ملمين بجوانب أخرى، وهذا بالتأكيد سيفيد في التخصص ويؤدى فائدة أكثر فيها ننتجه من علوم وإنتاج علمى.

وغياب وحدة المعرفة ليست مشكلة عندنا فقط في الشرق أو في العالم العربي، ولكنها قضية أثيرت أيضًا في الغرب؛ ففي خمسينيات القرن الماضي تحدث أحد المحاضرين البريطانيين وطرح مشكلة الثقافتين، وهذه المحاضرة تحولت إلى كتاب، وحذر من مشكلة خطيرة جدًا هي مشكلة الفصل بين الثقافات؛ ثقافة العلوم الاجتماعية والإنسانية من جهة وثقافة العلوم الطبيعية من جهة أخرى، وتعصب وتحيز المشتغلين في هذه العلوم كل لمجال تخصصه. ونحن نعاني هذه الأزمة، ولكن ليس في الشافتين" وإنها في "ثلاث ثقافات"؛ فقد استبعدت تلك الرؤية الثقافة الدينية.

فالتلاحم بين هذه الثقافات الثلاثة أمر مهم جدًا، فهناك قضايا لا يمكن أن يفصل فيها عالم الدين برأي منفرد (مشل قضايا الهندسة الوراثية و التكنولوجيا المستجدة وغيرها)، وإنها لا يمكن معالجتها إلا في إطار هذه المنظومة الشاملة الواعية الجادة المتمكنة من دقائق هذه الأمور. ولابد أن تبدأ عملية "وحدة المعرفة" من خلال التعليم؛ فافتقاد الطالب لأسس عقيدته وحضارته يجعله نها لأي مقررات تجذبه وتعزله عن ثقافته الأصلية الرشيدة.

وقد نشرت مجلة نيويورك مجازين مقالاً للباحث الأمريكي "ريتشارد باورز" بعنوان "أحسن "The best idea"؛ حيث طرحت مجلة في بداية الألفية الثالثة مسابقة حول "أحسن فكرة" في الألف سنة الماضية. وقد بدأ كاتب المقال بأن أحسن فكرة هي فكرة النسبية التي قال بها أينشتين والتي غيرت لدينا كثيرًا من المفاهيم عن رؤية العالم، ثم طرح فكر ديكارت هذا الفيلسوف العملاق، وغيرها وغيرها من الأفكار، إلى أن وصل إلى أن أحسن فكرة هي التي دلت هؤلاء على طريق الإبداع والتقدم العلمي، وهذه الفكرة قال بها عالم عربي مغمور في القرن العاشر الميلادي يسمى "الحسن ابن الهيشم"، وقد ذكره بهذا الاسم الصحيح، على خلاف المعتاد في الغرب من تحريف الأسماء العربية. حيث يرى ريتشارد باورز أن الحسن ابن الهيشم له الفضل في كل هذه الأفكار لأنه دل هؤلاء على اساسه، وهو "المنهج العلمي".

ولكنني أرى أن ريتشارد باورز ذكر فقط نصف الحقيقة؛ واستكمال النصف الباقي يتطلب القرل أن هذا المنهج العلمي لا يعزى لابن الهيثم وحده، ولكن يعزى لعلماء

آخرين مثل البيروني وعدد كبير من العلماء اتبعوا هذا المنهج في بحوثهم العلمية. فهذا المنهج إسلامي طبقه ابن الهيثم في البصريات وطبقه البيروني في الجيولوجيا...الخ؛ لأن التعاليم الأساسية هي التوجيهات القرآنية التي دعت الإنسان إلى المعرفة وإلى مقابلة الحجة بالحجة. فالمنهج الإسلامي هو الذي دل المسلمين ودل الناس إلى أنه لا يتجزأ بعد أن كان الفكر منقسم بين عقليين وحديثين، يقول الله تعالى: ﴿ وَاللّهُ أَخْرَجَكُمُ مِن بُطُونِ أُمّ هَنَيْكُم لا تعَلَيْون صَعَلين وحديثين، يقول الله تعالى: ﴿ وَاللّهُ أَخْرَجَكُمُ مِن بُطُونِ أُمّ هَنَيْكُم لا تعَلَيْون صَعَلين وحديثين، يقول الله تعالى: ﴿ وَاللّهُ أَخْرَجَكُمُ مِن النحل في هذه الآية بيان لنظرية المعرفة، وقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُ لَكُمُ ٱلسّمَعَ وَالْأَبْصَدَر وَالْأَفْعِدَة في هذه الآية بيان لنظرية المعرفة، إدراك المعرفة.

وقد أخذ الغرب هذا المنهج عن المسلمين، لكنه ركز على الجانب المادي لـ فقط وتخلوا عن البعد الروحي والديني في هذا المنهج.

ولهذا أكد ريتشارد باورز في آخر مقاله أن أحسن فكرة في الألف سنة الماضية هي فكرة المنهج العلمي الذي صنعه الحسن ابن الهيثم، وأن أحسن فكرة في الألف سنة التالية هي أيضًا المنهج العلمي، لأننا في أمَّس الحاجة إلى ما به من بعد أخلاقي وقيمي في المرحلة القادمة. فقد بدأ العالم يعانى من مشكلات كثيرة لها بعد علمي أساسي ولها بعد تكنولوجي، ولكنها تفتقد البعد القيمي.

وحدة المعرفة قيمة مهمة جدًا علينا أن نبحث عنها، وأيضًا المنهجية العلمية؛ فهي سر التقدم، لذا علينا أن نبحث عن عناصر هذا السر ونستكملها في ممارستنا العلمية من خلال كل منافذ التربية والتعليم والثقافة، دون أن نكتفي بالنقل الأعمى عن مصادر أجنبية. فعلى سبيل المثال الخروج بنتيجة معينة نتيجة إجراء تجربة لا يعني إمكانية تعميم هذه النتيجة واعتبارها بمثابة حكم نهائي؛ فحتى صياغتنا للقوانين العلمية قد تتضمن نوعًا من التحيز.

فالعلم لم يعد معزولاً وحده كنشاط إنساني، بل أصبح متغلغلاً في قضايا المجتمع المختلفة، ومن المهم أن ندخل هذه المنافسة، وهو أمر يسهل تحقيقه إذا استطاع من يخططون للتعليم والبحث العلمي أن يمتلكوا زمام ما يسمى "العلوم الحاكمة"، وهي

التي لها تأثير مباشر على قضايا اجتهاعية وأمنية على مستوى العالم. وهذا يعني ألا نقف موقف العداء المطلق من الأفكار والمفاهيم الغربية، فهي ليست حكرًا عليهم، بل قد تمتلك أصولاً في تراثنا وفكرنا.

والعلم لدينا، في الإسلام، هو علم فيه صلاح الأمة كلها بل صلاح الإنسانية كافة، فقد قال رسول الله على "اللهم ارزقني علمًا نافعًا". وينبغي - في هذا الصدد- عدم الفصل بين العلم والتكنولوجيا لأنها وجهان لعملة واحدة، فالعلم يظهر ويستخدم تقنيًا وأحياناً التقنية الجديدة تخدم العلم؛ فالعلاقة بينها متبادلة، ناهيك عن أن العلم يسهم في تطوير رؤيتنا عن العالم من الناحية الفكرية، وأيضًا في استخدامها لإعمار الحياة على الأرض؛ وهذا هو الهدف الأسمى من حياة الإنسان، يقول تعالى: ﴿ سَنُرِيهِم عَلَى الْاَرْض؛ وهذا هو الهدف الأسمى من حياة الإنسان، يقول تعالى: ﴿ سَنُرِيهِم عَلَى الْاَرْض؛ وهذا هو الهدف الأسمى من حياة الإنسان، يقول تعالى: ﴿ سَنُرِيهِم وَالَيْتَنَافِي اللَّرْض؛ وهذا الله والمدف الأسمى من عياة الإنسان، يقول تعالى: ﴿ سَنُرِيهِم وَالْنَيْنَافِي الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله على المناه الله وأريد أن أذكر أمرًا مهمًا فقد قلنا أن العلم يعنى البحث عن الحقيقة والحق قيمة والحق قيمة والحقيقة والحقيقة والحق قيمة والحقيقة والحقيقة والحقيقة والحقيقة والحقيقة والحقيقة والحقيقة والحقيقة والخير هي من منتجات العلم الذي هو في حد ذاته قيمة ومن منتجات العلم الذي هو في حد ذاته قيمة ومن منتجات العلم الذي هو وما دورها وما أهيتها ؟

قيمة الجال بالذات قيمة مهمة جدًا في مجال العلوم الطبيعية ويمكن أن يتعجب البعض لأن الجال قد أجده في قصيدة لشاعر أو في رواية أدبية الجال موجود في الكون حيث خلق الله سبحانه وتعالى العالم على أعلى درجة من النظام والجال وهذا كان المدخل في البحث عن أسرار هذا الكون فالجال وهيئة الكون التي تشتمل على مقاييس جمالية كانت من أهم إقبال الإنسان على البحث في هذا الكون وعندنا في العلوم تجد شيئاً هاماً جداً تجد أن كل القوانين وبالذات الفيزياء لأن الفيزياء قوانينها متصلة بالكون تجد كل القوانين التي أثرت في تغير العالم عند كتابتها تجدها رمزين أو ثلاثة

قانون نيوتن الذي جعلنا نصعد إلى الفضاء ينص على أن ق = ك × م وقانون أينشتين الطاقة = الكتلة × مربع سرعة الضوء ثلاثة أو أربعة حروف هم الذين غيروا العالم وكأن القوانين الطبيعية المرتبطة بالسنن الكونية ولا أقول المعبرة عنها لأننا يمكن أن نكون لم نصل بعد إلى السنة في حد ذاتها والقانون النهائي ولكننا نـصل عـلى درجـات فنجد القانون بسيط جداً والبساطة من مقاييس الجهال فأحد العلهاء واسمه راندام كان كباقى العلماء يقف في طابور ليحصل على الطعام وكان أحد تلاميذه يأتيه في هذا الطابور ويطلعه على نتائجه ليبدى رأيه فيها فكان أول ما يراها يقول له لا اذهب لن أقول لك وعندما سألوه لماذا قال لهم لأن المعادلة التي توصل لها ليست جميلة فهو يستشعر هنا الأفضلية الجالية فيمكن أن تكون معادلة في عشر صفحات ثم يكتبها في صفحتين ولكنه رأي أنه طالما تحتوى المعادلة على مثل هذا العبث فلا تـصلح لتفسير شيء من نواميس الكون فهذا إحساس عند العلماء موجود يساعدهم على معرفة الحقيقة ولما رأوا الجزئي الوراثي وهو ال DNA وهو شريط مثل السلم تتوزع عليه الجيات الوراثية فالعلماء تعبيراتهم كانت أن جزئيًا بهذا الجمال لابد أن يكون موجوداً يعنى استدلوا على صحة هذا الشكل وهذه البنية من جمالها في الماضي إحدى الرؤى القديمة عن هيئة الأرض كانت كروية الأرض لأنهم قالوا أن الأرض لكي تصبح كرة فلابد أنها متماثلة فأخذوا من التماثل مصدرًا ليؤكد لهم أن الأرض كروية الشكل إذا هناك مقاييس جمالية كثيرة أولاً تساعد على البحث العلمي نفسه وتكون مدخلاً للبحث العلمي وتؤدي إلى نتائج.

وعندما طُرح السؤال في المحاضرة السابقة عن جدوى القيم فأنا أقول إن القيم هي قوة أساسية دافعة ومرشدة وهادية فهي تشدني كي أبحث وتساعدني أثناء البحث وتهديني إلى هدف معين والمفروض الهدف الأسمى الذي نؤمن به جميعاً يكون هو الهدف المعين.

إذًا القيم الجمالية ليست موجودة فقط في العلوم الأخرى ولكنها موجودة في بنية العلم الطبيعي وفي غايات العلم الطبيعي وفي منطلقات العلم الطبيعي لأن الإنسان إذا لم يستشعر هذا الجمال في نفسه لأن البعض كان يقول أن الجمال ينبعث من النفس وليس

في الأشياء فإذا لم يؤمن الإنسان بحقيقة الجهال كحقيقة قيمية سيفقد الكثير من حقائق الأشياء التي حوله.

إذاً نحن فعلاً في البداية نحتاج إلى منظومة القيم لأن منظومة القيم هذه ستحدد لنا ماذا نفعل بالمعلومات العلمية التي سوف نحصل عليها وهي التي ستحدد لنا معايير السلوك في علاقتنا مع بعض وهذان أمران ضروريان في بنية كل مجتمع ولهذا فإن القيم الأخلاقية لابد أن تكون جزء لا يتجزأ من نسيج ثقافة هذا المجتمع وبها أن مجتمعنا أساسه العلم والإيهان فلابد أن تكون القيم الهادية والموجة والدافعة في حياتنا تكون هي القيم الإسلامية الرشيدة.

المناقشات على المحاضرة:-

## د.عبد الحميد أبو سليمان:

أوافق على كل ما قيل دون أدنى اعتراض، وأي نوع من المعرفة لا يمكن أن تكون له القدرة على نفع الإنسان دون وجود المعرفة العلمية. واهتهامنا بالعلوم الإنسانية يرجع إلى أننا نحاول رسم قالب للتاريخ، نظرًا لما نواجهه من إشكالية تتعلق بالوجود وإدراك للخلل الذي حدث في تفكيرنا وبالتالي في تربيتنا والتي انتهت بنا إلى عجزنا العلمي، ولا يستطيع أحد أن يجادل في أهمية العلم.

ويجب في هذا الإطار ضبط التعامل مع التراث؛ بحيث لا يحبسنا بداخله ويجرنا إلى التدهور والانعزال. وبالتالي تتمثل إشكالية القدرة أولاً في حل إشكاليتنا مع التراث، ثم بعد ذلك تسخير المعرفة الاجتهاية نحو الغاية السامية والرؤية الكونية. وبالتأكيد سيكون اهتهامنا بالعلوم قضية مُسلَّم بها. فالجهاد ليس مقصورًا على أن أمسك بندقية وأندفع، وإنها العمل في المعمل سيؤدى إلى صراع قوي أخطر بكثير من الاندفاع. ولكن للأسف، فإن المعلم في وقتنا الراهن لا يحصل على أقل حقوقه، ولهذا انهار التعليم، وأتذكر هنا موقفًا معبرًا؛ حيث طلب مني ابني وهو في الصف الأول الابتدائي بالخارج أن أساعده في التحصيل، ووضع أمامي معادلة جبرية، فتعجبت من صعوبتها وقدرته على حلها، بعد أن تأكدت من معلمته أن هذا هو منهج الصف الأول الابتدائي، وعندما عدنا إلى القاهرة وألحقته بأفضل المدارس حينئذ جاء التقرير من المدرسة أن

أبنى ضعيف في الرياضيات. إذًا يا سيدي قبل أن نصل إلى الجدية في العلم والبحث العلمي لابد أن نجعل الإنسان يفهم ويفكر بطريق سليمة ويدرك غايته لكي يسخر العلم لمصلحته.

#### د.أحمد فؤاد باشا:

تثير هذه المداخلة قضية الإصلاح، هل يأتي من أعلى أم من أسفل، أم يتطلب العمل على كلا المحورين كل وفق اجتهاده وقدراته. وإن كنت أؤمن أن البداية تكون من الطفل وأستاذي عبد الحميد مؤمن بهذا أيضًا، ولكن كيف؟ بعض الدول عزلت الأطفال ولقنوهم المفاهيم الخاصة بهم وأنشئوا مجتمعًا كاملاً مثلاً؛ فهل نستطيع نحن أن نبدأ من الطفل؟ وقد دعوت من قبل إلى ما يسمى "صناعة العالم"، فكما ننفق لصناعة لاعب كرة أو نجم فلننفق لصناعة عالم في البحث العلمي؛ فهذه الفكرة غائبة عن متخذي القرار. فصناعة العالم من المطالب الأساسية للإصلاح السليم إذا كنا نريد إصلاحًا حقيقيًا.

## د.عبد الحميد أبو سليمان:

اسمح لي بتعليق بسيط؛ النابغون من الخريجين في بلادنا يهاجرون بعد تخرجهم، وأذكر أنني ألقيت محاضرة في الستينيات تحدثت فيها عن هجرة العقول، ولا شك أنهم لو بقوا فإنهم سيواجهون ما يسمى "تعقيد العقول"؛ فهذه إشكالية يجب أن تحل في تصوري.

## د.أحمد فؤاد باشا:

أذكر مثالاً آخر في نفس السياق؛ أرسل عبد الناصر أوائل الثانوية العامة للدراسة في روسيا للدراسة والعمل في المجال النووي، وعندما رأى هؤلاء الشباب مجتمعًا مفتوحًا، فكانت النتيجة أن كلاً منهم تزوج وعاش هناك ولم يعد، ومن عاد مكث فترة قصيرة ثم سافر. فلم يكن هؤلاء الشباب مسلحين بالتربية السليمة؛ فالنشأة مهمة جدًا، لذا إذا لم يبدأ الإصلاح من الطفولة فسنضيع وقتًا دون طائل.

# د.فتحي ملكاوي:

بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر د.أحمد فؤاد باشا شكرًا جزيلاً على هذه المحاضرة، فربها أكون من أكثر من استفاد من هذه المحاضرة. وقد أثارت هذه المحاضرة لديً عددًا من القضايا؛ أولاً: التركيز على القيم العلمية، أو القيم التي تتمركز في قلب العلم وبنيته ووحدة العلم والمعرفة وهو ما يشغلني على سبيل التحديد. والمنهج العلمي القائم على أساس وحدة المعرفة؛ فالجزء الأكبر مما قيل وكُتِب عنها يدور حول تكامل المعرفة والحاجة إلى التفكير الموسوعي أو الحاجة الموسوعية التي تتناول أطراف المعرفة، وليس وحدة المعرفة (على سبيل المثال: الجمع بين المعرفة الإنسانية والمعرفة العلمية). وقد أضفت إليها الأزمة الثلاثية أو الإشكالية الثلاثية؛ فحتى بعض الذين يحاولون أن يُعمِلوا القيم الإسلامية يركزون على موضوع الإعجاز العلمي والإعجاز العددي، وكل هذا في ظني يبعدنا عن موضوع وحدة المعرفة، فأنا أريد منك أن توضح لي وتعينني في الربط بين هذا المفهوم وهذه القيمة التي تتعلق بالعلم والقيمة التي تتعلق بالعلم والقيمة التي تتعلق بالعلم والقيمة عن وحدة تطبيقات العلم؛ فكثير مما يقال تحت عنوان وحدة المعرفة لا يربط العناصر المختلفة بطريقة توحيدية توصلها إلى طريق عنوان وحدة المعرفة لا يربط العناصر المختلفة بطريقة توحيدية توصلها إلى طريق الوحدة، مبتعدين عن فكرة الجمع والتكامل بين المصادر والعقول.

## د.أحمد فؤاد باشا:

حقيقة إذا جمعنا بين الأمرين، فالعلاقة تكاملية بين مصادر المعرفة؛ لأن كل علم يستقي من غيره من العلوم طالما اتفقت في الغايات، فلابد أن تصب كلها في أهداف محددة أو هدف أسمى؛ وهو تعميق اليقين، وهذا هو هدف العلوم كلها. وقد تتكامل العلوم والمعارف موضوعًا أو منهجًا؛ فقد حرصت ذات مرة أن أحضر ندوة شعرية، وكنت مهتهًا بالمنهج الذي اتبعه الشاعر في بناء القضيدة.

إذن هذه التكاملية في إقرار المنهجية تخدم كل العلوم وفي نفس الوقت تصبح عامل وحدة بين هذه العلوم، بها يخدم الفكر العلمي ككل؛ فالفكر العلمي إذا افتقد جزءًا من هذه الروابط يظل مبتورًا أو ناقصًا؛ فهي على ما أظن تكاملية في إطار وحدة الهدف والغاية. د.أيمن الحسيني:

أشكر الدكتور أحمد فؤاد باشا على هذه المحاضرة حول تفعيل القيم في البحث العلمي، فهناك موضوعات عديدة في مجال البحث العلمي ظاهرها يتعارض مع القيم

الإسلامية. من أمثلة لذلك في مجال الطب النفسي قضية المثلية الجنسية؛ حيث يتجه الغرب نحو إجراء أبحاث "علمية" لإثبات الحتمية البيولوجية لمثل هذه الحالة. وكذلك ممارسة التعليم الطبي؛ فنحن ندرس التشريح على أجساد موتى، ومن شم فتفعيل القيم في مثل هذه المجالات هي لها مبرر لوقف البحث في مجالات قد تؤدى إلى مآلات سئة.

فهل يمكن أن تكون القيم حاكمة وتوقف البحث في مجالات معينة، أو تغير في طبيعة البحث بها يتوافق مع القيم؟

#### د.أحمد فؤاد باشا:

لا شك أن الحديث عن قيمة "حرية البحث العلمي" بشكل مطلق سيتيح مجالاً لكل إنسان لتوسعتها كها يشاء. إلا أن بعض علماء الدين يفرق بين العلوم التي تصل إليها وبين تطبيقات هذه العلوم؛ فمن الممكن أن نعرف كل شيء عن العلوم أيًا كانت، ولكن تطبيقها يكون مقيدًا؛ فالحصول على المعرفة متاح أما التطبيق فمقيد.

فعلى سبيل المثال، هناك مؤلفات عديدة حول قضية النسب في الإسلام تؤصل لها إسلاميًا، وهو جزء من تحقيق أحد المقاصد الإسلامية بالحفاظ على النسب. ولكن تطبيق البحث العلمي قد يؤدي عمليًا إلى اختلاط الأنساب. لذلك يجب أن نفطن إلى ما سينتج عن البحث العلمي، وهنا يأتي دور المحاذير القيمية والأخلاقية في هذا المجال، فأصبحنا هنا نحتاج إلى ضوابط تحد من خطورة إطلاق بعض القيم. فقضية القيم في إطار المرجعية الإسلامية قضية محسومة، لو أخذناها بفكر مستنير مهما تطور العلم.

# د.نصر الدين شهاب:

هناك نقطة مهمة أود الإشارة إليها؛ لقد أشار أستاذنا الدكتور حامد ربيع إلى التدخل الخارجي من خلال مجال التربية في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، والذي بدأ عن طريق الجمعيات الخيرية و"الحضانات" المرتبطة بها ثم تحولت إلى مدارس ثم إلى جامعات (مثل الجامعة الأمريكية)، حتى وصلنا إلى حالة من تعددية النظم التعليمية، وهو أمر بدا منذ عهد محمد على بإدخال نظام تعليمي مواجه وليس مجرد ثنائية تعليمية، وهو أمر بدا منذ عهد محمد على بإدخال نظام تعليمي مواجه

للتعليم الأزهري، مما يبرز إشكالية تتمثل في كيفية مواجهة مجتمعاتنا لهذا التعليم متعدد الثقافات. وأتصور أنه لا توجد دولة في العالم بهذا التنوع الهائل من أنظمة تعليمية متوازية وليس بينها تقاطع. فهل المستقبل يبشر بهذا المستوى من التعددية الثقافية المتقابلة؛ فالمساءلة تحتاج إلى نوع من التأمل الفكري حول كيفية نعيد صياغة الأمور حتى يكون المجتمع علميًا بمفهومه القيمي الصحيح وليس بمفهومه المادي.

الأمر الآخر يتعلق بوحدة المعرفة؛ حيث نشأت قديمًا مع الفلسفة وتنوعت منها تصانيف وعلوم مختلفة. واليوم هناك علوم نشأت من تناطح هذه العلوم الجديدة، وفي تصوري أي تخصص لا ينمو إلا بتواصله مع العلوم الأخرى.

# د.أحمد فؤاد باشا:

لقد بدأت كل العلوم والمعارف في الاتجاه نحو الوحدة المعرفية. أما بالنسبة للنقطة الأولى المتعلقة بالتعددية المعرفية، فهي مهمة جدًا وبدأنا نعانى منها منذ فترة. وفي القريب العاجل سيظهر ما يمكن أن نسميه "مجتمع متعدد الطبقات"، ومما يعزز هذا أجهزة الإعلام المختلفة؛ فقد أصبح هذا الوضع مهددًا بتفكيك البنية المعرفية لمجتمعاتنا التي كانت سوية.

ويتضمن أحد التكليفات التي حددتها تناول حال قضية تكنولوجيا المعلومات في العالم الآن وكيف أثرت في هذا التشكل الطبقي للمعرفة، حتى إن دولة مثل الولايات المتحدة لم تعد المعرفة فيها بعد أحداث سبتمبر 2001 من حق الإنسان، ولكن أصبح الهدف من المعرفة أمرًا حاكمًا للحصول عليها، بها يعد نوعًا من التعدي على حرية المعرفة.

# د.عبد الناصرالعساسي:

بالنسبة لقضية انضباط القيم الإسلامية في القرآن الكريم، والتي تقوم على مبدأ "لا تزر وازرة وزر أخرى"، فإذا كان الآخر يعتمد على أسلحة دمار شامل؛ فهل أواجهه بـ "أعدوا لهم ما استطعتم من قوة" أم أن ذلك سيكون فيه خروج عن القيم المنضبطة. فعلى سبيل المثال، إذا أخطأت أمريكا فهل أعاقب كل الأمريكان -وهذا لن يحدث

طبعًا- وإذا لم أعاقبه وهو يصنع أسلحة دمار شامل فهل أرد عليه بنفس الأسلحة؛ ما الموقف القيمي من هذه القضية؟

# د.أحمد فؤاد باشا:

صعب أن أرد على هذا السؤال، ولكن ما أستطيع قوله هـو أن الفكر العـالمي كلـه يحتاج إلى ترشيد، وهو ما يتحقق من خلال تطبيق تعاليم الإسلام.

فالعالم الآن يتجه نحو إفناء حضارته، كما قال روجيه جارودي. فمن المنقذ من هذا؟ بالتأكيد الدين الإسلامي المستنير لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك فإن الفكر الإسلامي لا يستهدف إصلاح الذات فحسب، بل العالم أجمع.

#### أ.مدحت ماهر:

أشكر حضرتك على هذه اللفتة القيمية الكبيرة، فقد حرصتَ على الحضور قبل المتدربين أنفسهم. ولدي سؤال؛ لقد استخدمت في أغلب المحاضرة لفظ العلم بمطلقه للدلالة على العلم الطبيعي، حتى عندما تحدثتَ عن الثقافة العلمية فقد فهمت منها أنها الثقافة المتعلقة بعلوم الفيزياء والكيمياء، مع أن كتابات حضرتك يتسع فيها المفهوم العلمي إلى أكثر من ذلك، وفي نهاية المحاضرة سميت ما تتكلم عنه بـ"العلم الطبيعي". فانا أحتاج إلى توضيح في هذه المسألة، وأين تقع القيم في الثقافة العلمية الطبيعية؟

### د.أحمد فؤاد باشا:

أشكرك على هذه الملاحظة المتعلقة بلفظ "العلم"، وترجع هذه الإشكالية لعملية الترجمة؛ فقد جاء هذا المفهوم للعلم في ثقافتنا نتيجة ترجمة خاطئة للفظ معنال الترجوع إلى المعاجم العربية نجد أن لفظ "العلم" يعني الإدراك السليم لحقائق الأشياء، أيًا كانت هذه الأشياء. ومن هنا فإننا ندخل العلوم الطبيعية – على استحياء مع العلوم الكونية، فلا فرق بين علم وآخر، وإنها كلها علوم تبحث عن حقائق. وبالتالي فإن مفهومنا للعلم مفهوم أشمل من المفهوم المبتور في الثقافة الغربية، الذي ينصرف إلى العلوم التجريبية فحسب. ومن صور الخلل الواضحة لدينا أن لا تدرس فلسفة العلم في الكليات العلمية، بينها تدرس في كليات أخرى تدرس بالأساس العلوم الاجتماعية، وذلك نتيجة غياب وحدة المعرفة.

وهناك أسلوبان للتعامل مع العلم؛ أولها ما يسمى "تبسيط العلوم"؛ مثال ذلك ما قدمه "الهمداني" من تفسير للجاذبية في القرن الثالث الهجري؛ حيث شَبَّة الأرض بالحجر المغناطيسي الذي تجذب قواه الحديد من كل جانب. أما النوع الآخر فهو ما يسمى "الثقافة العلمية"؛ والتي تعنى أن يتعرف المجتمع على أهمية الثقافة فلسفيًا وتطبيقاتها في المجالات المختلفة.



# حياد قيمي أم علم خالٍ من القيم قراءة جديدة في فكر ماكس فيبر.\*،

د.محمد محمد بشيرصفار"

دائمًا ما نردد أن الفكر الغربي يفصل القيم عن العلم، ونردد مقولة "علم بلا قيم"، وأن الباحث ينزل إلى الواقع صفحة بيضاء، وأن هذا الواقع يخط في عقل الباحث أو في عقل المفكر، وأن هذا جزء من الموضوعية و"الحياد العلمي"، أما بخلاف ذلك فإن الباحث يكون متحيزًا ومؤدجًا.

فقد أصبحت فكرة الحياد القيمي أو مقولة "علم بلا قيم" من المقولات الشائعة، التي تميز بين من ينتمي إلى مجال البحث العلمي، ومن لا ينتمي إليه، وأصبحت قيم الباحث تشكل عبتًا عليه يرغب في التخلص منها إذا استطاع.

ولكي نتبين مدى صحة ودقة هذه المقولة، فإننا في حاجة إلى استقاء معرفتنا من المصادر الأساسية الأصلية وليس من المصادر الثانوية؛ فهل يتبنى الغرب فعلاً مقولة "علم بلا قيم"? هل الحديث على "الحياد القيمي" يساوي الفراغ القيمي، بمعنى عدم وجود قيم؟ هل هذه المقولة مطلقة؟ هل هي من أسس بنية العقل الغربي أم أنها مسألة ظاهرة اقتضتها ظروف تاريخية معينة؟

فمُنشئ مصطلح "الحياد القيمي" -فلنسمه مؤقتًا هكذا وأرجو أن نترك مقولة "علم بلا قيم" - هو ماكس فيبر، وهو لم يتحدث عن الحياد القيمي بل تحدث عن كلمة ألمانية بمعنى "شديد الخصوصية"، وكان ذلك في ظل صراعات ظهرت في الجماعة الأكاديمية الألمانية في أواخر الحرب العالمية الأولى وعرفت باسم "الشجار" أو "الجدل المنهجي".

فقد ظهرت هذه المقولة لماكس فيبر في إطار الجدل الذي دار حول اختلاف دراسة الظاهرة الاجتماعية ومناهجها عن دراسة الظاهرة الطبيعية؛ وما أحرزته العلوم الطبيعية من تقدم وما شكله من عبء على باحثي العلوم الاجتماعية، وكان يُعطي

<sup>(♦)</sup> تفريغ نص المحاضرة الملقاة في الدورة.

<sup>(\* )</sup> مدرس العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة.

رصيدًا من النجاح وضهانًا لمناهج العلوم الطبيعية وذلك لأنها أثبتت فعالياتها على الأرض. ومن ثم، ظهر الحديث عن نقل مناهج العلوم الطبيعية إلى العلوم الاجتهاعية. وقد ورد الحديث عن "الحياد القيمي" في عملين من أعهال ماكس فيبر؛ العمل الأول: العلم كرسالة، والعمل الثاني: السياسة كرسالة. فقد صدر هذان العملان في كتيبين صغيرين يجمعان مجموعة من الخطب كان يلقيها ماكس فيبر في جنوب ألمانيا في الفترة ما بين "191-919"، وكانت هذه الفترة حاسمة في تاريخ ألمانيا في القرن العشرين فكانت فترة من الاضطراب السياسي والفكري؛ حيث كانت هزيمة للإمبراطورية الألمانية التي تأسست في عام 1871م، وما صاحبها من مظاهر إهانة لكرامة الوطنية الألمانية ومن تداعيات الأحلاف من أجل إفقاد الألمان الثقة في أنفسهم. لكنها كانت في الوقت نفسه فترة انتقال لألمانيا من النظام الملكي المستبد إلى النظام البرلماني، وعاولة إقامة أول نظام برلماني ديمقراطي في ألمانيا. والباحث فيها ألقاه ماكس فيبر من خطب في هذه الفترة يجد أنه لم يكن باحثًا مهنيًا أكاديميًا، ولكنه كان أكثر ميلاً إلى العمل الفكري والذهني في فترة من فترات التغير الهائل في تاريخ ألمانيا.

حيث انهارت الإمبراطورية الألمانية، وأصبح وجود ألمانيا نفسه محل تساؤل، والبلاد على شفا حرب أهلية، وتتصارع فيها الفرق وليست هناك سلطة مركزية ونحن نعلم أن بعض الزعهاء الشيوعيين قاموا بإعلان الجمهورية السوفيتية من النافذة، وأن المليشيات المسلحة كانت تجوب شوارع ألمانيا، فالولايات الألمانية تتمزق. وساد الطابع القيمي الأيديولوجي معظم الأطروحات والمواقف المطروحة في الحياة السياسية آنذاك، سواءً على مستوى السياسية الماخلية أو السياسية الخارجية، إلى حد رغبة البعض في إقامة السلام حتى لو كان هذا السلام يعني استسلام ألمانيا، وحتى لو كان يعني تحميل ألمانيا مسئولية الحرب. وبالتالي، مكننا فهم موقف ماكس فيبر عند حديثه عن الحياد القيمي؛ لأن التحيزات هنا قد طغت ومعها الميول والتوجهات الفكرية على المواقف السياسية الداخلية والخارجية.

حيث بدأ يطرح أسئلة من قبيل: ما دور العلم؟ ما هي قيمة العلم؟ ما قيمة البحث الاجتهاعي؟ ما قيمة الذهني الفكري في هذه المرحلة من الاضطراب والتغير والفوضي؟

فيا مضى، كان الدين يقدم تصورًا عن العالم، وهو تصور مريح للغاية؛ لأن به تقسيات واضحة عن الخير والشر والجيد والرديء، وفي النهاية، الأخيار يذهبون إلى الجنة والأشرار إلى الجحيم. هذا التصور اللطيف للغاية يقدم معنى الحياة الإنسانية ويجعل الدنيا مزرعة للآخرة. وبالتالي، كل ما يلاقيه الإنسان من مشاق ومعاناة يستطيع أن يتحملها، لكن بمجرد انهيار هذه المرجعية الدينية يفقد العالم معناه، خاصةً مع تقدم العلوم الطبيعية ومع سيادة الروح الميكانيكية للعالم الناتجة عن سيادة نظريات نيوتن التي تتحدث عن العالم وكأنه آلة صهاء تسير حسب مجموعة من القوانين الأزلية ومستمرة في الدوران؛ فإذًا ليس هناك معنى، وبالتالي يقع الإنسان في شقاء وجودي لا مثيل له لانعدام الهدف من هذه الحياة.

هذه المسائل كان يتناولها ماكس فير، وكان يقول: أنه منذ عصر اليونان حتى وقته كان الغرب في عملية من التطور الفكري أدت إلى نزع الطابع السحري أو الأسطوري من المعرفة، وأدت إلى تطور الرشادة والعقلانية في المعرفة، وهذا هو المسار التاريخي للتطور الفكري للغرب الذي تحدث عنه ماكس فيبر: بدون وجود معنى للعالم يصبح الإنسان في حالة من العدم، وقبله قال نيتشة بأن الخلق في حقيقة الأمر هو إضفاء المعنى على العالم وليس اكتشاف المعاني في العالم؛ ولذلك حينها أصيب نيتشة بالجنون كان يتحدث عن نفسه كإله خلق البشرية من جديد لأنه قام بإعادة تقييم القيم، وإذا كان الدين أخفق في أن يعطي المعنى للعالم وأن يقوم بدور الهادي والمرشد، فالسؤال هنا: هل من المكن أن يلعب العلم نفس هذا الدور؟ وهو السؤال الذي يطرحه ماكس فيبر، والإجابة بالطبع أن العلم لا يقوم وحده بإعطاء معنى وقيمة للعالم، ولكن السياسة أيضًا سوف تلعب نفس الدور "فالعلم هو المعرفة بالعالم" و"السياسة هي "الأفعال والتصرفات إزاء العالم"، فهما توأمان أو وجهان لعملة واحدة مرتبطان للغاية، وكل من يقرأ أعمال ماكس فيبر سوف يلاحظ -على خلاف الشائع عن فصل العلم عن السياسة وفصل العلم عن القيم- أن السياسة والعلم مرتبطان للغاية لدى ماكس فيبر. ويجيب فيبر على السؤال: هل يمكن أن يرث العلم ما كان يقوم به الدين كهادٍ ومرشد للمجتمع وأن يعطي معنى للعالم؟ يجيب عنه بأكثر من مستوى، ولكننا سوف نتناول هنا مستوى واحدًا.

فيا يتعلق بقدرة العلم على إعطاء معنى للحياة وأن يلعب دور الهادي والمرشد، يؤكد ماكس فيبر أن هذا الحل لم يعد مجديًا. وأود أن ألفت أنظاركم هنا أن مقولات الحياد القيمي لم تأتِ في أوج انتصارات العلم، ولكن في مأزق حقيقي وقع فيه العالم الغربي هو انهيار الرؤية الدينية ونزع أي طابع له معنى أو له قيمة عن العلم، وفي نفس الوقت قشل العلم في أن يسد الفراغ الديني وبالتالي لم يكن العلم قادرًا على أن يمنحنا أو يرشدنا إلى حقيقة الواقع أو ما هي الألوهية، أو ما الطبيعة، أو ما هو الفن، أو ما السعادة.

فنجد أن العلم لم يحقق نجاحًا سوى أنه مشروع إمبريقي؛ أي أنه مشروع فكر يقوم بدراسة الواقع ويعتمد على الحواس كمصدر أساسي -وربها وحيد - للمعرفة والتحقق من صدق هذه المعرفة، فلفظ إمبريقي معناه "ربط المعرفة بالحدث" و"عدم وجود مسلمات قبلية في العقل". وفيبر لم يبتكر جديدًا هنا، فهذا ما ذكره جون لوك من قبل. ومن ثم، فقد فشل العلم في أن يكون له دور ديني أو أخلاقي. إنها نجح العلم في أن يكون له دور عملي؛ حيث يستطيع أن يدرس المسائل الوضعية (أي المسائل الموجودة في يكون له دور عملي؛ حيث يستطيع أن يدرس المسائل الوضعية (أي المسائل الموجودة في المواقع)، وأن يخرج بالنتائج التي يمكن تطبيقها بشكل تقني، وهذا هو الدور الوحيد الذي استطاع العلم أن ينجح وأن يجيد فيه. أما أن يعطي معنى للحياة، أن يشرح لنا طبائع الأشياء، فقد أخفق في ذلك.

وبالتالي فإن مقولات "الحياد القيمي" و"علم بلا قيم" لا تعبر عن صيحات النصر للعلم، ولكن أتت هذه المقولات في مرحلة يشعر فيها العلم بمأزق حقيقي، فهي أقرب إلى صيحات استغاثة. وبالتالي لم يحقق العلم نجاحًا كمشروع إمبريقي إلا حينها تنازل على دوره الأخلاقي؛ بمعنى أنه لم يعد يعطي معنى الحياة، وهذا يعني استمرارية الأزمة الموجودة في الفكر الغربي؛ الدين أخفق في أن يعطي معنى للحياة والعلم كوريث للدين أخفق أيضًا. ومن ثم بدأ فيبر في طرح تساؤل آخر: هل أخفق أيضًا في أن يعطي معنى للحياة؟ والإجابة كانت نعم؛ فالدين يمكن العودة مرة أخرى للدين كي يعطينا معنى للحياة؟ والإجابة كانت نعم؛ فالدين بالنسبة له لم يلائم المرحلة الاجتماعية وطبيعة التطور الفكري الذي مر به الغرب لأكثر من ألفي عام، وتصادم مع المقايس العقلية، ولو تأسس العلم على الدين لتحول العلم من ألفي عام، وتصادم مع المقايس العقلية، ولو تأسس العلم على الدين لتحول العلم

إلى لاهوت، وبالتالي سيكون للعلم قيمة أخلاقية وليست قيمة عملية، وبالتالي سوف يفقد العلم نقطة النجاح التي ميزته في ثورته التاريخية.

ذلك أنه قد حدث انشطار في نسق القيم المسيحي؛ حيث حدثت صراعات شديدة بين المذاهب المسيحية المختلفة، وبالتالي لم يعد هناك نسق قيمي موحد في وجود التحيز الديني، بل حدث انفصال بين القيم الحاكمة للمجالات المختلفة، إذن لم تعد مسألة معنى العلم أو قيمة العلم أمر يستطيع أيٌ من العلم أو الدين أن يحددها، فقد أخفق كلاهما في ذلك.

بالعودة إلى مفهوم الحياد القيمي، وهو ترجمة عربية للمفهوم الإنجليزي neutrality، وهو أقرب ما يكون للأصل الألماني. وهذا المفهوم شكلي للغاية ولا يعني عدم وجود قيم أو أن يتنازل الباحث عن قيمه أو عدم قدرة الباحث على إصدار أحكام قيمية، وبالتالي فهو لا يعني "علمًا بلا قيم"، ولكنه يعني تحرر الباحث من الأحكام القيمية. فنحن مهووسون دائمًا باستيراد المصطلحات وترجمتها كما يروق لنا ولتحيزاتنا الخاصة ثم تشيع هذه الترجمات وتتداولها الألسن، في حين أن ماكس فيبر لم يذكر أن مقولة "علم بلا قيم" أقرب ما يكون للحياد القيمي؛ فمصطلح الحياد القيمي عند فيبر له هدف سامي، يتمثل في أن يجعل العلم الأمبريقي ممكنًا في ظل التناقضات وفي ظل العالم القيمي الذي فشلت فيه القيم الدينية، وبالتالي كيف يمكن إنتاج هذا العلم مع كل التصادمات؟ وبالتالي الموقف الذي يجب أن يتخذه العلم كان تحقيق هدفين:

الهدف الأول؛ أن يكون محايدًا من الناحية القيمية؛ أي أنه إذا نزعنا إلى تحري الدقة، فعلى العلم أن يتحرر من الأحكام القيمية.

والهدف الثاني هو: جعل البحث العلمي أمرًا مرغوبًا فيه عن طريق حمايته من هذه الصراعات القيمية.

بالتالي فإن الحياد القيمي لا يأتي كمسلمة مطلقة من أجل تقدم العلم، ولكنه حل ضروري بسبب الواقع المعرفي والديني والاجتهاعي لسياقه. ولكن إذا كان الدين لا يستطيع أن يعطي معنى أو قيمة للحياة، فها

قيمة العلم؟ هنا يشير ماكس فيبر إلى أن العلم قيمة في حد ذاته، وبالتالي مقولة "الحياد القيمي" لم تأتِ لتقوم بنزع القيم من العلم ولكن لجعل العلم قيمة في حد ذاته، بغض النظر عن أي اعتبارات في الواقع، وبغض النظر عن أي اعتبارات دينية.

وهنا يبدو بعض التناقض؛ فهاكس فيبر يتحدث عن أن العلم لا ينبغي أن يكون له مسلهات لأن ذلك يعني وجود تحيزات ذاتية للباحث، فكيف نتحدث عن قيمة العلم في ذاته؟ فنحن لا نستطيع أن نفرق بين العلم بالمعنى الضيق للبحث الإمبريقي وبين العلم بمعناه الواسع (أي العمل الذهني أو الفكري)؛ فهاكس فيبر يرى أنه لابد من فصل المسلهات والتحيزات الذاتية للباحث، ولكن يظل العمل الفكري أو العمل الذهني هو قيمة في حد ذاته.

يؤكد هذا التناقض على ما شهده الغرب من أزمة؛ حيث فقد الدين قيمته، وفقد العلم أيضاً قيمته، فلم يبق سوى العبث والعدمية. وبالتالي أراد الغرب أن يثبت أن العلم مازال صالحًا؛ فإذا كان العلم لا يحدد معنى أو قيمة للحياة، إلا أنه من خلال الحياد القيمي، يستطيع أن يكون عاملاً مساعدًا على تحديد قيمة الحياة ومعناها. هنا ماكس فيبر، كباحث في علم الاجتماع، يتحدث على أن الحياة مجموعة من القرارات، وأن الظاهرة محل الدراسة هي أصل الفعل والحركة، وأي فعل أو حركة عبارة عن قرار، وبيئة القرار تتضمن مجموعة من المخاطر، يحصرها فيبر في مجموعتين تتحدد من خلالها مهمة العلم؛ وهي توضيح المخاطر المتعلقة بأي قرار من القرارات التي يترتب عليها الحركة.

تتعلق المجموعة الأولى من المخاطر بالنتائج أو الآثار لقرار معين أو حركة معينة على الفرد أو على مصير الفرد، وهو يهاثل بالمفاهيم الدينية إشكالية الخلاص في العالم. بينها تتمثل المجموعة الثانية من المخاطر في آثار أو نتائج القرار أو الحركة بالنسبة للوسط الاجتهاعي المحيط بها. فمن خلال توضيح العلم لطبيعة المخاطر المحيطة بعملية صنع القرار يساهم في تحديد معنى للحياة، لكنه لا يحدد في ذاته معنى للحياة؛ فهو لا يضع معنى للحياة وإنها يناقش ما يرتبط بالقرار من قيم من ناحية، ثم يوضح فرص نجاح القرار والآثار المتوقعة له في الواقع.

ومن ثم يرى ماكس فيبر أن العلم يتمكن من خلال الحياد القيمي أن يصبح منتميًا لهذا العالم مع الاحتفاظ بمسافة نقدية منه؛ أي أنه جعل العلم موجودًا في هذا العالم، ولكنه ليس منه، لأنه استطاع أن يتجاوز التناقضات الموجودة به. فهو على وعي بأزمة المعنى في العالم الحديث، ولكنه لا ينغرس فيها وإنها يسعى إلى تجاوزها والدفاع عنها. وترتبط هذه المسألة بالفكر الألماني المتعلق بمفهوم التجاوز والاستيعاب عند هيدغر وعند ماكس فيبر، ومن غير المكن فهم الحياد القيمي، أو نسميه التحرر من الأحكام القيمية، دون أن نعي ما يقوم به ماكس فيبر من ربط المهارسة النوعية العلمية بنوعين من القيم الأخلاقية؛ هما "أخلاق المسئولية" و"أخلاق الموقف". فأخلاق المسئولية تشير إلى الآثار المترتبة على فعل معين وفرص نجاح قرار معين. أما أخلاق الموقف فتشير إلى الآثار المترتبة على فعل معين وفرص نجاح قرار معين. أما أخلاق الموقف فتشير إلى الالتزام بغايات معينة بغض النظر عن الآثار العملية.

فعلى سبيل المثال، تثور في الفكر الإسلامي الحديث بإشكالية موقف الحركات الإسلامية من الدولة، هل يجب على هذه الحركات أن تصطدم بالدولة أم أن تخترقها؟ ونجد أن بعض الحركات الإسلامية تصادم الدولة رغم أنها تعلّم أنها مهزومة تمامًا، لكن المسألة هنا لا تتعلق بالإخفاق ولا تتعلق بالنجاح ولكن تتعلق بالتمسك بموقف قيمي معين. ويضرب سيد قطب مثالاً -في هذا الصدد- في كتابه "في ظلال القرآن" نموذج الحسين في كربلاء؛ فالحسين كان يعلم أنه مهزوم ولكنه أراد أن ينقل لنا رصيدًا قيميًا معينًا، واستطاع أن يحول هذه الهزيمة إلى نصر؛ بالدفاع عن القيم التي يؤمن بها ونقلها عبر الأجيال، هذه هي أخلاق الموقف ولكن أخلاق المسئولية ترى أن مثل هذا الموقف مضيعة للوقت. وفي المقابل تقوم أخلاق الموقف على أن أي استراتيجية للحركة الموقف مضيعة للوقت، وفي المقابل تقوم أخلاق الموقف على أن أي استراتيجية للحركة الموقف مضيعة الموقف، وإذا فشلت هذه الاستراتيجية لابد من تغيرها.

ويرى ماكس فيبر أخلاق الموقف تمثل نمطًا مطلقًا وأعمى بالنسبة للواقع، ولا يستطيع أن يفهم طبيعة السياسة التي تستخدم القوة والعنف، على عكس أخلاق المسئولية التي لا تركز على الغايات والوسائل.

ويمكن القول أن هذين الموقفين الأخلاقيين "أخلاق المسئولية وأخلاق الموقف" يكملان بعضها البعض؛ لأنه من غير الممكن الحديث عن نتائج وإخفاقات أو نجاح دون وجود غايات متجاوزة. إلا أنها في حقيقة الأمر يتصادمان؛ لأنه فيه في أغلب المواقف والسلوكيات الاجتهاعية يتحتم على المرء الاختيار بين تحقيق غاية قيمية معينة أو بين تحقيق النجاح لتجنب الفشل. ويرى أحد المفكرين الألمان أن ماكس فيبر لم يضع هذين النمطين للأخلاق على قدم المساواة، وإنها هو يقدر "الحياد القيمي أو التحرر من الأحكام القيمية" بأخلاق المسئولية، وبالتالي فإنه على الباحث أن يتحرر من أحكامه القيمية الخاصة حتى يؤدي مهمته.

أيهما يزكي ماكس فيبر؛ أخلاق المسئولية أم أخلاق الموقف؛ لقد رأى ماكس فيبر كعالم اجتهاع، طبقًا لاعتبارات اللحظة الراهنة التي تعيشها ألمانيا، الربط بين الحياد القيمي وأخلاق المسئولية، ويستبعد أخلاق الموقف؛ لأنه فيها يتعلق بأخلاق الموقف فإن أفعال الإنسان سوف تكون موجهة بمبادئ معينة تضبطها، وسوف يكون في حالة حوار أحادي "منولوج" مع الواقع. فمن يتمسك بأخلاق الموقف يحاول فرض إرادته على الواقع أو أن ينسحب من هذا الواقع، فشعاره "إما كل شيء أو لا شيء". أما بالنسبة لمن يعتقد في أخلاق المسئولية، فهو في حالة من الحوار التفاعلي مع الواقع، ويبني هذا الحوار على ما هو قائم؛ حيث يدرك هذا الشخص أنه لا يستطيع أن يغير كل الأشياء دون حدوث تناقضات. ويؤكد ماكس فيبر أن أخلاق المسئولية هي أكثر ملائمة للوضع الراهن آنذاك في ألمانيا وللتطور الفكري والعقلي في أوروبا، وبالتالي لا يمكننا فهم مفهوم الحياد القيمي أو التحرر من الأحكام القيمية دون فهم أخلاق المسئولية كما تحدث عنها ماكس فيبر.

المناقشات على المحاضرة: -

أ.أيمن شحاتة:

تركز أخلاق المسئولية على غايات، فهل هذه الغايات قيم، أم أنها فقط مبنية على أهداف معينة ومقاصد دون أن يكون هناك إطار مرجعي قيمي معين، وبالتالي يشعر المرء أنها خالية من القيم عكس أخلاق الموقفية؟

د.محمد صفار:

أخلاق المسئولية وأخلاق الموقف لا يقوم أحدهما بإلغاء القيم والآخر يقوم بتثبيتها،

إنها هما طريقتان مختلفتان للتعامل مع القيمة؛ فالقيم عبارة عن غايات في حد ذاتها يُلتزَم بها بشكل دوجهاتي بغض النظر عن النتائج الواقعية. فيها يتعلق بأخلاق المسئولية فهي تأخذ أكثر النتائج المناسبة لها في الواقع، ومن ثم تكون على استعداد لمراجعة ما تتبناه من قيم؛ فعلى سبيل المثال إذا وجدت حركة إسلامية معينة أن التنظيم غير قادر على الوصول إلى أهدافها فإنها قد تغير الاستراتجيات والأساليب المتبعة؛ حيث تعتبر وجود تنظيم معين في حد ذاته إستراتيجية، فأخلاق المسئولية تميل نحو الاستراتيجية الأكثر قدرة على تحقيق الغاية المرجوة.

أ.ايمن شحات، هل أفكار المسئولية هي أفكار ميكافيللية؟

#### د.محمد صفار:

إطلاقًا، هي أفكار تسعى إلى النجاح؛ كأن يكون للمرء مجموعة من الأهداف ويرغب في تحقيقها على أرض الواقع. ولا نستطيع أن نقول أنها أخلاق ميكافيللية فهي تبحث عن فرص النجاح، وتدرس قرارًا معينًا، وتبحث عن آثار وتداعيات غاية معينة. ومن الجدير بالذكر أن الحديث عن القيم في الغرب لا يعني البحث عن قيم مطلقة، وبالتالي فالقيم قابلة للمراجعة والاستبدال، وقد يكون هنا أثر للميكافيللية. فإذا فقدنا المطلق سيكون من العسير تحديد ميكافيللية هذه القيم من عدمها، وستظهر أزمة القيم في فلسفة العلم، ومن هنا يأتي الحديث عن الحياد القيمي عند الباحث الغربي كعلاج مؤقت لأزمة يمر بها العلم، وهو في علاجه لهذه الأزمة غير مهتم بوضع الآخر العلمي من تبعية وعدم استقلالية واستلاب عقلي.

# أ.عبد الرحمن حمدي:

إذا كان ماكس فيبر قد تحدث عن "الحياد العلمي" في فترة زمنية معينة، فلأن هذا المبدأ قد شهد تطورات كبيرة في النموذج المعرفي الغربي في فترة السبعينات والثمانينات، فأين حديث فيبر عن هذه التطورات التي شهدها هذا النموذج؟

### د محمد صفار:

أنا لست مُليًا بهذه القضية بدرجة تتيح لي الإجابة عن سؤالك، ولكن أي فكرة لها تداعياتها وآثارها غير المتعمدة أو غير المقصودة، ولكن إلى أي حد تستطيع أن تتحكم

في التداعيات المنطقية لفكرة معينة؟ هذه مسألة في غاية الصعوبة. ولكن ما نعلمه جيدًا أن رواد السلوكية ذكروا في العقد الثاني من القرن العشرين أنه عليهم أن يخففوا من غلوائية القيم وأنه من غير الممكن أن تفهم السلوك دون قيم، ومن ثم جاءت بعد سيطرة السلوكية مدرسة ما بعد السلوكية.

وتتم التفرقة –في هذا الإطار– بين أربع علل، هي: العلة الغائية والعلة الصورية والعلة المادية والعلة الفاعلة. وقد نفى العلم العلة الغائية وظل يتحدث عن العلة المادية والعلة الصورية والعلة الفاعلة، وبالتالي لا يمكن فهم السلوك الإنساني، وإن كان ذلك جائزًا في العلوم الطبيعية حيث يتم النظر للعالم كآلة صهاء، وهو ما لا يمكن تطبيقه بالنسبة للإنسان الذي يتمتع بالإرادة والقدرة على التعلم وتعديل السلوك وبالتالي لابد أن تُأخذ مقاصده وقيمه في الاعتبار. فعلى سبيل المثال، إذا أجرى باحث من الإخوان المسلمين بحثًا عن جماعة الإخوان المسلمين، فهل يخرج من هذا البحث بنتيجة تنفي وجود صراع داخلي أو صراع أجيال داخل الجهاعة وأنه لم يحدث انشقاق في تاريخ الجهاعة، أم عليه أن يتحرر مؤقتًا من ولائه التنظيمي وولائه الإيديولوجي حتى ينتج بحثًا علميًا يفيد غايات وأهداف الإخوان المسلمين ؟

## أعيده إيراهيم:

لديَّ تساؤلان؛ أولهما: هل توجد أطروحات غير ماكس فيبر في العالم الغربي تناولت موضوع "القيمية"، خاصة أن أطروحة فيبر -كها تقولون- كانت نتاج أزمة، فهل كانت هناك أطروحات أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية أو في فرنسا مثلاً تحدثت عن هذه القضية وهل كانت هي الأخرى نتيجة أزمة؟

أما السؤال الثاني، هل إذا انتقلت فكرة فيبر عن حيادية القيم إلينا كما صاغها دون تحريف أو تشويه، هل كان الأمر سيشكل فارقًا كبرًا بالنسبة إلينا؟

## د.محمد صفار:

نتخيل ماذا سيكون الوضع إذا حدث امتناع عن امتناع!! فقد نشأنا على مسلمات، واكتشفنا في مرحلة لاحقة أنها لم تكن مسلمات، بل أنها أصلاً ليست حقيقية وليست مسلمات لدى الغرب. وأعتقد بالتأكيد أننا نحن في حالة من الأزمة المعرفية، فما ننتجه من أبحاث ما هو إلا عبارة عن تجميع المواد، لكننا لم نخلق مصطلحًا أو مفهومًا أو منهجًا أو ما إلى ذلك، وبالتأكيد إذا حررنا عقولنا من مثل هذه المسحات البالية من الممكن أن يكون الحال أفضل.

أما بالنسبة للسؤال عمن تناول مسألة القيم غير ماكس فيبر، فلا أعتقد أن أحدًا تناولها بمثل هذا العمق إلا في إطار فلسفة العلم، ولا أعلم عنها إلا قشورًا لا تفيد في هذا السؤال.

# د.أيمن الحسيني:

لدي تعليق صغير وواضح، وهو عن تأثر ماكس فيبر بالظروف السياسية والاجتهاعية التي نشأت فيها نظريته، وهو ما يجعلنا نؤكد على أن أي نظرية تأتي إلينا من الغرب يجب ألا ندرسها إلا في ظل الرحم الذي خرجت منه، لأنه يوجد اختلاف كبير بين الثقافات. والسؤال هو أنه في تعريفك للحياد القيمي ذكرت أن الباحث يتحرر من الأحكام القيمية لا يعني الفراغ القيمي، وأنه يوجد خطأ في فهم هذا؛ فهل هذا الخطأ موجود لدى الغرب أيضًا أم أنه انتقل إلينا فقط؟

#### د.محمد صفار:

ما ذكرته فيها يتعلق بالسياق التاريخي صحيح تمامًا وينبغي أن يُأخذ في الاعتبار، ولكن ينبغي أن نطبقه بحياد سواءً في التعامل مع الأفكار الواردة من الغرب أو من تراثنا وخبراتنا فيجب أن يوضع كل في سياقه؛ حيث إننا لا نتحدث عن خبرات مطلقة، إنها هي خبرات نابعة من واقع اقتصادي واجتهاعي معين. ولننظر إلي كيفية انتقال فكرة الحياد القيمي إلينا؛ ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية هاجر عدد كبير من علماء الاجتهاع من ألمانيا إلى الولايات المتحدة، وكان معظمهم من يهود مدرسة فرانكفورت، وقد أثروا في علم الاجتهاع الأمريكي من خلال أطروحات ماكس فيبر، وقام أحد أعلام مدرسة فرانكفورت بتبسيط مقولات فيبر ثم تبنتها المدرسة السلوكية في العلوم الاجتهاعية، ونحن تأثرنا بها في إطار سيطرة الثقافة الأنجلوسكسونية علينا.

# د أيمن الحسيني:

هل كان لدى الغرب تشوق لما أنتجه فيبر كتشوقنا له؟

#### د.محمد صفار:

نعم، ولكن الغرب لا يقوم بتصنيف المفاهيم، ويدرك أن هذه المفاهيم من خلق بشر ونشأت في سياق معين، وبالتالي لا يقوم باستخدام المفهوم كما هو، وإنها يقوم بمراجعته. حيث تسود لدينا عقلية تسديد الخانة، على خلاف الغرب؛ حيث يسود الحرص على معرفة منطق الأشياء، وبالتالي هناك قدرة على مراجعة الأفكار وموازنتها، وأيضًا تصحيحها. أما نحن فنقوم بعملية نقل مشوه دون معرفة حجم هذا التشوه ومدى قدرته على الإضرار بنا.

#### أ.ضحى سمير:

تحدثنا عن مفهوم الحياد العلمي بالمعني الذي يطرحه فيبر، والذي يشير إلى عدم إطلاق الباحث أحكامًا قيمية، كما يتضمن هذا المعنى طرح قيمة العلم في حد ذاته، وأن العمل قام بتحديد فكرة العمل الذهني، وبعد ذلك تحدثنا عن المخاطر التي من خلالها تنتج قيمة العلم، ومن ضمنها تحديد السياق أو الواقع الاجتماعي. إلا إنه عند الحديث عن عمل ذهني خالص، وبعد ذلك متابعة لآثار هذا العلم في السياق الاجتماعي، فإنني أشعر أن الحديث عن السياق والمهارسة الذهنية مرتبطين بذات الفرد وهو ما يبعث على عدم الاستقرار.

### د.محمد صفار:

من الطبيعي أن يقع المفكرون الغربيون في أخطاء، فهم بشر، وبالتالي يرد على أفكارهم التناقض، وأحياناً تبدو هذه التناقضات غير واضحة بالنسبة لنا، ومن ثم نقع في حيرة في فهم ما يقصدونه.

أما ماكس فيبر، فقد كان متأثرًا بتيارين فكرييّن: الأول هو التيارات الفلسفية الوضعية التي ترى أن العالم حقيقة موجودة بغض النظر عن رؤية وإدراك الشخص لها، ويمكن التعرف على قوانين الوجود بوسائل المعرفة الحسية. أما التيار الثاني الذي تأثر به فيبر فقد تمثل في أفكار نيتشة؛ حيث كان يتحدث عن القيم ونسبيتها، وكان يهاجم القيم العقلية وكذلك القيم الدينية على أساس أن كليها يكبت الغرائز الفردية، ولم يكن يدعو إلى العدمية وإنها كان يدعو إلى نظام قيمي جديد يبتعد عن التصنيفات

السائدة للخير وللشر، ويربط الخير بأخلاق السادة ويربط الشر بأخلاق العبيد، والصراع بين طبقة الكهنة وطبقة الفرسان والشعب اليهودي الذي أراد أن ينتصر على روما، ومارس عليها أبشع أنواع الانتقام الروحي، إلا أنه لم يكن يملك الجرأة لمحاربة الفرسان، وبالتالي قام بتشويه قيم الفرسان، فأصبح الخمول صبرًا وأصبح الانحطاط تواضعًا وأصبح الجبن حكمةً وأصبحت الشجاعة تهورًا وأصبحت القسوة فظاعة. وبالتالي بدلا من أن تسود أخلاق الفرسان، ويصبح الإنسان القوي السعيد حبيب الله، أصبح الإنسان الطيب البائس المريض هو القريب إلى الله. وقد انتقلت هذه الأفكار في نقد القيم الأخلاقية المسيحية عند نيتشة إلى ماكس فير. وعندما درسنا أنهاط السلطة الثلاثة عند ماكس فيبر وجدنا أنه يتحدث عن النمط البيروقراطي العقلاني واعتبر أن هذا النمط البيروقراطي العقلاني هو الذي يجب أن يسود في المجتمع. إلا أننا أهملنا حديثه عن تداعيات سيادة هذا النمط على مصير الإنسان النهائي؛ فقد تحدث فيبر عن القفص الحديدي الذي سوف يدخله الإنسان والذي سوف يقوده إلى العدمية بسبب هذا النمط البيروقراطي العقلاني، لأن هذا النمط سوف يقضى على الإبداعات والمواهب الكبرى وسوف يؤدي إلى سيادة جيل متوسطى القامة والقدرات. ونكرر مرة أخرى أن فيبر كان أسير حيرة وأزمة مصدرهما عجز الدين والعلم عن إيجاد حل وإجابات عن تساؤلات مهمة، ولرغبته في الحفاظ على ما تبقى فإنه يقع في التناقضات.

# د نصرشهاب:

نحن نعلم أن أي فليسوف أو مفكر -بصورة عامة- يعيش في ظل ظروف ثقافية معينة وعصر معين، ونعلم أيضًا أن أرسطو كان يتحكم في عقل العالم الغربي إلى ما يقرب من 16 قرنًا، وامتد تأثيره أيضًا إلى العالم الإسلامي. بالتشريح الذي حضرتك قمت بتقديمه لماكس فيبر، وبيان أن منهجية فيبر نتاج أزمة فكرية، فهل كان فكر فيبر يشكل نوعًا من التحرر الفكري والعلمي؟ وهل أدت تناقضاته إلى حوار مع الواقع أنتج نتائج نظرية وإمبريقية يمكن الرجوع إليها والإفادة منها؟

### د محمد صفار:

أنا لم أقصد من حديثي عن ماكس فيبر أن أشوه فكره؛ فهو من كبار علماء الاجتماع،

وله إسهامات جليلة جدًا من الناحية المنهجية، وأنا لست متخصصًا في علم الاجتماع، وإنها أردت فقط أن أوضح أنه حينها نتحدث عن موضوع القيم والانحياز القيمي وفصل العلم عن القيم، فالمسائل ليست بهذه البساطة.

# أ.بيكارشيل:

لدي معلومات عن ماكس فيبر، بحكم التخصص، سوف أقوم بطرحها وأرجو من حضرتك أن تصححها لي:

**اُولاً:** ماکس فیبر هو رجل دین.

ثانيا، نعلم أنه أكثر من تحدث عن القيم، وله دراسة مشهورة جدًا بعنوان "الأخلاق البروستانتية وروح الرأسالية"، وأنه أيضًا أكثر من تحدث عن أن سبب تقدم الغرب هي الديانة البروستانتية. فهو يتحدث عن القيم والدين، إلا أنه تحدث عن الإسلام ورأى أنه سبب للتخلف، فأي دراسة أو كتاب عن الدين وعلاقته بالتقدم الاقتصادي تشير إلى دراسة ماكس فيبر. فكيف يتوافق هذا الكلام مع كلام حضرتك ونحن نعلم أن ماكس فيبر هو رجل القيم الأول؟

#### د.محمد صفان

من المؤسف أن تكون الجهاعة الأكاديمية في مصر في جزر منعزلة، فـ"رجل القيم عن عند الغرب هو رجل بلا قيم عندنا"؛ فهاكس فيبر هو الرجل الذي فصل القيم عن العلم، وهو الرجل الذي يقول أن العلم هو "علم بلا قيم".

فيبر له ثلاثة خطابات؛ الأول هو "العلم كرسالة" والكلمة الألمانية التي استخدمها ليعبر عن "رسالة" كلمة تعني استدعاء ودعوة وكذلك تعني الوحي أو المهمة. وكذلك "السياسة كرسالة"، ولديه كتيب في المناهج بعنوان "الحياد القيمي".

ومن أجل تصحيح المسألة، فهناك فارق عندما يتحدث ماكس فيبر عن حياد القيم وأن يقوم بدراسة تأثير القيم الدينية علي المجتمع؛ فالحياد القيمي يعني فصله قيمه الخاصة عن المنهج الذي يستخدمه في دراسة الواقع، وهو عندما درس القيم البروتستانتية وغيرها من القيم الدينية، فهو يحيد نظرته لها بغض النظر عن إيانه بها أو تفضيله لها، وبالتالي نجده تحدث عن أن مثل هذه القيم ستؤدي بخلقها للمجتمع

الرأسمالي إلى الزج بالإنسان في القفص الحديدي. وهو في النهاية، عالم سوسيولوجي.

# د.عبد الحميد أبو سليمان:

ونحن نتحدث في عدة زوايا لم ندرك أن ماكس فيبر ليس هو الرجل الذي فجر هذه القضايا؛ فالقضية بدأت منذ أن احتك الغرب بالدولة العثمانية وأحس بالعجز إزاء هيمنتها، وبالتالي وجود بعض علماء الدين يتحدثون عن وجود ظواهر تتعارض مع المسيحية فبدأ الشك في الدين وكونه يعبر عن حقائق، إلى أن وصل الأمر إلى أنه بالفعل ليس حقيقة. أما ماكس فيبر كبروتستانتي نجده يثور على الكاثوليكية؛ ومن هنا فإن موقفه من البروتستانتية وعلاقتها بالرأسمالية امتداد للموقف المناهض للكاثوليكية، فماكس فيبر ليس متأثرًا بقضية سقوط ألمانيا فقط. وبالتالي لم تكن أفكار فيبر ضد الدين كقضية مجردة وإنها لابتعاده عن الواقع، فالواقع لا يجب أن ينظر إليه باعتباره قضية دينية.

#### د.محمد صفار:

حينها نتحدث عن الغرب، فهناك دائها ميل للشك وعداء نحو الدين. وهذا لم يوجد فقط لدى مفكري العصر الحديث أو مفكري عصر النهضة؛ فبداية الفلسفة اليونانية كانت التمرد على الأساطير الدينية، وسبب ذلك أن معظم الفلاسفة اليونانيين مثل طاليس وفيثاغورس وأفلاطون قد جاءوا إلى مصر وتعلموا فيها ورأوا آثار الديانة المصرية القديمة من كهنة منف، وعند عودتهم إلى اليونان ومقارنتهم المعتقدات الدينية هنالك بالمعتقدات المصرية كانت تثير تلك المقارنة سخريتهم. وبالتالي فإن هذا الموقف المعدائي ضد الدين موقف موجود منذ القدم في الحضارة الغربية، ولكن الغربي ماهر جدًا في أن يقوم بتنكير أصل معرفته، فهو لا يرد الأشياء إلى أصلها.

### أ.محمد كمال:

ماكس فيبر كمواطن كان عضوًا في جمعية السياسة الاجتماعية، وكان يناضل ويكافح من أجل سياسات معينة.

فهل هذه كانت أخلاق موقف أم أنها أخلاق مسئولية؟

#### د.محمد صفار:

كان لـ فيبر توجه أيديولوجي، وكان عضوًا في جمعيات سياسية، ولكنه كان يرغب في فصل مؤقفه السياسي عن المهارسة العلمية؛ وذلك لئلا تؤثر تحيزات الباحث على النتائج، فهو لم يرد تحطيم نسق القيم الموجودة. أما عن سبب تبنينا لأطروحة فيبر وتأويلها لتصبح حديثًا عن علم بلا قيم، فهو يرجع إلى أن النخب المثقفة في بلادنا تشعر بالاغتراب عن مجتمعها، وهو ما يجعلها منسحبة منه وترغب في التمرد عليه وبالتالي تحطيم نسقه وقيمه الأصيلة بدعوى العلمية، أي أننا أخذنا نسق الغرب لنحطم فقط نسقنا القيمى.

# أ.عبد الله عرفان:

بداية أود أن أسجل سعادي الفائقة بهذه المحاضرة، وأود من الدكتور أن يطورها، وأن تُنشر بصيغتها، وأنا متصور أنها سوف تملأ فراغًا كبيرًا لدينا.

فهناك جدل كبير بين علياء الشريعة الإسلامية حول قضية مثل التأمين؛ فهناك فريق يري أن التأمين التقليدي حرام تمامًا، وهناك فريق آخر يري العكس، وأنا شخصيًا من الفريق الأول، وهناك عمليات عديدة يتم من خلالها حساب التأمين على الحياة مثل دراسة الأولويات والمحددات التي يتم على أساسها اختيار نظم التأمين على الحياة، والسعر ونوع الشركة وحالة الاقتصاد، وغيرها من عوامل. وعند دراسة هذه العملية المعقدة يجب ألا أقحم رأيي الشخصي في الموضوع، فإن فعلت هذا لن تكون الدراسة ذات فائدة وستكون نتيجتها النهائية لصالح معتقدي الشخصي، وأعتقد أن هذا هو ما كان يرمي إليه فيبر، فكأنه يقول أيضًا للمعتقد في الرأسهالية لا تدرس قضية كالخصخصة من خلال اعتقاداتك الرأسهالية، لأنك ستخرج بنتيجة معروفة مسبقة من خلال اعتقادات الدينية في الدراسة البحثية، ومن ثم لا تعارض بين الاعتقاد الشخصي وبين تحييده وبين دراسة الواقع المتعين لتأثير الدين.

وهناك نقطة ثانية تتعلق بموضوع أخلاق المسئولية وأخلاق الموقف، فتجد أن من يتمسك بأخلاق الموقف يستعين بأدوات وأساليب فيها أخلاق المسئولية من أجل

المحافظة على موقفه، ومن يتمسك بأخلاق المسئولية يتخذ القرارات تتضمن أخلاق الموقف، أي أن هناك تداخلاً بين النوعين، والفصل بينهما ليس مطلقًا.

## د.ناديت مصطفى:

أريد أن أعرف ما الفارق بين الإمبريقية التي قمت بشرحها وبين الوضعية؟ فالفكر العلماني الوضعي الذي، يُقال أنه يطغى على النسق المعرفي الغربي أقدم من ماكس فيبر بكثير. فهل كان فيبر -كما شرحت منهجه- وضعيًا ماديًا من خلال حديثه عن الحياد القيمي، أم أنه هناك فرق بين الإمبريقية والسلوكية كمنهج علمي، ومابين الوضعية والحداثة كفلسفة ورؤية.

#### د.محمد صفار:

بالنسبة للوجود، فهناك نظرتان نظرة وضعية وأخرى مثالية، كل منها تجيب عن السؤال: هل هذا العالم موجود بالفعل أم أنه نتاج لإدراكنا؟ بالنسبة للفلسفة الوضعية، تتحدث عن أن العالم موجود بالفعل بغض النظر عن إدراكنا له؛ فالباب سواء كنتُ أنظرُ إليه أو لا أنظر إليه فهو موجود. أما للوقف المثالي يرى أن الباب موجود لأنني أنظر إليه.

وهذه المسألة لا تتعلق بالطبع بالموجودات الطبيعية ولكنها تتعلق بالعالم الاجتهاعي؛ فقضية كالعلاقة بين الرجل والمرأة تتناولها الوضعية من خلال مناقشة الحقوق والواجبات باعتبارها مسألة موجودة داخل الأسرة بغض النظر عن تغيرات المجتمع وتصوراتنا عنها، أما الموقف المثالي فسيرى أنها نتاج تغيرات وتأويلات وإدراكات معينة يتم الاتفاق عليها. المدرسة السلوكية تستلهم الموقف الوضعي باعتبارها أحد المدارس المنهاجية، وهي تعتبر أن العالم موجود بغض النظر عن إدراكنا له، ويجب أن يتم التعامل معه بالشكل الإمبريقي؛ بمعنى أن يكون مصدر معرفتي بهذا العالم هي الحواس فقط، وليس التصورات العقلية، وهي بذلك تجمع بين الموقف الوجودي الوضعى والموقف المعرفي الإمبريقي.

#### د.منی سلامت:

ذكرتَ في ثنايا الكلام أننا في أزمة معرفة، وهذا حقيقي، وأكثرنا جاء لكي يعرف ما الحل. ولكن عندما شرحتَ لم أفهم بعمق، وذلك لأنني لست أكاديمية. هناك أخلاق

موقف وأخلاق مسؤولية، والأخيرة لا تستند إلى مرجعية معينة، ولكنها تقوم بوضع المرجعية لذاتها، وبالتالي هي نسبية، ومن ثم لا يمكن قياسها إذ إن المقياس نسبي. أما أخلاق الموقف، فلا اعتراف بها، فالمرء لن يضحي بنفسه من أجل موقف معين أو غاية محددة.

أفهم أن يقوم الباحث بتعليق تحيزاته إذا كنا بصدد تجربة علمية معملية، دون أن يعني هذا التجرد من القيم نفسها، وهو ما شهدنا مثاله في تجربة الحضارة الإسلامية، حيث استطاع الباحث فيها أن يتجرد من تحيزاته دون قيمه حتى يستطيع التوصل إلى النتائج. لكن أن أتجرد من التحيزات القيمية التي تحكم العالم وتجعله مكانًا يستحق العيش فيه، وتبني أمم حضاراتها عليها، فإن هذا يعني فناء هذه الحضارات وموتها. وعندما أنظر إلى أزمتي الحضارية فيجب ألا يكون هذا من منظور حضارة لو ظلت في حالتها القيمية ستتعرض للانهيار الحتمي بعد صعودها طيلة الأربعائة عام السابقة، وكيف لي أن آخذ عناصر القوة من حضارة توشك على الهلاك؟!

#### د.محمد صفار

إنني معجب بنبل القصد في كلامك. ومن المؤكد أن هناك أزمة قيمية حادة جدًا في الغرب، فهناك الآن اتجاهاتها بعد حداثية ترى أن الغرب لم يعد لديه شيء ولم يتبق له سوى الوقوع في هوة النسبية والعدمية السحيقة، ويتجه مفكرو الغرب الآن إما نحو تجاهل هذا الموقف الحرج لحضارتهم أو الالتفاف عليه، أو محاولة إيجاد بدائل معينة أو بإدخال الدين تارة أو بتجديد أسس العقلانية تارة أخرى، وبتقديم قراءات الأشياء معينة تارة ثالثة.

أما حديث ماكس فيبر عن التحيزات القيمية وضرورة التجرد منها في البحث، أرى أنه من الصعب علينا كمسلمين أن نتفهمها جيدًا، ففي الرؤية الإسلامية هناك ما يعرف بالشمولية؛ فقصة الخلق القرآنية يؤمن بها المسلم في المسجد وفي اعتقاداته الإيهانية وكذلك إذا كان بصدد بحث بداية الخلق علميًا. أما الغربي فهو قادر على الفصل بين ما يؤمن به من قيم وتحيزات وبين ما يقوم به من علم وأعمال، فهو يعلق هذه التحيزات قبل أن يدخل المعمل، لكنه يستطيع أن يهارسها ويستخدمها جيدًا في محارسته السياسية.

والغرب يعيش واقعًا مأزومًا على المستوى الفردي، وعلى المستوى الجهاعي، والمستوى التاريخي، لكن لديه قدرة عالية على الإبداع وإقامة التوازنات القلقة في كثير جدًا من الأحيان ولكن الموجودة والمنتجة والفعالة. بل أقول: إن إبداعية الغرب تفوق كل القيم التي نملكها بسبك الركود وعدم الإبداع الذي أصابنا.

ودعيني أحدثكم عن فكرة لطيفة للغاية، إنها فكرة العقل ونظرية العقد الاجتهاعي، كل من درس الفكر السياسي يعلم أن مفكري العقد الاجتهاعي لم يتحدثوا عن العقد باعتباره مرحلة تاريخية حدثت بالفعل، ولكن النظرية كانت تعبيرًا عن رغبة منهم في وضع أساس اتفاقي للدولة لتجاوز نظرية الحق الإلمي المطلق، ومن خلال فكرة العقد استطاعوا أن يرسوا "التعاقد" في أي تعامل اجتهاعي حتى لو كان في العلاقات الجنسية. أما فكرة "التعاقد" في الإسلام كها عرفناه في البيعة هي حالة تاريخية حقيقية حدثت في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، ولكننا بكل عمارساتنا الاستبدادية استطعنا أن نحول مفهوم البيعة إلى مفهوم فارغ بلا شكل ولا مضمون؛ أي أن الغربي قادر على التفاعل مع واقعه وتجديده، أما نحن فلدينا قدرة عالية على تفريغ واقعنا وتراثنا من محتواه.

أما بالنسبة للدعوة إلى الأخذ بمقولات ماكس فيبر، فأنا لم أقم بهذا لئلا أتهم بنقل الكفر. ولكن ما أردت توضيحه هو عدم ضرورة الاستسهال فيها يتعلق بمقولة "علم بلا قيم"، فالأمر ليس باليسير إذا ما تعلق بالتطبيق العلمي، كها يجب أن نعرف أنها جاءت نتيجة أزمة روحية وعلمية وفكرية في الغرب، وهو ما قد يشابه الأزمة التي نعيشها نحن.

## أ.أسامي صفار:

السؤال الأهم فيها يتعلق بالحياد القيمي، هل الإنسان يستطيع أن يتجرد من تحيزاته؟ فحتى الاختراعات العلمية والاكتشافات الكونية تنبع من ذوق جمالي للمخترعين والمكتشفين وما ربوا عليه في ظروف نشأتهم. أظن أنه من المستحيل ألا يكون لدى الإنسان تحيزات على مستوى الذوق الجهالي أو العلمي أو على مستوى القيم، وإن كان يستطيع أن يتجرد منها في العلم ولو مؤقتًا. فهل هذا الكلام صحيح؟

#### د.محمد صفار:

لا يستطيع الإنسان بالطبع أن يتجرد من تحيزاته؛ فهي ذاتية، ولا يستطيع الإنسان أن يتجرد من ذاتيته. لكن هذه المسألة التي نواجهها في التحيز العلمي لا يواجها عالم الطبيعة لأنه لا يتفاعل مع الذات، ولا يواجهها عالم الرياضيات لأن هناك فجوة بين ذاته والموضوع الذي يدرسه. أما إذا كنت في حقل علم الاجتماع وأدرس قرية معينة أنتمي إليها، فكيف لا تبرز تحيزاتي؟ ولكن في نفس الوقت لو أطلقت العنان لتحيزاتي، فعن أي بحث علمي نتحدث؟!

البحث يعنى إجراءات منهجية معينة تقودني إلى الحقيقة؛ لأن غاية الباحث هي الوصول إلى الحقيقة. وبالتالي لا أستطيع أن أنتحل المعاذير لكوني غير قادر على التخلي عن ذاتيتى، فبدون الوصول إلى الحقيقة ما قيمة البحث العلمى؟!

# دعيد الناصرالعساسي:

لديّ استفسار بسيط حول الإشكالية الرئيسة في الموضوع؛ أظن أن الأمر يتعلق بطبيعة العلوم الاجتهاعية تحاول أن يطبيعة العلوم الاجتهاعية تحاول أن يكون لها نهجًا منضبطًا كالعلوم الطبيعية، ولكن الإشكالية في أن باحث العلوم الطبيعية يكون دائرًا خارج الظاهرة العلمية، أما في العلوم الاجتهاعية الباحث جزء من الظاهرة التي يدرسها، وهو يستطيع بهذا أن يكون افتراضات مسبقة وأن يقحم تحيزاته وأهواءه وأن يوجه البحث العلمي نحو وجهات معينة، وقد يصل الأمر إلى درجة المهزلة. فعلى سبيل المثال، أجرت كلية الآداب بجامعة الإسكندرية بحثًا حول اتجاهات عينة من المواطنين نحو الإنفاق في تجال البحوث النووية في منتصف التسعينيات، وتوصل البحث إلى أن الشعب المصري لا يريد إطلاقًا الخوض أو الإنفاق في مجال البحوث النووية . ثم بعد ذلك جاءت كلية الآداب في مكان آخر ودرست نفس الموضوع، ولكن النحوث اختلفت النتيجة لتغير الظروف وتوصلت إلى أن هناك رغبة كبيرة لدى الشعب المصري في الإنفاق في المجال النووي. فرغم ثبات الظاهرة محل المداسة، تغيرت المحرية البحث العلمي.

#### أحد المتدريين:

فهمت أن مجال تفعيل القيم في العلوم التطبيقية محدود إلى حد يكاد أن يصل إلى درجة الانعدام، إلا أن بعض السياسات التي تتخذها الدول الكبرى تنطوي على الكثير من القيم خاصة، إذا ما تعلقت بالعالم الثالث، وكذلك الأمر بالنسبة للسياسات الاقتصادية. فهل يعني ذلك أن علماء الغرب يحيدون عن تبني القيم عند تصميم هذه السياسات واتخاذها؟

#### د.محمد صفار:

هناك فارق بين ما يُعرض وبين ما هو واقعي، وحتى العلوم الطبيعية لا تستطيع أن تكون عايدة قيميًا تمامًا. وقد ورد بذهني أثناء حديثك تعريف توماس كون للبراديم (المنظور)؛ حيث تضمن تعريفه ذلك عنصرًا قيميًا ميز من خلاله بين المنظورات العلمية، وهذا العنصر يدور حول أن "البراديم" هو نسق معين من القيم التي تربط الجاعة الأكاديمية في فترة زمنية معينة، وهو ما يعني اتخاذ إجراءات أو تكنيكات بحثية معينة، وبالتالي لا نستطيع أن نتجرد من القيم الاتفاقية المشتركة.

ولم يكن غرضي من عرض أفكار ماكس فيبر أن أسفَّه مما يقول، وإنها فقط أردت أن أوضح أنه من غير المقبول أن أكون غير قادر على التخلي عن تحيزاتي وأن أطلق لها العنان حتى تملي علي نتائج البحث، ومن ثم ينعدم الفارق بين الباحث وبين الأديب والروائي، وهو فارق في المنهج بالأساس، والمنهج لا يعني تحييد العنصر القيمي، ولكن على الأقل تعطيل مسألة إصدار الأحكام القيمية بقدر الإمكان.

# أ.وسام الضويئي:

على ضوء الطرح المعمق لماكس فيبر، وإشكالية العلم والقيم التي أدت إلى أزمة المعنى في الفكر الغربي، هل الإشكالية المقابلة في الخبرة الإسلامية هي إشكالية انعدام الفاعلية؟ فرغم وجود نوع من الانسجام أو التناغم بين العلم والقيم، إلا أنه ليست هناك فاعلية، وهو ما أدى إلى أزمة الركود الفكري التي نعيش فيها.

#### د.محمد صفار:

أنا لا أعلم.

# د.أيمن الحسيني:

أحد خواص الديانة النصرانية أنه لا يوجد بها أحكام شرعية متعلقة بالحياة، فهي غيل إلى الروحانية. وثورة البروتستانتية على الكاثوليكية كانت بسبب تدخل القساوسة الكاثوليك في أمور علمية دون مرجعية دينية، فالنصرانية تقوم على روحانيات وقيم أخلاقية تحكم التعامل بين الناس لكن كأحكام شرعية أو حقائق علمية فهي لا تتدخل في البحث العلمي، فالبحث العلمي لديهم ليس له ترابط بالأخلاق ولا بالقيم فإن الديانة النصرانية ليس لها شأن بذلك. وبالتالي فإن أفكار ماكس فيبر انطلقت من منطلق عقدي بروتستانتي يرى أن العقيدة موجودة كها هي، فالديانة المسيحية ليس لها شأن بالعلم، في حين أن مصادر الوحي في الإسلام والشريعة والمنهج الشمولي الذي تحدثت عنه يدخل في حياتنا كلها، وبالتالي أستطيع وأنا متمسك بديني وعقدتي وقيمي أن أجري بحثًا علميًا، وقد تحقق ذلك في عصور نهضة الإسلام لكننا تخلينا مؤخرًا عن هذا. فهل يستطيع فهمي بذلك أن يحل الإشكال الواقع في مقولات ماكس فيبر أم لا؟

هذه أطروحات عريضة جدًا وتحتاج للإجابة عليها إجراء سلسلة ضخمة من الأبحاث؛ فالإجابة لا تكون بنعم أو لا.

# د.عبد الحميد أبو سليمان:

من الواضح في نقاشنا أن هناك اتجاهًا جديًا، يعتقد أن الأمور يجب أن تكون إما يمينًا وإما يسارًا، ولكن الواقع الفعلي غير ذلك. إلا أنه مما لاشك فيه أنه من المكن أن تصف شيئًا كها هو لكن حكمك عليه ونقدك له لابد أن يعود إلى مسلهات وفرضيات غير منطوقة وعند هذا الحد يظهر التحيز، وأنا عندي قناعات ومسلهات وفرضيات مسبقة أقيسها على الفرضيات والمسلهات الأخرى، وبالتالي يمكن أن أوجه نقدًا يقبل أو يرفض. فالتحيز ليس مرفوضًا على إطلاقه، ولكن لابد من التصريح بالمسبقات التي يرفض. فالتحيز ليس مرفوضًا على إطلاقه، ولكن لابد من التصريح بالمسبقات التي تتبناها. فعلى سبيل المثال، إذا ما تناولنا نمط توزيع الثروة في بلد رأسهالي ووجدنا أن نسبة الفقر ومن هم تحت خط الفقر مرتفعة جدًا فلابد من التحيز لصالح قيمة العدالة الاجتهاعية.

# القيم بين الرؤية الإسلامية والرؤية الغربية في المنهج المعرفي القرآني

أد.طه جابرالعلواني"'

مقدمت:

كلمة القيم جمع قيمة، وقيمة الشيء ما يقوَّم الشيء به، وقيامه بشيء ما يسدّد ذلك الشيء ويجعله قائهًا بحيث يمكن أن يقوم بغيره أو يقوم غيره عليه أو يستند إليه، وهنا يصبح جذر الكلمة ذا شعب عديدة؛ فالمال جعله الله قيامًا تقوم به الحياة، قال تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسَّفَهَاءَ أَمَوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُرْ قِينَا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَمَرْ قَوْلَا مَعُهُفًا ﴾ [النساء:5] ، والدين قيمٌ يقوم على غيره بالتسديد والإصلاح، وتقويم الاعوجاج، والهداية وما إلى ذلك قال تعالى: ﴿ دِينَاقِيمَا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾

[الأنعام:161].

وفي الوقت نفسه تمتد جذور الكلمة لتشمل جوانب الحياة المختلفة؛ فللأُمَّة قِيمها التي تقوم بها، ولا قوام للأُمَّة إلا بها، وللبشرية قيم، وللأخلاق قيم، وللسياسة قيم، وظلال الكلمة تجعل منها مفهومًا بكل تفرعاته.

فحين نقول، هذه قيمة سياسيّة أو تربويّة أو دينيّة فذلك يعنى أنها مما يقوّم به ذلك الشيء أي تُبرّز قيمته مادية أو معنوية ويقوّم به اعوجاجه كذلك إذا مال أو انحرف، فهي تدخل في حقيقة الشيء وتنعكس على سائر أعراضه الذاتية.

والقيم مطلقة ونسبيّة، فالقيم المطلقة هي التي تؤدي وظائفها في سائر جوانب الحياة، ونظمها ومنظوماتها.

والقيم النسبيّة أو الجزئيّة هي التي تؤدي وظائف القيمة أو (القِوام) في جانب محدد. والقيم المطلقة مشتركة بين البشرية مثل قيم الخير والحق والجمال وما إليها، والقيم النسبية تأخذ حيزًا أقرب إلى الخصوصية.

هنا يبدو أن "القيم" في الاستعمال القرآني تفيد ما يمكن أن يُتّخذ هدفا يسعى المؤمنون

<sup>(</sup>١) رئيس جامعة قرطبة -بالولايات المتحدة الأمريكية- حاليًا، والرئيس السابق للمعهد العالمي للفكر الإسلامي.

بتلك القيمة إلى تحقيقه، وهو في الوقت نفسه تقوم عليه دعائم أخرى تتصل بتلك الأمة أو الجهة الملتزمة بتلك القيم والمتبنية لها، وتلك الأمور التي تقوم على تلك القيم وتعتمد عليها كأنها تنهدم بانهدام تلك القيمة أو اختفائها، فالقيمة هنا تؤدي وظائف متعددة كلّ منها في غاية الأهمية فلا غرابة أن يصف القرآن الكريم الدين بالقيم ﴿ دِينًا مِنْهُمُ مَنْ عَنْيَهُمُ الْانْعَام: 161].

ثم يصف تنظيم الزمان وإخراجه من دوائر الانحرافِ باعتباره ظرفا للقيم وإعادته إلى معناه القيم، ويعقّب على ذلك بقوله ﴿ ذَلِكَ اللِّينُ الْقَيِّمُ ۚ ﴾ [التوبة:36] في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ عِـدَّهَ الشُّهُورِ عِندَاللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّكَمَنُونَ وَالْأَرْضَ مِنْهَا آرَبَعَتُ حُرُمٌ فَالِكَ اللِّينُ الْقَيِّمُ ﴾ [التوبة:36].

وبذلك يصبح سائعًا أن نقول إنَّ هناك قيمًا مشتركة بين البشرية كلها وهي قيم مطلقة عامة شاملة، وهناك قيم تتمسك بها شعوب وتهملها شعوب أخرى، أو قيم تتصل بجانب من جوانب الحياة، وقيم تتصل بجانب آخر، فهي قيم نسبية، فها قد يكون قيمة عند شعب أو أسرة أو فرد قد لأ يكون له أية قيمة عند شعب أو فرد أو أسرة أخرى، وما قد يكون له قيمة في زمن ما أو مكان ما قد لا يكون له قيمة في زمن آخر، أو مكان آخر، ومن هنا اكتسب تحديد الثبات في القيم ووسائله، وبيان المتغير منها، وأسباب تغيره أهمية خاصة، لابد من ملاحظتها ومراعاتها، وهناك قيم شرقية وقيم غربية، وصينية، ويابانية وما إلى ذلك.

فها حقيقة قيمنا الإسلامية؟ وما الذي يقابلها عند الغربيين؟ وكيف يمكن تفعيلها؟ وقد نجد أنفسنا في حاجة إلى أن نتعرض لبعض ما تتصف القيم به فنبين الثابت والمتغير في القيم، وكيف يحصل التغيير وما الفرق بين التغيير باتجاه الانحراف في القيم، والتغيير باتجاه الاستمساك بها.

# المنظور القرآني لمفهوم «القيم» ومشتقاته:

لتنبيَّن معالم المنظور القرآني لمفهوم «القيم» نحن في حاجة إلى أن ندرك أن القرآن المجيد قد استعمل جذر هذا المفهوم استعمالات عديدة فاستعمله بمعنى ما به قيام

الشيء واستقامته واعتداله؛ لأن ذلك كله مما يجعل ما نطلق عليه "قيمًا" أو "قيمة" قادرًا على أن يؤدّي دوره في حياة البشرية، فالكتاب ينبغي أن يكون قيمًا لا ريب فيه ولا انحراف، ولا اعوجاج، والإيهان ينبغي أن يكون قيمًا لا شرك فيه ولا انحراف، والإنسان وحقيقته، والدين وحقيقته، والتاريخ وحقيقته، والجمال والخير والحق. كل تلك الأمور تعتمد على أشياء وأمور لا يمكن أن يكون لها قيام إلا بها، ولا يتم أمرٌ من هذه الأمور إذا حدث خلل أو اعوجاج أو تجاوز لما يمكن أن تقوم به أو عليه، فالزمن قيمة، والإنسان بحقيقته الإنسانية يقوم على مجموعة قيم، والكون يقوم على قيم كذلك، والحياة. وغيرها.

ويكاد يكون شيئا فطريا أن يحاول الإنسان معرفة قيمة فعله أو قوله أو تحركه في نظر نفسه، وفي نظر الآخرين، ويبحث عن مصارد ذلك التقويم ومصادره وأدواته.

والطفل أحيانا ينظر في وجوه من حوله قبل أن يتحرك أو يتصرف، وأحيانا يتصرف ثم يحاول معرفة أثر تصرفه في الآخرين. واللغة والإشارات وتعابير الوجوه، ومظاهر الانبساط أو الانقباض فيها كلها مما يوحي للإنسان بقيمة عمله وكذلك الجزاء.

وثقافات الأمم والشعوب محمّلة بالكثير من العادات والتقاليد والتصورات القيمية.

وحين نأتي إلى السؤال العتيد الدائم حول ثبات القيم واستقرارها أو حركتها وتغيرها نجدها تخضع سواء أكانت مطلقة أو نسبية للجموعة كبيرة من المعطيات والمؤثرات منها: التكرار، والتربية، والتنشئة، والقانون والنظام، والجزاء والعقاب، إلى معطيات أخرى كثيرة.

وقد حرص القرآن الكريم على أن يؤسس لمفهومي المعروف والمنكر ليجعل من كل منها وعاءً للقيم، ومستودعًا لها، الأول فيها يتعلق بالقيم الإيجابية، والثاني للقيم السلبية. وذلك لأن القرآن الكريم قد فصله الله على علمه المحيط بكل شيء فأودع فيه في ذلك الإطار كل ما يمكن أن يكون مؤثرا في هذا المجال.

وللقيم مصادر تُنتجها، وبذلك كله يصبح الأمر ذا قيمة، فيمكن أن يُجعل تحقيقه هدفًا، ويمكن أن تُبذَل الجهود لإيجاده، وتُبذَل التضحيات لبلوغه ولحايته، وعلى ذلك

فالقرآن المجيد يبين لنا كثيرًا من قيم الجاهلية، ويقدم البدائل عنها بعد أن يبين زيفها فحين ينقل -جل شأنه- عن المشركين قولهم: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَلَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْمُعْرَبَ يَنْ وَلَهُمْ وَقَالُواْ لَوْلا نُزِلَ هَلَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْمُعْمَةِ وَيَمَةُ عندهم بدليل أنهم وصفوا بها أَنْ مَن يرون أنه الأحق بنزول الوحي عليه. ويبين لنا أن العظمة عند هؤلاء تقوم على أن يكون ذا مال وبنين، وجاه عريض بنى عليها.

# يقول شاعرهم:

ولا يقم على خصفٍ يُراد به إلا الأذلان غير الحي والوتد.

ثم لا يُنظر بعد ذلك منهم إلى خلق أو إيهان أو رؤية أو سواها بل يكفي عندهم هذه العظمة التي يستمدها من كثرة المال، والولد والعشيرة والعصبية، وكل هذه الأمور لا تدخل في حقيقته الإنسانية، وهناك المظاهر الخارجية الأخرى.

والقرآن الكريم تدرّج مع هؤلاء كها فعل في كثير من الأمور، والمسلَّهات فعمل على أن يهز ثقتهم بفهمهم لتلك القيم، ويفرغها من المعاني الأخرى، فقد كان الجاهليون ربها يرون في قدرتهم على التلاعب بالزمن، واستعها للنسيء وما إليه قيمة، فأعلن لهم عن خطأهم، وبيَّن لهم أن الالتزام بالدور الذي وضعه الله تعالى للزمن هو الدين القيِّم الذي بدونه لن تقوم حضارة ولن يوجد عمران، ولن يتمكن الإنسان من القيام بمهام الاستخلاف والوفاء بالعهد الإلهي، وأداء حق الأمانة والنجاح في اختبار الابتلاء.

<sup>(1)</sup> أخرجه البيهقي في سننه، (ج 2 / ص 296)

من هنا كان يقول أحد الصحابة أن النبي (كلم كان يُقرّغنا ويملؤنا، يعني بذلك أنه كان يفرغهم من المفاهيم الخاطئة، والقيم المختلفة الكاذبة، وبعد أن يُطهّر عقولهم وقلوبهم منها يزرع قيم القرآن البديلة في تلك العقول والقلوب، ولذلك حينا ندرس ناذج جيل التلقي نجد هذا الأمر واضحًا ظاهرًا. فالاحتهاء بالقبيلة والتعصب لها قد حلّ عله مفهوم الأمة، والقيم التي يقوم بناء الأمة عليها، والجامع أصبح مكان العبادة والتقوى، ومذاكرة العلم وليس النادي ولا دار الندوة الذي تعاقر فيه الخمر أو يُعبث فيه مع النساء، ويخلع الإنسان فيه إزار الحياء فتصبح البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، والقيم التي تقوم عليها من الأماكن المفضلة التي تلتقي الناس بها، وهكذا استمرت عمليات تغيير القيم واستبدالها بالقيم التي أسس القرآن لها وأرسى دعائمها. وهذه القيم يمكن أن نجعل لها أصولاً جامعة نُدرج تحت كل أصل مجموعة من القيم الفرعية أو المشتقة، فأعلى القيم وأهمها قيمة التوحيد؛ فالتوحيد يحقق كما كبيرًا من القيم الفرعية التي لا تقوم إنسانية الإنسان دونها، فبالتوحيد يتخلص الإنسان من من القيم الذي قد يجعل منه طيّعا في عبادة بشر مثله، أو اتخاذ الناس بعضهم بعضًا أربابًا الضعف الذي قد يجعل منه طيّعا في عبادة بشر مثله، أو اتخاذ الناس بعضهم بعضًا أربابًا من دون الله.

# هل يدخل الزمن في القيم؟

قال تعالى: ﴿ جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَ لَهُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِينَا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدَى وَالْقَالَيْدَ وَمَا فِي الْمُحْرَامَ قِينَا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْفَالِدَة : 97] ذَلِكَ لِتَعْلَمُ اللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَكَ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴾ [المائدة: 97] . أي مكانًا يمثل وجهة للبشرية، ويمثل نموذجًا، المكان الذي تقوم حول محوره وحدة أمّة الأنبياء، وهي قيام في الوقت نفسه فيها مقام إبراهيم، وفيها الأمن والطمأنينة لا للإنسان فقط بل وللحيوان والنبات كذلك، وهي بذلك قيامٌ للناس، تُذكّرهم بوحدتهم في الأصل والصيرورة، والغاية والمصير، وتُذكّرهم بأنهم أسرة واحدة محتدة تمثل ذرية مَن في الأصل والصيرورة، والغاية والمصير، وتُذكّرهم بأنهم أسرة واحدة محتدة تمثل ذرية مَن عن الله تعالى مع نوح. لديها في الأماكن هذه. الكعبة التي تمثل وجهتها وقبلتها، ومحتوى تراث النبيين كافة، إليه تهفوا قلوبها، وإليه تتجه وجوهها، وفيه تجد أمنها وسلامها، ومنه تراث النبيين كافة، إليه تهفوا قلوبها، وإليه تتجه وجوهها، وفيه تجد أمنها وسلامها، ومنه

تقتبس سائر الدروس التي تجعلها قادرة على أن تجمع كلمتها حول قيمها المشتركة من توحيد، وتزكية، وعمران، وعدل ومساواة وحرية، وما إلى ذلك، وفيها يقوم الناس لرب العالمين، فإذا شُم إلى ذلك الزمن كله وأدركت البشرية أهمية الزمن في تحقيق السلام والأمن، وأهمية الأشهر الحرم التي تمثل فترة أمن وسلام، ومراجعة تسمح للنفوس التي امتلأت بالخوف والرعب والحقد والكراهية، والقلوب التي استولت البغضاء عليها أن تتوقف لتلك الأشهر الأربعة عن القتال، وتمتنع عن سفك الدماء أو تعطي لنفسها فرصة مراجعة تتذكر فيها القيم المشتركة، ولعلها تجد أن هذه القيم يمكن أن تفشأ الغضب وتوقف الحرب، ويتغلب صوت العقل، والإياء إلى السلم.

ومن هنا يتضح دور هذه الكعبة، وهذا البيت الذي جعله الله قيامًا للناس، وهو أول بيت وُضع ببكة بناه أبو الأنبياء وولده إسهاعيل ليكون إضافةً إلى فرص الطواف فيه والاعتكاف والعبادة قيامًا للأمن والسلام بين الناس.

قال تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُواْ اَلسُّفَهَاءَ أَمَوَلَكُمُ الَّتِي جَعَلَاللَّهُ لَكُرْقِيَنَكَا وَاَرَدُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمُنْر قَوْلَامَّعُرُوفَا ﴾ [النساء: 5] .

نبي الله تبارك وتعالى عن إيتاء السفهاء الأموال يتصرفون بها كها يشاءون وهم متصفون بالسفه دليلٌ على أهمية وخطورة دور المال في الحياة الإنسانية، وأن الله تبارك وتعالى هو من أناط ذلك الدور بالمال فجعله عصب الحياة وأس الحضارة والعمران، ووسيلة البناء والتمكين، وبالتالي فقد بني القرآن الكريم منظومة كاملة حول المال وأثره في ذلك كله؛ فنهى عن أكله بالباطل أو جمعه بوسائل غير مشروعة، أو التبذير فيه والإسراف أو احتكاره وجعله دولة بين الأغنياء، أو ألعوبة بأيدي السفهاء إذ به تقوم الحضارة وعليه يتوقف العمران، وبه تستمر الحياة، وبه يُدعم الحق ويُعزز، ويُدحض الباطل ويُهزم فلا غرابة أن يجعله قيامًا للناس، وأن يحيطه بمنظومة من القيم تضمن له أداء دوره السليم في الحياة الإنسانية.. وكل ما عرفت البشرية بعد ذلك عن الأموال نجد له في كتاب الله تعالى، وفي اتباع رسول الله ويُش لآياته نجد لتلك القيم أصولًا أوف نجد له في كتاب الله تعالى، وفي اتباع رسول الله يشتر لاياته نجد لتلك القيم أصولًا أوف وأذكى وأكثر اتصالًا وترابطًا بحيث يمكن أن تنبثق عنها منظومة قيم شاملة عامة تشمل سائر قضايا الاقتصاد.

# القيم العليا الحاكمة: التوحيد ) التركيَّة ) العمران:

#### 1) التوحيد:

يُعد «التوحيد» أسَّ الهرم وقمته في هذا النسق القباني، و«التوحيد» هو الإقرار والاعتراف النابع من اليقين بأحديَّة الله تعالى ووحدانيَّة، وتفرُّده تعالى تفرّدًا مطلقًا في كل ما هو مختص به، من الألوهيَّة والربوبيَّة والأسماء والصفات، والإقرار -عن يقين كذلك بانتفاء أضدادها ومنافياتها عنه تعالى، و«التوحيد» أساس الدِّين - كلّه- فها من أمر كليِّ أو جزئيّ، أصليّ أو فرعيّ، مقاصديّ أو تعبُّديّ، عقديّ أو شرعيّ، نظميّ أو أخلاقيّ، إلا هو قائم على «التوحيد» منبثق عنه، وإنْ لم يكن كذلك فليس من الدين، ولا يكون من التديُّن في قليل ولا كثير، بل هو إلى البدعة والانحراف أقرب. فالتوحيد جوهر رسالات الرسل والأنبياء كافة: ﴿ وَلَقَدّ بَعَشْنَا فِي صَلِّلُ أُمّتِهِ رَسُولًا أَنْ مَنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالُةُ فَسِيرُوا فِي النحل:36].

إنَّ «التوحيد» الذي نريده في مجال الإيان إنها هو: الحكم اليقيني بوحدانيته تعالى والعلم اليقيني والإدراك الجازم لتلك الوحدانية، ونفي الشريك والشبيه والند والضد والمساوي والوسيط، وتجريد ذلك اليقين بالوحدانية عها يتصور أو يتوارد في الأفهام أو يتخيل في الأوهام، أو يرد على الأذهان من خواطر منافية، ونسبة سائر صفات الكهال التي تقتضيها الألوهية وتستلزمها الأسهاء والصفات، ووصف الله تعالى بها ذاته العلية ونسبتها إليه دون تشبيه أو تعطيل أو تأويل أو تكييف أو تمثيل يخرجها عن سياقها.

وقد أودع الله تبارك وتعالى في الإنسان القدرة على الفهم والإدراك، فالذاكرة أو الحافظة الإنسانية، وطاقة التخيُّل، والقدرة على النظر والتفكر، والملاحظة والحدس والاستيعاب وغيرها كلها طاقات أودعها الله تعالى في الإنسان لتمكّنه من الفهم والإدراك. لكن استيعابه للتوحيد وفهمه له أُرسيت دعائمه، وأُقيمت قواعده في فطرة الإنسان، كما أقيمت أُسسه في طبيعته، وأوجد الله تبارك وتعالى في الفطرة الإنسانية والطبيعة الآدمية البشرية نزوعًا لا يتوقف إلى إدراك التوحيد وفهمه ثم الإيهان به

واليقين فيه. ويظل القلب قلقًا، والنفس الإنسانيّة مضطربة حتى تبلغ شاطئ التوحيد فتهدأ أو تهنأ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللّهِ ٱلّا بِذِكْرِ ٱللّهِ ٱللّا بِذِكْرِ ٱللّهِ ٱللّا بِذِكْرِ ٱللّهِ ٱللّا بِذِكْرِ ٱللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ عد: 28].

وتوحيد الله تعالى واليقين بتفرده بالربوبية والإلهية والأسهاء والصفات، وتنزيهه عن الأنداد والشركاء أهم ما يتميز الإسلام به عن سواه، وقد حرص القرآن الكريم على توضيح كل معالم التوحيد صغيرها وكبيرها ليتمكن المؤمنون من التحصن ضد سائر أنواع الشرك كبيرها وصغيرها، ظاهرها وخفيها. وقد بين -تبارك وتعالى- أنه قد يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك أيًا كان نوعه ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوك نَعْلَمُ مَا لَا الله عَلَى الله الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله الله عَلَى الله الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَمُ الله الله على الله عالى المال عن آثار خطيرة على سائر جوانب الحياة.

# أقسام التوحيد (1):

من هنا انقسم «التوحيد» إلى أقسام ثلاثة هي: توحيد الألوهيّة، وتوحيد الربوبيّة، وتوحيد الربوبيّة، وتوحيد الربوبيّة، وتوحيد الأسهاء والصفات.

فتوحيد الأُلوهيّة حصر كل ما يشتمل عليه مفهوم العبادة من ضروب التوجه والتوسل والتعبد والاستعانة والدعاء والتبتُّل في الله سبحانه، فلا أحد سواه يستحق أن يُعبَد أو يُخاف ويُرتجى فيُتوجّه إليه بأي نوع من أنواع الدعاء أو التوسل أو التعبد.

وقد يطلق على هذا النوع من التوحيد أيضًا توحيد العبادة قال تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ مَ ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا يَعْبُدُوا إِلَّآ إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء:23] وقال تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ مَـ شَــُمْنًا ﴾ [النساء:36].

<sup>(1)</sup> التوحيد بشرح الشيخ محمد بن الصالح العثيمين، والتوحيد للفاروقي، والفصل الخاص بجوهر الحضارة الإسلامية في أطلس الحضارة والثقافة، والرؤية التوحيدية للعالم الشيخ مرتضى مطهري، وفلسفتنا للشهيد محمد باقر الصدر، تحقيق ودراسة عبد الجبار الرفاعي، ورسالة التوحيد للشيخ محمد عبده، وكتاب الإيمان للشيخ حسن الترابي.

وأما «توحيد الربوبية» فهو شامل للإقرار بوحدانية الله تعالى في الخلق والملك والمتدبير، فهو سبحانه متفرّد بالخلق والأمر: ﴿ أَلَا لَهُ الْخُلُقُ وَالْأَمْنُ ﴾ [الأعراف:54] وقال جل شأنه ﴿ يَتَأَيُّمُ النَّاسُ اذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ هُلْمِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَاهُ إِلَّا هُو فَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ هُلُونَ ﴾ [فاطر:3].

وأما تفرده سبحانه في الملك ففيه قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [آل عمران:189] وأما التدبير فهو تصريف الأمور بحكمة، مع إدراك لعواقبها، وعلم بها ينجم عنها، وهو تبارك وتعالى متفرد بالتدبير ﴿ يُدَيِّرُ ٱلْأَمَرُ مَا مِن شَفِيعِ إِلَا مِنْ بَعْدِ إِذْنِدً عَذَاكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَأَعُبُ دُوهً أَفَلَاتَذَكَّرُونَ ﴾ [يونس: 3] .

وأما «توحيد الأسهاء والصفات» فيشتمل على الإقرار بتفرُّده جل وعلا في سائر أسهائه وصفاته، وإثبات كل ما أثبته سبحانه لنفسه، ونفي كل ما نفاه عن ذاته العليّة، واليقين بعدم مماثلة أحد له في شيء من ذلك كله، أو مشاركته فيه، وتجنُّب الانغهاس في التأويل والتعطيل والتشبيه والتكييف والتمثيل (1).

# التوحيد جوهرالرسالاتكلها:

وهذا التوحيد هو جوهر رسالات الرسل والأنبياء كافة ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ الْمَاهُ وَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْدَ نِبُوا الطّنغُوتُ ﴾ [النحل:36] وهو غاية الحق من الخلق، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنْنَ وَالْإِنسَ إِلّا لِيعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات:56] ، أي ليوحدوني في ألوهيّتي وريوبيّتي وأسمائي وصفاتي، وما يستلزم ذلك من طاعة في المأمور به، واجتناب للمنهيّ عنه، والوقوف عند حدوده، والقيام بمتطلبات العهد الإلهيّ، وائتهان البشر وابتلائهم واستخلافهم في الأرض، وتحقيق غايات الحق من الخلق جل وعلا وتبارك وتقدّس في ألوهيّته وربوبيّته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى.

فالتوحيد حجر الزاوية في رسالات الرسل كافة وتعاليم الأنبياء أجمعين، وما كان التوحيد بهذه المكانة، ولا حظي بكل ذلك الاهتمام إلا لأنّ كل المعداه متوقف "عليه

<sup>(1)</sup> راجع عقائد السلف، تحقيق د. علي سامي النشار.

لا يتحقق ولا يستقيم إلا به: فعلى سلامة التوحيد تتوقف أركان الإيهان كلها. وعلى طهارته من سائر أنواع الشرك تتوقف دعائم الإحسان جميعها، ولا تقوم الرؤية الكلية الهادية إلا عليه. إنه وسيلة الإشعاع والإنارة لكل ما سواه. فلا يستقيم التصور الإنساني لمن خدش الشرك عقيدة التوحيد فيه.

ولا يستنير الفكر إذا لم تنعكس أشعة التوحيد عليه، ولا يهتدي السلوك الإنساني إلا به، ولا يرتقي إلى معارج التزكية إلا بسلاله، ولا يبلغ العمران إلا بسلوك سبيله، ولا تتحقق عدالة إلا بعد اليقين به، ولا تقوم دعائم حرية أو تحرر أو مساواة إلا على قوائمه. ويُعد «التوحيد» مدخل تفسيري شديد التأثير، كبير القدرة على تفسير كثير من الظواهر الاجتماعية والعمرانية، ومضادًاتها ومنافياتها، إضافة إلى قدراته المتنوعة في التنبيه على السنن والقوانين المبثوثة في الأنفس والآفاق، التي لا تخفى ضرورة معرفتها العلمية والمعرفية.

إنَّ من المحال أن يتزكّى الإنسان تزكية تامة بدون التوحيد، كما أنَّ من المحال أن تُعمَّر الأرض بدون التوحيد كذلك؛ لأن البديل عن التوحيد هو الشرك بأن يتخذ البشر شركاء لله منهم في صورة من الصور ليس بالضرورة أن تكون من بينها الصلاة لهم، وقد يشركون بالله أهواءهم وشهواتهم، وقد يتخذون آلهة من دون الله.

وقد يقول قائل: إن أهل التوحيد أقاموا حضارة وعمرانًا قائم على توحيدهم، وهم يسلّمون أنّ هذا العمران لا يكون إلا بالتوحيد، ولكنّ هناك شعوبًا مشركة أقامت حضارةً وعمرانًا عبر التاريخ وكان لها أثارًا بعضها قائم حتى وقتنا هذا، ولازالت تقيم حضارات وتعمّر الأرض حتى الآن مثل اليابان والصين وغيرها، وكذلك الحضارة الغربية مشوبة بالشرك، فلهاذا يُقال إنّه فقط بالتوحيد تقام الحضارات وتستقيم وتستمر وتدوم؟!. •

### الجواب:

التوحيد هو الشيء الوحيد الذي يوصِل الدنيا بالآخرة، فيقيم الحياة الطيبة في الدينا ويستمر حتى يوصل الإنسان إلى الدار الآخرة بسلام. فكل ما تُقيمه البشريّة وحضاراتها المشركة قائمٌ على فلسفة: ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ لَلْيَوْ وَالدُّيّا وَهُمْ عَنِ ٱلْآيَخِرَةِ هُرْ غَنِفِلُونَ ﴾ [الروم: 7]،

فلسفة "القشرة والذهب" فالتوحيد يقيم عمرانًا حقيقي، والشرك قد يقيم عمرانًا لكنة عمران زائف يفتقد عنصر الحقيقة والشمولية. أما التوحيد فمن شأنه إقامة الحضارة الثابتة، فيؤسس لإطارها المرجعي، ويضع لها نسقها السامي، ويؤدي بها إلى آثارها الإيجابية، فلذلك وصف الله سبحانه وتعالى الآخرين بأن عندهم علم ولكنه ظاهر؛ فلم يأخذ الحياة الإنسانية بشموليتها من عالم العهد إلى عالم الاستخلاف، ومنه إلى عالم الجنة والنار، ولكنه أخذ فترة الوجود على الأرض فقط وتعامل معها، والتوحيد يجعلني آخذ الحياة الإنسانية بجملتها من العهد إلى الخلد.

إنَّ التوحيد مقصد أعلى لا يتحقّق في ضمير الإنسان ووجدانه بيقين إذا لم ينعكس على كل جزئيّة من جزئيَّات المعرفة، وعلى كل جانب من جوانب التصور والفكر والحركة، وعلى مفردات الواقع في الاقتصاد والثقافة والاجتماع والسياسة والخلق والسلوك والآداب والفنون، وسائر جوانب الحياة الأخرى.

وحين نُعالج موضوع «التوحيد» باعتباره قمة هرم المقاصد القرآنية العليا الحاكمة تستوقفنا ظواهر عديدة تقف في مقدمتها ظاهرة اتخاذ القرآن المكّي عبر الأعوام الثلاثة عشر التي تمثّل وقت نزوله كله التوحيد محوره الأساس وقضيته الأولى، وما ذلك إلا لأنّ التوحيد في هذا الدين جوهر طبيعته، وأس بنائه، وقوام منهجه في بناء كيانه وفي امتداده وانتشاره. وآثار هذه الظاهرة في صنع الجيل الأول السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ومنهم آل بيت النبي الأطهار -صلى الله عليه وآله وسلم - ظاهرة بارزة؛ فقد كان ذلك الجيل جيلا مميزا لا في تاريخ الإسلام وحده بل في تاريخ البشرية كلها، فما أخرجت البشرية قبله ولم تخرج بعده هذا النمط مرة أخرى بقطع النظر عن كل ما حدث بعد ذلك. لقد عرف في تاريخ المؤمنين بالرسل أفراد متميزون في مراحل كل ما حدث بعد ذلك. لقد عرف في تاريخ المؤمنين بالرسل أفراد متميزون في مراحل مختلفة، بل عرفت الأمم أفرادًا من هذا النوع في مختلف عصورها، ولكن لم تحفظ ذاكرة التاريخ البشري بوجود جيل ذي عدد ضخم في مكان وزمان محدود أخرجته دعوة من الدعوات السهاوية أو الأرضية كذلك الجيل الذي أرسى القرآن المجيد دعائم التوحيد في ضميره ووجدانه، وعقله، وكيانه، وحياته، ومجتمعه، عبر العهد المكي كله حيث كان في ضميره ووجدانه، وعقله، وكيانه، وحياته، ومجتمعه، عبر العهد المكي كله حيث كان عور القرآن المجيد النازل في تلك الفترة الأول والأخير إنها هو التوحيد فقط لا غير.

إنَّ الرعيل الأول قد استقى التوحيد خالصًا سائغًا من النبع القرآني الصافي وحده، وتعلّم من رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلّم- كيف يتعاهد التوحيد في كل حين وفي كل موقف لئلا تشوبه الشوائب، أو تُكلّر نقاءه المكدّرات، فكان لذلك الرعيل في التاريخ ذلك الشأن الفريد، فهو جيل رباني ما شابت إيهانه شائبة، ولا وجدت نواقض التوحيد إلى قلوب بنيه سبيلا.

#### التوحيد ومايستدعيه:

يبرز التوحيد في التصور الإسلاميّ باعتباره المقوّم الأساس من مقومات ذلك التصور، ولا شك أنه المفهوم الأساس والدعامة الكبرى فهو بمثابة أصل الشجرة وجذعها، أما فروعها فهي بقية المقومات والأركان التي تتكامل شجرة الإيان بها، فهناك العالم الذي نعيش فيه وهناك عالم الغيب وعالم الشهادة وهناك مصادر التصور ووسائط نقله للإنسان، وهناك الدار الآخرة وجانب الجزاء الذي يكون فيها، وهناك المخلوقات التي تشاركنا هذا الوجود دون أن يكون بيننا وبينها تداخل وتعامل مباشر، وهناك الرسل الذين سبقوا نبينا عليهم جميعًا صلوات الله وسلامه، والكتب التي أنزلت عليهم، وكل ذلك عما أمرنا بالإيهان به.

هذا التوحيد بكل أبعاده، وما اقتضاه واستلزمه وتناوله وامتد إليه، أو انطوى عليه، ولم يكن شيئًا كامنًا في الضمير لا علاقة لـه بمجريات الحياة ولا بمكونات الحضارة والعمران، كما آل إليه لدى الملايين من المسلمين، بل هو جوهر العمران وأساس البناء الحضاريّ؛ لذلك كان للتوحيد انعكاساته على سائر جوانب الحياة، بدءًا بالفكر والتصور والاعتقاد، مرورًا بالمعرفة وتجديد شبكة النظم والعلاقات المتنوعة وقواعد السلوك والأخلاق، وانتهاء بإقامة العمران وانتظام الخلق كله في فلك التسبيح ومدار التنزيه ومسيرة التقديس والعبادة لله الواحد القهار.

#### انعكاسات التوحيد على مختلف جوانب الحياة:

إنَّ التوحيد كما بيَّن القرآن حقائقه عنوان الدين وجوهره، فإذا كان الدين عقيدةً وشريعةً وسلوكًا، فإنَّ التوحيد في عرض القرآن لـه يتضمن ذلك كله ويستلزمه ويقتضيه ويستدعيه كما رأينا، فقد رأينا كيف أنَّ القرآن الكريم يعرض الإيمان، كما لو

كان شجرة باسقة جذرها التوحيد، بكل ما يتصل به بشكل مباشر، وجذعها وساقها الإقرار والاعتراف بذلك بكل وسائل الإقرار والاعتراف والإعلان الملائمة، وأغصانها وثهارها الأعمال والسلوك.

كما أن الموحد لن يسخّر العلم إلا فيما يرضيه تعالى وينفع الناس فلا مجال لتسخير العلم لبناء أسلحة الدمار الشامل أو غير الشامل، ولا مجال لتسخير العلم ومنجزاته لإفساد الحياة، وإعلاء شأن الفساد والإثم فيها، وتدمير البيئة والإنسان والحياة والأحياء وخيانة واجب الاستخلاف ومهام العمران. والعلم والمعرفة عند الموحد يقتضيان العمل الصالح، فالموحد يستعيذ بالله من علم لا ينفع (1).

والتوحيد قبل ذلك وبعده يبني للإنسان المنهج العلميّ، والنظام المعرفيّ، ويحدد له كل ما يتعلق بالمعرفة، بدءًا بالمنهج والنموذج، وفلسفة المعرفة وتاريخها وتصنيفها، ومصادرها وانتهاء بوظائف العلم والمعرفة في حياة الإنسان والمجتمع. فهو نظرة عامة إلى الواقع والحقيقة والعالم والزمان والمكان والتاريخ البشري (2)، لذلك استطاع التوحيد أن يمنح (العمران والتمدن) الإسلاميّ هويّة خاصة ميّزتها عن سائر الحضارات الإنسانيّة السابقة واللاحقة، وجعلت من مكونات العمران والتمدن كيانًا يسمّى «الأُمّة الوسط، أو القطب، أو خير أُمّة».

## 2) التركية:

للعلم والمعارف والخبرات والتجارب وظائف وأدوار أساسيَّة، فالقرآن المجيد لم يطلب من الإنسان التعلُّم وطلب المعرفة لذات العلم والمعرفة، أو للاستعلاء والاستكبار في الأرض، ودعوى الاستقلال عن الله تعالى بالعلم، ولذلك فإنَّ القرآن المجيد ربط بين العلم والتزكية، فالتزكية غاية من أهم غايات التوحيد، ومقصد من أهم مقاصد الدين، ومحور من أهم المحاور الثلاثة التي دارت حولها آيات الكتاب الكريم.

و «التزكية» باعتبارها مفهومًا واسعًا، ودعامة من دعائم المقاصد والقيم العليا الحاكمة، تمثلٌ ثمرة من ثمار العلم، ونتيجة من نتائجه. كما أنَّ التزكية تؤدي إلى أنْ يمارَس

<sup>(1)</sup> راجع مقدمة الشيخ عبد الجبار الرفاعي لكتاب الشهيد محمد باقر الصدر (موجز في أصول الدين) ص 15، ط1، 1417هـ.

<sup>(2)</sup> راجع اطلس الحضارة الإسلامية، إسهاعيل الفاروقي، القصل الرابع.

العلم والتعلّم ممارسة إسلاميَّة هادفة يتلازم فيها العلم والعمل في إطارٍ من القيم، وإذا كانت التزكية تعود على العملية التعليميَّة بها يعرف بـ «الاستقامة العلميَّة» فإنّ «العلم والمعرفة» تزكية للعقل وإنهاء «لقوى الوعى الإنسانيّ»، وجعلها قادرة على ممارسة دورها بالشكل الذي رسمه الخالق البارئ المصوّر لها، فلا تكون معطلة محجوبة مثل قوى أُولَئك الذين وصفهم الله تعالى بقوله: ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيِنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَيْهِكَ كَالْأَنْعَارِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْعَنْفِلُوكَ ﴾ [الأعراف:179] فهؤلاء خرجوا بتعطيل قوى الوعي فيهم، وألحقوا بالأنعام والبهاثم والدواب، فلم تعد تلك القوى قادرة على مساعدتهم وإعادتهم إلى حالة «التزكية» ليكونوا بشرًا سويًا، قادرين على حمل الأمانة، ومهام الاستخلاف، والوفاء بالعهد الإلهي، والنجاح في اختبار الابتلاء، فالتزكية تصبح ميزانًا نزن به فنون العلم والمعرفة؛ لنميز بين العلم النافع والعلم الضار والقبيح منه والحسن، والممدوح منه والمذموم، وتصبح التزكية مع المحدّادت الأخرى «بَوصلة هادية» في ميادين العلم، وآفاق المعرفة والفنون والآداب، والتقوى ثمرة «التزكية» والملكة التي تتكون بها وأساسها في الوقت ذاته، وقد ربط الله - تبارك وتعالى– بين التقوى وتعليمه الإنسان ربطًا محكيًا، فقد قال جلِّ شأنه: ﴿ وَٱتَّــُهُواْ ٱللَّهَ ۗ وَيُعَكِمُ كُمُ مُاللَّهُ ﴾ [البقرة: 282] فهي ملكة إذا حصلت للإنسان ومارسها هيأت قوى وعيه، وشحذتها، وجعلتها ذات قدرة على إدراك الحقائق كما هي، وأضعفت كثيرًا من موانع المعرفة الحقيقية والصوارف عنها، وأبعدتها عن العقل والمنهج، وحين غُض النظر عن مبدأ الارتباط بين المعرفة والقيم برزت مجموعة من المشكلات الكبرى، التي هددت ولا تزال تهدد البشرية كلُّها في أمنها وسلامتها وبيئتها، وكل شيء فيها.

## الهدف الأقصى للإسلام؛ إنسان التركيم:

من المعروف لدى المهتمين بالدراسات الإنسانية أنّ «الشخصية الإنسانية» قوامها قاعدتان أساسيتان:

أولاهما: العقليّة الإنسانيّة فهي شطر الشخصية التي لا قوام لها بدونه، وهي قاعدتها الأولى.

وثانيتهما: النفسيَّة الإنسانيَّة وهي الشطر الأساسي الآخر. وتفقد الشخصية الإنسانية كينونتها، وهويتها، إذا اهتز أحد الجانبين، أو خرج عن طبيعته التي حددها الباري العظيم له، أو لم ينل نصيبه من تعليم الكتاب والحكمة والتزكية.

وقوام «العقلية» العلوم والتجارب والمعارف والخبرات، وقوام «النفسية» الفنون والآداب بأنواعها الهادفة.

وأُمّة لا علوم لها ولا معارف، ولا خبرات ولا تجارب كوّنتها في دائرة هذه العلوم، تنفيذًا لها، واختبارًا لصحتها ودقتها، لا يمكن أن تبني حضارة، ولا أن تقيم عمرانًا. وكيف يتحقق شيء من ذلك بشخصية لا قوام لها؟!

وأُمَّة لا فنون رشيدة تهذب سلوكها، ولا آداب حكيمة تقيم نفسيتها، لا يمكن أن تحقق ثقافة ولا أن تقيم عمرانًا. وأنى لها أن تفعل وقد فقدت نفسيتها وانهار بنيانها؟ لذلك فإن قيم الإسلام الحاكمة، ومقاصله العليا: التوحيد وما ينبثق عنه، والعمران وما يتفرع عنه لا يقوم أي منها بدون عقلية قويمة ونفسية مستقيمة. وما أسمته الفلسفة بقيم الحق وقيم الخير وقيم الجهال كل أولئك لا يمكن أن يتحقق شيء منه في واقع الحياة بدون وجود إنسان التزكية، وبناء الشخصية المزكاة عقليًّا ونفسيًّا، وإلا فلن يوجد الإنسان المعمر البنّاء المجاهد الذي يهوى التضحية، ولا العالم الذي يعشق العلم والمعرفة، ولا الناسك الذي يستمسك بالتقوى ويتزين بها، ولا الفنان الذي يملأ الدنيا فنا رفيعا وثقافة، فيوحي للناس بلون الحياة التي لابد أن يحيوها، ويهذب مشاعرهم ويرقي نفوسهم ليتعلموا كيف يحيون حياة الخليفة في الكون فيحبون ما فيه، ويعشقون عارته، ويكرهون الإفساد فيه، ويقاومون محاولات التخريب التي قد يهارسها المفسدون.

إنَّ إنسان التزكيّة قد يضحي بحياته، وقد يفارقها شهيدا، وهو يحاول أن يحفظ للحياة قيمتها، وللعمران مقوماته الحُقيقية ولو بالتعالي على الدنيا وأهوائها.

إنَّ «الإيهان» ذاته لا يأتي به العلم -وحده- ولا المعرفة المفردة، بل لابد فيه من بذرة حب لله ورسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- تحققها التربية السليمة فتحول ناتج العلم والمعرفة إلى إيهان. إنك لا تستطيع أن تولد من الأوكسجين والهيدروجين

وحدهما ماءًا، وإذا ولدت قطرات فلن تولد بحارًا ولا أنهارًا ولا محيطات أو بحيرات، لأن هناك عنصرًا آخر يرتبط بعالم الأمر الإلهي ليجعل من العنصرين ماء لا تستطيع إيجاده، وكذلك العلم وحده، والمعرفة وحدها لا يوجد أي منهما ولا يوجدان مجتمعين «إيهانا كاملا ويقينا صادقا»، بل لابد من تضافر عناصر أخرى معهما تبني النفس وتحرك جوانبها المختلفة بمحركات إدراك الجلال والجهال والإعجاب بصنع الخالق وحسن تدبيره وجزيل إنعامه فيبدأ الارتباط والتفاعل في داخل الشخصية الإنسانية لتتجه نحو الإيهان بالله -تعالى - لذلك فإن العلم والمعرفة تخاطبان «قوى العقل الثلاثة» وتعملان على تهيئتها لاستقبال المدركات، وفي الوقت ذاته تعمل الفنون والأداب ومقومات الثقافة على تحريك الوجدان، وتشكيل الدواعي وبناء الضمير ليلتقي الفريقان بعد ذلك في شخصية متوازنة دقيقة، منضبطة تتمتع بالفاعلية، والدافعية العمرانية للقيام بمهام الاستخلاف، وأداء الأمانة. ولا يتم ذلك بدون التربية الهادفة التي تحول ذلك إلى سلوك وعارسة.

إنَّ الحضارة المعاصرة -على كل ما أسدته للإنسان من خدمات في عمليات الكشف والتسخير، وعلى كل ما أنتجته من علوم ومعارف وآداب وفنون - بقطع النظر عن طبيعتها - لم تستطع أن تقدم «أطرًا ووسائل تربوية إنسانية هادفة» يمكن أن نجد فيها ما يساعد الإنسان على تقويم نفسه وتهذيب سلوكه وتربية ذاته.

### 3) العمران:

ثم يأتي «العمران» بعد «التوحيد» و«التزكية» وهو ثالث «القيم العليا الحاكمة». و«العمران» جوهر الفعل الإنساني في الكون وغايته، وبه تتجلّى استفادة الإنسان من التسخير الإلهي للكون، وجعله تحت تصرّف الإنسان المستخلف؛ ليحقق غاية الحق من الخلق في إعهار الكون، ويبرز دليل الخلق والإبداع والتشيؤ والعناية باعتبارها من أهم الأدلة الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى، والعمران عندنا شيءٌ والمدنية والحضارة شيءٌ آخر، فالعمران كها أفهمه: أن تقام مدنية وتُبنى حضارة، ويبعد الإنسان عن البداوة والتعرُّب ليوضع في إطارٍ مدني أو حضاري لكنه مصحوبٌ بقيم وضوابط تسودها أهداف وغايات عملية الاستخلاف كلها بسائر مراحلها بدءًا من أبرام العهد

بين الله والإنسان، ثم استخلاف الله للإنسان في الأرض، ثم تخييره بين الحرية والإرادة والتخيير، وبين التسخير، مما جعل حريّته وإرادته أمانة إلهيّة لديه، ثم تأتي مرحلة الموت والانتقال إلى الدار الآخرة التي هي الحياة الحقيقيّة، التي يدخل فيها الإنسان مرحلة الجزاء؛ فإما أن يذهب إلى الجنة وإما أن يذهب إلى النار. فكل ما يترتب على ذلك تشاب به المدنية ويؤثّر في الحضارة ويجري عملية تطوير للمدنية والحضارة لتصبح عمرانًا فيها نفهمه بقطع النظر عن اصطلاح آخرين على معانٍ أخرى فذلك الأقرب لتنبيهات القرآن الكريم الذي فرق بين البداوة والتعرُّب، وبين الإقامة في المدينة والهجرة إليها، ولذلك اخترنا أن نعطي للعمران باعتباره أحد المقاصد القرآنية العليا هذا المعني الشامل للمدنية وللحضارة وللنظم التي لابد منها لتستقيم الحياة ويبرز دور القيم فيها. فكل ما يُنافي هذه القيم المطلقة الثلاثة وهي في الوقت ذاته المقاصد القرآنية العليا الحاكمة من علم أو معرفة أو عمل فلابد أن يرد إليها ويحتكم فيه إلى مضامينها.

وهذه المقاصد العليا والقيم المطلقة من المكن تفعيلها في سائر الشئون والشجون خلافًا لما تعارف عليه علماؤنا من مقاصد لازمة غير متعدية وليس من السهل تفعيلها لأنها أخذت شكل حكم تساعد في ترسيخ الإيمان بصلاحيّة أحكام الشريعة ودقّتها واستقامتها وما فيها من منافع للخلق. ويقف الأمر عند ذلك. ومن هنا فقد اختلف أهل العلم في التعليل بالحكمة، وفرّقوا بينها وبين العلة بأن الحكمة أمرٌ لا يتعدّى إلى سواه ولا يمكن أن يُبنى عليه شيء من التعدية حتى في مجال القياس في حين أنّ العلة اعتبروها شيئًا يمكن تعديته إلى سواه ويمكن أن يُبنى عليها قياس، أما المقاصد العليا هذه فإنها متعدية بطبيعتها ومن الممكن تفعيلها بآليات تتصل بمفاهيمها وسنتناول ذلك لاحقًا.

إنَّ القرآن وحده القادر على أن يحمي البشرية وإنجازاتها ويمنعها من العودة إلى نقطة الصفر أو البداية أو الجاهليّة الأولى، ويحمي لها مقاصدها وقيمها، وذلك لو أصاخت البشرية السمع لهذا القرآن، وأصغت إليه، وتعلمت (التوحيد) من محكم آياته، وتعلمت منه منهج (الله اكبر) و (الله اعلم).

لكن مشكلة البشرية الأخرى أو أزمتها الإضافية أنَّ القرآن بأيدي أُمَّة جاهلة تعيش حالة (الاسترخاء الحضاري والغياب) وهي حالة خطيرة أشبه بحالة الطفيليّ العاجز

المسترخي الذي يعيش على ما عند الآخرين ولا يبالي. فهي أُمّة لا تعاني الأزمة ولا تشعر بها لتخلفها، وبالتالي فهي لا تدرك أزمتها ولا أنَّ العالم في أزمة، وأنَّ بيدها الحل الشامل لأزمة العالم المعاصر، والعالم الغربي المدرك للأزمة، والذي يعاني منها حرّم على نفسه الاقتراب من القرآن؛ لأنه نظر إليه من خلال نظره إلى لاهوته، وما ينطوي عليه من أزمات، إضافةً إلى أنّه نظر إليه نظرة أخرى من خلال حالة البلاهة والبلادة والاسترخاء الحضاري الذي يعيشه المسلمون، فظن أنَّ القرآن مسؤول عن حالتهم تلك؛ ولم يستطع أن يدرك أن هجرهم للقرآن هو المسؤول عما هم فيه من تردي.

إنَّ التوحيد والمعرفة التوحيدية هما اللذان منحا العمران الإسلاميّ هويّته الإسلامية الحاصة على سائر المستويات بحيث لم يستطع أي عمران آخر أن ينافس العمران الإسلاميّ فيها حقّقه في سائر المستويات خاصة الإنسانيّة منها.

كما أنَّ تألُق عمراننا ارتبط بمدى انعكاس التوحيد عليه ارتفاعًا وانخفاضًا، وفترات العمران الحقيقي إنها تمت في فترات تمكّن التوحيد فيها من القلوب والعقول ونظم الحياة. كما أنَّ فترات التراجع في تاريخ هذه الأُمَّة ارتبطت بفترات خبت فيها أنوار التوحيد فضعفت فيها تجليّاته على مختلف جوانب حياة الأُمَّة.

#### أمَّات القيم ("):

## 1. الإنسانية:

الإنسانيَّة قيمة بها نخلتف عن بقية المخلوقات، تتحقق الإنسانيَّة بالتوحيد، والتزكية تتحقق بالتقوى والعلم والسلوك، والتكريم الإلهيّ وما شاكل. ولقد كرّم الله تعالى

<sup>(﴿﴿﴿﴾)</sup> الأَمُّ والأَمْنَ، الوالدة؛ والجمع أمَّات وأُمّهات، زادوا الهاء، وقال بعضهم: الأُمَّهات فيمن يعقل، والأمَّات للبهائم. قال ابن بري: الأصل في الأُمَّهات أن تكون بغير هاء فيمن لا يعقل، فالأُمَّهات للناس والأمَّات للبهائم. قال ابن بري: الأصل في الأُمَّهات أن تكون لغير الآدَمِيِّين، قال: وربها جاء بعكس ذلك كها قال السفَّاح البَرْبوعي في الأُمَّهات لغير الآدَمِيِّين: قَوّالُ مَعْروفِ وفَعَالُه، عَقَّار مَنْى أُمَّهات الرُّباعُ. قال: وقال ذو الرمة: سوى ما أصاب الذئبُ منه وشرْبَةٌ أطافَتْ به من أُمَّهات الجُوازِل، فاستعمل الأُمَّهات القُول وقال آخر في الأُمَّهات للقِرْدانِ: رَمَى أُمَّهات القُرْدِ لَذُعٌ من السَّفا، وأَحْصَدَ من قِرْانِه الزَّمَرُ النَّصُرُ، وقال آخر يصف الإبل الأُمَّهات للقِرْدانِ: يَمْمَ من أُمَّهاتِه وسلاب وألْحِ، في المُنانِ، تَعَفْقِعُ، وقال هِمْيان في الإبل أيضاً: جاءَتْ لِخِمْسِ ثَمَّ من قِلاتِها، تَقْدُمُها عَيْساً مِنُ المَّهاتِها. وقال جرير في الأمَّات للآدَمِييِّن: لقد وَلَدَ الأُخْيطِلَ أُمُّ سَوْءٍ، مُقلَّدة من الأمَّات عارا التهذيب: يَجْمَع الأُمَّ من الآدَميَّاتِ أُمَّهات، ومن البَهائم أمَّات؛ وقال: لقد آلَيْتُ أُغْدِرُ في جَداعٍ، وإن مُنَيتُ، أمَّات الرَّباعِ قال الجوهري: أصل الأُمَّ أُمَهَةً، ولذلك غَمْع على أُمَّهات.

الإنسان في الكثير من الآيات منها قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادَمَ وَ حَلَّنَاهُمْ فِي الْلَهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَفْنَاهُم مِّنَ الطَّيِبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ [الإسراء:70]، ﴿ وَهُو اللَّهِ يَ جَعَلَكُمْ خَلَتْهِ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا مَاتَنكُونُ اللّهِ وَهُو اللّهِ مَريعُ الْفِقَابِ وَإِنّكُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الأنعام: 165] ، ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمُ مُّمَ صَوَّرُنكُمُ مُّ وَلَيْ رَبّكُ سَرِيعُ الْفِقَابِ وَإِنّكُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنعام: 165] ، ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمُ مُّ مَوَرُنكُمُ مُ مَا مَنعَكَ اللّهِ وَلَقَدُ خَلَقْنَاكُمُ مَن السّنَجِدِينَ ﴿ اللّهُ مَا مَنعَكَ اللّهُ مَن السّنَجِدِينَ ﴿ اللّهُ مَا مَنعَكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَن السّنِجِدِينَ ﴿ اللّهُ مَن السّنَجِدِينَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وقال القرطبي - رحمه الله تعالى - في قوله تعالى: ﴿ وَفَضَّ لَنَهُمْ عَلَكَ عَيْرِ مِّمَّنَ خَلَقَنَا تَقْضِيلًا ﴾ بعد أن ذكر أقوال العلماء فيا فضّل به الإنسان: «والصّحيح الّذي يعوّل عليه أنّ التّفضيل إنّها كان بالعقل الّذي هو عمدة التّكليف، وبه يعرف الله ويفهم كلامه، ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله... ه(2).

إنَّ الفلسفات البشرية ومصادر المعرفة الإنسانية ما زالت تتخبط في مواقفها من معظم القضايا الأساسية، مثل حقيقة الإنسان ومكانته ودوره في الحياة، وعلاقته بالطبيعة، وحقيقة الحياة، وحقيقة الموت، والتاريخ، والصيرورة، والزمن، وعلاقة الحالق بالمخلوق، والحق والباطل، وغيرها من الأمور التي تشكّل الرؤية التوحيدية فيها أهم المعايير التي يزن الإنسان بها نشاطه النظري والعملي، وعليها يقيم موازين التفسير والتقويم لكل ما حوله، ويبني على أساسها علاقاته بالواقع الاجتهاعي بجوانبه المختلفة. ولذلك فإن وصول البشرية إلى منهج معرفي سليم تعززه وتتضافر معه نهاذج معرفية تنصل وتنبثق من نظام معرفي كامل، أمر في غاية الأهمية فإنه لا يمنح الإنسان القدرة على إدراك وفهم ما حوله والإجابة عن (الأسئلة الكلية النهائية)، وتفسير سائر

<sup>(1)</sup> أخرجه أحمد في مسنده، (44\316).

<sup>(2)</sup> تفسير القرطبي: (10/ 295).

ما يعرض له في الحياة، ويفتح أمامه سائر الآفاق المعرفية مثل (التوحيد). فالتوحيد هو المفتاح الذي يفتح مغاليق سائر تلك الأمور وسواها.

لقد تجاذبت الإنسان في عصور مختلفة نظريات معرفة متنوعة، توزعت مواقف البشرية بينها، وتنوعت وفقا لها مواقفهم من المعرفة وقضاياها ومصادرها، وكيفية الوصول إليها، وآلة المعرفة لدى الإنسان، أهي العقل أم القلب أم النفس؟، والقائلون بأنها العقل ذهبوا مذاهب مختلفة في وحدة العقل الإنساني وتعدده، أو تعدد مستوياته إلى: العقل الهيولاني، والعقل بالملكة، والعقل بالفعل، والعقل المستفاد، كها ذهب إلى ذلك ابن سينا(1) والرازي(2) وغيرهما، متأثرين بمن سهاه الفخر الرازي في كتابيه ذلك ابن العالية) و(الملخص في الحكمة والمنطق) بالإمام أفلاطون(3).

أما التوحيد فيحصر مصادر المعرفة بمصدرين اثنين لا ثالث لهما هما: الوحي والوجود، والعقل بينهما وسيلة وأداة معرفة واستنباط وحدس وإدراك، بل وتوليد لأبعاد أخرى في الوقت ذاته. وفي الوقت نفسه يصنف التوحيد المعرفة إلى: سمعيات، ينحصر مصدر معرفتها بالسمع والنقل؛ ولا بد من تلقيها بطريق صحيح، وإلى تجريبيات، وطبيعيات، ضرورية أو كسبية، إلى غير ذلك من تفاصيل.

#### 2. المعرفين:

ثمّة نوعان من المعرفة لكل منهما منهجيّته ووسائله وأدواته ومصادره:

أولهما: المعرفة الدينيّة، وهي معرفة بدأت بتعليم الله -تبارك وتعالى - لآدم الأسهاء، وتتابعت النبوات والرسالات في تكميل جوانبها حتى استوت على سوقها منهجيّة معرفيّة كاملة في القرآن الكريم، قابلة لاستيعاب متطلبات الإنسان المعرفيّة في سائر عصوره وأزمنته وعلى اختلاف بيئاته وأنساقه الحضاريّة. وذلك إذا قرئ القرآن الكريم العظيم بتلك المنهجيّة المعرفيّة القائمة على الجمع بين القراءتين: «قراءة الوحي وقراءة الكون».

<sup>(1)</sup> راجع (في النفس والعقل) د. محمود قاسم، ص 199 وما بعدها.

<sup>(2)</sup> التفسير الكبير (20/89)، ولوامع البينات (213)، وفخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية ص490.

<sup>(3)</sup> المطالب العالية (2/ 268)، والملخص في الحكمة والمنطّق (ب/ 74) وَفَخُرُ الدين الرازي وآراؤه الكلامة (506).

أمّا النوع الثاني؛ فهي المعرفة البشرية الوضعية التي توصل الإنسان إليها دون أن يعتمد على الوحي أو يربطها بمنهاجيّته، أو يلاحظ فيها الحضور الإلهيّ في المعرفة والطبيعة والإنسان. فهي تفترض أن الحياة تعتمد على طرفين لا ثالث لهما: «الكون أو الطبيعة والإنسان»، وأي بُعد آخر جاء به الدين لا تلتفت إليه. والجدير بالملاحظة أن هذه المعرفة الوضعيّة التي حصرت العلاقة الكونيّة بين الإنسان والطبيعة، ونفت البعد الغيبي أو تجاهلته. أصبحت بعد ذلك نهضة أوربا وثوراتها المتتابعة التنويريّة ثم العقليّة ثم العلميّة هِيَ المعرفة المهيمنة على العالم كله، ومنه العالم العربيّ والإسلاميّ.

إن التوحيد من أهم المحركات الموضوعية المؤثرة في اتجاه إفراز الدواعي والقوى المحركة للمعرفة وتحديد مضمونها وتفسير الغامض والمبهم منها، والإجابة عن أسئلة (ما هو؟) (أي شيء هو؟) وماذا؟ وكيف؟ ولماذا؟ بل وتحديد ما يمكن التساؤل عنه وما لا يمكن أو لا يحسن السؤال عنه.

فالتوحيد يمثل حجر الزاوية في تكوين وبناء الرؤية الكلية عن الكون والحياة والإنسان، والتوحيد يوضح حدود وأبعاد الدور الإنساني في الكون والحياة. وفي الوقت نفسه يحقق قدرة كبيرة على صياغة المفاهيم الضرورية لبناء فاعلية الإنسان، وتشكيل دافعية العمران والتسامي فيه، وإيجاد المنطلقات المعرفية والثقافية السليمة لدى الإنسان.

لقد أمر الله تعالى نبّيه – صلى الله عليه وآله وسلم – في مفتتح نزول القرآن وعند بدء الوحي بقراءتين. فقال تعالى: ﴿أَقُرَأُ بِأَسْمِ رَئِكَ ٱلَّذِى خَلَقَ (١٠) خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِنْ عَلَقِ (١٠) ٱقْرَأُ وَرَبُكَ الْاَكْرَمُ (١٠) الله عَلَمَ بِالْقَلَمِ (١٠) عَلَمَ ٱلإِنسَنَ مَا لَرَيْعَتُمْ (١٠) ﴾ [العلق: ١٠5].

وبها أنّ القرآن ليس فيه تكرار ولا ترادف. ولا تحتاج آياته الكريمة إلى استعمال المؤكدات فإنّ كل كلمة من كلماته - وإن بدت مرادفة أو مماثلة لأختها - فإنها تشتمل على معنى آخر إن لم تدل عليه بلفظها وبالاستعمال القرآني لها فإنّها تدل عليه في سياقها(1)

<sup>(1)</sup> المراد "بالسياق": يعد" السياق" في القرآن هو المنتج للدلالة والموجه إلى المدلولات، ومع شدة عنايـة البلاغيين وكثرة حديثهم عنه غير أنهم لم يعرفوه تعريفًا جامعًا مانعًا، وكأنهم اعتبروه بما يدرك بدون تعريف، أو أنهم اكتفوا بوصفه وبيان آثاره، واستغنوا بذلك عن تعريفه. والأصوليُّون قد أبدوا اهتهامًا شديدًا بدلالة =

وسباقها<sup>(1)</sup> وموقعها. وذلك من دلائل إعجازه الذي تعالى به على كلام المخلوقين. ولذلك فإن صيغة الأمر بالقراءة الذي جاء مرتين في هذه الآيات الخمس لا تعني التوكيد أو الترادف أو التكرار كها ذهب إلى ذلك بعض المفسرين<sup>(2)</sup>، بل تدل على أمرين بقراءتين، لكل منها معناها المراد بها، ولكل منها خصائصها، ومجالها ومتعلقها، ومناهجها وكيفيتها وميادينها. يعضد هذا ويعززه. أنّ الأمر بالقراءة في الآية الأولى اقترن "باسم ربّك" وكانت صلة الموصول - "الذي "حسي الخلق في: ﴿... اللّذِي خَلَقَ الآيات على أمر بتحصيل فعل القراءة وممارسته مع الاستعانة بالله - تعالى - فهو ربك الذي يعلم أنّك ﴿ وَمَا كُنتَ نَتْ أُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِنْكِ وَلا يَخْطُهُ وبِيَمِينِكَ تَعالى - فهو ربك الذي يعلم أنّك ﴿ وَمَا كُنتَ نَتْ أُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِنْكِ وَلا يَخْطُهُ وبِيَمِينِكَ تَعالى - فهو ربك الذي يعلم أنّك ﴿ وَمَا كُنتَ نَتْ أُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِنْكِ وَلا يَخْطُهُ وبِيَمِينِكَ تَعالى - فهو ربك الذي يعلم أنّك ﴿ وَمَا كُنتَ نَتْ أُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِنْكِ وَلا يَخْطُهُ وبَعِينِكَ الله على القراءة ومحميل فعل القراءة ومحميل ولا تعلى القراءة ومحميل ولا تعلى القراءة ومحميل ولا قراء من كُنْتُ مِنْ كَنْ ولا الله و ولا الذي يعلم أنّك ﴿ وَمَا كُنتَ اللّهُ عَلْ القراءة ومحميل ولا القراء و الله ولا الذي يعلم أنك الذي يعلم أنّك الله و الله و المؤلّة و المؤلّة و الله و ا

السياق فالسياق يرشد إلى تبين المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتهال غير المراد... وذلك لأن دلالة النصوص نوعان: حقيقيَّة وإضافيَّة، فالحقيقيَّة تابعة لقصد المتكلم وإرادته وهـنه الدلالة لا تختلف. والإضافيَّة تابعة لفهم السامع وإدراكه، وجودة فكره وقريحته وصفاء ذهنه ومعرفته بالألفاظ ومراتبها. وهذه الدلالة تختلف اختلافا متباينًا بحسب تباين السامعين في ذلك..." راجع بدائع الفوائد لابن القيم (1/9-0) وإعلام الموقعين (1/ 50 3- 15 3) وقـد أوردت ابنتنا د. رقية تفاصيل هامَّة في "دلالة السياق" وتقسيات قديمة وحديثة أوضحت هذه الدلالة بها لا يستغني الباحث في هذا المجال عن مراجعته، فراجع ذلك في رسالتها القيمَّة "أثر العرف في فهم النصوص: قضايا المرأة أنموذجًا"رسالة دكتوراه طبع ونشر وتوزيع دار الفكر في دمشق عام 1424 هـ/ 2003م ص260-255. وكذلك رسالة صديقنا د. إبراهيم أصبان التي نال بها درجة الدكتوراه بعنوان "دلالة السياق في القرآن" لم تطبع طبعة عامة.

<sup>(1)</sup> أما السباق: فهو لصيق جدًا بالسياق، وكبير الأثر في إدراك المناسبات، وهـو ربـط الكلــات والآيــات والسور بها يسبقها، واعتبارها حلقة في سلسلة مترابطة.

<sup>(2)</sup> نحو القرطبي الذي اعتبر "اقرأ" الثانية توكيدًا، وجعلها تمام الآية الأولى (20 / 119) والألوسي (29 / 180) ويشير عدم ذكر فعل "اقرأ" الثانية لدى الطبري إلى اعتبارها مرادفًا، أو توكيدًا فراجع (39 / 253) منه. أما الرازي فقد أعطى لكل من الفعلين معنى يخصه فقال القلاعن بعضهم: "اقرأ - أولًا - أولًا - لنفسك. والثاني للتبليغ أو الأول للتعلم من جبريل والشاني للتعليم. أو اقرأ في صلاتك والشاني خارج صلاتك" فانظر تفسيره (1 3 / 16). وقال البغوي في تفسيره "معالم التنزيل": "إقرأ: كرره تأكيدًا، شم استأنف.. وربك الأكرم" (4 / ..) أما ابن كثير فلم يذكر عن "اقرأ" الأولى والثانية شيئًا (8 / 459) ط دار الشعب القاهرة. وذهب ابن الجوزي في زاد المسير (9 / 176) إلى أنها للتوكيد كذلك. وابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير (20 / 133) أورد ثلاثة أقوال: الشاني منها: ".. أن الباء في "باسم ربك" للمصاحبة، والمجرور في موضع الحال من ضمير "اقرأ" الثاني مقدمًا على عامله للاختصاص

<sup>-</sup> أي: اقرأ ما سيوحى إليك مصاحبًا قراءتك اسم ربك فالمصاحبة مصاحبة الفهم والملاحظة لجلاله، ويكون هذا اثباتًا لوحدانيّة لله بالإلهيّة...". وهذا هو الأقرب لما ذهبنا إليه، وأما الطوسي فقيد اعتبر الباء زائدة، ومفعول "اقرأ اسم ربك" وأما " اقرأ" الثانية فمفعولها المقدّر هو "القرآن" فانظر التبيان (10 / 379)

إِذَا لَآرَتَابَ ٱلْمُبْطِلُونِ ﴾ [العنكبوت: 48]، ولذلك فإنّه "سيقرؤك فلا تنسى" خلافًا لأي قارئ آخر معرَّض للنسيان والخطأ. فاقرأ باسمه هو، واستعذ به من الشيطان الرجيم. ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُوكَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ ٱلشَّيَطُنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [النحل: 98]، والذي خلقك من علق، وخلق النوع الإنساني – كله – منه قادر على أن يخلق فيك فعل القراءة، ولو لم تكن قارئًا من قبل. وكل ما عليك أن تقرأ ما سنوحيه إليك وهو القرآن والذي خلقك ورعاك وأنشأك من علق، وخلق كل شيء فقدره تقديرًا قادر على أن يعلمك القراءة، كما علم آدم الأسهاء كلها، وكما علّم أباك إبراهيم وسواه من الأنبياء والرسل. فاقرأ باسمه وعلى اسمه ومعه وفي ذلك تنبيه من بداية الأمر على انفصاله – صلى الله عليه والله وسلم – عن قومه الذين كانوا يبدؤون أفعالهم مستعينين باللات والعزّى ومناة الثالثة الأخرى، وكلّها أوثان يصنعونها بأنفسهم، ولا تصنعهم، ويخلقونها ولا تخلقهم. القراءة الأولى:

الأمر الأول بالقراءة - إذا - : هو أمر بقراءة (1) باسم الله أو على اسمه - تعالى - ومعه، لهذا الوحي النازل الذي سيتتابع نزوله حتى يتم قرآنًا كريًا بجيدًا مكنونًا مفصًل الآيات، محكمًا مترابطًا متهاسكًا متناسبًا متشابهًا تتلوه يا محمد على الناس، وتبيّنه لهم ليتعلّموا منه الحكمة والهداية والرشد فتزكو نفوسهم، وتطهر حياتهم، ويهتدوا به في أداء مهام الاستخلاف والقيام بواجب الائتهان، وحق العمران وحين رد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلّم - بأنه ليس بقارئ (2) لا شك أنّه فهم المطلوب، وهو قراءة ما سيملى عليه وهو لا يعرف القراءة والكتابة، وليس له من العلم ما يقرؤه، ولذلك فإنه

<sup>(1)</sup> راجع تفسير الرازي فقد ضَّعف ما ذهب إليه جل المفسرين من القول بزيادة "الباء" في "باسم ربك" ورجع أن الباء ليست زائدة وذكر لها ثلاثة أوجه (31/ 13 –14) ط دار الفكر. وانظر التحرير والتنوير (20/ 436) وذكر أن "الباء" للاستعانة أو المصاحبة أو بمعنى "على"، وذلك قريب بما ذكر الفخر. ومثله في روح المعاني للألوسي (29/ 179) ط مكتبة دار التراث – القاهرة بدون تباريخ. وقبال الطباطباني في الميزان: "إن الباء للملابسة" (20/ 323)

<sup>(2)</sup> اشارة لحديث "بدء الوحي" الذي أخرجه البخاريّ في باب "كيف بدأ الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلّم - وقول الله - جل ذكره -: "إنا أوحينا إليك كها أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده" الحديث رمّم (2 و3).

تعالى قد ربط القراءة "باسم ربك"، فكأنّه قال له: إنّك لن تكون وحدك في أداء هذا الفعل الذي لا تعرفه، بل سيكون معك ربك الذي أعطاك الكثير وهو قادر على أن يعلمك كيفية أداء ما أمرك به، ويزيد على ذلك: كما علم آدم الأسماء كلها، وكما علم إبراهيم وموسى وعيسى وسواهم من النبيين والرسل – عليهم السلام – من قبلك، فاقرأ باسمه واستعن به في القراءة يعنك ويصحبك ويكن معك فيها، وفي بيانها وتعليمها وإقامة الحجة بها على الناس.

وذكر الرب - جل شأنه - الإنسان، وذكر خلق الإنسان بالذات فيه طمأنة لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بأنَّ منحه القدرة على القراءة ليس بالأمر الصعب على ربِّه الذي خلق كل شيء، وخلق الإنسان من علق. " بل هو عليه هين" كما أنَّ في ذكر الخلق تهيئة لذهنه الرشيد ونفسه الشريفة - صلى الله عليه وآله وسلم - لبيان النوع الثاني من القراءة.

### القراءة الثانيي:

ألا وهي قراءة الكون والنظر في الخلق، ومعرفة ما دونته البشرية من فهم له، وتجارب فيه بأقلامها، فهذه القراءة — هي التي صاغ القرآن المجيد بحسبها "دليل الخلق ودليل الإبداع، والتكليف بالنظر العقليّ في الوجود، والنظر في آثار الأمم السابقة، ومعرفة ما حدث لها". فبذلك تكون القراءة المأمور بها قراءتين: قراءة في الكون المخلوق، وكل ما يتعلق به من عالم الخلق، والتشيؤ بها في ذلك تراث الأمم الذي دونته وآثارها، فبالقراءتين تدرك الفروق بين الأمم التي استفادت بالوحي واتبعته، واستنارت به، وبين الأمم التي تجاهلته، وتعاملت مع الطبيعة أو الكون — وحده — دون استنارة بهداية الوحي.أو أهملت الكون والتجارب البشرية وعبر التاريخ ودروسه، وقراءة الوحي المنزل على قلب رسول الله — صلى الله عليه وآله وسلم— بحجة الاكتفاء بالوحي والاستغراق فيه. فمن أراد أن يقرأ الوحي بدقة وتدبر فإنه لا غنى له عن قراءة الكون وما فيه بالنظر في خبرات الأمم السابقة وتجاربها، ومعرفة غنى له عن قراءة الكون وما فيه بالنظر في خبرات الأمم السابقة وتجاربها، ومعرفة الخضارات الغابرة وكيف سادت ثم بادت أو اندثرت. فلقد اعتنى القرآن به عناية فائقة، ولفت الأنظار إلى ذلك في سور عديدة، وآيات كثيرة، لما في ذلك من عبر عائمة، ولفت الأنظار إلى ذلك في سور عديدة، وآيات كثيرة، لما في ذلك من عبر

ودروس وعظات تجعل السالف قادرًا على إفادة الخالف مها طال الأمد فيها بينها. وتجعل الخالف يرى نتائج أفعال من سبقوه فيدرك أن أفعاله – أيضًا – سيكون لها من الآثار مثل ما لأفعال من سبقوه إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. وفي ذلك تكريس لمبدأ "المسؤولية الفردية، والأثر الجهاعي أو المجتمعي" فيتعلم الإنسان بذلك كيفية الانضباط في أفعاله وتصرفاته، ويتهيّأ عقله ونفسه لقبول "مبدأ الجزاء والعقاب والثواب" ويتعلم النظر فيها يرث عن الآباء نظر الفاحص الناقد المعتبر فيتخلص من والثواب" ويتعلم النظر فيها يرث عن الآباء نظر الفاحص الناقد المعتبر فيتخلص من الأمم التي خلت ما كسبت، ولنا ما نكسب ولا يغني أحد عن أحد من الله شيئًا.

فهما - إذًا - كتابان تجب قراءتهما - معًا - للخروج من إسار الأمية بكل أشكالها ومعانيها: كتاب منزل متلو معجز وهو القرآن، وكتاب مخلوق مفتوح وهو هذا الخلق والكون والتجارب البشرية فيه، ومنه التعامل مع الإنسان نفسه، فهو جزء من الخلق وابن شرعيٌّ للطبيعة: ﴿ مِنْهَا خَلَقَنْكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ [طه:55].

## القراءة الإنسانية:

وهذه القراءة تكون ابتداءً من الإنسان، فهو الذي لابد له من قراءتها - معًا - لتوجد لديه المعرفة العمرانيَّة الكاملة التي تمكن الإنسان من الوفاء بالعهد والقيام بمهام الاستخلاف، وأداء حق الأمانة، والقيام بمقتضيات العمران. والنجاح في اختبار البلاء. وهي معرفة لا تقوم على التلقي والتلقين وحدهما، بل على الأخذ عن الغير - أيضًا - من سابقين ولاحقين بالمراجعة والمطالعة وقراءة الكتب وكتابتها وتناقل الخبرات والمعارف بين البشر وعدم الزهد في المعرفة من أي وعاء خرجت، والتعامل المنهجي معها.

## 3. الحريب:

مفهوم الحرية مفهوم قرآني أصيل تناوله القرآن المجيد بها يزيد عن مائتي آية من آيات القرآن الكريم، وأصّل له بشكل دقيق، وكرّسه قيمة من القيم العليا، وقد تناولت بعض الآيات معالم هذه الحرية وطرق ممارساتها وضوابطها بشكل كان له أثره في تصوير القرآن الكريم للإنسان، وبناء الرؤية القرآنية له، ثم جاء الحديث الشريف الذي

عُرف بـ"حديث السفينة" ليعالج ما قد يكون من انحراف في إطار الحرية وممارستها وتفعيلها في الواقع.

والحديث هو ما رواه البخاريُّ والترمذيُّ وأهدُ و غيرهم عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه و آله و سلّم - أنَّه قال: «مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهُ وَالْوَاقِع فِيهَا كَمَثُلِ قَوْم اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَهِ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ اللَّاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِينِنَا خَرْقًا، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا. فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَيِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَيِيعًا».

وهذا اللَّفظ هو ما أخرجه البخاريّ في «كتاب الشَّركة» «باب هل يقرع في القسمة و الاستهام فيها» وأخرج البخاري من طريق آخر عن النعمان بن بشير – أيضا – في «كتاب الشهادات» «باب القرعة في المشكلات» واللفظ الذي عرضناه من «كتاب الشَّركة» صوّبه الشَّعبيُّ واختاره ورجّحه الحافظ ابن حجر، قال: لأنه يشمل الفرق الثلاث، وهي: الناهي عن المعصية، والواقع فيها و المراثي بذلك، أو «المدهن» كما في اللفظ الآخر؛ فالذين أرادوا خرق السفينة بمنزلة الواقع في حدود الله، ثم من عداهم إمَّا منكر، وهو القائم على حدود الله، و إما ساكت وهو المدهن.

و قوله: « استهموا على سفينة» - أي: اقترعوها، فأخذ كل منهم سهمًا - أي: موقعًا منها إجارة أو ملكًا.

قال الحافظ ابن حجر وهكذا إقامة الحدود تحصل بها النجاة لمن أقامها، و لمن أقيمت عليه، و إلا هلك العاصى بالمعصية و الساكت بالرضا بها».

إنّ هذا الحديث قد ضربه رسول الله - صلى الله عليه و آله و سلّم - مثلًا ومن شأن الأمثال أن تنفتح على معان كثيرة، و يمكن أن تضرب لصور عديدة تما تحتمله ألفاظها و سياقاتها على « أن لا تغيَّر في حال مضربها عن حال موردها ». وقد استنبط الفقهاء من هذا الحديث فوائد جمَّة، و معاني وفيرة، ومع ذلك فهذا الحديث المَثلُ ما يزال قادرًا على مدَّنا بالمزيد. فيمكن أن نضربَه مثلًا للأرض ووحدتها، ولسكانها من البشر ووحدة مصيرهم: فالأرض مثلُ السفينة، و الأسرةُ البشريَّة الممتدَّة مثل ركاب تلك السفينة.

وهذه الأسهم من الأرض التي نطلق عليها أوطانًا وديارًا هي أسهم المجموعات البشريّة التي جُعلَت شعوبا وقبائل لتتعارف، وتتآلف وتتعاون على تحقيق العمران في الأرض الذي يعدُّ جوهر مهمَّة الاستخلاف فيها.

وهذا لا يعطي الحق لأيّة مجموعة بشريّة أن تتعسّف في استعال حقها في الانتفاع فتفسد في نصيبها من الأرض بحجَّة كونه نصيبها أو وطنبها؛ فكونه دارها أو نصيبها لا يعطيها الحق في الإفساد، وتدمير البيئة أو تلويثها، أو تعريضها للخطر؛ لأنّ الضرر لن يكون قاصرًا على ذلك الجزء، بل سيكون شاملاً في بعض الأحيان للبيت الإنساني الكبير ألا وهو المعمورة كلّها. وسيكون ضارًا بالأسرة البشريّة بمجموعها. فيجب على الأسرة البشريّة الممتدّة أن تتضافر و تتكاتف لحاية سفينة الأرض ومن عليها وما عليها من أيّة أعمال قد تؤدي إلى الإفساد في الأرض أو العيث فيها فسادًا ﴿ وَلَا تَعْفَرًا فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [البقرة:60] ، ﴿ وَلَا نُفُسِدُ وَا فِ الْعَيْسُ وَالْعَيْسُ الْعَيْسُ اللهِ عَلَى الْعَيْسُ اللهِ الْعَيْسُ اللهِ اللهُ المُنْفِي اللهُ ال

فإنّ الآيات الكريمة التي تناولت « قضيّة الحريّة » جاوزت ماثتي آية - ذات دلالةٍ مباشِرَةِ عليها.

### المبادئ القرآنية الأساسية في الحرية:

بعدما عرضناه يمكننا أن نقول: بإنَّ هدى القرآن الكريم في قضية الحريَّة يقوم على المبادئ الأساسيَّةِ التالية:

المعبدا الأولى، أنّ القرآن الكريم بيَّن أنّ الله – تبارك وتعالى – استشهد الإنسان على نفسه (والشهادة ولاية) ليقر بربوبيَّة الله – تعالى – له و ألوهيَّته، و ليقرَّ بأنّه خَلْتُق الله – تعالى – وعبدُه؛ لأنّ هذا الإقرار – هو حجر الزاوية في تأسيس العلاقة بين الله – سبحانه – و بين الإنسان، كها أنّه شديد الأهميَّة في تأسيس العلاقة بين الإنسان والإنسان، و الإنسان والطبيعة. وهذا الاستشهاد من الله – تعالى – والإقرار من الإنسان – هو ما دلت عليه آيات العهد: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّنَهُمْ وَأَشْهَدُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِكُمُّ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدَنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّا كُنَا عَنْ هَذَا

عَنفِلِينَ اللَّهُ أَوْ نَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَنْهِلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللَّ وَكَذَالِكَ نَفَصِّلُ ٱلْآيَنَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأعراف:174،172]

المبدأ الثاني: بعد أن تم تأسيس العلاقة بين الله - تبارك و تعالى - و بين الإنسان تولى -جل شأنه أمر تخيير الإنسان بين أن يكون مطبوعا على التحرُّكِ التلقائيّ - وفق النظام الكوني وبين أن تكون له حريَّته الذاتيَّة ؟!. وقد أوضح الخالق البارئ المصور للإنسان أن صفة هذه الحرية أن تكون أمانة بين يديه عليه أن يحفظها ويصونها، فهي « أمانة الاختيار» أو « أمانة الحرية » أعطى بمقتضاها أن يختار ما يريده من حالات نشاطه الفرديُّ الإِراديُّ إيجابًا أو سلبًا. وأنَّه سوف يكون مسئولًا عن نتائج استعماله هذه الأمانة بين يدي الله - تعالى - في يوم الدين: يناله ثواب الطاعة، و يصيب عقاب المعصية، و هذا ما دلت عليه آيةُ الأمانة، و فصلته آيات الوعدِ و الوعيدِ: ﴿ إِنَّا عُرَضَّنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَرْتِ أَن يَعْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَجَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُۥكَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب:72].

المراد بالأمانة أمانة «حرية الاختيار» القائمة على تأسيس العلاقة بين الله والإنسان، وقد منح الله الإنسان العقلَ ليكون أداة ووسيلة لا غنى عنها لمارسة «حرية الاختيار» والحيلولة دون إساءة استعالما.

المبدأ الثالث: أن قبول أمانة الاختيار» هي مناطُ المستوليَّة الإنسانيَّة: فالمكره أو المجبر لا يحتمل مسئوليَّة ما أكرِه عليه، أو ألجئ إلى فعله. و لذلك فإن مسئوليَّة الإنسان لا تتجاوز مجال حريته و لا حدودها. ومن أروع ما جاء في القرآن الكريم تلك المقارنة المعجـزة بين من تُسْلَبَ منه حريَّةُ الاختيارِ وبين عباد الله الذين شاء الله – تعالى – لهــم أن يكونوا أحرارا؛ هذه الآيات الكريمة من سورة النحل: ﴿ فَلَا تَضِّرِ بُوا لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُه لَا تَعْلَمُونَ اللهُ هُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدُامَعْلُوكًا لَّا يَقَدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن زَزَقْنَ لُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَافَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهْ رًا هُلْ يَسْتُورِكَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الله وَضَرَبَ اللهُ مَثَلَا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَحَىءٍ وَهُوَ كَأَعَلَى مَوْلَـنهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهِ لَهُ لَا يَأْتِ عِنَيْرٌ هَلْ يَسْتَوِى هُو وَمَن يَأْمُرُ وِٱلْمَدْلِ لِ وَهُو عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

﴿ وَلِلّهِ عَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا آمْرُ السَّاعَةِ إِلّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقَرَبُ إِكَ اللّهَ عَلَى وَلِلّهِ عَلَى كُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَا لِلْكُمْمُ لَا تَعْلَمُونِ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمْمُ عَلَى كُلُ اللّهَ عَلَى مُونَى شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمْمُ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله الله الله الله الله الله الله عقل هو ما أطلق الغزالي عليه أنه رسول من داخل و الرسل رسل من خارج.

فإذا انتقصت حرية الإنسان انتقصت مسئولياته بقدر ما نقص من حريته.

المبدأ الرابع: وهو يؤكد ما سبق و يزيده وضوحًا: أنَّ القرآن المجيد ربط مستولية الإنسان وبناها على «حرية الاختيار» لكنّه لم يتركه منفردًا، بل عزز ذلك، و أعطى حرية الإنسان مداها الكامل في بناء المسئولية الإنسانية على إرسال الرسل: ﴿ لِتُكَلّا يَكُونَ الإنسانِ مداها الكامل في بناء المسئولية الإنسانية على إرسال الرسل: ﴿ لِتُكَلّا يَكُونَ النّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةُ الرّسُلُ ﴾ [النساء: 165]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِينِ حَتَى بَنعَك رَسُولًا ﴾ [الإسراء: 15]. و «شخصية العقاب» في قوله تعالى: ﴿ أَلّانَزِرُ وَازِرَةٌ وِذَرَالُغَرَىٰ اللهُ وَانَ اللّهَ وَانَ اللّهُ وَانَ سَعَى اللهُ وَأَنَّ سَعَيْهُ، سَوْفَ يُرَى اللهُ أَمَّ يُجْزَنهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلأَوْفَى ﴾ وأن لَيْسَ لِلإنسَن إلا ما سعى الله وأن سَعَيْهُ، سَوْفَ يُرَى الله أَعْ فوله جل شأنه: ﴿ وَلِلّهِ النجم: 18] ورَبطَ سبحانه الجزاء بالإحسان أو الإساءة في قوله جل شأنه: ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي ٱللّهُ مِنْ لِيَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَمْلُوا وَيَجْزِي ٱلّذِينَ أَحْسَنُوا بِالمُحْمَدِي وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلّذِينَ أَسَعُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِي ٱلّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَدِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

وحرّم الله -تعالى - على نفسه الظلم، ونفا عن ذاته العليَّة ذلك نفيا مطلقا: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَانِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا أُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا كَانِ كَانَ مِثْقَالَ حَبَىةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ الْمَانِياء:47].

وربط كل ما أُمر الإنسان به أو نُهى عنه بوسع الإنسان و طاقته لتحقيق العدل الإله في الطلق معه في قوله تعالى: ﴿لَا يُكُلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مُا مَاتَنها ﴾ [الطلاق:7] أي: من الطاقة و القدرة وقال تعالى: ﴿لَا يُكُلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:286] فلا يكلف الله أحدًا إلا ما يقدر عليه و يطيقه ﴿فَأَنقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن:16].

وَ نَرك - جل شأنه - الإنسانَ فيها يسأل عنه و مشيئته فقال: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّكُمْ ۖ

فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ [الكهف:29] ، وقال جل شأنه: ﴿أَعْمَلُواْ مَاشِئْتُمُ ۚ إِنَّهُۥ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ [فُصِّلَت:40] .

وأَعَمَل إرادة الإنسان، وأعطاها الفاعليّة في مجال الاختيار قال سبحانه: ﴿مَّن كَانَ يُرِيدُ الْمَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ مَجَهَنَمَ يَصْلَنهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا يُرِيدُ الْمَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ مَجَهَنَمَ يَصْلَنهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَا لَآتِ حَرَةً وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ كَانَسَعْيُهُم مَّشْكُورًا ﴾ [الإسراء:18،18].

وفرّق في المسئوليّة بين جزاء الخطأ وجزاء العمد، كما فرق بين خطأ الإهمال و الخطأ المقصود. وبين الإصرار على الخطأ و الاستمرار فيه، و بين التراجع عنه و التوبة منه.

ورفع -سبحانه - الإثم والمسئولية في حالة الإكراه الذي يسلب الإنسان حرية الاختيار. وبقدر ما تنتقص الحرية تنتقص المسئولية؛ ففي جريمة الزنا فرق القرآن بين المالك لحريته ومنقوصها فجعل على الأَمَةِ نصف ما على الحرة المسئولة من العقاب لانتقاص حريَّتها، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَنْحِشَةِ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَدَابِ أَذَاكِ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنْتَ مِنكُمُ النساء: 25].

وتدخل في إطار هذه المبادئ الحريات - كلها- حرية العقيدة وحرية العبادة، و حرية التصرف، وحرية التملك والانتقال و الارتحال و الإقامة و سواها.

فهذه أربعة دعائم أرساها القرآن المجيد ليبني عليها المفهوم الدقيق للحريَّة الإنسانيَّة المنضبطة: فلا تفريط ولا إفراط. وقد بدت «الحريَّة» بعد ملاحظة هذه الدعائم واحدة من أهم القيم القرآنيَّة الحاكمة التي تقوم عليها المنظومة الإسلاميَّة -كلّها:

وهذه الدعائم الأربعة من الممكن أن يتسع البحث فيها ويستفيض ليقود إلى بناء «نظريَّة إسلاميّة في الحريَّة» تنقذ الحريَّة من كم هائل من الانحرافات.

#### 4. العدل:

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِوَ الْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغِيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل:90] ، وقال أيضًا: ﴿ أَعَدِلُواْ هُوَ أَقَرَبُ لِلتَقُونَ ۚ ﴾ [المائدة: 8] ، العدل أو العدالة تعتبر من أهم المفاهيم الإسلاميَّة التي جاء القرآن المجيد بها، والعدل - في الوقت نفسه - أعلى القيم الإسلاميَّة العليا وأبرز مقاصد الشريعة. فإذا كانت القيم القرآنيَّة الحاكمة العليا ثلاثة: هي "التوحيد والتزكية والعمران" فإن "العدل" يأتي في مقدمة المقاصد الشرعيَّة المتفرعة عنها، فلا يتحقق توحيد الموحِّد إذا لم يتصف بالعدل ولا يتحلّى بالتزكية إلا إذا اتصف بالعدل ولا يمكن أن يقام العمران في الأرض بدون العدل. ولذلك فقد اعتبر علماء الأمة ومفكروها العدل أساسًا للملك، ومقصدًا شرعيًّا يحتل المرتبة الأولى حيث لا ينافسه ولا يدانيه فيها إلا الحريَّة. وفي نظري أنَّ بين العدل والحرية تلازمًا لا يسمح بانفصال أيّ منها عن الآخر فلا يتحقق العدل بدون حريَّة ولا تكون الحريَّة حريَّة حقيقيَّة بدون أن يجميها العدل ويصونها.

ولقد أشاد القرآن بالعدل وأمر به في آيات عديدة فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْحِمْسُنِ ﴾ [النحل:90] ، والعدل كها يقتضي الحريَّة ويتفاعل معها فإنَّه يقتضي المساواة في المكافأة والجزاء إنْ خيرًا فخير وإن شرًا فشر. وحرص القرآن وحث على جعل العدل قيمة مطلقة لا تتأثّر بالعواطف ولا بالمشاعر فقال: ﴿وَلا يَجْرِمَنَكُمُ شَنَانُ وَقَوْمٍ عَكَنَ اللَّهُ وَعَدِلُواْ هُوَ أَقَرَبُ التَّقْوَىٰ ﴾ [المائدة:8] ، وقد كان رسول الله عقوم علياً للعدل المطلق وتجسيدًا له في كل شأن إلى أن تحول إلى سلوك ثابت له عرف به وتمثله أصحابه فصاروا نهاذج لتجسيد العدل بكل معانيه وفي سائر مجالاته. ولقد أثر ذلك في كل من عرف رسول الله على وعرف أصحابه وآل بيته وصار ذلك العدل من وتقدّمهم. وبذلك استحقت الأمة المسلمة التي ساد العدل فيها أن توصف بـ"الخيريَّة والوسطيَّة" وتستحق منصب "الشهادة على الناس"؛ لأنَّ العدل قد توافر فيهم وجعلهم أهلًا لذلك كلّه. فصارت تلك الصفات أي "الخيريَّة والوسطيَّة والشهادة" وصفات لمم ولياسًا لهم وصاروا مضرب المثل في العدل. على ذلك قام نظامهم السياسي صفات لهم ولماسًا لهم وصاروا مضرب المثل في العدل. على ذلك قام نظامهم السياسي في الخلافة الراشدة، وعلى ذلك قام نظامهم القضائيّ حتى أصبح العدل روحًا يسري في الخلافة الراشدة، وعلى ذلك قام نظامهم القضائيّ حتى أصبح العدل روحًا يسري

في المجتمع يسدد خطاه ويقوم مسيرته ويطهّر بيئته، ويعطيه كل وسائل التضامن والتآخي والتكافل والقوة والمنعة. بالعدل حفظ الله للناس ضروريّاتهم وأعلاها الضروريّات الخمس: النفس والمال والعقل والعرض والدين كها حفظ لهم حاجيّاتهم وما لا قوام للحياة بدونه إلا بمشقة وتعسُّف بل حفظ بذلك كهاليّاتهم فصار العدل جزءًا من شخصيَّة الإنسان المسلم يعيش في عقله ويسيّره في حياته ويتمثّل في بناء فنونه وآدابه ومؤسساته،و يحكم سائر علاقاته ومعاملاته.

واليوم وقد ضعفت علاقة المسلمين بالإسلام ولم يعد الإسلام هو المهيمن على حركتهم في الحياة، والموجه لجهودهم تراجعت عندهم القيم وضعف تأثيرها وقل المتمسكون بها. فتفوقت عليهم أمم أخرى قد لا تكون أعاً مؤمنة موحدة ولكنها عرفت طريقها إلى العدل بعقولها وخبرتها فتشبثت به وتمسكت به، وأوجدت الضهانات الكفيلة بصيانته وإعلاء شأنه وتدعيمه. فسعدت وسادت وأسعدت شعوبها، واستطاعت أن تبني حضارة ومدنيَّة وتقدمًا وانتصرت على دول تنتمي إلى الإسلام وتنتسب إليه، ولكنها لا تقيم العدل بينها فصار أبناؤها يلجأون إلى تلك الأمم وتلك الدول لبعيشوا بين ظهرانيها ويتمتعوا بعدل أهلها ونظمها؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن عيا بوصفه إنسانًا ذا كرامة بدون العدل فكأنَّ الإيهان والإسلام يفقدان مقومات الحياة والبقاء والدوام والاستمرار إذا فقد العدل. إنه لن تستطيع أمتنا أن تستعيد كرامتها، وتصوغ مشروعها الحضاريّ، وتتبوأ المكانة اللائقة بها إذا لم تعد العدل إلى موقعه السامي في ديارها ليكون قيمة عليا يتحلى بها الحاكمون والمحكومون وكوطونها بسائر الضهانات الكفيلة بترسيخها وتدعيمها.

فالعدل أساس الملك وقوام الحضارة ودعامة العمران وقاعدة كرامة الإنسان والله أعلم.

#### 5. المساواة:

لفظ سواء في القرآن الكريم:

قال ابن الجوزي، ذكر أهل التفسير أنَّ «السّواء» في القرآن الكريم على خسة أوجه:

1 - المعادلة والماثلة، ومنه قوله تعالى: ﴿سَوَّآهُ ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ ... ﴾ [الحج:25].

2 - العدل، ومنه قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنْبِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوْلَمْ بَيْنَ نَا وَبَيْنَكُونَ ﴾ [آل عمران:64].

3 - الوسط، ومنه قوله عزّ من قائل: ﴿ خُذُوهُ فَأَعْيِلُوهُ إِلَّىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ [الدخان: 47].

4- الأمر البين ومنه قوله عز وجل: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَقُلْ مَا ذَنكُ كُمْ عَلَى سَوَآءٌ ﴾ [الأنبياء: 109].

5 - القصد، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَضَالُوا عَن سَوَآهِ ٱلسَّكِيلِ ﴾ [المائدة: 77] (1).

## المساواة اصطلاحًا:

تعني المساواة – في المجال الأخلاقي – أن يكون للمرء مثل ما لأخيه من الحقوق وعليه مثل ما عليه من الواجبات دون زيادة أو نقصان. قال ابن مسكويه «وأقل ما تكون المساواة بين اثنين، ولكنها تكون في معاملة مشتركة بينها في شيء ما أو أكثر »(2).

والمساواة قيمة لا تنقسم ولا يوجد لها أنواع، وهي أشرف نسب العلاقات بين الأشياء، لأنها هي المثل بالحقيقة (3) أي أنها تجعل كلا طرفيها للآخر سواء بسواء.

### الضرق بين العدالة والمساواة :

المساواة هي الغاية التي تسعى العدالة إلى تحقيقها، وهي الغاية المرجوّة منها، والعادل في مجال الحكم هو الحاكم بالسّويّة لأنّه يخلف صاحب الشّريعة في حفظ المساواة (4)، ومن هنا فقد جاء في تعريف العدل أنّه القسط اللّازم للاستواء (5) (أي لتحقيق المساواة بين الطّرفين دون زيادة أو نقصان)، وإذا كانت العدالة خلقا فإنّ المساواة قيمة وهدف.

ولًا كانت العدالة خلقًا أو هيئة نفسانيّة تصدر عنها المساواة فقد اقترن الأمران وارتبطا ارتباطًا وثيقًا.

لأنّ العادل من شأنه أن يساوي بين الأشياء الّتي هي غير متساوية، لمّا كان الأمر كذلك فإنّ كليهم قد يستعمل استعمال الآخر تسامحا، ولكنّهما غالبا ما يستعملان معا.

<sup>(1)</sup> نزهة الأعين النواظر ص 361.

<sup>(2)</sup> تهذيب الأخلاق لابن مسكويه ص 105

<sup>(3)</sup> المرجع السابق، ص 93.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق، ص 98

<sup>(5)</sup> تهذيب الأخلاق للجاحظ، ص 28.

## من صور المساواة في الإسلام:

# للمساواة في الإسلام صور عديدة فصَّلها الشَّرع الحكيم ، منها:

- المساواة بين الرّجل والمرأة في أداء الواجبات الشّرعيّة والإثابة عليها، قال
   تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَكلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْنَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَكَتِكَ يَدْخُلُونَ
   الْجَنّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ [النساء:124].
- المساواة بين الزّوجات في حقوق الزّوجية (في حالة التّعدّد)، قال تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ اللِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَعِيدُوا كُلُ الْمَيْـلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَقَةً وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَقُوا فَإِنَ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء:129].
  - المساواة بين الأجناس والأعراق في التّمتّع بالحقوق المشروعة لكلّ منهم.
    - المساواة بين الأبناء في الهبة والوصية ونحوهما.
- المساواة بين الخصوم في مجالس القضاء وفي سماع الحجّة منهم والقصاص من المعتدي أيّا كانت منزلته. روي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ الله "وَيَلِيَّة قَالَ " إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلُمنُ بِحُجّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ، فَإِنَّهَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلاَ يَأْخُذُهَا "(1).
- المساواة في حق الكرامة الإنسانية، فلا يؤذى أحد بسبب لونه أو جنسه أو مذهبه أو عقيدته، قال تعالى: ﴿ يُكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأَنْنَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَفَهَ آيِلًا مُلْقَانَكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأَنْنَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَفَهَ آيَا الله الله الله عليه وآله وسلم -: «الناس سواء كأسنان المشط».
- المساواة في حق إبداء الرّأي من المسلم وغير المسلم، قال تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْحَتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ (آل عمران/ 64).
  - المساواة في حرمة الدّماء والأموال والأعراض.

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه: (9\491).

- المساواة في إيقاع الجزاء لكل من ينتهك حدّا من حدود الله، فلا يعفى أحد من العقوبة لشرفه أو قرابته من الحاكم فتلك الّتي أهلكت الأمم السّابقة، أمّا في الإسلام فلا أدل على المساواة الكاملة في هذه النّاحية من قوله ﷺ: «لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» (١).
- المساواة في نيل الجزاء في الدّنيا والثّواب في الآخرة لكلّ من يعمل عملاً صالحًا أو غير صالح، قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِــهِـ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا أَثُمَ إِلَىٰ رَيِّكُمْ لَرُجَعُونَ ﴾ [الجاثية:15].

#### القيم المسيحية واليهودية:

أما بنو إسرائيل فإن القيم عندهم قد مرت بأطوار عديدة؛ ففي الطور الأول وعلى عهد يعقوب أو إسرائيل نفسه كان رأس القيم توفير الحاجات الضرورية لأبناء يعقوب بالزراعة والصيد والتجارة وما إلى ذلك، قال تعالى: ﴿وَنَمِيرُ أَهّلنا وَيَحْفَظُ أَخَاناً وَمَزَدادُ كَنَل بَعِيرٌ ذَلِك كَيْلٌ بَعِيرٌ ذَلِك كَيْلٌ بَعِيرٌ ذَلِك كَيْلٌ بَعِيرٌ ذَلِك صَيّلٌ يَسِيرٌ ﴾ [بوسف:65] . وحينها كثروا وتحولوا إلى شعب بعد هجرتهم إلى مصر، أو أقلية مستعبدة ذكر لنا القرآن الكريم كيف أسئيت معاملتهم واستعبدهم فرعون فصارت القيمة العليا عندهم التحرّر والأمن على أنفسهم، وأموالهم، ومغادرة أرض فرعون إلى الأرض المقدّسة؛ حيث يستقلون فيها ويستمتعون بحريتهم واستقلالهم وسيادتهم، ويكونون عبادًا لله بدلاً من أن يكونوا عبيدًا لفرعون، ولكن بعد أن نسوا حظًا عما ذكّروا به عادت إليهم نزعة العبودية فطلبوا عبيدًا لفرعون، ولكن بعد أن نسوا حظًا عما ذكّروا به عادت إليهم نزعة العبودية فطلبوا من موسى أن يدعو الله بأن يمنحهم الأطعمة التي اعتادوا عليها في مصر بدلًا من المن والسلوى، فأخبرهم الله تعلى بأن شهواتهم هذه قد تقودهم إلى أرض العبودية مرة أخرى، وقد يفقدون كل ما منَّ الله عليهم به، ثم جاءوا إلى طور آخر حين برز فيهم تأثير الانحراف وعبادة العجل الذهبي فأخذوا يقدّسون المال فصار الغنى عندهم قيمة تأثير الانحراف وعبادة العجل الذهبي فأخذوا يقدّسون المال فصار الغنى عندهم قيمة عليا بقطع النظر عن الوسائل التي اتبعوها في جمعه.

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه (:14\214).

ثم هبطوا إلى أكثر فجعلوا من شهواتهم آلهة وترفعوا على النبيين والناصحين، وكل نبي جاءهم بها لا يشتهون قتلوه وكذبوه وأبعدوه عن أي تأثير في حياتهم، قال تعالى في شأنهم: ﴿ أَفَكُلُما بَمَا كُمُ رَسُولُ بِمَا لَا نَهُوكَا أَنفُسُكُمُ اسْتَكَبَرَ ثُمْ فَفَرِيقًا كُذَّبَتُمْ وَفَرِيقًا نَقْلُلُونَ الله المنقل المنتقل البقرة: 88،87، ثم هبط مستوى القيم عندهم وتدنّى إلى حد تفضيل السحر على النبوة فاتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليان. وهكذا حتى خسروا كثيرا من مزاياهم والنعم التي أنعم الله بها عليهم فتفرّقوا بعد ألفة واجتهاع، قال تعالى: ﴿ وَقَطَّعْنَكُمْ فِ النَّرْضِ أَمُمَا مِنْهُمُ عَلَيْهُمُ وَ النَّعِمُ الله المَا الله المنافيهم في مختلف نواحي الأرض الأعراف: 168]، ومحبتهم كثير من القيم الهابطة إلى منافيهم في مختلف نواحي الأرض من أكل الربا والاستعلاء على الآخرين، وأكل المال الحرام دون التفات إلى مصادره، والتسوية بينه وبين المال الحلال، والاستعلاء على الآخرين بدون حق. إلى غير ذلك.

وما يزال كثير من تلك الأخلاق والسلوكيات والقيم الهابطة تسود حياتهم، وتقود خطواتهم، وتؤثر فيهم؛ ولذلك أرسل الله -سبحانه وتعالى- إليهم عيسى -عليه السلام- ليعيد تصحيح المفاهيم، ويعيد بناء القيم من جديد فأخذ يكافح لتصحيح المفاهيم التي انحرفوا بها وإعادة المعاني التي فرّغوا القيم منها إليها من جديد، ولذلك رفضوه لاستكبارهم واستعلائهم واعتدادهم بها وصلوا إليه ورفضهم إحداث أي تغيير فيه أو تعديل عليه.

والحضارة القائمة أقنعت بالحق والباطل أنها حضارة يهودية نصرانية فتسللت لها الكثير من الموروثات من ذلك التاريخ كان أخطرها إلغاء المرجعية الإلهية للقيم، واعتبار الإنسان ذاته مصدر القيم في مستوى الإنتاج لها والتصرف فيها، وتسييل مضامينها وتفريغها لتصبح القيم قيًا إنسانية تدخل فيها سائر المؤثرات الموروثة فأصبح مطلق القوة قيمة لتحقيق الغلبة على الآخرين، والانتصار عليهم. والحرية التي أعطيت مفهوم الإطلاق الذي لا تقيده قيود ولا حدود على أساس أن الإنسان هو مركز الكون، وهو مرجعيته لا يملي عليه أحدٌ فيها.

وحين بدأت الأعراض الجانبية لعملية تسييل القيم، وإلغاء مرجعيتها، ووقفوا عاجزين عن تجريدها من تلك الأعراض الجانبية فأدت الحرية المطلقة إلى عملية الاغتراب، اغتراب الإنسان عن كل ما حوله، ثم اغترابه عن نفسه، وأدت الرغبة بالحصول على القوة إلى تقديم فائض القيمة على الإنسان، ثم تقديم المال عليه، فإن بلوغه مستوى القوة والقدرة يتوقف على الأموال الضخمة التي مكنتهم من ناصية القوة بكل أنواعها ومعانيها، وحين برزت الآثار السلبية لذلك الاتجاه جاءت الاشتراكية بحجة بناء قيم جديدة، وإدخال منظومة جديدة تعلى قيمة الإنسان، والجهد الإنساني على فائض القيمة لعلها بذلك تطيل في عمر النظام الذي قام على تلك القيم وانبثق عنها، لكن شيئًا من ذلك لم يحدث، وانهارت الاشتراكية والقيم التي جاءت بها لتتغوّل الرأسمالية من جديد، فصارت اليوم ترى في قيمها في الحرية والديمقراطية وتعميمها وسيلة لإعادة تشكيل العالم، وتنقيته من سائر القيم المضادة للحضارة الغربية التي يُدّعى أنها ذات أصل يهودي نصراني، وهاهي قاعدة النظام العالمي أمريكا تحاول فرض الديمقراطية والرأسهالية على العالم كله، وكلما صادفت نجاحًا ازداد يقينها وإيهانها بتلك القيم مع أن هذه المنظومة ثبت فشلها قبل عقود كثيرة بل إن الاشتراكية لم تكن إلا محاولة للإنقاذ.. أما وقد سقط الدواء ومعالجة الإنقاذ فإن من المنطق والطبيعي أن ينتهى ذلك المريض الذي لم يعد ينفع معه شيء.

والأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة التي لم تزل جاثمة على صدرها تؤكد ذلك، كما أن ازدياد المخاطر على الكون من مشكلات البيئة الكثيرة التي صارت تهدد الحياة إلى أزمة الجوع التي يعيش تحت وطئتها ما يقرب من عشرين بالمائة من أبناء الأرض، والتلوث في الماء والبيئة وما إليها، وزيادة نسبة التصحر، وبروز الأمراض الفتاكة، ومقاومة أمم البكتيريا لكل ما تمخضت به جُعبة العلم عنه من مضادات حيوية، وكثرة الجريمة، وانتشار الانتحار، وتفكّك الأسرة. كل ذلك يدل على أن العالم في حاجة إلى منظومة قيم جديدة يقدّمها هذه المرة القرآن العظيم؛ لأن الانهيار الذي أصيبت به القيم كان على مستوى كوني ولابد من مصدر كوني ليعيد بناء تلك المنظومة، ويستبدل التالف منها بمنظومة قيم كونية لكن لابد أن يجد القرآن حملة يستطيعون السمو إلى

تلك الآفاق الكونية، ويتجاوزون حواجز التخلف في بيئاتهم وأقطارهم ومجتمعاتهم؛ ليكونوا مؤهّلين لحمل تلك الأمانة، أمانة تقديم منظومة قيم كونية جديدة بعد اهتراء وتفكّك سائر منظومات القيم التي طرحها الشرق والغرب. فإلى القرآن من جديد.

# فكيف يمكن تفعيل هذه القيم الثلاثة، وهذه المقاصد العليا؟

إنَّ هذه المقاصد والقيم يمكن أن تعمل مجتمعة باعتبارها منظومة ثلاثية متضافرة متعاونة، ذلك لأنَّ التوحيد مقصد مرتبط بالله تبارك وتعالى، وناظم لكل ما يتعلق بالغيب، والتزكية مقصد في تكوين الإنسان وتنشئته وتربيته وبناء شخصيته، وجعلها بحيث تكون مؤهلة للتكليف وحمل أمانة الاختيار، ومسؤولية الابتلاء، ومهمة الاستخلاف، والوفاء بالعهد الإلهي والاستفادة بالمسخرات لإقامة العمران، وأما العمران فهو النتيجة الناجمة عن التسخير الإلهي بكل ما له من سلطان على الغيب والشهادة، والجهد الإنسان بكل ما أنعم الله به على الإنسان من نعم ظاهرة وباطنه عكنه من استثمار المسخّرات والاستفادة بها وتوظيفها لتحقيق غاية الحق من الخلق.

والفعل الإنسانيّ أيًّا كان حينها نقوم بعملية تفكيكه وتحليله، ورؤية عناصره وكيف حدث، ولم حدث، ولم حدث، وما آليات حدوثه، وما الأدوات التي أسهمت أو شاركت في ذلك سوف نجد أنه على الحقيقة - قد حدث نتيجة تفاعل جرى بين الثلاثلله خالق ومستخلف لإنسان، ومسخّرٌ للكون والطبيعة، والإنسان مخلوقٌ مستخلف، والطبيعة مخلوقٌ مسخّر، والتكليف الإلهيّ للإنسان ما حدث إلا نتيجة لذلك التفاعل القائم على توازن دقيق غاية الدقة بين فعل الاستخلاف والتسخير، وتحديد الغاية، فكأنّنا أمام مشروع إلهيّ كامل -وله سبحانه المثل الأعلى - يواجه مشروع إبليس، ولكي يدحر ذلك المشروع الشيطانيّ المنحرف لابد أن تتفاعل فيه الأبعاد الثلاث، فالمشروع الشيطانيّ يحاول أن يتجاهل الغيب، ويُسي الإنسان البُعد الإلهيّ ويصيبه بنوع من العمى أو العشو أو الضلال عنه، ليجعل فعل الإنسان قائبًا على تفاعل ثنائيّ فقط بين الإنسان والطبيعة، وحين يُعفل الجانب الإلهيّ والغيبيّ يصبح ذلك التفاعل تفاعلاً الإنسان والطبيعة، وحين يُعفل الجانب الإلهيّ والغيبيّ يصبح ذلك التفاعل تفاعلاً مبتورًا قائبًا على تسخير الرغبات والشهوات ووضعها في غير ما خلقت له، وإخراجها من الصراط المستقيم، فيحدث لها ما يحدث لقطار أخرجته عن سكته أو مساره،

ولذلك كان تهديد إبليس ﴿ لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الأعراف:16] أي لأضلُّلهم عنه وأبعدهم عن سلوكه وأحول بينهم وبين رؤيته عن طريق ﴿ وَلَأَضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمُنِّيَنَّهُمْ وَلَا مُرِنَّهُمْ فَلَيُبَرِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَا مُرَبَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ ﴾ [النساء:119]، فمنظومتنا هذه لابد فيها من تشغيل الثلاثة لإيجاد ذلك التناظم والتفاعل الذي يجعل الفعل الإنسانيّ منطلقًا من التوحيد باتجاه العمران والتسخير، لتحقيق مهمة وواجب الاستخلاف بالصورة التي أمر الله تعالى بها وفي هذه الحالة نحتاج إلى وضع مجموعة من الأصول والقواعد لتشغيل المنظومة كلها معًا وبتناظم وانسجام وتفاعل لإيجاد الفعل من ناحية، وتقويمه من ناحية أخرى، ووزنه من ناحية ثالثة، ومن ذلك محاولة وزنه بإدراك غايته، وتحقيق ما من أجله وُجد ذلك الفعل، وهنا لابد لنا من أصولٍ كليَّة تشغل المجموعة الثلاثيّة كلها، وأكثر ما يبرز تفاعل المنظومة بجموعها في إطار انتاج كليات مثل قوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَٱنْزَلَ مِرَكَ ٱلسَّمَآءِ مَآةً فَأَخْرَجَ بِهِ، مِنَ ٱلثَّمَرُتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّـرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ اللهِ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ اللَّهُ وَ اتَىٰكُمْ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن نَعُتُدُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْصُوهَا ۗ إِنَ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَنَّارٌ ﴾ [إبراهيم:32،32] ، هنا نجد كليّة تفاعلت فيها الثلاث فالله تبارك وتعالى خلق، والإنسان هو مَن خُلِق له، وما في الأرض هو ما سُخّر. وحين نأتي لمعرفة حكم الاستفادة والانتهاء أو معرفة المالك لهذا الذي في الأرض جميعا نجد آيات أخرى لابد من استحضارها تقول: ﴿ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ ﴾ [الحديد: 7]، وفي مجادلة ابراهيم لمن حاجّه في ربه يوجّه ابراهيم سؤالا في منتهى الذكاء إليه: ﴿ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْـرِبِ ﴾ [البقرة:258] وفي هذا تحديد للعلاقة دقيق بين المسخّرات والكون المسخّر وبين الإنسان وبين الله تبارك وتعالى، فندرك أن للإنسان حق الانتفاع، وأنَّ ما في الأرض جميعا إنها خُلِق للإنسان لينتفع به لكنّه لا يملكه ملكيّة تامة، ولا يملك حق التصرف فيه على خلاف طبيعته وضد السُنن والقوانين الحاكمة له، لكن له حق الانتفاع، مطلقًا إلا ما استثني فنأخذ إذًا من هذا إباحة حق الانتفاع بسائر المسخّرات للجنس البشري دون

خصيص وتحديد في هذه المرحلة، ونأخذ منها أنّ الاستثناء من هذه الإباحة إنها هو خلاف للأصل الذي هو الإباحة، وأن هذه الإباحة لا تعني الملكية المطلقة بحيث يكون للإنسان حق التصرف في تلك المسخَّرات بحكمة أو بسفه لأنها مقيدة بالتصرف الحكيم، وأنّ هذا الأصل الذي هو الإباحة هو الأصل وأي استثناء هو أمرٌ فرعيّ يقدّر بقدره، ويؤخذ على أنّه خلاف الأصل ويبحث المجتهد وهو يعمل هذه المنظومة في بقدره، ويؤخذ على أنّه خلاف الأصل، إذا حقّق الاستثناء أغراضه ثم تأتي أحكام أخرى كيف ومتى يعيد الأمر إلى الأصل، إذا حقّق الاستثناء أغراضه ثم تأتي أحكام أخرى تتصل بهذا والقرآن يفسر بعضه بعضا ويتمّم بعضه بعضا في نحو قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُ لَهُمُ الطّيبَاتِ وَمِعانِي الخبائث إلى أن تصبح للهُمُ الطّيبَاتِ وَمعانِي الخبائث إلى أن تصبح الصورة تامة كاملة نحد بمقتضاها ما يمكن أن يُفعل وما لا يمكن، وما يجوز للإنسان أن يفعله وما لا يجوز، وما يحقق غاية الحق من الخلق وما يصادم هذه الغاية وتظهر الأحكام الكلية بمقتضى هذه الكلية والنظر في ذلك التفاعل.

وحين نشغل هذه المنظومة بمجموعها نتخلص من أية أفكار جبرية أو قدرية إذ لا مجال أبدًا لطرح ذلك السؤال الغبي: هل الإنسان مسيّر أم مخيّر؟ ذلك لأنّه في إطار عمل المقاصد الثلاثة يزول المسوّغ من أي نوع كان عن طرح مثل هذا السؤال، فالإنسان هنا مستخلف حرّ يتصرف فيها استُخلف فيه بعينين ويدين: عين على التوحيد وثانية على العمران، ويد تمتد إلى الخالق المسخّر بالتوحيد والشهادة والعهد، ويد تمتد إلى المخالق المسخّر مقدرة لما سُخّر عالمة بالهدف والغاية، بريئة من العبث، لا مجال لأن يقال هناك تسيير وتخيير وأن هذا الفعل الإنساني قد أكره الإنسان عليه بأي حال من الأحوال.

فهذه المنظومة حين نشغّلها بكهالها، وبعد أن نضع لما ذكرنا -وسنذكر تفصيلاً أصوله وقواعده- تبدأ عملية إنتاج الأحكام القيميّة للفعل الإنساني وبيان المطلوب منه وغير المطلوب بشكل غاية في النضج والوضوح والحكمة والمعرفة الشاملة، ونستطيع أن نضع سائر الكليّات الأساسيّة التي تقوم الحياة عليها بهذا الشكل وفي هذا الإطار

لنستخلص لها التقييمات المناسبة بيسر وسهولة يشترك فيها الوحي الإلهي والعقل الإنساني والإرادة والفاعلية، والطبيعة المسخّرة، وتقييمات الوحي، والسنن والقوانين التي وضعها الله تبارك وتعالى لتسيير هذا الكون الفسيح.

أما حين نريد تشغيلها باعتبارها قيًا ومقاصد تتصل وتنفصل فلابد لها كذلك من بعض الأصول والقواعد التي تساعدنا في تقييم الأفعال الإنسانية وفقًا لموقعها من كلً من هذا المقاصد الثلاث، ولكي نصل إلى وضع تلك الأصول بشكل ملائم مناسب، لابد أن نضع مجموعة من الأسئلة الدقيقة التي نوجّهها إلى المقصد لكي نتبيّن موقفه من ذلك الفعل الذي نريد من المقصد أن يبيّن لنا قيمته من زاوية ذلك المقصد، وعلينا أن نبني مجموعة من الأصول والقواعد العقلية والفكرية لإيجاد الحوار بين المقصد والفعل الإنساني، بعد أن نتأكد من دقة وصحة الأسئلة وعدم ابتنائها أو انطلاقها من قواعد قد لا تساعد المقصد على أن يفضي بها عنده، وفي الوقت نفسه لابد لنا أن نستخرج من القرآن المجيد الذي استنبطنا منه هذه المقاصد والقيم ميزانًا لوزن النتائج أو الإجابات التي يقدمها المقصد عند التحاور معه.

## قضية التسلُّح:

لا شك أنّ القرآن المجيد قد أمر بإعداد العدة لمواجهة أعداء الأمّة المسلمة، وأنه قد تدرّج في أساليب المواجهة من الرفض والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وتوجيه الدعوة، والمهادنة والموادعة والمعاهدة في بعض الأحيان إلى الإنذار وتوجيه بعض أنواع الضغط على ألا تُستبعد فكرة القتال واستعمال القوة بشكل كامل فهي واردة أيضًا مثل ورود سواها، فالإعداد له علّته، والقتال له علّته والبراءة والموادعة والمعاهدة والمهادنة، كل عمل أو تحرُّك في هذا الصدد له موقعه وله حكمه، ولكن نوعية الأسلحة وما يترتب على القتال لم تكن بالشكل الذي هي عليه اليوم فاليوم هناك الأسلحة الكياوية، والأسلحة الذرية، والأسلحة الجرثومية، وغيرها، وبها أن هذه الأسلحة لم يعد في مقدور الإنسان أن يضبط توجيهها حين استعمالها فإنها كثيرًا ما تؤدّي إلى قتل البريء والمقاتل والمسالم وغير المسالم، وتدمّر الزرع والدرع وتحطّم العمران، فلو اتجهنا لهذه المقاصد نسألها عن حكم إلحروب وما يؤدي إليها وهل فقدت حروب اليوم الغايات

والأهداف التي عرفها الإنسان قديها للحروب أو ماذا؟! فكيف ستجيبنا هذه المنظومة من المقاصد بوصفها منظومة وبالشكل الفردي لكلٍ منها: لا شك أننا سنجد إجابات مغايرة لما هو معهود وموجود في القوانين الدوليّة اليوم وفي فقهنا الموروث فكيف يتم ذك؟.

أولاً سنقوم بتفكيك السؤال؛ بحيث نتبين كل جزئية منه وحدها، ثم نركبها مرة أخرى لنراها وهي في حالة التركيب، وقد نضطر لإجراء ذلك عدة مرات حتى يتبين لنا ما لكل جزئية من تلك الجزئيات بشكلٍ كامل، ويتبيّن لنا وضعها وهي في حالة التركيب.

ثانيًا: لابد أن نتبين كل ما له اتصال بها من عناصر الواقع الدوني، والواقع المحلي أين يتداخلان؟ أين ينفصلان؟ المؤثرات المختلفة التي نجدها، قيمة السلم، قيمة الحرب، طبيعة كل منها، المصالح، أين تلتقي؟ وأين تتعارض نظم وقواعد حل الاختلافات؟ أين تعمل؟ وكيف؟ ومتى تتوقف؟ ولماذا؟ فنستمر في حوارٍ مع ذلك الواقع حتى نتبين سائر جوانبه، ومن تلك الجوانب تلك المنظات الدولية التي لجأ الإنسان المعاصر إلى تشكيلها، وإحاطتها ببعض الضهانات التي تساعدها على أداء دورٍ مناسب في ظروفنا المعاصرة لتحقيق حالة السلم، وتطويق دواعي الحروب.

الصناعات المعاصرة وكيف اتجهت إلى تصنيع هذه الأسلحة المدمرة وما أسبابها؟ وما الرؤية الكامنة وراءها؟

ما هي الفلسفات التي أملت على البشرية بلوغ هذه الحالة؟ وما منابعها؟ وهل من سبيل إلى تجفيف تلك المنابع؟ إلى غير ذلك.

فإذا استقصينا تلك الإجابات كلها، وبنينا بها تصورًا دقيقاً لطبيعة ما نريد مساءلة مقاصد القرآن العليا عنها، ومناقشتها فيها، ننظر إلى نقاط الاتصال والانفصال والاستقامة والانحراف في سائر تلك التصورات، فلو أنَّ التوحيد كان سائدًا بين البشريّة، وكانت البشريّة مؤمنة بالله، موحّدة له، تؤمن أنه خالق الكون والإنسان والحياة، وتؤمن أنه المالك الحقيقيّ لكل ما في الوجود، وأنَّه سخّر هذه الموجودات لغايات حدّدها، ومقاصد رسمها، لما أمكن أن يتصرف الإنسان في الكون والطبيعة

بهذه الطريقة، ذلك لأنّه سيحول بينه وبين ذلك التصرُّف المطلق المشين معرفته بأنه مستخلّف لغاية وليس مالكًا حقيقيًا، وأنَّ التخويل والتوكيل الذي يحمله لا يسمح له بتلك التصرفات، وإن قدر على ذلك، فالتوحيد يصحح نظرته إلى نفسه، وإلى الكون، وإلى الطبيعة، وإلى الحياة، والعلم والمعرفة، وسائر هذه الأمور. ولأدرك أنَّ محاولته من أجل الاستعلاء في الأرض محاولة مرفوضة من مالك الأرض والسهاء، فتنعدم تلك الطموحات من بدايتها ويتم تحجيمها وترشيدها.

ثالثًا: سيقدّم له التوحيد كيانًا بديلاً للتعبير عن ذاته به ألا وهو ميدان خدمة البشريّة وحياتها وصحتها ومعيشتها وجعل البيت بيتًا آمنًا له ففي ذلك فليتنافس المتنافسون، وليس في الاستعلاء على الآخرين المساوين له في البشريّة والإنسانيّة. ولأرشَده التوحيد إلى العلم النافع، وبيّن له أنّ أخاه الإنسان حين يدفعه انحرافه إلى الاعتداء عليه فإنّ أحسن وأهم وأدق وسائل الدفاع هو ألا يعتدي، وأن يكتفي إذا لم يشأ العفو بإيقاف الاعتداء عليه واسترداد حقه فذلك كافي للانتصار لنفسه، وهناك سلسلة طويلة نستطيع أن نستطرد فيها كلها تقود إلى أن التوحيد يرفض أن تسخّر المسخّرات لتحقيق أغراض تدميريّة فالتدمير من عمل الشيطان، والحروب من نزغات الشيطان، وطلب العلو في الأرض والاستعلاء فيها نزعة شيطانيّة.

فإذا عرضنا ذلك على التزكية فإنّ التدمير الشامل الكليّ لا يمكن أن يصدر عن إنسان قد تطهّر قلبه ومسّت التزكية ضميره ووجدانه، فالإنسان المزكّى لن يسمح لنفسه بأن يسرف في القتل والدمار وهو مؤمن موحّد يؤمن بأنه مستخلّف في ملك الله تبارك وتعالى لتحقيق غايات حددها سبحانه وتعالى بنفسه، وسيعلم أنه إنها وُجد في هذه الأرض وسُخر له العلم والمعرفة وسائر المسخرات ليقيم مجتمع السلم والأمن والسلم والطمأنينة، مجتمع التسبيح لله وحده والخضوع لكبريائه وجلاله. والإنسان المزكي لا يمكن أن يرضى لنفسه بأن يهارس الفساد في الأرض والخراب فيها لأنه يعرف برؤيته وبإيهانه أن ذلك ضد جميع القوانين والسُنن التي وضعها الله لهذا الكون.

فإذا احتجت النفس والشيطان بأن هذا لرد العدوان فإنَّ عليه أن يعلم أنّ رد العدوان إذا بلغ ذلك المستوى لا يكون بتلك الطريقة ولكن بطرقي كثيرةٍ أخرى. وأن

توازن الرعب هو توازنٌ حيواني قد يُقبل من الحيوانات المفترسة كالأسود والنمور وما إليها، ولكنه لا يُقبل من الإنسان، ثم ننتهي إلى ضرورة البحث عن الوسائل البديلة وما أكثرها للتوقف عن تلك الوسائل الساحقة الماحقة التي لا تنسجم مع أي مقصد من هذه المقاصد العليا ولا يمكن أن تُقبل.

إنّ كثيرا من المسلمين حين يقرؤون هذا أو يستمعون إليه يقولون لابد من الردع، والردع يكون بالماثلة، ونقول: لابد من الدعوة، فالأُمة المسلمة هي أُمّة دعوة قبل أي شيء، تلك مهمتها وغاياتها والمقصد من وجودها، والدعوة قادرة حين تأخذ مداها وتؤدى بشروطها على أن تغير أولئك الذين يريدون في الأرض الفساد ليكونوا من المصلحين، وأولئك الذين يريدون العلو في الأرض ليكونوا من المتواضعين. أما إذا سلك الناس مسالكهم، وصاروا مثلهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون فلا يُنتظر إلا الدمار، والحالة هذه.

فإذًا ستقودنا هذه القيم إلى ما أُوجدت هذه الأُمَّة من أجله وبنيت لتحقيقه، ألا وهو الدعوة، دعوة البشريّة كلها إلى الدخول في السلم كافة، ولعل مما يستأنس به لقولنا هذا ما نشاهده اليوم من أنَّ البشريّة كلها تحاول أن تجد سبيلاً للتخلص من أسلحة الدمار الشامل، والاتفاق على تحريمها والحيلولة دون امتلاكها بعد أن ظهر الفساد في البر والبحر وأصبحت الأرض مهددة كلها ومعها البشريّة. وما ذكرناه من ضرورة تفكيك السؤال وتفكيك الواقع وكل ما يتعلق بذلك إنها هو للكشف عن القواعد والأصول التي بمقتضاها يتم تشغيل هذه المنظومة، قل مثل ذلك في الإسراف في استهلاك الطيبات من الأرض، وتلويث البيئة والمياه والأجواء، وقضايا الأسعار والاحتكارات وإخراج المال من وظائفه وسائر ما إلى ذلك.

إذًا فسوف نجد أنفسنا مضطرين أن نعمل جميعًا وبكل طاقاتنا، وأن نشترك معًا في عمليات التفكيك والتركيب والصياغة والتقييم مما سوف يقدم لنا فوائد جانبية أخرى كثيرة تجعل الأمة كلها تشترك في صياغة أسئلتها، وفي معرفة الجوانب المختلفة في واقعها، والوصول إلى حلولٍ لهذا النوع من مشكلاتها، والله أعلم.

# أزمة القيم في المناهج التربوية على الصعيد العالمي وانعكاساتها على التربية في اتعالم الإسلامي\*\*

«.عبد الرحمن النقيب<sup>(٠٠)</sup>

#### مقدمت:

ترتفع كثير من الأصوات في أجزاء مختلفة من بقاع الأرض منددة بوجود أزمة خلقية تهدد حضارة الإنسان المعاصر، وتتخذ تلك الأزمة الخلقية صورًا مختلفة في كل بلد؛ فهي أحيانًا حركات تمرد من الشباب على السلطة والأعراف والتقاليد، وهي بلد؛ فهي أحيانًا انغهاس كامل في اللهو والمجون والسكر والجنس، وهي تارة أخرى حركات عنف ضد الأموال والأرواح والمهتلكات، وقد تكون كل هذا في وقت واحد، ويستطيع البحث أن يرصد الشكوى من أعراض تلك الأزمة الخلقية على مستوى جميع القارات سواء آسيا وأفريقيا وأوربا والأمريكتين لا فرق بين قارة وأخرى، فالكل يعاني من أعراض تلك الأزمة سواء تلك الدول الفقيرة النامية، وسواء تلك الدول الملكية أو الجمهورية أم الديكتاتورية. ولقد أعطت سهولة المواصلات والاتصالات التي أثمرتها التكنولوجيا الحديثة هذه الأخلاقية صفة العالية، ولم يعد بمقدور مجتمع من المجتمعات إغلاق معابره أمامها أو النجاة من العالم، وفي خضم هذه الأزمات الأخلاقية تجد المجتمعات العربية والإسلامية نفسها أمام أعراض خطيرة من الأزمات الأخلاقية التي تهددها رغم رصيدها الهائل من القيم الأخلاقية والمناعة الاجتماعية (۱).

وتحاول تلك الورقة أن تركز على مظاهر تلك الأزمة في الغرب وكيف حاولت المناهج الدراسية الغربية أن تعالج تلك الأزمة، وكيف يمكن في عالمنا العربي

<sup>(\*)</sup> قدمت هذه الدراسة إلى الندوة الدولية في موضوع القيم الإسلامية: مناهج التربية والتعليم -تطوان-المغرب 21-23 نوفمبر 2005.

<sup>(</sup>هه) أستاذ أصول التربية بجامعة المنصورة.

<sup>(1)</sup> ماجد عرسان الكيلاني، اتجاهات معاصرة في التربية الأخلاقية، دار البشير، عمان، 1991، ص 5.

والإسلامي أن نعالج تلك الأزمة من خلال مؤسساتنا التعليمية المختلفة، وكيف أن أسلوب مواجهتنا لتلك الأزمة لابد أن يختلف عن الأساليب الغربية، بحيث لا نقع فيها وقعوا فيه من عزل القيم والأخلاق عن الدين خاصة وأن ديننا الإسلامي هو "دين أخلاقي" بالدرجة الأولى.

## الأزمر في الغرب؛ الأسباب وأساليب العلاج:

تشترك معظم دول الغرب، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، في الشعور بتلك الأزمة. ولما كان الدين المسيحي قد أستبعد منذ عصر الأنوار كمصدر أساسي ترتكز عليه التربية الأخلاقية لدى مفكري الغرب بدعوى أن المسيحية تؤمن بالخطيئة الأصلية للإنسان وبالتالي لا يمكن تحسين أخلاقه وتزكيتها، وأيضًا لأن التربية الدنيوية عقلانية تلائم العصر، بينم التربية المسيحية غير عقلانية ومن ثم تختلف مع طبيعة الإنسان المعاصر، فضلاً عن عدم عقلانية عقيدة التثليث أصلاً مما يجعل التربية الأخلاقية المسيحية مفتقرة إلى أساسها العقدي الصحيح. وأخيرًا، فإن تلك الأنهاط التقليدية من القيم وأساليب التربية التقليدية لم يعد بمقدورها مواجهة الأزمات الأخلاقية والاجتماعية التي يواجهها الإنسان المعاصر (1).

وليست هذه الورقة هي المكان المناسب لمناقشة مثل تلك الدعاوي ضد المسيحية والأخلاق المسيحية ومدى قدرتها على مواجهة التطور الهائل المستمر الذي أحدثته وتحدثه التكنولوجيا في الحضارة الغربية والحياة الغربية.

ولكن ما يمكن تسجيله أن المسيحية -في الغالب- لم تعد مصدرًا للالتزام الأخلاقي في الغرب الحديث، وأن العقل الغربي أصبح مطالبًا بإيجاد مصادر جديدة للالتزام الأخلاقي، لأن المجتمعات لا يمكن أن تعيش في فراغ أخلاقي، بل إن الحياة في جماعة لا يمكن أن تستقيم بدون التزام أخلاقي يحدد لها الصواب والخطأ، والمقبول والمرفوض اجتماعيًا.

وهنا تداعى فلاسفة الغرب للبحث عن مصادر للالتزام الأخلاقي تحل محل الدين، وكان لكل مدرسة فلسفية اجتهاداتها الأخلاقية. ومن يقرأ الفلسفات الغربية المختلفة من

<sup>(1)</sup> Paul. H-Hirst: Moral Education in Secular society, London, University of London press, 1974, pp17, 18, 23.

مثالية Idealism وواقعية realism، وماركسية Marxisism، ووجودية ExisterntLism، ووجودية ExisterntLism، ووجودية ExisterntLism، وبرجماتية Pragmatism يشعر بالجهد العقلي الذي بذله أصحاب تلك الفلسفات وغيرها لإيجاد مصادر للالتزام الخلقي تحل محل النصوص المسيحية التي رفضها العقل الغربي لأسباب كثيرة خاصة به (1).

وإذا كانت الأخلاق المسيحية لم تستطع أن تشبع حاجات الإنسان الغربي للالتزام الأخلاقي، فإن المذاهب الفلسفية أيضًا لم تنجح في ذلك، من ذلك تصاعد الوزن النسبي للقيم الفورية Cash Values التي هي الوجه المميز للعلاقات المادية في الغرب مع تراجع القيم التي تتعلق بالبعد الإنساني، وشيوع الأنانية بدلاً من الجهاعية والإشباع الفوري بدلاً من فضيلة التحكم في الذات... الخ، وأمام هذه الظواهر السلبية في الأخلاق والقيم حاول علماء التربية والاجتماع وعلم النفس وأمثالهم في الغرب منذ عقود البحث في أسباب هذه الأزمة الأخلاقية لتشخيصها وتحديد مظاهرها ووسائل عجابهتها ووقاية الناشئة من عدواها.

ويكاد الإجماع أن يكون تامًا على أن المسئولية في هذه الأزمة الأخلاقية إنها تقع على التربية الحديثة التي قصرت اهتهامها على وسائل الحياة دون الغايات والمقاصد، واستهدفت المواطن المنتج أكثر من المواطن الصالح المصلح، وعليه فإن التربية الحديثة لابد أن تعطي عالاً أوسع للتربية الأخلاقية، ويناء على ذلك فقد تكونت لذلك مؤسسات ولجان وطنية غربية للبحث، ورصدت أموالاً هائلة لدراسة كل ما يتعلق بالتربية الأخلاقية سواء من حيث المنهج، والمعلم، والأنشطة، وطرق التدريس، ويستطيع الباحث أن يتابع نتائج هذا الجهد في كثير من المراجع والمصادر الأجنبية التي تناولت هذا الموضوع (2).

<sup>(1)</sup> محمد السيد الجلنيد، في الفلسفة الخلقية لدى مفكري الإسلام، مكتبة نهضة الشرق، جامعة القاهرة، 1990، ص 3، ص 64.

<sup>-</sup> بوشنسكي، الفلسفة المعاصرة في أوربا، ترجمة: عزت قرني، المجلس الوطني للثقافة والفنون والحقوق والآداب، الكويت، سلسلة عالم المعرفة رقم 165، 1992م.

<sup>-</sup> سعيد إسهاعيل علي، فلسفات تربوية معاصرة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، سلسلة عالم المعرفة رقم 198، 1995م.

<sup>(2)</sup> اشتملت دراسة ماجد عرسان الكيلاني المشار إليها في (1) على كثير من هذا الجهد الغربي الأمريكي في هذا المجال.

ورغم الجهد الكبير الذي تبذله تلك المؤسسات واللجان فإن قصورًا شديدًا تقع فيه تلك اللجان والمؤسسات، ولا تستطيع أن تفلت منه، وهي أنها انطلقت في معظمها من تصور للإنسان الذي تسعى إلى إخراجه، وهو إنسان في الغالب لا يقبل النصوص المسيحية مصدرًا للالتزام الأخلاقي وهو أيضًا يرفض جميع النصوص الدينية كمصدر من مصادر الالتزام، ويستبدل بذلك العقل أو ما اتفق عليه أغلبية أفراد المجتمع بدعوى المنفعة البرجماتية أو الجدوى الوظيفية في تحديد الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان الغربي فقد وقع في فخ عدم الاتفاق على تلك الأخلاق، ونسبية تلك الأخلاق بل على مفهوم تلك التربية الأخلاقية أصلاً؛ حيث استخدمت مفاهيم ومصطلحات كثيرة ومتداخلة في هذا المجال مثال ذلك: تعليم القيمة Value ومصطلحات كثيرة وربية المجال مثال ذلك: تعليم القيمة والاجتاعية والمربية الشخصية والاجتاعية ومفردات أخرى كثيرة تستدعى للذاكرة بصورة الدينية مرزية برج بابل Religious Education ، ومفردات أخرى كثيرة تستدعى للذاكرة بصورة رمزية برج بابل The Tower of Babel وتربية المالكفوفين والفيل دول الفيل والفيل The Blind men and The Elephent عيث يرى كل رجل الفيل من زاوية خاصة به (1).

وسوف أكتفي هنا بعرض نهاذج لهذا الاختلاف والتعدد حول أي الأخلاق نربي عليها المواطن والتي تظهر اختلاف وجهات النظر حوّل تلك القيم باختلاف المكان: انجلترا، كندا، الولايات المتحدة، على سبيل المثال واختلاف الزمان في المكان الواحد: كوريا في فترات تاريخية متلاحقة؛ ففي بريطانيا حملى سبيل المثال - يقدم Mapping Britain's عام 2004 محاولة لرسم خريطة للقيم الأخلاقية في بريطانيا محورية في مجال التنمية Moral Values

<sup>(</sup>١) عبد الودود مكروم، "طرق وأساليب التربية الخلقية في السياق الثقافي المعاصر" في: القيم في الفكر الغرب، رؤية وتحليل، دار الفكر العرب، نقلاً عن:

<sup>-</sup> M. W. Berkowitz, Integrating structure and content in moral Education Paper Presented in the meeting of American Educational Research Association Chicago, 1997, p. 14.

الخلقية، وأن الأخلاق تدعمها القاعدة الذهبية "تعامل مع الآخرين بها ترغب أن يتعاملون به معك" هذا بالإضافة إلى تنمية قيم التسامح والعدالة (1).

وفي كندا، تم التوصل إلى مجموعة من القيم الأساسية Foundational Values التي تدور حولها برامج التربية الخلقية وهي (2):

| Courtesy                                                                 | الكياسة           | Compassion      | الرحمة/ التعاطف |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| Respect of life                                                          | احترام الحياة     | Patience        | الصبر           |  |  |
| Freedom                                                                  | الحرية            | Cooperation     | التعاون         |  |  |
| <u> </u>                                                                 | احترام الذات والا | Peace           | السلام          |  |  |
| Resect for self/ others                                                  |                   |                 |                 |  |  |
| Generosity                                                               | الكرم             | Courage         | الشجاعة         |  |  |
| Honesty                                                                  | الأمانة           |                 | احترام البيئة   |  |  |
|                                                                          |                   | Respect for the | e environment   |  |  |
| Justice                                                                  | العدالة           | Responsibility  | المسئولية       |  |  |
| Loyalty                                                                  | الولاء            | Disciplme       | الانضباط الذاتي |  |  |
| Tolerance                                                                | التسامح           | Moderation      | التواضع         |  |  |
| وفي الولايات المتحدة الأمريكية تم التركيز على القيم الجوهرية Core Values |                   |                 |                 |  |  |
| المقبولة بشكل عام من جانب كل الثقافات الموجودة في المجتمع الأمريكي والتي |                   |                 |                 |  |  |
| حددها Gibbs and Early 1994 لتشمل (3 <sup>3)</sup> :                      |                   |                 |                 |  |  |

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه نقلاً عن:

the http://www.facing- D. Becham, Mapping Britain's Moral Values, challenge.org/ Nestles.htm,2004.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه نقلاً عن: موندووورية عند الصوناد

D. Santor, "American Experience: Transcending pluralism" in: Education for Values: Morals, Ethics and Citizenship in Contemporary teaching, Edited by: R. Garder (et- al) U.K, Kogan Paul 2000, pp. 323-332.

(3) الرجم نفسه نقلاً عن:

<sup>-</sup> D. Purpel, "Values Education in united states of America", in: Values in Education, edited by, J. Slephenson (et- al) N.Y, Rout ledge, 1998, pp. 197-208.

| Courage | الشجاعة  | Compassion   | الرحمة/ التعاطف    |
|---------|----------|--------------|--------------------|
| Justice | العدالة  | Courtesy     | السلوكيات المتأدبة |
| Loyalty | الولاء   | Honesty      | الأمانة            |
| Respect | الاحترام | Kindness     | العطف              |
| Justice | العدالة  | Perseverance | المحافظة           |

وفي كوريا، تطور منهج التربية الأخلاقية منذ عام 1954 حتى الآن ليأخذ محاور ارتكاز مختلفة بل وأحيانًا مسميات مختلفة ليركز على قيم معينة حسب السياقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع الكوري، ويمكن إيجاز ذلك على النحو التالي<sup>(1)</sup>:

| مجال اهتمامات التربية الخلقية                  | الفترة الزمنية       |  |
|------------------------------------------------|----------------------|--|
| - التربية المعرفية.                            | في الفترة 1954- 1963 |  |
| - أخلاقيات مقاومة الشيوعية.                    |                      |  |
| - الإصلاح الاقتصادي.                           | 1973 -1963           |  |
| - قيم التراث.                                  |                      |  |
| - ترسيخ النموذج الديمقراطي في كوريا.           |                      |  |
| - القيم والفضائل الداعمة للحداثة.              | 1982 -1973           |  |
| - التنمية الاقتصادية.                          |                      |  |
| - تحول المنهجية الأخلاقية من مدخل "حقيبة       |                      |  |
| الفضائل" إلى مدخل النمو المعرفي الأخلاقي.      | 1007 1002            |  |
| - تنمية الأحكام الأخلاقية والمناقشات الأخلاقية | 1987 -1982           |  |
| أفضل من التلقين الأخلاقي.                      |                      |  |
| - تأكيد أساليب الديمقراطية في الحياة.          | 1002 1007            |  |
| - التحول من مقاومة الشيوعية إلى الوحدة.        | 1992 - 1987          |  |

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه نقلاً عن:

<sup>-</sup> B. Chu, J, Park, J.D. Hoge, Moral Education: The Korean experience, Korea, Kyungsung University, 1996.

| <ul> <li>أخلاقيات التواصل بين المجتمعات.</li> </ul>           |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| <ul> <li>العادات الأخلاقية.</li> </ul>                        |      |
| <ul> <li>استقلالية الشخصية الأخلاقية.</li> </ul>              | 1992 |
| <ul> <li>طريق الحياة المأمولة لتوحيد الكوريتين وما</li> </ul> |      |
| بعد الوحدة.                                                   |      |
| 11111 1 1 1 1                                                 |      |

وكما اختلفت دول الغرب وأمريكا حول القيم التي ينبغي أن يربى عليها المواطن، فقد اختلفت أيضًا حول: كيف تدرس تلك القيم؟ وكيف تقدم لطلابها؟ هل يكون ذلك من خلال منهج محدد، أم من خلال المناهج المختلفة التي تقدم لهم من تاريخ وأدلة وعلوم إلى غير ذلك من المواد الدراسية التي يمكن أن تسهم في التربية الأخلاقية للطلاب أم من خلال الأنشطة والمناخ المدرسي الذي توفره المؤسسات التعليمية لطلابها والذي تستطيع من خلاله أن تُكسِب الطلاب الكثير من تلك الأخلاقيات. وأيضًا هل تقدم تلك الأخلاقيات بصورة مباشرة أم بصورة غير مباشرة من خلال الخوارات والمناقشات الأخلاقية ودراسة الحالة ولعب الدور... الخ، ونجد في الأدبيات التي أشير إليها في السابق الكثير من الجدال حول تلك الأساليب التي يمكن أن تقدم التربية الأخلاقية من خلالها.

ورغم أننا نحمد للغرب أن يجاول حل أزمته الأخلاقية من خلال بحوثه ودراساته التي لا تستطيع أن تخرج عن دائرة ثقافته وحضارته الغربية العلمانية التي تهمش دور الدين في حل تلك الأزمة، إلا أننا لا نقبل منه أن يحاول فرض أجندته الأخلاقية على دول العالم باسم "الأخلاق العالمية" التي يحاول أن يسوقها بل وأن يفرضها على العالم بدعوى أنه لا يجوز أن يترك أمر هذه المبادئ والأخلاق رهنا بالنسبية الثقافية بل يجب فرضها من خلال المنظات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان العالمية وأيزو الأخلاق العالمي. (1).

<sup>(1)</sup> نبيل على، الثقافة العربية وعصر المعلومات، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، سلسلة عالم المعرفة رقم 276، 2001م، ص 406.

ذلك أن الغرب متمركز في ذاته وفي حضارته العلمانية وإذا كان له مبرراته في رفض المسيحية كمصدر للقيم والأخلاق فإنه لا يوجد لدينا نحن المسلمين مبرر واحد لرفض الإسلام كمصدر للقيم والأخلاق، ودليلنا على ذلك "العطاء الأخلاقي" الثري لهذا الدين عبر العصور، والنهاذج الأخلاقية الفريدة التي أنتجها هذا الدين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتهاعية وامتداد ذلك في العصر الحديث ويكفي أن نذكر هنا بعض الكتابات الغربية التي تشير إلى الأثر الأخلاقي للإسلام وكيف أمد الأقليات المسلمة التي تعيش في الغرب بأخلاقيات رفيعة حمت تلك الأقليات من الذوبان في ثقافة الغرب ومن عوامل ومظاهر الانحراف في تلك الحضارة الغربية من الذوبان في ثقافة الغرب ومن عوامل ومظاهر الانحراف في تلك الحضارة الغربية من وغدرات وانحراف وجنس وعنف...الخ، وكيف أن عقلاء القوم في الغرب وأمريكا حمن غير المسلمين عدعون إلى الاستفادة من أخلاقيات هذا الدين العظيم الذي مكّن تلك الأقليات المسلمة من تحدي كل ألوان الدمار الأخلاقي والاحتفاظ بشخصيتهم الإسلامية ومثلهم الدينية الرفيعة (1).

إننا لا نملك إلا أن نقدر الجهود الضخمة والميزانيات الجبارة التي رصدت لبحوث ودراسات الأخلاق في دول الغرب وأمريكا خلال العقود السابقة لإيجاد أخلاق غربية للإنسان الغربي تساعده على اجتياز مشكلته الأخلاقية، وندعو إلى الاستفادة بكل تلك للإنسات والبحوث في عالمنا العربي والإسلامي، بل ونقدر أيضًا البرامج الدولية التي تحاولها تلك الدول لتقدم برامج أخلاقية لأطفال العالم في سياق "رؤية عالمية للقيم، ونقدر جميع الأساليب التربوية المستخدمة في مثل تلك البرامج، وطريقة اختيار المعلمين المشاركين في مثل تلك البرامج (2) إلا أننا لأسبابنا الثقافية المتعلقة بسلامة نصوصنا الدينية من التحريف، وصدق وثبات تلك النصوص وعقلانيتها وقدرتها على البعث الأخلاقي والحضاري عبر العصور، فضلاً عما يتمتع به الغرب وأمريكا من غطرسة القوة وممارسة الظلم على البشر شكك في قدرة الغرب وأمريكا على القيادة

<sup>(1)</sup> راجع في ذلك دراسة عضو الكونجرس الأمريكي غير المسلم كنموذج لتلك الكتابات:

<sup>-</sup> Paul Findley: Silent no more, Amana publication, U. S. A, 2001. عبد الودود مكروم، القيم في الفكر العربي -رؤية وتحليل، مرجع سابق.

الأخلاقية للعالم، إن حضارة الغرب في أوج عظمته عمثلاً في أمريكا ليست هي الحضارة الأخلاقية النموذج، وليست هي الحضارة التي يمكن أن تقود النظام العالمي الجديد إلى عالم أخلاقي أفضل ذلك لأن تلك الحضارة في جوهرها هي حضارة الأشياء وليست حضارة الإنسان في سموه الأخلاقي ونبل غاياته (1). ويكفي ما يعانيه عالمنا العربي والإسلامي من ظلم وقهر تلك الحضارة الغربية المتغطرسة في فلسطين والعراق وأفغانستان...الخ.

## الأزمرة في عالمنا العربي والإسلامي؛ الأسباب وأساليب العلاج:

إذا كان الغرب، لأسباب خاصة به، قد استبعد المسيحية في الغالب كمصدر من مصادر الالتزام الأخلاقي، فإنه لا يجوز لعالمنا العربي والإسلامي أن يقع في نفس الخطأ، وأن يستبدل بالتربية الأخلاقية الإسلامية أي مصطلح آخر مثل: التربية المدنية، أو التربية البيئية أو الجمالية أو غيرها من المفاهيم والمصطلحات. إن كل هذه المفاهيم والمصطلحات إنها هي جزء من المصطلح الأساسي: التربية الأخلاقية الإسلامية.

والتربية الأخلاقية الإسلامية ليست علمًا نكرة بين العلوم الإسلامية، وليست الكتابات التراثية في الأخلاق بالكتابات النادرة، فقد تناولها بالدراسة علماء الإسلام عبر العصور من علماء حديث وتفسير وفقهاء وفلاسفة ومتصوفة...الخ، وقد استفادت تلك الكتابات التراثية من المصادر الأجنبية اليونانية والفارسية والهندية، بحيث يمكن القول أن المكتبة العربية الإسلامية لا تعاني أي نقص في تلك الكتابات كما هو شائع بل هي غنية وثرية في هذا المجال لمن أراد الدراسة العلمية المستوعبة (2).

 <sup>(1)</sup> يمكن مراجعة الكثير من الشهادات ضد تلك الحيضارة في: عبد الرحمن النقيب، التربية الإسلامية المعاصرة في مواجهة النظام العالمي الجديد، دار الفكر العربي، 1997م، ص 9، ص 44.

<sup>(2)</sup> راجع على سبيل المثال:

<sup>-</sup> على زيعور، ميادين العقل العملي في الفلسفة الإسلامية الموسعة: الأخلاق والتربية والسياسة والاقتصاد والتدبير والأدائية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيم، بيروت 2001.

<sup>-</sup> على خليل أبو العينين، مقدمة في مفهوم الأخلاق الإسلامية وأصالتها في الفكر الإسلامي، دراسة مقدمة إلى دورة مناهج البحث التربوي في اللراسات العليا بمركز صالح عبد الله كامل -جامعة الأزهر الشريف، القاهرة، 23- 72/7/ 2000م.

والتربية الأخلاقية الإسلامية لابد أن تستمد مادتها الأولية من القرآن الكريم، والصحيح من السنة، وما كان عليه الصحابة والتابعين من أخلاق سامية، ويعجبني قول الإمام القرافي في كتابه "الفروق": لو لم يكن لرسول الله عليه معجزة إلا أصحابه لكفوه لإثبات نبوته "لما كانوا عليه من فضل وحسن خلق"(1).

والتربية الأخلاقية الإسلامية جزء من التربية الدينية الإسلامية التي يجب أن تقدم لطلاب جميع المدارس في جميع المراحل التعليمية بها فيها الجامعة.

وعليه فإن محاولة إلغاء تلك المادة: مادة التربية الدينية الإسلامية واستبدالها بهادة التربية الخلقية أو التربية المدنية أو غير ذلك من المسميات، وكذلك جعل تلك المادة مادة غير أساسية لا يتوقف عليها رسوب الطالب أو نجاحه، إنها يعتبر محنة أصابت التعليم العربي الإسلامي وشوهت أهم معالمه الإسلامية. وأخشى ما أخشاه أن يكون وراء ذلك نزعات علمانية داخلية وخارجية قاهرة (2).

ولقد تزعمت الدول العظمى في العالم (أمريكا) حملة مكشوفة للعبث بمناهج التربية الدينية الإسلامية بدعوى أن تلك المناهج تشجع الإرهاب وكراهية الغرب واليهود، وكان من الأفضل لأمريكا أن تذكر ما ورد في تقرير "أمة معرضة للخطر" الذي أصدرته السلطات الأمريكية في أوائل الثانينيات من أنه: "إذا أردت أن تنزع سلاح أمة فانزع سلاح تعليمها وإذا أرادت أمة أن تتدخل في الشئون التعليمية لأمة أخرى فيجب أن يعتبر ذلك بمثابة إعلان الحرب عليها".

وبدلاً من أن تحترم أمريكا إسلامنا، فقد راحت تتدخل بصورة مكشوفة وعلنية في تغيير مناهج التربية الإسلامية. وها هي على سبيل المثال تقدم دعيًا لباكستان مقداره (100) مليون دولار لبناء بنك معلومات عن طلاب المدارس القرآنية بهدف تأمين معلومات أساسية عن كل طالب ومدرس في هذه المدارس، ولفرض الرقابة على

<sup>(1)</sup> ذكره: عبد الفتاح أبو غدة، الرسول المعلم وأساليبه في التعليم، مكتب المطبوعات الإسلامية، 1996، ص 14.

<sup>(2)</sup> يرجع في ذلك: عبد الرحمن النقيب، في كيف نعلم أولادنا الإسلام بطريقة صحيحة، دار السلام، القاهرة، 2005، ص 5 – 20، ص 197 – 216.

منشورات هذه المدارس ودور النشر التابعة لها ومحاولة إيجاد برامج دراسية جديدة في هذه المدارس لم تكن تدرس سابقًا وسيفرض على المدرسين الموافقة على الخضوع لدورات تدريبية لمتابعة البرامج الجديدة وسيفقد وظيفته من يعارض ذلك. وفي الجزائر استجابت وزارة التربية لذلك حيث أصدر وزيرها قرارًا بحذف التعاليم والأذكار التي تلازم عملية غسل الميت وآيات وأحاديث الترغيب والترهيب بعذاب القبر وفقه الجهاد كها استبدلت الرسومات والصور التي كانت تظهر الطفل الذي يتوضأ أو يؤدي الصلاة مرتديًا العباءة أو القميص الإسلامي بصورة أخرى تظهره بسروال جينز، ولم تقف هذه الهجمة على باكستان والجزائر بل شملت العديد من الدول الإسلامية كالسعودية واليمن بحجة أن مناهج التعليم الديني بتلك البلاد تعمل على تفريخ الارهاب(1).

لقد أعد مجموعة من الخبراء السياسيين الأمريكيين البارزين الذي أطلق عليهم (مجموعة الـ19) تقريرًا مهمًا تم رفعه إلى جهاز الأمن القومي الأمريكي تضمن إعداد دراسة مهمة حول ما أسموه "بمفهوم الجوانب النفسية للإرهاب الإسلامي". وقد انتهت هذه المجموعة من إعداد دراستها الشاملة بتوصيات متعددة تم رفعها إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي وافق عليها. أكدت الدراسة التي انفردت الرئيس الأسبوع" بنشر ملخص لها على أهمية الجانب النفسي للأفعال الإرهابية للعرب خاصة وللمسلمين عامة. وحذرت الدراسة من أن انطباع الصور السلبية عن الولايات المتحدة والعلاقة بينها وبين "إسرائيل" هو الذي شكل البذرة الأولى للأفعال الإرهابية العربية والإسلامية.

وقالت الدراسة: إنه بات من الضروري الآن إيجاد صيغة ملزمة للتعاون بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية في تغيير مناهج التعليم والسياسة الإعلامية والقبول بأدوار مشتركة بين الطرفين.

وترى الدراسة أن الناحية الأهم من وجهة النظر الأمريكية تتمثل في تغيير المناهج

<sup>(1)</sup> محمود عبده أحمد فرج، تعليم الدين الإسلامي للناطقين بغير العربية، رؤية مستقبلية، مؤسسة الأخلاص للطباعة والنشر، بنها، مصر، 2003، ص ص 84- 85.

التعليمية التي تحض على كراهية اليهود والعالم الغربي تحديدًا خاصة أن هذه المناهج تدعو صراحة إلى القيام بأفعال إرهابية من خلال تدريس مواد تحض على مفهوم يدعى "الجهاد". وتقول الدراسة: إن هذا المفهوم "الجهاد" يحرض المسلمين على قتل أنفسهم في مقابل تدمير وإرهاب كل ما هو غير مسلم من اليهود والمسيحيين، وأن هذا المفهوم هو الذي يعكس الواقع في "إسرائيل" لأن الإرهابيين الفلسطينيين -على حد وصف الدراسة - يتعلمون في معتقداتهم أن من يُقتل على هذا النحو ينال رضا الله ويوفر له مكانًا آمنًا بعد موته.

وترى الدراسة أن القضاء على الآثار السلبية النفسية للإرهاب العربي لابد وأن يبدأ من المراحل الأولى من التعليم الأساسي، وإلا فإن الحملة الدولية التي تقودها الآن ضد الإرهاب لن تكون سوى مُسكِّن وقتي للقضاء على الإرهابيين لمدة 5 أو 10 سنوات قادمة ولكن ستظهر حقبة جديدة بعد ذلك يكون فيها الإرهابيون العرب أكثر شراسة وعنفًا من الجيل الحالي. وتشير الدراسة إلى إنه من واقع الدراسات والإحصاءات فإنه كل 15 عامًا تظهر مجموعات جديدة من الإرهابيين تحمل خصائص أكثر عنفًا ودموية من المجموعات التي تسبقها وأن هذه الدورة الدموية زادت وضوحًا منذ عقد السبعينيات.

وتقول الدراسة: إن مصر تعد المورد الرئيسي للأفكار الإرهابية العملية وتشكيل الخلايا الإرهابية وأنه من خلال مصر تتوزع هذه الخلايا لتنتشر أولاً في البلدان العربية ثم يعقبها القيام بأفعال إرهابية ضد المصالح الغربية.

وتشير الدراسة إلى أن هذه الدورة الزمنية كل 15 عامًا تخضع بالأساس لعوامل نفسية متعددة يأتي في مقدمتها الكتاب المقدس للمسلمين "القرآن" ويتضح أن هناك صعوبات عملية في مطالبة الحكومات العربية بتغيير القرآن ولكن هناك العديد من المرجعيات الدينية يمكن أن تقوم بتفسير القرآن تفسيرًا مختلفًا يساعد على تنفيذ المطالب الأمريكية.

وترى الدراسة أن التأثير الأكبر في الدول العربية والإسلامية ينبع من مصر والسعودية تحديدًا، في حين أن أدوار الدول العربية والإسلامية الأخرى هامشية

وفرعية، وأن السعودية يمكنها أن تلعب الدور الرئيسي من خلال ثقلها الديني في المنطقة ووجود الأماكن المقدسة للمسلمين بها، في حين أن مصر ستلعب الدور الأساسي من خلال أنها بلد الأزهر وأكبر دولة عربية تموج فيها صراعات من الأفكار الدينية بين عدة مجموعات مختلفة. كها أن المصريين يميلون إلى التدين بطبعهم. تقول الدراسة: نحن لن نستطيع أن نغير في فحوى القرآن ولكن علينا التدخل لإفراغه من الدراسة. وتطرح المذكرة عدة توصيات تطلب من الإدارة الأمريكية وضعها موضع التنفيذ وأبرزها:

1 - ضرورة إلزام أصحاب المراجع والمسئوليات الدينية بالتركيز على الفروع المتعلقة بالطقوس الدينية والعبادات والعمل على أن يظل دور الدين محصورًا في العلاقة بين الفرد وربه دون أن يتطرق الأمر إلى أكثر من ذلك، مع السعي إلى إبعاد المسلمين عن أي دور حضاري أو سياسي أو نضالي.

2- ضرورة أن يكون هناك تدرج في تغيير المناهج التعليمية بمصر والبلدان العربية وأن يشمل هذا التدرج:

أ- مرحلة التعليم الابتدائي: بحيث يتم تغيير محتوى المادة الدينية ليطلق عليها "الثقافة الدينية" والهدف هو إعطاء صورة إيجابية عن الفضائل الأساسية للديانات اليهودية والمسيحية والإسلام والتأكيد على دور كل الأديان في بناء الحضارة الإنسانية على أن يمتد التغيير والتبديل إلى مناهج اللغة العربية خاصة فيها يتعلق بموضوعات المطالعة والنصوص الأدبية بعد أن لوحظ أن هذه النصوص تحض على كراهية الآخرين وتصور العربي بصورة المقاتل الشرس وتحض الأطفال على تذكر تاريخهم الدموي في الحروب ضد الآخرين عما يدفع هؤلاء الأطفال إلى عدم التعاون مع من يسمونهم أعداء.

وتقول الدراسة في هذا الصدد: إننا سنوافق على بعض موضوعات المطالعة عن حب البلد والوطن ولكنه بالشكل الجهالي الذي يرسم الطبيعة العامة لبلادهم وسوف نحذف كل ما يثار من موضوعات أو نصوص أدبية وتاريخية هدفها بث الكراهية تجاه الغرب وكل ما هو أمريكي وأوربي أو حتى ما يخص دول الجوار "والأمر مفهوم هنا

فالمقصود هو إسرائيل". وترى الدراسة: ضرورة تغيير مناهج التاريخ وأن أفضل ما يتم التركيز عليه هو تاريخ الثورات العلمية في العالم وكيف انتقل تطور الإنسان من مرحلة إلى أخرى والعادات والتقاليد التي كانت سائدة في المراحل الأولى لحياة الإنسان ومدى تطور هذه العادات والتقاليد دون التطرق إلى ما سمى بمراحل الاستعمار أو تقديم القتلة على أنهم أبطال وشهداء بل يجب ترسيخ إيجابيات الحضارة الغربية ودورها الرائد لدى الشعوب العربية والإسلامية.

وهذه المفاهيم يجب أن تمتد إلى المدرسين والرواد المسئولين عن التعليم بحيث يجري استقطابهم وحل مشاكلهم وإتاحة الفرصة أمام بعضهم لزيارة الولايات المتحدة حتى يمكن محو آثار العداء النفسي لهم تجاه السياسة الأمريكية بحيث يستطيعون التأقلم مع المفاهيم الجديدة حتى يتمكنوا من تربية التلاميذ تربية سليمة بعيدة عن لغة العداء والرؤى التاريخية غير الصحيحة لطبيعة العلاقات بين الغرب والعرب والمسلمين.

ب- أما بالنسبة لمرحلة التعليم الإعدادي: فالدراسة ترى أن تتواصل مراحل التطوير والتغيير الذي تم البدء به في المرحلة الابتدائية ولكن في هذه المرحلة سيتم التركيز على المحتوى العلمي واكتساب المعارف والمهارات العلمية الجديدة، وإلقاء الضوء على أبرز الإنجازات العالمية التي تحققت. أما بالنسبة لمحتوى المناهج الدينية في هذه المرحلة فسيطلق عليها "حوار وتفاهم حضارات العالم" وحول هذا المفهوم ستكون الدراسة في هذه المرحلة حيث سيجري التركيز على أن حضارات العالم هي صاحبة رؤية مشتركة في بناء الإنسان وأنه لابد من التزام الإنسان بالأخلاقيات القائمة في كل حضارات العالم.

ويجب أيضًا التركيز في هذه المناهج الدينية الجديدة على إلغاء ما يتعلق بمفهوم "سلم أولويات الحضارات" أي لا يجب أن تدَّعي حضارة تفوقها على حضارة أخرى فكل الحضارات يجب أن يكون واضحًا أنها متساوية في نفعها للبشرية وأن المعيار الأساسي لتميز حضارة ما عن أخرى هو مدى قدمها وحداثتها وأن الحضارات القديمة هي التي شكلت البنيان الأولي للحضارات الحديثة، وفي هذه المرحلة تقول المذكرة: يجب أن تكون اللغة والمواد الدينية مبنية على العقل والمنطق لا على النقل

والتبعية للكتاب المقدس بدون تفكير وهذا في حد ذاته سيمثل إسهامًا كبيرًا في منع هؤلاء الصبية من الانخراط في التيارات الإرهابية الشاردة.

وتقول الدراسة الأمريكية: إن القوة التي اكتسبتها الجاعات الإرهابية في مصر والسعودية والجزائر هي نجاحها في فرض مفهوم النقل والتبعية للكتاب المقدس والأحاديث الشريفة وألغت تمامًا مفهوم العقل والمنطق. وتقول الدراسة: إن الإنسان يتعرض في هذه المرحلة الإعدادية لجملة من المتغيرات الفسيولوجية الكبرى وهذه المتغيرات إما أن تكون لصالح بناء إنسان متعاون تختفي لديه النزعات العدوانية تجاه الآخر وإما أن تكون ضده في زيادة هذه النزعات بحيث يتحول الأمر إلى مشروع إنسان إرهابي قابل للانفجار. ولذلك فإن تدخلنا القوي في هذه المرحلة سيولد المزيد من النجاحات المهمة للقضاء على الأساس النفسي للإرهاب.

ج- أما عن المرحلة الثانوية: فيعترف المشروع الأمريكي أن هذه المرحلة ستكون الأولى من نوعها التي تدرس فيها موضوعات دينية خاصة بكل أصحاب ديانة على حده؛ ففي الصف الأول سيتعلم الطالب المفاهيم الأساسية لدياناتهم خاصة من ناحية العبادات وكيفية أدائها وشروط أدائها وفائدة هذه العبادات، وفي السنة الثانية يدرس الطلاب بعض القصص التاريخية عن الأنبياء، وفي المرحلة الثالثة تكون هناك نظرة فاحصة وإعادة تقييم عقلانية لبعض الأخطاء الدينية الشائعة حول عدوانية الدين فاحصة وإعادة تقييم عالأمم والشعوب الأخرى والتآخي بين أصحاب الحضارات ونفس المفاهيم يجب أن تمتد إلى كتب التاريخ والمناهج الأخرى بحيث يتم دراسة ما يتعلق بآثار الحربين العالميتين الأولى والثانية على البشرية، وكذلك تدريس الرؤية المستقبلية للتعاون بين الأمم والأفراد المتباينين في اتجاهاتهم وانتهاءاتهم الدينية.

ولم تخل الدراسة من الإشارة إلى المناهج الجامعية والتأكيد على أن المناهج الدينية لا وجود ولا أثر لها في الجامعات. مع الإشارة إلى ضرورة أن تتشكل مجموعات طلابية للتعارف والتعاون مع مجموعات طلابية من دول العالم الأخرى وفي المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية حيث سيطلق على هذا البرنامج "برنامج التعاون الجامعي". وفي هذه المرحلة تقول الدراسة: يجب ترسيخ النمط الاستهلاكي الأمريكي والاطلاع بنوع من

الرؤية على أفضل النهاذج العربية التي تحاكي النموذج الأمريكي وإعطاء أفضلية لهذا النموذج وإمداده بها يحتاج إليه ماديًا ومعنويًا.

وتركز الدراسة الأمريكية أيضًا على: ضرورة الاعتهاد على فكرة التأويل واستحداث لغة دينية جديدة في كل مبادئ وأساسيات الدين الإسلامي في التعامل مع العالم الغربي خاصة الولايات المتحدة، والتأويل هو نمط من التفكير سائد لدى العديد من المجتمعات العربية ويهدف إلى إعطاء تفسير أو معنى محدد لأنواع عديدة من المسائل التي لا تتصل بالعبادات وإنها التي تحض على الكراهية والعنف والانتقام وأن التفسيرات الدينية التي سيعتمد عليها في هذه التأويلات لابد وأن تكون إيجابية حتى يتم تعميقها بالقدر الذي تختفي معه كل الأفكار السلبية الأخرى. وتشير الدراسة إلى أن الأفكار الأمريكية المطروحة لابد أن تتم في إطار العلاقات الاستراتيجية الأساسية بين الولايات المتحدة والدول العربية وأن هذا المحتوى لابد وأن يتم التأكيد عليه في إطار مكافحة الإرهاب الدولي بل ولابد أن يمتد هذا الأساس إلى عقد اتفاقات ثنائية مع دول عربية أخرى إذا لم يكن هناك التزامات استراتيجية مشتركة؛ ولذلك يجب رفض أية احتجاجات من قبل البعض على هذه السياسة الأمريكية الجديدة بادعاء أن رفض أية احتجاجات من قبل البعض على هذه السياسة الأمريكية الجديدة بادعاء أن الله يمثل تدخلاً في مسائل السيادة الوطنية لهذه الدول.

وأخيرًا، تدعو الدراسة إلى: ضرورة مقاومة ورفض قيام الدولة الدينية في الشرق الأوسط؟ لأنها تمثل مرتعًا أساسيًا لنمو الجهاعات والتيارات الإرهابية كها أن هذه الدولة ستقوم بتركيز مناهجها التعليمية على الدين الإسلامي ومن خلال القرآن والأحاديث الشريفة، ولذلك تبقى إيران والسودان من الدول التي يجب إسقاط أنظمتها كها يجب التدخل بشدة لإجبار السعوديين على التخلي عن تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد. وهكذا رفعت الدراسة إلى الرئيس الأمريكي بوش فصدق عليها لكنه قرر تأجيل إبلاغ الدول العربية بها وإلزامها بالتنفيذ إلى ما بعد ضرب العراق وتغيير نظام الحكم حتى تجد الأنظمة العربية نفسها مرغمة على القبول بتنفيذ التوصيلات كاملة أو أن المتغيرات التي ستطال دولا عديدة في المنظمة بعد إسقاط

الحكم في العراق من شأنها أن تدفع بتنفيذ المخطط بأكمله من خلال عناصر تدين بالولاء للسياسة الأمريكية (١).

وأمام تلك المخططات العالمية الشرسة ينبغي أن يكون لنا كتربويين بالذات رؤية علمية واضحة لكيفية مواجهة هذا الخطر الذي يهددنا في أعز ما نملك: الثراء النظري والتطبيقي الذي نملكه في مجال الدين والأخلاق، وضرورة أن نبرز ذلك وأن نقدمه لأبنائنا وللعالم كله بطريقة فعالة ومؤثرة.

إذ رغم غزارة الإنتاج في مجال التراث الأخلاقي فإن معظم القيم الواردة في هذا التراث في حاجة إلى مضامين جديدة منها على سبيل المثال قيم الحرية والعدالة والمساواة والثقة في الغير والتسامح مع الآخرين، كما أن هناك فروعًا أخلاقية جديدة: مثل أخلاق البيئة وأخلاق البيولوجي وأخلاق المعلومات وأخلاق الإنترنت تحتاج أن تجد مكانها في شجرة الأخلاق الإسلامية. وأخيرًا فإن الأخلاق الفردية لا ينبغي أن تكون هي محور الأخلاق، بحيث تتعيا الأخلاق الخلاص الفردي بل إن الأخلاق الجماعية التي تتعلق بصلاح المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووحدة الأمة ونهوضها لابد أن تجد مكانها في دروس الأخلاق الإسلامية (2).

وإذا كنا نؤكد على أهمية مادة التربية الدينية الإسلامية كأحد مصادر التربية الأخلاقية الإسلامية إلا أننا لا نغفل دور جميع المواد التعليمية الأخرى المقدمة للمتعلم. ذلك أن جميع تلك المواد والمعارف يمكن أن تسهم في التربية الأخلاقية للمتعلم. وقد كفتنا دراسة خالد الصمدي: القيم الإسلامية في المناهج الدراسية، مشروع برنامج لإدماج القيم في التعليم الأساسي، كيف يمكن أن تسهم مقررات

<sup>(1)</sup> لمزيد من الإطلاع على أبعاد تلك المخططات انظر: السيد عمر، الخريطة الإدراكية الراهنة للتعليم الديني السعودي المصري، في: أمتى في العالم، مركز الحضارة للدراسات السياسية، القاهرة، 2002.

<sup>-</sup> سليان إبراهيم العسكري، بيأن للمثقفين الأمريكيين: دعوة للحوار أم الحرب، مجلسة العمربي، يونيسو 2002.

<sup>-</sup> مصطفى بكري، خطة واشنطن لتغيير المناهج التعليمية في مصر والعالم العربي، جريدة الأسبوع، القاهرة في 12/2/2/200.

<sup>(2)</sup> نبيل علي، الثقافة العربية وعصر المعلومات، مرجع سابق، ص ص 402- 475.

التاريخ والعلوم والآداب والفنون والجغرافيا واللغات...الخ في التربية الأخلاقية للطلاب<sup>(1)</sup>. يضاف إلى ذلك محاولة "أسلمة العلوم والمعارف"، التي تتبناها كثير من مؤسسات الأمة وعلى رأسها المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ذلك أن نجاح ذلك المشروع سوف يعتبر رافدًا مهمًا من روافد التربية الأخلاقية الإسلامية، ومطلبًا ضروريًّا لإيجاد إنسان القرآن والسنة وهو الإنسان القادر بالفعل على القيادة والريادة الأخلاقية العالمية بالمعنى الصحيح<sup>(2)</sup>.

ومها كانت محتويات المنهج غنية وثرية، فإن الأمر يحتاج إلى أساليب عرض جديدة لتلك المحتويات لا تكتفي بالكتاب ولا بالمحاضرة، بل تعطي عناية للإخراج الفني لكتب التربية الدينية الإسلامية من حيث ما ينبغي أن تشتمل عليه من رسوم وصور وخرائط وأسئلة ومناقشات ومراجع ومواقع إنترنت...الخ بها يحقق أهداف المنهج بصورة أفضل، وبجوار المحاضرة ينبغي الاستعانة بالوسائل التعليمية المتعددة من لوحات عرض وصور ورسوم وخرائط وسجلات صوتية وأشرطة فيديو وأفلام تسجيلية ونهاذج ومجسهات وزيارات ميدانية...الخ.

كذلك فإن المعلم لابد أن يستغل الظروف والمواقف المختلفة لتقديم التفسيرات التي تساعد على غرس الفضائل الأخلاقية، كما يستطيع أن يعرض نهاذج من السلوكيات الأخلاقية المرغوبة من دروس السيرة ودرس الآداب والتاريخ وغيرها من المناهج المقررة، ويمكنه أن يعرض لنهاذج من الأزمات الأخلاقية الوطنية والعالمية يتبعها المناقشة لإيجاد الحلول الأخلاقية لتلك الأزمات، ويستطيع إدارة حوار أخلاقي حول مشكلة أو موقف أخلاقي، كما يمكنه أن يشجع الطلاب على كتابة مقالات أخلاقية أو المشاركة في عمل صحيفة مدرسية ذات توجه أخلاقي أو تكوين جماعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو مساعدة المحتاجين أو نظافة المدرسة والحي إلى

<sup>(1)</sup> خالد الصمدي، القيم الإسلامية في المناهج الدراسية، مشروع برنامج لإدماج القيم في التعليم الأساسي، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ايسيسكو 2003م.

<sup>(2)</sup> في إسلامية المعرفة راجع: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، إسلامية المعرفة، المبادئ العامة، خطة العمل -الإنجازات، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1992م.

غير ذلك من الأساليب التي يمكن أن تستخدم في حصص التربية الأخلاقية دون الاعتباد على أسلوب المحاضرة والإلقاء فقط كها هو المعتاد حاليًا في حصص التربية الدينة الإسلامية.

كذلك فإن التربية الأخلاقية للطلاب لابد أن تتم من خلال الكثير من الأنشطة المدرسية التي يهارس فيها الطلاب تلك السلوكيات الإسلامية المطلوبة مثل جماعة المكتبة وجماعة الإذاعة والصحافة والتمثيل والإنشاء والثقافة والمعارض والخطابة... الخ، يضاف إلى ذلك مناخ مدرسي تسوده العلاقات والسلوكيات الإسلامية الصحيحة ، ويجد فيه الطلاب النهاذج الأخلاقية القدوة في جميع المجالات: العلمية والموحية والروحية والاجتهاعية.

وحتى يتم نجاح التربية الأخلاقية الإسلامية فلابد لها من إعداد معلم التربية الدينية الإسلامية الذي ينبغي أن تتوفر لديه معرفة شرعية كافية، وإدراكًا لقضايا العصر والأمة، وقدوة سلوكية، وروح رسالية، وللأسف فإنه لا توجد في بلادنا حتى الآن حسب علم الباحث مؤسسة تربوية قادرة على إيجاد هذا النوع من المعلمين الرساليين. والموجود حاليًا إما خريجو الجامعات الشرعية الذين لا يجيدون في التربية، أو خريجو الكليات التربوية الذين لا يجيدون العلوم الشرعية ولا يمتلكون الروح الرسالية في الغالب.

من هنا تأتي الحاجة الماسة إلى ضرورة وجود مؤسسة شرعية تربوية متخصصة في اعداد معلم التربية الدينية الإسلامية القادر على القيام بتلك الوظيفة في ظل التحديات الكثيرة التي تواجهها الأمة، واختيار تلك الكوادر من أكثر الطلاب ذكاءًا وتوفير جميع الظروف المادية والأدبية التي تؤهلهم للقيام بدورهم القيادي الديني والأخلاقي سواء خلال فترة الإعداد أو ما بعده.

وأخيرًا، يبقى أكبر تحدي على الإطلاق يواجه التربية الأخلاقية الإسلامية في عالمنا العربي والإسلامي وهو: هل يمكن أن يوجد ذلك كله: مناهج إسلامية، معلم، أنشطة، مناخ مدرسي وتعليمي إسلامي في ظل حكومات ومسئولين لا يؤمنون في الغالب بأهمية التربية الدينية الإسلامية ودورها الفاعل في مواجهة تحديات العصر.

ورغم إيهاننا القوى بالدور الهائل الذي يمكن أن تقوم به الحكومات والمسئولون لنجاح التربية الدينية الإسلامية، إلا أن ذلك لا يلغي عندنا دور التربويين ودور المعلمين ودور الآباء ودور الدعاة أو يقلل من أدوارهم لنجاح تلك التربية الدينية الإسلامية التي هي أمانة يسألون عنها أمام الله ورسوله والمؤمنين.

والعجيب من أمر هذا الدين العظيم أنه رغم نقص وعيوب المناهج الشرعية المقدمة لطلابنا الآن. ورغم ندرة وجود المعلم الرسالي الذي يعيش من أجل رسالته ورغم وجود المناخ التعليمي المشجع على الالتزام الإسلامي<sup>(1)</sup>، فها يزال هذا الدين يكافح ويخوض معركة البقاء أمام الهجهات العاتية التي تأتيه من الداخل والخارج، وما زال هذا الدين قادرًا على تقديم الأجيال التي تحمل رسالة الإسلام تعيش له وبه وتقدم روحها راضية في سبيله.

#### خاتمت:

لقد حاولنا في الصفحات السابقة أن نوضح كيف أن الأزمة الأخلاقية إنها هي أزمة عالمية تشمل عالمنا المعاصر كله. ثم عرضنا كيف حاول الغرب وأمريكا أن يواجه تلك الأزمة من خلال دراساته وبحوثه التي تنطلق في الغالب من روح علمانية تؤمن بالعقلانية، والنفعية، واجتهاعية الأخلاق ووظيفتها الوطنية والقومية كل ذلك بعيدًا عن الدين في الغالب، وكيف أن تلك الجهود لم تحقق المأمول وتنتج لنا الغرب الأخلاقي الذي يمكن أن يقود سفينة العولمة الأخلاقية.

ثم توقفنا عند تلك الأزمة الأخلاقية في عالمنا العربي والإسلامي وكيف أنها تنبع من عدم الالتزام بقيمتها الإسلامية الصحيحة بمصادرها الثابتة من قرآن وصحيح سنة وقدوة صالحة عبر العصور، وكيف يمكن صياغة مناهج للتربية الأخلاقية الإسلامية، ذات محتوى عصري وتقدم بأساليب عصرية من خلال معلم رسالي وأنشطة مدرسية ومناخ تعليمي مناسب مع الإشارة إلى أهمية أسلمة العلوم والمعارف في تحقيق تلك التربية الأخلاقية الإسلامية.

 <sup>(1)</sup> لمعرفة حظ شبانيا من الالتزام الإسلامي راجع: عبد الرحن النقيب، بعض القوى والعوامل المؤثرة على التدين الإسلامي لدى الشباب الجامعي (دراسة ميدانية)، دار الفكر العربي، القاهرة، 1982 م، بحوث في التربية الإسلامية، الكتاب الثاني، دار الفكر العربي، القاهرة، 1982، ص ص 145 – 168.

لقد أكدت الورقة على أن الغرب بزعامة أمريكا غير قادر -لأسباب تعود إلى ثقافته العلمانية - على قيادة العالم أخلاقيًا، وأن المسلمين هم البديل الحضاري الأخلاقي إذا استطاعوا بالفعل أن يقدموا نظرية كاملة في إنسان القرآن والسنة، وما ينبغي أن يتحلى به من أخلاق إنسانية عالمية، وكيف يمكن أن يكتسب عمليًا تلك الأخلاق. وبدون ذلك فلا يلوم المسلمون إلا أنفسهم إذا عجزوا عن ذلك، وتقدم الغرب بنظرياته وفلسفاته الأخلاقية يريد أن يغزو العالم بتلك الفلسفات والأخلاق باسم "أيزو الأخلاق" أو "الأخلاق العالمية".

#### توصيت الدراست:

بناءً على كل ما سبق، فإن الدراسة توصي بضرورة تكوين لجنة من الشرعيين والتربويين تكلف بإعداد دراسات متعمقة حول وضع التربية الدينية الإسلامية في عالمنا العربي والإسلامي، وإعداد برامج عصرية جديدة لجميع مراحل التعليم تتوفر فيها جميع المواصفات العلمية والفنية المناسبة، ورصد الميزانيات الكافية لإنجاز مثل هذا العمل العلمي المهم الذي يمكن الأمة من تجاوز كل المخططات الخارجية التي تريد النيل من هويتها العربية الإسلامية الخالدة.

مناقشات المحاضرة: -

د.عبد الرحمن النقيب:

لماذا ندرس أزمة الغرب في قضية القيم ولا نكتفي أزمتنا نحن؟

د منى سلامت:

الغرب هو الغالب حضاريًا وبالتالي علينا دراسة ما لديه.

## د.ناصر العساسي:

إن تمسكنا بنظم التربية والتعليم الغربية التي أخذناها عن الغرب منذ الحقبة الاستعارية صار كأنه "استعار تربوي"، ثم طور الغرب بعدها نظمه بينها انغلقنا نحن على ما أخذناه منه منذ عقود ولم نطور.

## د.عبد الرحمن النقيب:

إذًا لكي نفهم جذور المشكلة القيمية والأخلاقية في المناهج التربوية لدينا، والتي

استوردناها من الغرب، علينا دراسة جذور المشكلة في الغرب وكيف أتت.

#### أ.خالد عبد المنعم:

بسم الله الرحمن الرحيم، شكرًا للدكتور عبد الرحمن، لكن إنكار الدين بالكلية في صياغة القيم في الغرب مقولة تحتاج إلى مراجعة؛ لأن الجندي الإسرائيلي في حرب غزة الذي كان يقرأ التوراة ويقتل أهل غزة كان يتحرك بقيم دينية أو حتى غير دينية. نقطة أخرى، الاختلاف سنة كونية: ﴿وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لَجُعَلَ ٱلتَّاسَ أُمَّةً وَنَحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُغْلِفِينَ ﴾ [مود:118] لذا يظل السؤال: كيف يُسيّر الغرب قيمه ليتوافق مع الإنسانية في ظل اختلاف الناس؟

#### د.عبد الرحمن النقيب:

وجود العقيدة بالنسبة للإسرائيلي هذه حقيقة؛ فهو يتحرك استنادًا لعقيدة، وإن كان لا يعنينا الآن سواء كانت العقيدة خاطئة أم صحيحة هذا موضوع أخر. ولكن، كيف أقام الغرب نظها أخلاقية وقيمية وسار بها؟ هذا جهد عقلي؛ وأنا أتحدث عن الأغلبية وهذا لا يمنع أن هناك قلة متدينة (بروستانتية أو كاثوليكية) موجودة ولا يمنع أن توجد أصوات الآن تنادي بعودة القيم الدينية. وبعد ذلك يكفي معيارية أن أخلاق الغرب لا تمنعه من ظلم الآخرين ونهب ثرواته ... وهذا مبرر -أخلاقيًا- ومبرر من الناحية العقلية لديهم فهذه مشكلة الغرب أو مشكلة الإنسان عمومًا عندما يبعد عن هداية إيهانية ومرجعية ثابتة، فتحل محل الدين أشياء أخرى ليؤمن بها كالفلسفات مثلاً. فالمسيحي الغرب لا يعنيه أن يكون متدينًا أو غير متدين لذلك تطرح لديهم مشات فالمواثيق الأخلاقية في محاولة لملء فراغ المصادر الدينية كمرجعية للقيم والأخلاق في الغرب.

#### أ.أسامي صفار:

أتصور أن الغاية في الحضارة الغربية هي الإنسان نفسه (على عكس الحضارة الإسلامية الغاية هي رضا الله -سبحانه وتعالى)، وبالتالي يتم عمل منظومة أخلاقية وقوانين طبقًا لهذه الغاية. ولكن السؤال: إذا كانت قوة الأمم من قوة منظومة القيم والأخلاق السائدة فيها، فلهاذا هم الآن أمة أقوى منا رغم انهيار كثير من الأخلاق لديهم؟

### د.عبد الرحمن النقيب:

هل العمل من أجل قضاء الله يكون عمل ضد الإنسان وضد مصلحة الإنسان؟ بمعنى: هل هناك تناقض بين ما يرضي الله وما فيه نفع الإنسان في الدنيا؟ أخاف أن يكون السؤال بهذا الشكل يجعل الأمر يبدو كأن الغرب يسعى لسعادة الإنسان ونحن لا نسعى لذلك! بينها الأمر هو أن كلينا - نحن والغرب- نسعى لسعادة الإنسان ولكن كلن منا يظن أن غايته هي السبيل الوحيد لسعادة الإنسان ودون هذه الغاية يعاني الإنسان ويدفع الثمن.

## د.عبد الحميد أبو سليمان:

الإشكال بخصوص أن الغرب أقوى منا رغم أن منظومة قيمنا وأخلاقنا كمسلمين ذات مرجعية دينية ثابتة أقوى من مرجعيتهم: أن الغرب يتمسكون بأخلاقهم، مع وجود جانب آخر من منظومة أخلاقهم يختلف عما نتفق معه بل نعتبره انهيارًا أخلاقيًا، وفي المقابل كثير من المسلمين (في مصر مثلاً) لا يلتزمون بقيمهم الأخلاقية.

## د.عبد الرحمن النقيب:

الحقيقة أنا لي دراسة في هذا الموضوع: أزمة القيم في مصر؛ نحن عندنا فعلاً مصادر ثابتة لا خلاف عليها وهذه المصادر تمثل نبعًا شديد الغنى بالأخلاق. لذلك أتعجب عن يقول بأن المسلمين ليس عندهم دراسات في الأخلاق. المشكلة أن التربية الأخلاقية والدينية في بعدها العملي لدينا مشوهة من مدة طويلة وتكاد تكون غائبة، وعندما تتولد تربية صحيحة في بعض الجهاعات المسلمة مثلاً وندرس السلوك الأخلاقي لأعضائها مقارنة بغيرهم نجد شخصيات بالفعل رائعة؛ فرغم الغثاء الكبير المتواجد في مصر يوجد شباب واعد جدًا يعطيك الأمل من جديد. إذًا المشكلة في أننا لا نربي الأولاد على الأخلاق والقيم الصحيحة، بينها هم في الغرب يعملوا بجهد كبير جدًا على موضوع القيم والأخلاق ولو أننا عملنا بقدر عُشر ما يقومون به فقط في التنمية الأخلاقية لأولادنا (بأساليب السلالم القيمية، والحوارات الأخلاقية ...) فسوف نقدم نموذجًا رائعًا خاصة مع إضافة خصوصيتنا القيمية في مواجهة حملات الفساد القيمي والأخلاقي التي تنتشر حاليًا.

#### د.نصرشهاب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحملات الفاسدة التي يتحدث عنها د.النقيب نجد الدعوات لها في مثل كتاب رئيس وزراء إسرائيل "بنيامين نتنياهو" بعنوان: "مكان تحت الشمس" والذي يتحدث فيه عن الوسيلة الأسهل لإغراقنا وتحييدنا كعرب ومسلمين جانبًا عن مسار الحضارة الإسلامية هو أن نغرق في الملذات.

رجوعًا إلى عنوان دورتنا: كيفية تفعيل القيم، نحن عندنا قيم حاكمة ولكن مثلها تفضلت حضرتك هذه القيم الحاكمة نستقي منها معايير وهي بالفعل حاكمة لنا. في المقابل، نجد أن الغرب نجح في أن يضع استراتيجية على المدى البعيد، وهو ما أفادنا به الأستاذ الدكتور حامد ربيع والأستاذ الدكتور سيف الدين عبد الفتاح بالتركيز على دور "الجامعات الحضارية": حيث مكث دكتور حامد ربيع (رحمة الله عليه) حوالي ثلاثة أشهر تقريبًا في إحدى الجامعات الأمريكية التي اضطلعت بصنع استراتيجية مستقبلية للولايات المتحدة الأمريكية وقتها، ووجد أنهم يبحثون في كيف يسودون العالم، فأصبحت هذه الجامعة بمثابة جامعة حضارية لديهم ثُفَعًل قيمة ودور الجامعة في المجتمع.

وهناك قيم أخرى وافدة ذات تسميات براقة لكن بمضامين مختلفة تمامًا، حيث يحدث لها ما يمكن تسميته بلغة الشاعر محمود درويش "انتحار المعنى" وبالأخص "المعنى الديني"؛ فعلى سبيل المثال: لا أتصور أي شيء في بلدنا يدخله تمويل أو منحة أجنبية إلا ويعنون بكلمة "تنمية"، وكلنا يجب التنمية ويتمنى تحققها في بلادنا، لكن للأسف يحدث العكس: تنمية التخلف، تنمية القهر،... إذن مجرد استغلال أو ترويج لتسميات براقة، بينها الواقع أنها تأتي بمسارات تؤدي فعلاً (كها قال بعض الأساتذة) إلى "انتحار المعنى" أو "تسمم المعنى". فالإشكالية في كيفية مواجهة المنظومة القيمية المادية التي أصبحت بداخل كل منا بشكل أو بآخر وتبثها أنظمة التربية والتعليم القائمة. لكن على الجانب الآخر علينا وضع استراتيجية لتفعيل منظومتنا القيمية الحاكمة بها لكن على الجانب الآخر علينا وضع استراتيجية لتفعيل منظومتنا القيمية الحاكمة بها يجعلها نفعًا للبشرية كلها.

#### د.عبد الرحمن النقيب:

هذا هو واجبنا ويمكن أن تكون هذه الدورة أحد الأدوات.

## أ.عبد الرحمن حمدي:

استكهالًا لكلام الدكتور لديً عدة تساؤلات: كيف يمكن أن نزن الأمور ونضعها في سياقها في ظل أن الغرب يعيد مراجعة أخلاقه وقيمه بشكل مستدام بينها نحن على العكس منهم لا نقوم بذلك، والدليل الواقعي أن التقرير الذي يعد حاليًا بوزارة التنمية الإدارية في مصر يصنف القيم الحاكمة للمصريين تبدو فيه في غاية من السوء. إذًا، كيف يمكن أن نطلق على مجتمعات لا تطبق منهجها أنها مجتمعات ترتبط بالمنهج؟ وكيف يمكن أن نقول إننا ننتمي إلى مجتمعات مسلمة لها وظيفة حضارية وهذه المجتمعات لا تطبق أي شيء من رسالتها في ظل الازدواجية التي تعيش فيها؟ السؤال الأخير: ما العلاقة بين خصوصية واقعنا وعالمية رسالتنا؟ وشكرًا.

## د.عبد الرحمن النقيب:

المداخلة تثير قضية ضخمة جدًا: هل واقعنا الأخلاقي الحالي هو ثمرة بدون غرس، أم هذا تراث لمناهج تنتج نوع معلم نوع مدرس ونوع مناخ تربوي وتعليمي ومجتمعي أصبح سائدًا: الأب مشغول عن بيته، والأم مشغولة، ومجتمع مر بمراحل تاريخية حتى أصبح بها هو عليه ... إذن، كيف نعالج ما نحن عليه؟ الأمر ولا شك يحتاج إلى عمل مضن وشاقي. ونحن كمربين هذه وظيفتنا بالدرجة الأولى أن ننظر إلى المناهج وأن ننظر على واقع المعلم والمربي، وأن ننظر إلى المناخ الحالي الذي نعيش فيه ونحاول بقدر الإمكان أن نصلح ما يمكن إصلاحه ونظل نعمل حتى الموت؛ فالأزمة الأخلاقية اصلاحها ليس عملية سريعة ولن تتم بسرعة في مصر فهي تمت على مراحل تاريخية وبهد في المناح القيمي في مصر لن يتم بسرعة ولكن يتم بنفس طويل وبوعي وجهد في المناهج وفي التعليم لإعادة صياغته مرة أخرى صياغة إسلامية، وربا المعهد العالمي للفكر الإسلامي من أكثر المؤسسات التي تنبهت إلى أن مشكلة الأمة مشكلة العقل (لا أقول هذا لأنني أعمل به بل هذه حقيقة)، ومن ثم جعل القائمون على المعهد العقل (لا أقول هذا لأنني أعمل به بل هذه حقيقة)، ومن ثم جعل القائمون على المعهد جهدهم موجها إلى إعادة تشكيل العقل المسلم تشكيلاً إسلاميًا صحيحًا على مدار نحو يقدم عدة؛ إيهانًا منه بأن العقل المسلم المشكل تشكيلاً إسلاميًا صحيحًا سوف يقدم

الإجابات الإسلامية الصحيحة والعميقة والشاملة والواعية لما فيه الأمة الإسلامية من أزمات ومنها أزمة القيم والأخلاق.

#### متحدث:

هل هذا المخطط له نجاحات في أرض الواقع فعلاً؟ وهل تم قياسها خصوصا أننا نجد ظهور صحوة إسلامية وتوجه إسلامي قوي؟ وهل الصحوة الإسلامية رد فعل حقيقي وإيجابي لهذا المخطط؟

#### د.عبد الرحمن الثقيب:

من سنن الحياة أن الباطل لا ينتفش إلا في غيبة الحق. علينا أن نفهم أن العملية ليست سهلة وأن تراث مثات السنين من الفساد والإفساد في عقل المسلم لا يمكن أن تشفى في سنة أو سنتين. وضعنا في الحساب عظمة القوة الخارجية وبطش القوة الداخلية ولا أريد أن نضخم الأمور فنيأس، ولكن علينا أن نعمل ونعمل وأن نفكر ونناقش والله المستعان.

#### متحدث:

نحن مسئولون بشكل كبير عن أزمة القيم في مجتمعاتنا العربية والإسلامية؛ حيث نجد رجل الدين أو المدرس أو الأب أو الأم في البيت يشيدوا قيم من قبيل الطاعة والالتزام مقابل تنحية قيم أساسية مثل: الحرية والحوار والثقة وإدارة الخلاف مع الآراء المختلفة. حتى ممارستنا وتنظيرنا التربوي مشكلة أساسية أنها لا تكرس التفكير النقدي للأفكار المطروحة بشكل أساسي، وبالتالي يخلق جيل من التابعين لفكر غيرهم.

## د.عبد الحميد أبو سليمان:

الأمر لا يتعلق فقط بالقيم الوافدة من الغرب؛ بل إن عما تتضمنه بعض كتب التراث الإسلامي يروج إلى قيم من قبيل الطاعة العمياء وإلغاء الإرادة والترويج للاستبداد...، بينها يختلف ذلك كليًا عها جاء به الإسلام الأول؛ فكيف أن رجلاً قرويًا في مكة تتلمذ في مدرسة النبوة وعلى منظومة قيم القرآن الكريم يأي بفتى مسيحي قبطي ويقول له اضرب ابن الأكرمين. إذًا نحن نسلم بالقيم الإسلامية ونسلم بأهمية البعد الديني لها وأنه يجعل الإنسان مسئولًا، ولكن يجب أن نعيد الإسلام إلى صورته

الأولى إلى صورته القرآنية، وكيف يمكن من جديد إعادة العقل المسلم في منهجيته وفي رؤيته و في تربيته.

## د.عبد الرحمن النقيب:

كما ذكر دكتور عبد الحميد أننا لا نواجّه بالغرب فقط وغزو الفكر الأخلاقي لكن نواجّه أيضًا بالفهم المنحرف لبعض القيم الإسلامية، وهذا يحتاج إلى جهد جهيد وواجب علينا القيام به؛ فعلى سبيل المثال: المتصوفة تقول إنك تكون مع المعلم كما يكون الميت مع مغسّله، إذًا، توجد أدبيات إسلامية تحتاج إلى مراجعة قطعًا، وكأننا إذ نريد أن نراجع القيم الغربية، علينا أيضًا مراجعة القيم التراثية وهذه تجعل العمل يستحق البذل والعناء.





# استفادة القيم من السيرة النبوية وتوجيهها في علوم الإنسان والمجتمع

أ.مدحت ماهر الليثي"،

مقدمت:

السيرة من السير أي المشي والمضيّ والحركة كما في قوله تعالى: ﴿ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيرًا ﴾ [الطور:10] . و"(سار) سيرًا وسيرة وتسيارا ومسارا ومسيرة: مشى ... و(استار) بسيرته أو بسنته استن بها واقتدى وسلك طريقته... و(السيرة) السُّنة والطريقة والحالة التي يكون عليها الإنسان وغيره. والسيرة النبوية وكتب السير مأخوذة من السيرة بمعنى الطريقة وأدخل فيها الغزوات وغير ذلك، ويقال: قرأت سيرة فلان: تاريخ حياته (ج) سِير" (المعجم الوسيط ج2). و"سِيرة" على وزن "فعلة" كمِشية وجِلسة، اسم هيئة؛ أي هيئة السير وطريقته ومثاله التي لا تتبين إلا بمضاف: كسِيرة النبي أو سِيرة المثل الأعلى، أو بصفة: كالسيرة النبوية، والسيرة المثلى. واستعمل القرآن المجيد وزنها مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ قَالَ مُذْهَا وَلَا غَذْهَا وَلا غَنْتُ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ﴾ [طه:21]. وهي هنا الحالة والهيئة السابقة.

وتطلق "السيرة" في سياقنا الحضاري والمعرفي ويقصد بها "حياة النبي محمد ( المحنف من لدن مولده إلى حين انتقاله إلى جوار ربه تعالى". وتستعمل لفظة "السيرة" لوصف حياة غير رسول الله ( كالم الخلفاء وسير الأعلام والنبلاء، لكن عند الإطلاق تنصرف بالأساس إلى السيرة النبوية الشريفة.

والسيرة نوع خاص من التاريخ، يتقاطع من أصناف أخرى كالتراجم والطبقات وعلوم الرجال والقصص، غير أن السيرة فوق اقتصارها على حياة شخصية واحدة، هي أكثر تفصيلاً وتأخذ بأسلوب السرد المطرد مع التتبع والاستقصاء. ويكثر استعمال "القصص" مع النبيين والأمم السابقة اتساقًا مع الاستعمال القرآني، وتستعمل عبارات أخرى مثل: التاريخ (تاريخ الرسل والملوك)، والمغازي، والأخبار والآثار.

<sup>(</sup>١٠) باحث في العلوم السياسية، المدير التنفيذي لمركز الحضارة للدراسات السياسية.

وتعد السيرة النبوية أثرى ما سجله التاريخ من سيرة أو قصص، وأعظمها مصداقية، وأحظاها بالعناية والتمحيص والدراسة والاستفادات المتنوعة، سواء من قبل المسلمين أو غيرهم. ذلك أن سيرة النبي ( المنه الهاهي البيان العملي للمراد الإلهي والتطبيق الواقعي للقرآن المجيد، بمثابة تنزيل التنزيل. فإذا كان القرآن قد نزل على قلب محمد ( المنه وحيًا، فقد بلغه قولاً وحديثًا، وجسده ( المنه وسيرة، حتى قالت عنه أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها): (كان خلقه القرآن) وكان ( القرآن قرآنا يمشي على الأرض، ومن حفظ القرآن الموعود به حفظ بيانه مصداقًا لإشارة القرآن: يمشي على الأرض، ومن حفظ القرآن الموعود به حفظ بيانه مصداقًا لإشارة القرآن. والمنه على الأرض، ومن حفظ القرآن الموعود به حفظ بيانه مصداقًا لإشارة القرآن.

وكان القرآن الكريم هو أول سجل للسيرة النبوية كها هيمن على قصص السابقين وكتبهم وشرائعهم وأعادها إلى حالة الصدق الأولى التي كانت عليها. فقد تابعت نجوم القرآن حياة النبي (عَيَّةُ) ومواقفه المختلفة وأعاد نقلها من نسبيتها إلى مطلقه، كها أبرزت السيرة منهجية تنزيل مطلق القرآن المجيد على الواقع النسبي التنزيل الأمثل. وقد دونت السيرة النبوية تدوينا جامعًا واسعًا في وقت مبكر؛ حيث صنف محمد بن إسحاق بن يسار (ت: 152هـ) أول مصنف فيها وأشهره، وقد اختصره عبد الملك بن هشام (ت: 218هـ) اختصارًا جيدا حافظ على الأصل الذي فُقد وهذبه حتى أضحى يعرف بسيرة ابن هشام. وكثرت فيها التصانيف المسوطة والموجزة، ولم تزل السيرة معرف بسيرة ابن هشام. وكثرت فيها التصانيف المسوطة والموجزة، ولم تزل السيرة على الرعاية والخدمة على الأصعدة المختلفة: توثيقًا وتفقهًا وتحديثًا بها وتعليًا وتربيةً.

ولقد حرص علماؤنا على حضور السيرة في وعي الأمة وثقافتها العامة وربط الناس بدينهم العملي من خلالها؛ تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لَمَن كَانَ يَرْجُوا اللّه وَالْمَوْمَ ٱلْآخِرُ وَذَكَر اللّه كَيْمِرًا ﴾ [الأحزاب:21] . ومن جهة أخرى واجهت الأمة نزغات الشياطين وطعنات المبطلين ودخلت معارك طاحنة دفاعًا عن السيرة النبوية.

وفي الحقبة الأخيرة، انتبهت الصحوة الفكرية والعلمية إلى تنويع القراءات للسيرة من زوايا ومواقع متعددة؛ علمية وعملية. وبرزت محاولات "فقه السيرة" كها عنون لها

الشيخ الغزالي والشيخ البوطي، وتوالت القراءات من الجوانب التربوية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإدارية وجوانب العلاقات بين الأمم والدول والحضارات..الخ.

إن السيرة النبوية حياة بكل معنى الكلمة (حياة)... حياة تتراءى فيها نفسية الإنسان وعقليته، وحركته وسكونه، وخطابه وسكوته .. الإنسان الفرد والجاعة، الأسرة والعشيرة والمدينة والدولة والأمة. الأفعال والتفاعلات والأخذ والعطاء، والأسباب والنتائج، والجذور والثهار، والدروس والعبر. هي حياة لكنها ليست كأي حياة؛ إذ تنطوي على: المعيار والمقياس، والميزان، والفرقان، والنموذج والمثل الأعلى، والأسوة والقدوة، والهدى والحق، والبلاغ والرشاد، والشرعة والمنهاج.

### موضوعنا :

واليوم نتحرك بالسيرة نحو مساحة أخرى ضمن محاولات الفهم العلمي للسيرة: باتخاذها مصدرًا للقيم الماثلة في واقع الحياة وحركتها، واستثهار مشاهدها الغزيرة والوفيرة -والتي لا تخلو مطلقًا عن قيمية ملازمة لها- لكي نتدرب على كيفيت:

- رصد الأبعاد القيمية في الظاهرة الإنسانية والاجتماعية بجانب الأبعاد غير القيمية.
- وصفها وتصنيفها، ثم تحليلها إلى عناصرها الأولى وبيان القيمي منها من غيره.
- تفسير الظاهرة بعوامل تتفاوت فيها نسب حضور القيم مع غيرها من العوامل.
  - الاعتبار بالسيرة في: تقويم السلوك الفردي والاجتماعي واستشراف مآلاته. ان المقولة الرئيسة التي يتبناها هذا البرنامج هي:

(تركيبية الظاهرة الإنسانية والاجتهاعية، واجتهاع الروح والجسد معًا فيها: المبدأ والمصلحة، القيمة والحسابات، المعيار والواقع. لا يحضر أحدهما على حساب الآخر. وإن الواجب على أهل العلم والمنهج والبحث أن يتواءم عملهم مع هذه الطبيعة التركيبية، وألا يسلك البحث العلمي مسلكًا أعور أو أعرج بلا داع).

# والسيرة - في هذا المضمار تتجلى لنا من ثلاث وجوه:

- شرعة القيم؛ أي مصدر قيمي تلاحظ فيه القيم وتستنبط منه، وتتحدد فيه دلالاتها.
- المنهاج القيمي: المجسد للقيم في الفعل الأحادي والتفاعل المتبادل، والناقل
   للقيم من النص إلى الواقع والحياة والنفوس والنظم والأوضاع.
- جال بحث وتعلم وتدرب يمكننا من التهاس الظاهرة الإنسانية في تركيبيتها الجامعة بين القيمة المعنوية والحساب الواقعي جمعًا أصيلاً يتهاثل فيه الخلق، ثم جمعًا ميزانيًّا قيًّا مستقيًّا خاصًّا بالنبي (عليه) هو الأساس وعليه القياس.

ولسنا بصدد الحديث في الجزءين الأولين، وإن كان مهيًّا أن نتعرض في عجالة لمسألتين تتعلقان بهما. أما المقصود فهو:

التدرب من خلال مشاهد من السيرة على التقاط الأبعاد القيمية للظواهر والحالات الدراسية الواقعية؛ وذلك على مسطرة (العمليات المنهجية):

(الرصد، فالوصف، فالتصنيف، ثم التحليل، ثم التفسير، ثم التقويم والاعتبار والاستشراف).

# مسألتان تمهيديتان:

الأولى- أن السيرة النبوية هي البيان التطبيقي للمطلق القرآني، وهي مجمع البحرين: القيمة والحساب، والمعيار والواقع، والنظر والعمل. وإيراد القرآن الكريم للسيرة والسنة المطهرة يشتمل على منهاج معرفي لا يصح إغفاله أو الغفلة عنه. فالقرآن يقص أحسن القصص وأصدقه وأوثقه، وأنفعه وأهداه، ومنهجه المعرفي يعلم العقل ويمرنه على ملاحظة المهات وتجاوز الترهات، وترتيب العوامل المتعلقة بالوقائع والظواهر، والتحليل الوسط: غير المفتت ولا العشوائي. فقصة الفيل التي يؤرخ ويرهص بها لعام مولده ( المنفية فيها كثرة التفاصيل أكثر مما تقصه سورة الفيل وسورة قريش واللتان يمكن أن تكونا محلاً لاستنباطات كثيرة تتعلق بالأمن القومي ودور الغيب والشهادة فيه. وقصة البعثة وما تعرض له النبي ( الكبرى وإيواء الأنصار لهم عاناه وأصحابه من أذي، والهجرتان الصغريان والهجرة الكبرى وإيواء الأنصار لهم

وبناء المسجد ومجالس الشورى والغزوات والسرايا وقضاياها والأموال وفيئها وقسمها، وأحوال المؤمنين والمنافقين والكفار، والمسالمين والمحاربين، والأمناء والغادرين، وسائر الذين برزوا في سيرته الكريمة ( عليه الذي تبدر الله المراد، أعيد تسكينها لكي تتحول من الواقع النسبي المحدود إلى المعالم المطلقة والتعاليم الهادية.

وهذا ينفي تطرفين يطلان علينا اليوم: أولها القول بتاريخانية القرآن المجيد وزعم نسبية دلالاته وانحصارها في الواقع الحجازي الأول، أو نسبية فهم رسول الله (كله) للقرآن. والثاني عمليات الفهم الاجتزائي للسنة النبوية والسيرة بعد اقتطاع النصوص والمواقف من سياقاته اللصيقة بها. وكلا الطرفين ذميم. فالقرآن مطلق كله، والسيرة والسنة مطلقة بإطلاقه، وتفهم بعد استيعاب واقعها وتفاصيلها وفي ضوء كليات الإسلام. المسائلة الثانيية ما منظومة قيم السيرة النبوية؟ وكيف تترتب؟ وهل تتغير ترتيباتها حسب المواقف أو المجالات الحياتية: السياسية أو الاجتماعية...؟ وهو أمر متصل بسابقه. فلأن رسول الله (كله) هو النموذج القرآني الأمثل، فإن القيم في سيرته هي نفسها منظومة القيم الإسلامية والقرآنية، التي تنبثق من تعلق الإنسان بالكليات الكبرى (الإله والحياة والكون) قبل أن تغمر الجزئيات النفسية والحياتية للإنسان والمجتمع. فالإنسان -في الرؤية الإسلامية - تحكمه قيم أساسية في التعامل مع ربه، ومع نفسه والناس، ومع الكون والحياة؛ وهي: التوحيد الخالص، وتزكية النفوس، وعمران الكون والحياة، ولقد جسدها النبي (كله) أعظم تجسيد في سيرته، وجلى ما يتولد عنها من قيم مجالية، وقيم فردية وقيم جماعية وقيم ترتبط بالأمة وبجنس يتولد عنها من قيم مجالية، وقيم فردية وقيم جماعية وقيم ترتبط بالأمة وبجنس

الإنسان.

ويتصل بهذا مسألة تصنيفات القيم بها يمكّنا من دراستها دراسة علمية. فثمة أطروحات عديدة للتصنيف، نذكرمنها،

- 1. تصنيفها إلى: قيم فردية قيم جماعية قيم أمة.
- قيم مجالية: سياسية، مالية، اجتماعية، ثقافية، علاقات دولية وحضارية.
- من حيث الخصوصية والعالمية: النزوع العالمي والإنساني في القيم الإسلامية؛ وكيف تؤثر قيمة "التوحيد" في منظومة القيم التابعة له: نحو التخصيص والخصوصية أم نحو التعميم والعالمية (تناولات مختلفة)؟
- من حيث وظائف القيم: قيم مبدأية (تراد لذاتها)\_ قيم وظيفية (تُتبنى لغيرها): أو قيم مقاصد (كالكرامة) وقيم وسائل (كالمداراة) وقيم تارة تكون مقصدية وتارة وسيلة (كالإحسان).
- 5. من حيث درجاتها في السلم القيمي: قيم أولية قيم ثانوية: أو أصلية ومولدة. التدريب: -
- نتخير عينة (مشاهد من السيرة) للاختبار العلمي، وللتدرب على دراسة القيم في السيرة دراسة بحثية.
- نؤلف مصفوفة (مجالية/ بحثية) ننتخب داخلها مجموعة من الشواهد، ثم ننظر كيف نقرؤها معًا.

| الإدارة | الإعلام | النفس | السياسة | الاقتصاد | الاجتماع | التربية | الوظيفة المجال<br>البحثية المعرفي |
|---------|---------|-------|---------|----------|----------|---------|-----------------------------------|
|         |         |       |         |          |          |         | 1- الرصد                          |
|         |         |       |         |          |          |         | 2- الوصف                          |
|         |         |       |         |          |          |         | 3- التصنيف                        |
|         |         |       |         |          |          |         | 4- التحليل                        |
|         |         |       |         |          |          |         | 5 – التفسير                       |
|         |         |       |         |          |          |         | 6-الاستشراف                       |
|         |         |       |         |          |          |         | 7-التقـــويم                      |
|         |         |       |         |          |          |         | والاعتبار                         |

| قيم مقترحة            | مقترحات من المشاهد                   | في        |     |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|-----|
| (بناء الإنسان)        | مشاهد تربية الطفولة وتنمية الرجولة . | التربية:  | (1) |
|                       | مشاهد الأسرة المحمدية، والأسر        |           |     |
| (تماسك المجتمع)       | الأخرى، الأشعريين، قيم الملابس،      | الاجتماع: | (2) |
|                       | الأواني                              |           |     |
| (الأمانة والتسخير)    | مشاهد تتعلق بقيم المال الخاص، قيم    | الاقتصاد: | (3) |
|                       | المال العام.                         | ار فیصاد. |     |
| (الرعاية والمسئولية)  | مشاهد من السياسة الداخلية، الخارجية  | السياسة:  | (4) |
| 1 1 July 1 2 July     | - السلمية، العسكرية.                 | السياسه،  |     |
| (القوة التقيـة وتقـوى | مشاهد من المعالجات النفسية عمليات    |           |     |
| (القوي)               | بناء النفسية الصحية والقوية في الفرد | النفس     | (5) |
| الحوي.                | والجهاعة .                           |           |     |
| (الصدق والكياسة)      | مشاهد من الإخبار والبلاغ ودلالاتها   | الاعلام   | (6) |
| ( = 2013 ( 00021)     | القيمية.                             | الإعلام   | (0) |

\* ملاحظة مهمة (هل توافق عليها؟... ناقش):

بالنظر في الجدول السابق يمكن ملاحظة: تكامل هذه المجالات المعرفية والحياتية، ووجود أزواج منها متقاربة أكثر من غيرها، مثلاً: (التربية والنفس)، (الاجتماع والاقتصاد)، (السياسة والإعلام) وكذلك (السياسة والاقتصاد)

# # والآن مع التفاعل:

- 1- نتخير مجالاً من هذه المجالات (يفضل تخصص كل واحدمنا)،
  - 2- ونختار شاهدًا أو شاهدين فيه،
- 3- ونحاول أن نجرى عليهما فحصًا بحثيًا يراعي قضية "القيم"؛ بحيث:
  - نميز زوج (القيمية الحسابية)،
  - ونكيف العلاقة بينهما: رصدًا ووصفًا وتصنيفًا،
  - ثم نحاول أن نفكك هذه العلاقة إلى عناصرها الأولية (التحليل)،

- وأن نفسرها أو نزيدها فههًا ووضوحًا (التفسير).
- ثم تفترض ظاهرة معاصرة عائلة أو مشابهة ونحاول استشراف سيناريوهاتها
   بناء على إعادة ترتيب زوج (القيمية-الحسابية) في ضوء سمات العصر الذي نعيشه..
  - ونستخلص العبرة العلمية والعملية من ذلك.

مثال نتفاعل فيه ، مقطع أو موقف مركب وثري من السيرة: (صلح الحديبية) وفيه من المشاهد:

- آ قرار1: مبادرة النبي (ﷺ) بطلب العمرة رغم عدم أمن الطريق واستمرار العداوة مع قريش والعرب.
  - 2- قرار 2: إيفاد عثمان بن عفان، وتأخره عودته، وإشاعة أنه قتل.
    - 3 قرار 3: بيعة الرضوان (على عدم الفرار من الموت).
  - 4- قرار 4: مفاوضات الصلح (من المغيرة بن مسعود، وإلى سهيل بن عمرو).
- 5- قرار5: الموقف من علي والكتابة، وعمر ورفضه الصلح، وجندب بن سهيل
   وإعادته إلى الخصم.
  - 6- قرار 6: الأخذ برأي أم سلمة في نحر الهدى و الحلق.
    - 7- قرار 7: الموقف من أبي بصير.

يمكن أن نقرأ واقعة الحديبية بمشاهدها السبعة هذه، قراءات متعددة، ومن زوايا غتلفة، والمقصود هنا: قراءتها من باب (النبي - على المتاسكة المتاسكة)، وجوهر القيادة السياسية التدبير (وهو من عالم الحساب) والرعاية والإصلاح (وهما بين القيمية والحسابية)، والمسئولية (وهي عنصر قيمي بالأساس) ... فكيف نرصد ذلك في هذه المشاهد، ونصفها ونصنفها بين هذه الثلاثية، ثم كيف نرجعها إلى عناصرها الأولية، ونفسرها، ونعتبر بها؟

#### تطبيق 1:

المشهد الأول (قرار المبادرة بالعمرة):

أولاً - الرصد والوصف والتصنيف :

ظاهريًّا تبدو هذه المبادرة مغامرة محفوفة بالمخاطر. ومن الناحية السياسية، لا يصّح

أن يُمضى فيها بغير (تدبير) مسبّق (يراعي) فيه القائد (مصالح) دولته، و(يحفظ) أفرادها من غرر أو ضرر. ولقد تدبّر القائد أمره على أساسين،

- استثار انتصاره السياسي القريب في واقعة الخندق (الأحزاب)، حين ثبت أن اجتماع قبائل العرب عليه لم يؤثر فيه؛ ومن ثم فإن أفراد هذه القبائل المتفرقة لا طاقة لهم به ومنهم قريش، مع رحيل صناديدهم العتاة منذ بدر وبعدها. (وهذه حسابات).
- تعظيم العرب للأشهر الحرم وللآمين البيت الحرام. وساق معه الهدى ليأمن الناس من حربه وليعلموا أنه إنها خرج زائرا للبيت ومعظها له، وعلمهم بأن هذا القائد ليس بمعتد ولا يحب العدوان. (وهذه حسابات معتمدة على قراءة الواقع والقيم في الواقع).
- مبدا، لا بد من إقام الصلاة ومنها الحج، لا سيها بعد تولية المسلمين وجوههم
   شطر المسجد الحرام. ويحف بالأمر مبدأ أو قيمة اعتقادية (فلا تخافوهم و خافون).
  - فطالما الضرر غير مؤكد، والشرع يوجه للأمر (فلا خوف).

الخلاصة، هذا موقف سياسي فيه مبدأ ومصالح ومضار: تغلب الحسابية المحفوفة بالمبدأ أو القيمة.

### ثانيًا- التحليل:

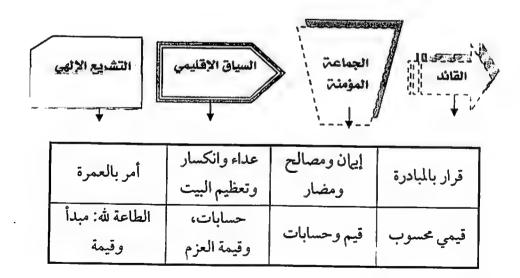

#### الخلاصت

القيمة تمضي في خط الحسابات (كالمادة الخام تتحرك في خط الإنتاج)، وتنتهي إلى سلوك جامع بين البعدين: القيمي والحسابي: قيمة محسوبة أو حساب ذو قيم.

# ثالثاء التفسير:

مثلت قيمة (الطاعة لأمر الله تعالى) دور المحفِّز المحرِّك الأول للسلوك، لكنها مرت عبر حسابات تتعلق بالزمان والمكان والأشخاص والأحوال، فخرج - عَمَّرًا (ومعه السلاح)، و(بعدد يمكن أن يدافع عن نفسه). فأطاع بحساب) وهذا ذكاء حسابي وتقديري. [ويمكن أن تكون هناك بدائل من بعده أقل ذكاءً]. وفيه (عزم قيمي). [ويمكن أن تكون هناك عزائم أقل من بعده. (فالرسول على هو النموذج الأمثل للقائد).

# رابعًا- الاستشراف:

بالنظر في الأحوال الراهنة، ومشهد مشابه مثل (السماح لحجاج غزة بعبور الحدود للحج، أو محاولات إغاثة أهل غزة ونصرتهم إبان العدوان الأخير: قارن بين الموقف التركي والمواقف العربية الرسمية والمطالب الشعبية).

- إما أن يقتصر التدبير على الحسابات إلى درجة تُهدر (طاعة التشريع والأخذ بمقتضى المرجعية)، وتغفل تربية النفوس على هذه القيمة وما يتولد عنها من (الولاء والأخوة والنصرة والمقاومة والفداء والصمود...)؛ وذلك لضعف الأساسين (الإيمان والعلم، لا سيما العلم لطريقة الشرع في الجمع بين الأخذ بالحسابات وبالقيم).
- وإما أن نطالب بمقتضى القيم والمعيار بغض النظر عن معطيات الواقع ومحدداته التي تحد من القدرة وتحصر دائرة الإمكان.
- \* والعبرة العلمين: أهمية الدراسات والتدريبات على "الميزان بين القيمة والحساب".
  - والعبرة العملية: ضرورة تربية الصغار، وتأهيل الكبار، على هذا الميزان.

## تطبيق 2:

المشهد الثاني (إشاعم مقتل عثمان - بيعم الرضوان):

## أولاً- الرصد والوصف والتصنيف:

إيفاد "سفير" لبيان المطالب واستلام الرد - تأخر عودة السفير - سير إشاعة بقتل السفير - عزم القائد على الانتقام لمبعوثه - بيعة الناس على عدم الفرار ولو ماتوا - انقشاع الإشاعة. ويمكن أن تتايز فيه القيم والحسابات على النحو التالى:

#### - القيم:

تفضيل الحوار مع العدو أو المعادين (عندما علموا بمعارضتهم لدخوله مكة)تقدير قيمة الفرد/ قيمة المسئولية: عن نفس كل فرد في الدولة – العزيمة والشجاعةقيمة القوة وقيمة إظهار القوة – قيمة الاستبسال والفداء – قيمة العقلانية العادلة (إذا
كان قد قتُل فسوف نقاتل عنه – وإذ لم يقتل فلا قتال).

#### الحسابات:

اختيار عثمان على الأخص (لمكانته عند الخصم) - التمهيد بدلاً من المفاجأة المتبادلة - جس النبض - عدم المسارعة إلى رد الفعل بناء على إشاعة، وعدم التجمد إزاءها أيضًا- الاستعداد لاحتمال أن تصح إشاعة - إرسال رسائل الترهيب للخصم - صناعة الشجاعة وتثبيتها في نفوس الأفراد- الاستعداد المسبق لذلك بالأسلحة ومظاهر الطمأنينة.. الخ.

#### الخلاصة:

هذا موقف أزمة طارئة مفاجئة تطلب تصرفًا عاجلاً، وإدارة حازمة. تتنازع فيه حسابات مع مبادئ وقيم: حسابات الهزيمة والضرر، مع قيم مثل حق حياة الفرد وسلامة روحه وقيمة فداء الجماعة للفرد، وقيمة القوة في المجال الدولي وبالأخص العدائي.

قيمي

هحسوب



يبدو ظاهرًا تغليب الجانب القيمي على الحسابي لكن دون إهدار للحسابي .. فمن الحسابات أن قريشًا لو كانت قتلته عمدًا وتجبّرًا فإنهم لن يتراجعوا عن مقاتلة النبي وأصحابه، ومن ثم فلا معنى للتراجع. وإلا فإنهم – أي العدو= على وجل وخوف ينبغي استثماره لمزيد من القوة والهيمنة. ومن القيم المحسوبة والحسابات القيمية أن قتل المبعوث يعد استهزاء بهيبة الدولة لا ينبغي أن يمر هكذا... والقوة والهيبة —هنا – قيمة عليا للدولة أمام خصومها.

وحسابات

حسابات، وقيم

مبدأ وقيمة

# ثالثًا - التفسير القيمي-الحسابي :-

يمكن تفسير قرار البيعة بالجمع المتوازن بين القيمي والحسابي. فإن قيمة الفرد مطلقًا، ثم قيمة الفرد المثل للأمة، ثم قيمة مكانة الدولة وهيبتها، ثم قيمة تماسك الجماعة، والتي تتجمع أكثرها -من الناحية السياسية - في قيمة (الرعاية): و"كلكم راع" وقيمة (المسئولية): و"كلكم مسئول"... منظومة القيم هذه وتضافرها - مضافًا إليها الحسابات المشار إليها، هي التي تبرر هذا القرار السياسي والعسكري الخطير.

ولهذا فالعزم القيمي لم يعارضه إضرار بمنطق الحسابات فكان القرار هو الأسلم والأصلح. ومثل هذا التوازن الجامع والجمع المتوازن يحتاج إلى القلب السالم من الخوف (وهو محل الحسابات). وهذا

المدخل القيمي - ومع الانكباب على دراسته بمنطق إدارة الأزمات يجعل القائد السياسي، والجهاعة المؤمنة أقرب لهذا التوازن.

# رابعًا- الاستشراف والاعتبار:

وفي واقعنا المعاصر تهدر الكثير من دماء المسلمين، عمثلين لدول وغير ممثلين، بلا رادع سابق، ولا ردِّ لاحق (والوقائع والمشاهد في ذلك كثيرة)... ويعول في ذلك على الحسابات والموازنات والمواءمات الواقعية. ويعارض كثيرون ذلك باسم قيم الرعاية والمسئولية، والتضامن والنصرة. وكثير من خطابات المعارضة يضعف فيها جانب الحسابات والمواءمات، بحيث نصير أحيانًا بين طرفين لا وسط بينها، ولا ميزان يُلجأ إليه.

\* والعبرة العملية ، وهى أولاً - أن نقتنع بتعدد البدائل المكنة على مدرج (القيم الحسابات)، وأن أفضلها أكثرها توازنًا. وثانيًا - أن اجتماع المرجعية الناصعة الواضحة من جهة، والخبرة العملية الملامسة للواقع والمقدّرة لضغوطه وفرصه معًا من جهة أخرى، هذا الجمع شرط ضروري لإنتاج هذا التوازن. ومن ثم فإن غياب المرجعية أو إغفالها كفيل بإرساء براجماتية لا ضمير لها ولا قيم تحكمها، كما أن إهدار الواقعية وحساباتها مسئول عن الخيارات الطائشة ومن ثم الخسائر الفادحة.

#أما العبرة العلمية: فهي تتعلق - من جهة أولى - بإعادة تعريف "السياسة"؛ لتحقق معنى القيام على الأمر العام بالإصلاح. ومن جهة ثانية: ثمة ما يتعلق بالتنشئة السياسية، وميزانها الواجب إيجاده وغرسه في نفوس الخاصة والنخب والجاهير. وثالثًا - وهو متصل بسابقه: أهمية أن يتصل بالتنشئة السياسية، التحقق بهذا "الميزان" بين القيمي والحسابي في عمليات صنع القرار والسلوك السياسي والمشاركة السياسية.. وكل هذا له جانبه العملي. لكن من المهم أيضًا أن يطل عليه ويستفيد منه الجهد التنظيري التجديدي في النظرية السياسة والفكر السياسي، وأن يوصل بواقع المشاركة والاتصال السياسي ومشكلات الخطاب والسلوك، وعمليات التأثير.

واستشرافًا؛ فإن واقعنا سيبقى -لفترة قادمة- يعاني التخبط في القرارات السياسية من جهة، وفي المعارضة والتحفظات المختلفة على هذه القرارات، طالما لم نتمثل هذا التوازن ونحرص عليه كل الحرص.

المناقشات على المحاضرة د/عبد الحميد أبو سليمان :

فيما يخص "الحرية" عند الرسول ( أنا كدارس علوم سياسية لا أجد أي صعوبة في الأمر، على سبيل المثال: بعد غزوة الخندق، ذهب الرسول و ومعه جيش؛ هذه حرب نفسية، وتكررت من أبي بكر - شاب بعد وفاة الرسول وردة القبائل فأرهبهم بإرسال الجيش إلى تبوك، فكان الأثر النفسي أن هؤلاء في قوة وبالتالي ليس هناك مجال لمهاجمة المدينة، بالرغم من أن المدينة أصبحت مكشوفة.

# د/سيف الدين عبد الفتاح:

قدمت المحاضرة وصف وتصنيف، وتحليل وتفسير، وهذه هي خطوات البحث العلمي، وتقدم نموذجًا مهمًا يتعلق بتحليل الحدث. وإذا قرأنا في تحليل الحدث حتى إذا كان غربياً لأنهم سبقونا في هذه المسألة ويكتبون كيف يتم تحليل الحدث: بأطرافه، وبيئته، وبسياقاته، وبتضميناته، وبالعوامل الفاعلة فيه، وبمآلاته ونتائجه. هذا، وإنْ كنا نتحدث الآن بألفاظ ومصطلحات تنتمي إلى دائرة البحث الإسلامي. أنا لدي ثلاثة مداخل أخرى بخلاف ما قدمته هذه المحاضرة الجيدة جدًا بخطواتها الستة، لكن أريد أن نصيغ أطر نظرية ندخل بها على الحدث، وأنا لدى ثلاثة أطر نظرية:

- الإطار النظري الأول، هو الذي يتعلق به :هل يمكن أن نطبق النموذج المقاصدي على صلح الحديبية بكل تكوينات هذا الحدث وتراكمه؟

أنا أظن أنه ممكن، أي كيف قام النبي - الشيخ التحري حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال بالأولويات التي تتعلق بالضروري والحالي والتحسيني بالتعرف على أصول الواقع الموجود واستخدام الموازين التي تتعلق بموازين الضرورة التي تطلق عليها الحسابات والموازين التي تتعلق بالحاجة، والموازين التي تتعلق بالمصلحة، والموازين التي تتعلق بالمصلحة، والموازين التي تتعلق بالمصلحة والموازين التي تتعلق بالمضرر، ثم بعد ذلك اعتبار المآل والآليات والوسائل ومدخلها أيضًا في هذا الأمر، نستطيع أن نقوم بتحليل مهم جدًا للحدث من خلال هذا المدخل المقاصدي.

- الأمر الثاني، أستطيع أيضًا أن أحلل هذا الحدث من خلال: كيف وصل النبي

- بسفينة الحديبية إلى بر الأمان، وهنا أنا أظن أن المدخل السُفني أيضًا يمكن أن يكون مدخلاً من حيث كيف وصل النبي - الله المحينية الحديبية إلى بر الأمان، ونتابع الحدث وما بعده فهذا أمر مهم جدًا.

فهذا الحدث (صلح الحديبية) كَثُر تحميل الناس له بحمولات من أحداث معاصرة، وبشكل خطير وبمحاولة انتزاع هذا الحدث أو اقتناص الدليل بشكل من الأشكال ليستظهر به لموقف أو لسياسة معينة، هذا هو الخطر الذي نتحدث عنه.

- أيضًا هناك خماسية مهمة يمكن أن تدخل كإطار تحليلي نظري لحدث صلح الحديبية، هناك خمس عمليات، وعلى القائد السياسي الماهر أن يجعلهم دائمًا نصب عينيه عند اتخاذ أي قرار:
- 1. الأمر الأول: يتعلق بـ"المرجعية"، والمرجعية كانت حاسمة جدًا في أشياء معينة، ما نسميه بـ"الوحي"، تحدث المحاضر عن ثلاث مناسبات كان الوحي ظاهرًا فيها، وهناك أحداث أخرى وقرارات كان بها عملية الحساب وعملية القيمة في آن واحد ما بينها في إطار تغذية متبادلة، وتراحمية ما بين الأمرين لا تصارعية ما بين الشكلين.
- 2. الأمر الثاني: "الشرعية"، وهي مسألة بناء الشرعية مهمة جدًا، النبي-عليه الصلاة و السلام- من رحم الرجعية كانت تتأتى له المعاني التي تتعلق بالشرعية وبناء الرضاء العام الذي يتعلق بهذا الحدث.
- 3. بعد ذلك الأمر الذي يتعلق بـ"الجامعية": وهذه مسألة مهمة جدًا أيضًا؛ فالنبي عَلَيْ كان يُعنى بالجامعية عندما فزع إلى أم سلمة يسترشد برأيها كان هذا هو المعنى الذي يحركه في هذا الإطار.
- 4. أيضًا "الدافعية" دافعية هؤلاء ما بعد الحدث وهو "الفتح المبين": كيف أن ذلك كان إرهاصًا لهذا الفتح الذي بُشّر به النبي، عَيَيْ .
  - 5. بعد ذلك "الفاعلية".

### د.عبد الناصر العساسي:

في الحقيقة أرى أن ما قيل يعطي أكثر من دلالات تربوية، التربية حقيقة تنعم بالاستفادة من كل المجالات المعرفية سواء كانت تربية سياسية، اقتصادية، إعلامية، عقدية. كل هذه المواقف لها دلالاتها العميقة في مجال التربية، لكن ما أريد أن ألفت النظر إليه هو مدى استيعاب القائد وهو مربي أو معلم - لخصائص الشخصيات التي يتعامل معها، هؤلاء القوم تم تربيتهم على عين الرسول - وبالتالي فهو دارس أبعادهم الشخصية ودارس إمكانيات كل منهم، ووظف جمينع الطاقات. في الحقيقة أتذكر موقف مهم في غزوة الخندق -عندما قال من يأتيني بغير القوم، وكان هناك (أبو بكر وعمر) نفس الأشخاص الأفاضل والخلفاء الراشدين بها مُنحوا من قوة، والجو بارد وقارس ولكن قال "قم يا حذيفة فأثنني بخبر القوم" حيث اختار الشخص بارد وقارس ولكن قال "قم يا حذيفة فأثنني بخبر القوم" حيث اختار الشخص

مثل هذا الموقف حقيقة يعد موقفًا مهمًا في التربية وفي التنشئة من خلال مواقف عملية تجريبية يُمكن أن تقوم عليها مناهج تربوية ونظم تعليمية حتى في تعليم الراشدين أو إعداد القادة، فكما قال على إذا وسد (وكل) الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، في الحقيقة هذا الحديث يعطي معنى تربويًا بأنه عندما أعطى من لا يستحق مسئولية ما فهو أمر يوازي قيام الساعة، فلا تعارض بين القيمة والحسابات لأن في جوهر الحسابات معانى قيمية.

#### أ.مدحت ماهر:

تعليق بسيط، أشكر حضرتك على هذه الملاحظة الرائعة، وإضافة إلى ما قاله د.عبد الحميد ود.سيف نحن نتحدث في أن المعتقد والشائع أن الوحي ومصادرنا الشرعية قيم فقط، لكن ها هي المسائل تضح بأنها مفعمة بالحسابات، هذه القراءة مطلوبة أن تشيع بين الناس.

المداخل النظرية التي قدمها د.سيف تقدم قراءات متعددة ويمكن أن ينتج عنها قراءات متباينة أيضًا؛ فانتقاء الأشخاص واختيارهم يمكن أن يؤدي إلى قراءة أخرى وهي: أن الرسول - اللهام الصعبة،

وهو الذي كان يسأل الرسول- عن الشر ويسأله الناس عن الخير.

الملاحظة الاساسية هي أن القراءة الحساباتية لا تنفي الجانب القيمي، يجب ألا نشكك في أنفسنا، فأنتم تبررون أفعال الرسول و جبيريرات عقلية، لا: فهذا ليس الواقع؛ ما حدث أنه بعد أن انتهينا يقينًا بهذا الجانب القيمي، وأيضًا لازلنا نستنبط ونستخرج ونظهر ونجلي ما عند الرسول في لكن أيضًا نريد أن نرى كيف كان يحسبها. أريد أيضًا أن أذكر ملاحظة صغيرة وهي: أن القرآن كان يحسبها، القرآن الكريم أو الوحي ذاته وهو الذي كان يحسب الأمور؛ فعندما اعترض سيدنا عمر وسيدنا علي وجمع من الصحابة على الصلح كان الاعتراض قيميًا، والوحي كان حساباتيًا، فالوحي ذاته أنزل بحسابات ظاهرها ما قاله سيدنا عمر الذي كان يتحدث بقيمة العزة وقيمة ذاته أنزل بحسابات طاهرها ما قاله سيدنا عمر الذي كان يتحدث بقيمة العزة وقيمة وليس قلب فقط.

#### متحدث:

في كل السيرة، لم أجد موقفًا صعبًا في فهمه، هناك ثلاثة أشياء يحكمون كل موقف يدور حول الحديث:

أولا؛ الرسول - على الله عن الثوابت، وهذا ما جعلني أفهم بعد ذلك متى أتنازل في اتفاقية ومتى أؤسس استراتيجية مرحلية، وكيف أفرق بين التنازل والاستراتيجية.

التوازن الشديد هذا الذي يربي به الأمة والأطفال والشباب.

ثالثا: ما أجده في كل السيرة هو مراعاة حيوية الأمة وليس مغامرة غير محسوبة، فالأمة عندما تخنع كثيرًا وتشعر بالضعف لتعيش هذا الضعف فتمرض وتموت، فالرسول - والله علم للأمة الفرصة لكي تفقد الحيوية ففي موقف صلح الحديبية لم يتنازل عن الثوابت ولكن جعلهم يجلسون على طاولة المفاوضات ولم يتنازل عن العمرة ولكن قال إن العمرة العام القادم، فحيوية الأمة ومراعاة التوازن في كل السيرة بالرغم من أنه (والله كان يُوحى إليه، ولكنه يقدم تربية للأمة. والله أعلم.

#### متحدث:

سؤال يمكن أن أجد إجابته عند المحاضر: هل هناك أمة بعينها تتنازل لقائدها محبة كها تنازل أهل بدر عن غنائم حنين؟

#### أ.مدحت:

لم يتنازلوا، لأنها ليست ملك لهم، اقرأ قوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [الأنفال:1] ، ثم أعطي لهم بعد ذلك أربع أخماس، لكن في الأصل قال لهم: لستم أنتم المصدر ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكُ ﴾ [الأنفال:17]، أنت لم تكن تنوي الحرب ولكنك انتصرت بأشياء كلها أقرب إلى الغيب.

شكرًا لكم.



# استنباط القيم من الأصول والتراث: أصول الفقه نموذجًا ث

د. محمد كمال الدين إمام (")

بسم الله الرحن الرحيم والصلاة والسلام على المصطفى، أولاً أتقدم بالشكر للأستاذة الدكتورة نادية مصطفى على دعوتها الكريمة في للمشاركة في هذه الدورة، وأيضًا أشكر أخي الدكتور سيف الدين عبد الفتاح. نتحدث في هذا اللقاء عن أصول الفقه باعتباره جزءًا من المصادر الأساسية التي تكوِّن منظومة القيم الإسلامية ومنظومة القيم في مجال البحث العلمي وهذا أمر غاية في الأهمية. فقد ظل علم أصول الفقه فلسفة إسلامية يُنظر من خلاله إلى الأحكام الشرعية وتستنبط به الأحكام في ضوء المصادر، سواء كانت تلك المصادر التي تستقل بإثبات الأحكام وهي المصادر الأصلية عند أهل السنة والجهاعة، أو المصادر الفرعية التي لا تستقل بإثبات الأحكام وإنها تحتاج إلى إحالة إلى الأحكام الأصلية التي تعمل في الظروف الاستثنائية مثل الاستحسان أو شرع من قبلنا.

فعلم اصول الفقه يضم مباحث أربعة، نظرية الدليل بكافة جوانبها، ونظرية الحكم، ودلالات الأحكام، ثم تأتي المقاصد لتكون هي البناء أو الطابق الرابع في البناء الأصولي. وقد بدأت تأخذ موقعها الطبيعي بعد أن كنا نعاني من فقدان التوازن في الدراسات القديمة بحيث لم تبرز المقاصد على نحو منهاجي مألوف وطبيعي، وكان ذلك يشكل جزءًا من مشاكل العقل الفقهي وهو يتعامل مع النصوص عبر عصور التشريع الإسلامي المختلفة. فهناك اتجاه معاصر يسعى لأن يوسع من باب الفلسفة العامة ليكون علم أصول الفقه جزءًا من هذه الفلسفة العامة، وربها كان الأستاذ مصطفى عبد الرازق في كتابه "تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية" من أوائل من تبنى تلك الدعوة؛ حيث رأى أن علم أصول الفقه يمثل الأصالة الإسلامية، وهي الدعوة تلك الدعوة؛ حيث رأى أن علم أصول الفقه يمثل الأصالة الإسلامية، وهي الدعوة

<sup>(♦)</sup> النص المفرغ للمحاضرة الملقاة في الدورة.

<sup>(</sup>١) أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق - جامعة الإسكندرية.

التي طورها أستاذنا الدكتور على النشار في كتابه "مناهج البحث عند مفكري الإسلام" اعتهادًا على هذه الرؤية.

وقد أشار الشيخ مصطفى عبد الرازق إلى أن الفلسفة الإسلامية -كمنهج دراسي تضم أربعة مباحث رئيسة: المبحث الأول وهو الفلسفة المشائية بداية من الكندي وابن رشد وهي أمر مشترك مع كافة المدارس الفلسفية في العالم، والمبحث الثاني هو علم الكلام بكل مذاهبه وتياراته، ثم التصوف، ثم علم أصول الفقه. هذه الرباعية تدعنا نتساءل، ونحن نعلم أن الفلسفة تضم بداخلها ثلاثة مداخل رئيسية (هي: نظرية الوجود، ونظرية المقيم، ونظرية المعرفة)، في أي موقع من هذه النظريات الكلية للفلسفة نستطيع أن نضع علم أصول الفقه إذا قبلنا ما قاله أستاذنا الدكتور مصطفى عبد الرازق؟ بالتأكيد سيكون في بجال القيم؛ لأننا نبحث من خلال أصول الفقه في الدليل من أجل معرفة الحكم الشرعي يعني الأمر والنهي وعنصر الإلزام من أجل معرفة الحكم الشرعي يعني الأمر والنهي وعنصر الإلزام كما قال أستاذنا الدكتور عبد الله دراز في رسالته الرائعة؛ فهناك مسلمتان أساسيتان في علم الأخلاق: مسلمة الإلزام ومسلمة الحرية وبدونها لا تتشكل نظرية المسؤولية علم الأخلاق: مسلمة الإلزام ومسلمة الحرية وبدونها لا تتشكل نظرية المسؤولية والجواب لكنها لا تحتاج إلى أمر والنهي فنحن نبحث في نظرية المعرفة، لكن إذا قلنا الأمر والنهي فنحن نبحث في نظرية المعرفة، لكن إذا قلنا الأمر والنهي فنحن نبحث في نظرية القيم.

ونستطيع أن نلمس منذ البداية أن علم الأصول وهو يتحدث عن الدليل يشير إلى عموعة من القيم الأساسية، ليست قيمًا أخلاقية -وإن كانت ذات صلة عضوية بها- وإنها ترتبط ارتباطًا أساسيًا بالبحث العلمي وكيف يمكن أن يكون بحثًا رشيدًا جيدًا سليمًا من ناحية الدين. فأغلب علماء الأصول سليمًا من ناحية الدين. فأغلب علماء الأصول يرون أن علم الأصول جوهره الأدلة من حيث: إثباتها للأحكام، والأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة. الإثبات والثبوت هذا يعني أنه لا يمكن أن يتحرك البحث العلمي دون إعادة الاعتبار لقيمة الدليل؛ لأنه بغير دليل لا يمكن أن نصل إلى الحقيقة، سواء كان هذا الدليل عقليًا أو دينيًا نصيًا. وقد لمس فقهاؤنا القدامي قيمة الدليل في مجال البحث العلمي؛ حيث أكدوا في مجال البحث العلمي على مقولة: "إذا كنت ناقلاً فالصحة وإذا

كنت مدعيًا فالدليل والبرهان"؛ فأنت لا تستطيع أن تذهب إلى القاضي وليس بين يديك أدلة على أن هذا الملف فيه وثائق ملكية أو وثائق اتهام فلابد أن يكون هذا الملف كله ممتلئ بالأدلة. وبالمثل، فإن من يقدم أطروحة جامعية أو علمية فيقدم الكلمات والفقرات دون أدلة علمية فإنه لا يقدم بحثًا علميًا.

ويثور هنا تساؤل حول موقع القيم من المنظور الإسلامي ومنظور علم أصول الفقه الذي هو أحد العلوم الإسلامية الرئيسية، واتجاهنا هو أن علم الأخلاق علم معياري يؤسس للقيم ويعطيها الديمومة والثبات، بخلاف النظرية الحديثة التي تأثر بها الكثير من العلمانيين العرب، بداية من طه حسين إلى آخر أحفاده في الفكر التي ترى أن النظرية الأخلاقية نظرية تصف العادات الأخلاقية بعدم الثبات وإنها هي متغيرة لأنها تتعامل مع جوهر المتغير، ونحن هنا لا نستبعد المتغير، عما يثير التساؤل: هل هناك قيم ثابتة أم لا؟ فالمدرسة الفرنسية في علم الاجتماع ترى أنه لا يوجد قيم ثابتة وإنها هي عادات متغيرة ولا توجد منظومة مكتملة يمكن أن تستوعب هذا التغير وتضفي عليه جديدًا، فالقيم متغيرة وسريعة؛ فكها تنزل إلى البحر وتجد فيه عالما جديدًا كذلك عندما تصوراتها.

بينا الدليل في علم أصول الفقه يفضي إلى قيمة ثابتة في عملية البحث العلمي وليس إلى قيمة متغيرة؛ أي أنه يفضي إلى قيمة وليس إلى عادة؛ فنحن لا نريد أن يعتاد الناس فقط على استخدام الدليل بل إن الدليل يمثل جزءًا من البنية المعرفية الإسلامية وبغيرها تتساقط أوراق كثيرة من شجرة المعرفة الإسلامية. لكن ما مهمة الدليل؟ مهمة الدليل هي إثبات الحجة، وليس تنزيل الحجة، وهنا يأتي الفاصل في منظومة الأصولية الإسلامية بين ما هو واقع يتحرك فيه الإنسان وما هو نص يتحرك فيه الخطاب الإلهي، وهي مسألة بالغة الصعوبة تقتضي عملية تحليل كاملة لهذا الواقع المركب الذي لا يمكن فيه الفصل بين عالم السياسة وعالم الاقتصاد وعالم الطبيعة وعالم الكيمياء وعالم الاجتماع وعالم التربية وعالم الفلك، لذلك كان الفقهاء القدامي يقولون إن تنزيل الأحكام على وقائعها حقيق المناط كما يسميها الأصوليون مذلة أقدام

وأفهام. فتنزيل الحكم على الواقع يجمع بين العلم الإنساني الشامل في مواجهة العالم الإنساني الكامل، وكل يؤدي دوره حتى يمكن تنزيل الحكم الشرعي على محله وإلا أصبح هذا الحكم الشرعي معلقًا في الفضاء لا يعرف طريقًا للسير على الأرض. ومن هنا تظهر التكاملية التي يعطيها علم أصول الفقه لأنه لا يتحرك وحيدًا مع الأدلة، فلكي يتم استنباط الحكم من دليله على نحو صحيح لكي تكون أمرًا ونهيًا للواقع الإنساني المتعين لأشخاص من البشر محدودين بأسمائهم ومواقعهم وجغرافيتهم وتاريخهم - لابدأن تشترك فيه المعرفة الإنسانية المتكاملة وهذه قيمة أخرى.

إنَّ أصول الفقه يعطينا نقاط التهاس والدوائر المتسعة للبحث العلمي، فإصدار الحكم ليس مقصورًا على علم الفقه فحسب، فقد تكون مهمة الفقيه هي المهمة الأخيرة بعد أن يقوم كل أهل الاختصاص بدورهم الواجب. فعلى سبيل المثال، إذا أردنا أن نحكم على متهم بجريمة القتل، فهذه قضية اجتماعية تقودنا إلى قضية أعم تتعلق بالقصاص في الرؤية الإسلامية ومن ثم الجدل الدائر حول إلغاء عقوبة الإعدام أو الإبقاء عليها، وما المعيار القيمي الأساسي لإلغاء هذه العقوبة أو عدم إلغائها وإلى أي التيارات العالمية ننتمي بشأن هذه القضية. والحكم في هذه القضية يقتضي وجود طبيب شرعي وطبيب نفسي يحدد هل الشخص المدان عاقل أم مجنون، ويحدد الظروف الاقتصادية والاجتهاعية التي يعيشها المجتمع والتي يعيشها هذا الفرد، وكل هذه الأمور لا دخل للنص ولا للفقيه بها، ومن هنا يأتي هذا الامتداد الشاسع للعملية المعرفية الإسلامية. وهنا تظهر فكرة الإثبات في البحث العلمي، ثم تأتي قيمة الثبوت وهي الرابطة القوية بين الدليل حينها نتحرى والحكم حينها استنبط، فلابد أن يكون هناك قدر من القناعة العقلية بأن هناك آليات جعلت هذا الاستنباط صحيحًا وهذا الحكم واجبًا، فإذا استنبطنا الحكم فقد أعطيناه قيمة الأمر والنهي؛ فإذا كان بنهي جعل الأمر حرامًا أو مكروهًا، وإذا كان بأمر فإنه يجعل الشيء واجبًا أو مندوبًا ولابد أن يكون هناك قدرة للدليل على الإثبات حتى يستطيع الحكم أن يكون له قدرة على الثبوت، إذن، ما معنى الثبوت؟ يعرف علماء التوثيقات الشرعية-كلمة الثبوت بأنها الحق الذي يتحرك في دنيا الناس، وهذه أيضًا رابطة عضوية أساسية تبين كيف أن القيم الإسلامية تتحرك من زاوية علم أصول الفقه بين مجالي الحكم والدليل من أجل قدرة الدليل على الإثبات وقدرة الحكم على الثبوت وإلا لما كان هذا الحكم مستقرًا ولا قائمًا ولا باقيًا ولا أصبح حتى خطابًا.

وهذا ما ينقلنا إلى قيمة أخرى مهمة في البحث العلمي هي قيمة المصطلح، ومن هنا تأتي نظرية الدلالات الشرعية كدلالة الأمر وكل ما يترتب عليه، وهو جزء من كل. ونحن لا نتصور أن هذه مجرد أدوات مختلقة غريبة بل إنها الأدوات الطبيعية للتعامل مع النص الشرعي لأن هذه الدلالات ليست فقط دلالات معجمية، وإنها هي مصطلح عبأه الإسلام بكثير من المعاني المعبرة عن حقيقة المنظور الإسلامي للألوهية والكون والحياة. ويقودنا هذا بدوره إلى قيمة المصطلح في البحث العلمي، فنحن لا نحدد مصطلحاتنا بينها "فولتير" مثلًا يقول: إذا أردت أن تتحدث معى فحدد مصطلحاتك؛ حتى نستطيع أن نحدد بأي علم وبأي طريقة نتحدث وعن أي شيء نتحاور، فإذا لم تضبط المصطلحات فلا تكون قيمة البحث العلمي قد جرت بطريقة صحيحة أو سليمة؛ فقد أصبح المصطلح الآن عليًا، بل مجموعة من العلوم لكنها تدخل ضمن دائرة الضبط الدلالي. وإذا كانت نظرية الدلالات جزءًا أساسيًا من علم أصول الفقه، فإن الدارس ينبغي ألا يلجأ إلى ما هو خارج ثقافة المصطلح لكي يفسر حكمًا شرعيًا أو لكي يتعامل مع نص شرعي، كما فعل الأستاذ محمد أركون أو الدكتور نصر حامد أبو زيد أو غير هؤلاء الذين حاولوا أن يقرأوا النصوص الشرعية باصطلاحات ومناهج ولغة أجنبية، وهذا ما يسميه الأصفهاني في بداية تفسيره في مقدمته الصغيرة الجميلة "التفسير المستكره" (أي الذي يكره النص على أن ينطق بها ليس فيه)؛ فالنص الإسلامي القرآني، وهو النص الأول باعتباره المصدر الذي تُستقى منه الأحكام، قد نزل عربيًا ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَ أَمَا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوكَ ﴾ [يوسف:2] ، إذًا لا يمكن أن نستوعب هذا الكتاب -ليس فقط في أحكامه الجزئية وإنها في كلياته ومقاصده- بعيدًا عن دلالات اللغة العربية بدءًا من معجمها وانتهاءً إلى معانيها الواسعة والمتضمنة. فالقرآن والأدلة التابعة له في المفهوم الإسلامي ليست مجرد خطاب وإنها هو خطاب بحكم متدين أي أن له عقيدة

وله دين وبالتالي لا يمكن أن يستوعب هذا الخطاب استيعابًا كليًا من لم يكن قادرًا على أن يفهم أحكام هذا الدين وأوامره وطبيعته، وأصبح في تقديره مسلمة أساسية من مسلمات فهم النص الديني هي أن تكون مقتنعًا بكون هذا النص نصًا دينيًا وأنه من عند الله وإلا فقدت أول عناصر القدرة الاصطلاحية على فهم هذا الكتاب والدخول إلى عالمه، لذلك نجد أن كل محاولات المستشرقين -بغض النظر عن كونها ذات قيمة علمية أو أن بها أبحاث جديدة وبها مفاتيح لدراسات جديدة - تنظر إلى القرآن باعتباره كتابًا بشريًا، وهي نظرة تنحي تمامًا قدرته على الوصول إلى غايات هذا الكتاب ووظيفته وإمكانياته التي تتعدى حدود المسلمين لتصل إلى غير زمانها إلى أن يرث الله الأرض وما عليها.

ونخطئ إذا تصورنا أن الفقه الإسلامي هو العلم الذي يتناول العبادات فحسب، بل إن كل العلوم التي تتحرك مع الإنسان باعتباره مخاطبًا بالنص الإلهي من العلوم الإسلامية الأساسية ومن علوم الفقه الإسلامي، ولذلك فإن أستاذنا الدكتور عبد الجميد أبو سليان في أطروحته الرائعة عن العلاقات الدولية في الإسلام عاد إلى مصادر الإسلام الرئيسية وإلى ما كتبه الفقهاء لكي يبين لنا ما هو موقع هذه النظرية كإطار إسلامي في ظل علاقات دولية قائمة وفي ظل نظريات موجودة، كذلك الأستاذ الدكتور رفعت العوضي حينها يتحدث عن الاقتصاد الإسلامي وحينها يؤرخ لفقه علماء الإسلام في الاقتصاد أو حينها ينظر إلى الميراث نظرة جديدة ويحاول أن يتعرف على أسراره وحكمه ويرسم خريطة فهو هنا لا يكتب في الاقتصاد لكنه يكتب فقها إسلاميًا في ميدان الاقتصاد وفي مبحث الاقتصاد، فهذه التجزئة هي تجزئة علمية تحصصية لكن لابد أن تكون بها سيولة ومرونة لأن تعيش الجو الإسلامي ككل وإلا أصبحت منغلقة على ذاتها غير قادرة على التحليق في الأفق الواسع الذي يتحرك فيه أصبحت منغلقة على ذاتها غير قادرة على التحليق في الأفق الواسع الذي يتحرك فيه الإسلام سواء من ناحية الإيهان أو من ناحية الامتداد الزماني والمكاني والإنساني، وبالمثل فإن الحس النقدي للدكتور النقيب في حديثه عن نظرية ابن سينا نابع من الإسلام وضوابطه.

وقد يرى البعض أن هذه الدعوة تزيل الحدود بين العلوم، لكنني لا أريد إزالة الحدود

بين العلوم وإنها أريد أن تسير هذه العلوم نحو غاية واحدة وهدف واحد وأن تعمل من منظور واحد هو المنظور الإسلامي الذي يضع تحديدًا واضح المعالم للإنسان لا يصل إلى تأليه الإنسان، ولا يقول بأن الله قد مات كها يقول نبتشه؛ لأن لدينا قيمة أساسية هي قيمة الإيهان وضرورته في الحياة الإنسانية وهذه الضرورة لابد أن تنعكس على العقل في البحث العلمي وهو يتحرك مع النصوص والعقل والواقع.

أما الجزء الرابع من المنظومة الأصولية فهو مقاصد الشريعة، وبشكل موجز وسريع يمكن القول إن هذا موضوع شائك وكبير لذلك وجدنا بعض المذاهب الإسلامية تتجه إلى استبعاده من مجال البحث الأصولي، وربها كانت الشيعة الإمامية والظاهرية في مقدمة هذه المذاهب. فقد استبعدوه باعتباره علاقة بين العقل والنص، وهذا ما قال به باقر الصدر ومحمد حسين فضل الله ومحمد مهدي شمس الدين؛ حيث أشاروا إلى أنه حينها يصبح الأمر أمر تنزيل أي أمر مجتمع له قضايا وله مشكلات وله أحكام لابد أن تنطبق عليه، فإذا لم يتحرك المشرع والفقيه والقاضي وولي الأمر في فضاء المقاصد الواسع فإنه لن يستطيع أن يحقق العدل المنوط في شريعة الإسلام في دنيا الناس. وبالتالي نجد أن هذه الكتابات في الوقت الذي تغفل فيه باب المقاصد من زاوية الجانب المتعلق بالتعامل مع النص نجدها تفتحه من زاوية التفاعل مع النص؛ فالتعامل مع النص قضية بها عملية ظاهرية لابد أن تكتمل وأنه لا ينبغي أن نعطي مساحة كبيرة إنها عند التفاعل مع النص فإنه من الضروري أن نفتح الباب وإلا انغلق النص تمامًا عند تطبيقه. وأنا أفسر في بعض الأحيان ما قاله كثيرون سواء من علماء الكلام أو علماء الأصول من أن النصوص متناهية والوقائع غير متناهية أن المقصود به عملية العدل وقدرة الإنسان على قراءة المستقبل وإلا فإن النصوص غير متناهية والوقائع متناهية، وذلك بسبب بسيط جدًا هو أن النصوص إذا كانت كلام الله فإن الله سبحانه وتعالى خارج الزمن وكلامه لا متناهي وخطابه لا متناهي ويستوعب حدود الزمان والمكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبالتالي فإن مقولة "أعطني الأسباب أقل لك الوقائع إلى آخر الزمان" مقولة صحيحة؛ لأنها تقوم على نتائج يترتب بعضها على بعض. صحيح أن هناك مناطق كثيرة مجهولة أمام العقل الإنساني، لكن كونها مجهولة لا

يعني أن الوقائع غير متناهية وإنها يعني أن عقل الإنسان محدود وأن قدرته على معرفة المستقبل محدودة وأنه لا يستطيع أن يرى أبعد من مسافة محددة بحسب علمه وقدراته، لكن طالما أن هذه الوقائع تتم داخل الزمان فهي بالتأكيد متناهية وطالما أن الخطاب الإلهي يتم خارج الزمان فهو بالتأكيد خطاب غير متناهى.

وقد فطن الفقهاء ذلك؛ أي أن هذا ليس جديدًا، وإن كان يتم تداول هذه العبارة الآن للدلالة على أن النصوص غير كافية لتغطية حاجات المجتمع، إلا أننا نرى أنها كافية من خلال قدرة العقل على الفهم، ومن هنا يأتي مبحث الاجتهاد في الجانب المعرفي والقيمي وهما على ارتباط وثيق بعلم أصول الفقه. ومن هنا يبدو الاجتهاد في العلم وفي كافة المجالات وضرورة أن يكون موصولاً باللامتناهي، وإذا لم يكن موصولاً باللامتناهي فلا يمكن فهمه واستيعابه؛ لأننا نقرأ سنن الله الكونية، فإذا لم نعتبرها سنن الله الكونية واعتبرناها قوانين صدفة فلن نستطيع أن نقرأها على نحو صحيح، ولذلك فإن كثير من العلماء الكبار (الملاحدة) عندما يصلون إلى تلك النقطة يقولون أنه لا يمكنهم قول شيء إلا أن الله موجود لأنه لا يستطيع أن يفسر ما يراه حوله وفي مجال تخصصه؛ وكأنها البداهة التي لا يمكن للإنسان أن يتخلى عنها.

لا أريد أن أثقل على حضراتكم أو أن أتسبب في تشويش بسبب ما عرضته عليكم، لكن في نفس الوقت أردت أن يكون مدخلي إلى هذه المسألة من هذا المنظور ومن هذه الزاوية؛ حتى يصبح علم أصول الفقه مؤسسًا رئيسيًا من خلال مباحثه التقليدية وليس من خلال مباحث يتم استنطاقها. ونريد ومن خلال المباحث التقليدية أن نؤسس لما نسميه بمنظومة القيم في مجال البحث العلمي، والتي تشمل ما أشرتُ إليه سابقًا مثل: قيمة الدليل وقيمة الحكم وقيمة الإثبات وقيمة اللانهائي وقيمة المصطلح. وربها تجد كثيرٌ من المشكلات لدى الأصوليين طريقًا للحل إذا تغلبوا على مسألة القطعي والظني، وإن ظلت صحة القطع يقينية فيها يتعلق بالقرآن الكريم، أما الدلالات سواء في القرآن أو في السنة فهي في أغلبها ظنية، والمشكلة أنه كثير ما يُتصور الظن بالمعنى في القرآن أو في السنة فهي في أغلبها ظنية، والمشكلة أنه كثير ما يُتصور الظن بالمعنى السيئ بينها الظن هنا هو درجة من درجات العلم وقد يقترب في بعض الأحيان من القطع كها هو في علم الطمأنينة الذي يجعل الإنسان يطمئن قلبه إلى صحة ما قيل بصفة

قطعية لكنه لا يستطيع أن يؤكدها من مجال النقل ولا من مجال العقل.

المناقشات على المحاضرة:-

#### د.سيف الدين عبد الفتاح:

إن عملية استنباط القيم -كها سبق التأكيد- عملية غاية في الأهمية. ويقع علم أصول الفقه على رأس العلوم؛ حيث يشكل منهجًا للحضارة الإسلامية باعتباره نموذجًا لاستنباط هذه القيم من الأصول والتراث. وفي حقيقة الأمر، إن أستاذنا الدكتور محمد كهال الدين إمام من الأساتذة القلائل الذين عملوا بالصناعة التي تتعلق بأصول الفقه والمقاصد؛ حيث يؤكد أن المقاصد جزء لا يتجزأ من علم أصول الفقه وأنها يجب ألا تتفرد عن هذا العلم وتظل مرتبطة به ومرتكزة إليه باعتبارها واحدة من تجليات هذا العلم والتأكيد على وحدة هذه العلوم وشجرة المعرفة في الرؤية الإسلامية.

والأمر المهم الذي نؤكد عليه أنه في هذا الموضوع (موضوع هذه المحاضرة) قد لا يحل محل الدكتور كال إمام إلا هو لاعتبارات كثيرة: فأستاذنا الدكتور محمد كال الدين إمام موسوعة متحركة؛ فإذا أردت أن تستفسر عن أي كتاب فاستفسر من الدكتور كال الدين إمام. وهو صاحب الأدلة الخمسة التي تتعلق بعلم المقاصد، ويؤكد أن فقه المقاصد فقه سارٍ في كثير من المذاهب والتعريفات وعلى امتداد العصور والأزمان، على عكس ما يقال من قلة ما يكتب حول المقاصد وفيها.

# د.عبد الحميد أبو سليمان:

القرآن الكريم وصف نفسه بأنه "محكم"، وبالتالي لا مجال لفهم التشابه في الآية على أنه قضية عدم وضوح، فالتفسير الأولى في ظني هو أن القرآن الكريم به نوعان من الآيات؛ آيات إلهية قطعية واضحة ليس بها مجال للأخذ والرد مثل: لا تقتل، لا تسرق، وآيات تتعلق بقضايا تاريخية عن أنبياء بني إسرائيل وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وغيرهم والذي في قلبه زيع يدخل الإسرائيليات في تلك الآيات ويفسر الآيات بها سبق لدى هؤلاء الناس فيدخل في الدين ما ليس فيه، ومن هنا فإن القرآن يعطينا فقط ما يهمنا.

أما فيها يخص قضية الظني والقطعي، فإن النظر في أي نص من إنسان لآخر به ظنية

لأنه لا يمكن أن تقطع بأنك أصبت كبد الحقيقة في فهمك لأي شيء على الإطلاق؛ فالقرآن قطعي في ذاته وظني في فهم الناس له وبالتالي تختلف التفسيرات.

ولدى سؤالان للدكتور محمد كهال إمام: لقد أشرت إلى أنه لا يمكن الاقتراب من القرآن الكريم دون أن يسبقه الإيهان. وما يحدث هو أننا نؤمن بالرسول ( السبب إعجازه بالقرآن، وبالتالي فإن إعجاز القرآن هو دليل على النبوة، وبالتالي فالتسليم بالكتاب لأنه منزل والتسليم بالرسول لأنه قال القرآن، فأصبحنا ندور في حلقة مفرغة، وأنا أعتقد أن الرسول ( السبول ( السبول السبول الته قال القرآن موجود وتم الإيهان به قبل اكتهال القرآن الكريم، فالقرآن الكريم هو أحد صور الإعجاز، وبالتالي أعتقد أن الإيهان ينطلق من شخصية الرسول ( السبول السبول؛ فقد بُعِث وقد تجاوز الأربعين عامًا، ولم يتولً أي مسؤولية ثم أصبح أنجح الناس في السياسة والحرب وغيرها دون أي تعليم أو خبرة، فهذه ليست صفات البشر العاديين.

أما السؤال الثاني بتعلق بقضية التهميش، فها قيل حول كيفية استخلاص هذه اللمحات الجيدة في علم أصول الفقه جيد، لكن إذا نظرنا إلى واقع المهارسة سنجد أن الأمر انتهى إلى أن أصبح علم أصول الفقه مهمشًا ليس له أي علاقة بواقع ممارسة المسلمين؛ كقضية التفرقة بين الرسول (على كرئيس للدولة وكمبلغ؛ حيث نجد أن بعض الفقهاء يلتزمون بنصوص السنة ويتلمسونها بكل وسيلة لكي يلزموك بها دون هذه التفرقة وبالتالي أنا أعتقد أنه من المهم جدًا معرفة لماذا أصبحت المهارسة بعيدة عن النظريات.

#### د.محمد كمال إمام:

بالطبع ما قاله الدكتور عبد الحميد أبو سليمان كلام مهم ودقيق والقضية تتعلق -بداية - بالجزء الأول من السؤال حول إعجاز القرآن، فغالبية الذين درسوا الإعجاز دراسة متأنية - سواء من القدامى أو المعاصرين - لم يثبتوا إعجاز القرآن بالقرآن لأنه لا يمكن الإتيان بالمنطق وإلا دخلنا في المأزق الذي أشار إليه الدكتور عبد الحميد أبو سليمان، لذلك فحتى السيوطي بعد أن عرض كل الصور التي تتحدث عن إعجاز

القرآن وأنه جاء بلسان عربي مبين وأن به قصص الأولين وبه أخبار من مضوا انتهى إلى أن فكرة الإعجاز الرئيسية هي ملائمته للعقول في كل عصر، فقال أن القرآن معجز لأن كل عقل إنساني - إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها- يجد مبتغاه في داخل هذا النص القرآني، فجعل الإعجاز بطبيعته عقلي.

والإعجاز الحقيقي هو أن يكون هذا الكتاب منفتحًا على العقل السليم في كل تطوراته، وحتى الآن لم يقل أحد بأن القرآن ليس منفتحًا على العقل السليم بمناقشة علمية جادة وليس بموقف، لأن العلم يبدأ من الاستيعاب وليس من المواقف فالمواقف ردود أفعال إنها العلم يأتي من الاستيعاب بعد دراسة القضية الموجودة في القرآن الكريم دراسة علمية دقيقة ثم نتجادل بعد ذلك حتى نبين مدى صدقها أو عدم صدقها.

كذلك فيا يخص قضية الرسول والإيهان به، سنجد أن الإيهان بالقرآن تال على الإيهان بالرسول، فلابد أن تؤمن بأن هذا رسول من عند الله، ولولا التصديق بالرسول والإيهان بالرسول وبأنه مبتعث من عند الله فلا يمكن أن تتحدث في موضوع القرآن، ولذلك فإن الذين أسقطوا الرسل لا يعبرون عن الإسلام؛ أي أن الإسلام يبدأ من الإيهان بأن محمد ( السول، ويميز الفرق بينه كبشر وبينه كرسول وهي النقطة التي أشار إليها الدكتور عبد الحميد أبو سليهان وتحدث عنها الفقهاء.

ونتقل هنا إلى فكرة العصمة، والتي حاولت أن أتصورها على أربعة أنواع: عصمة الإنسان، وعصمة البيان، وعصمة القرآن وعصمة الإيان ونختبر كل نوع من أنواع العصمة في إطار نصوص القرآن، فنجد عصمة الإنسان موحية بكونه رسولاً، ونجد عصمة القرآن ثابتة بالرسول نفسه الذي جاء بها ويصدقه، ونجد عصمة الإيان موجودة لكنها موجودة على الإطار الذي يتطلبه العقل السليم من المؤمنين فعصمة الإيان معناها أنه إذا اتفق المسلمون على الرأي فهذا هو حكم الله وهذا الاتفاق اتفاق قائم على أن هؤلاء بإيانهم الحقيقي إذا ما اجتمعوا يستطيعون أن يصلوا إلى الحق (ومن هنا تأتي فكرة الإجماع التي اقتصرت على الفقهاء)، ثم بعد ذلك عصمة البيان التي تميز بين تصرفات الرسول بالإمامة وتصرفاته بالتبليغ، فهذا بيان معصوم وهذا بيان يمكن

المناقشة فيه واعتباره جزء متزمن مما جاء عن الرسول ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال نستطيع أن نأتي بأفكار جديدة أو بآراء جديدة؛ أي أن القضية محسومة في العقل الإسلامي حسمًا دقيقًا ولكن كما قال أستاذنا الدكتور عبد الحميد أن هناك نوع من التكاسل، والسؤال هو: هل علم أصول الفقه كان مهمشًا؟ فالإسلام حكم الحياة الاجتماعية للناس على مدى ثلاثة عشر قرنًا إلى أن بدأ تدخل القوانين الأجنبية والاستعمار وبعض الساسة الذين كانوا يُعملون عقولهم حتى قبل السادس عشر، وربها في القرن التاسع أو العاشر. لكن أن تحكم هذه الشريعة ثلاثة عشر قرنًا ثم يقال إن الفكر الإسلامي لم يكن يتحرك من خلال الأصول فهذه المقولة تحتاج إلى مراجعة، بالإحالة إلى مدونات النوازل في الفقه الإسلامي لأن هذه المدونات تعبر عن حركة علم الأصول، فإن كان تم تهميش علم أصول الفقه في الواقع إلا أنه ليس معنى ذلك أن العقل الفقهي كان يعمل بعيدًا عن الأصول، وارجع في ذلك مثلا إلى المهدي الوزاني وغيره، فما قرأت في كتب النوازل من القرن الهجري الثاني إلى يومنا هذا إلا وجدت تذييلاً في داخل كل نازلة لقاعدة فقهية، والقواعد الفقهية -كما قال القرافي- هي أصول الفقه على الحقيقة أي أنها أصول الفقه في التطبيق، وفي كتاب تاريخ الفاطميين للنعماني وجدت أنه كلما أشار إلى حادثة أو إلى جانب فقهي في التاريخ الإسماعيلي يلجأ إلى القواعد الفقهية.

وبالتالي فهناك جانبان؛ الجانب المتعلق بالعقل، وهو المدون ويتحرك مع علم الأصول، وإن كان لنا عقلاً شاحبًا طوال قرون طويلة لم ينجز ما نطلبه منه لكنه كان واعيًا ومتحركًا لدى الذين يطبقون الفكر الإسلامي من رجال الشريعة، بل ربها أننا نجد عالمًا في قرية صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها ألف نسمة استطاع أن يخرج مجموعة من القواعد وتطبيقات النوازل التي تجعلنا نعتبره صاحب منهج ننقله إلى مصر أو إلى ماليزيا أو إلى المملكة العربية السعودية بالرغم من أن هذا العالم لم يكن يتعامل إلا مع ماليزيا أو إلى المملكة العربية الشعودية بالرغم من أن هذا العالم لم يكن يتعامل إلا مع ألف من المواطنين لكنه -وبعقله الفقهي - استطاع أن يركب القواعد الفقهية ويستنبط من خلالها الحلول الجزئية. وهذه نقطة يجب ألا تغيب عنا فلم يذكر لنا التاريخ أن مفتيًا أو قاضيًا ما ذهب إليه أهل الفتوى أو أهل القضاء وأشار إلى أنه لا يوجد لديه حكم في

كتب الفقه لتلك الحادثة، لأننا نعتمد على الفقه الساكن الذي نقرأه في موسوعات الفقه أو ملخصاتها ولا نذهب إلى الفقه المتحرك الذي هو مجموعة من النوازل.

# د.عيد الناصر العساسي:

بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر موصول ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعطيك البقاء والعافية، المتصور والذي فهمته أنك تقدم نقدًا جميلاً من داخل التخصص، فقد قدمت نقدًا للتراث عندما وضحت المسلمة التي يعتمد عليها الكثير من الأصوليين في القول بأن النصوص متناهية والوقائع غير متناهية فكانت معالجة من الداخل وبنفس المصطلحات المتخصصة في علم أصول الفقه فهي معالجة شافية كافية ونحن نتعلم من مثل هذه المنهاجية، كيف ننقد التراث الذي هو نتاج للفكر الإسلامي في التعامل مع القرآن والسنة وهذه منهاجية في غاية الروعة وأنا أرجو أن نستفيد من المسلمة الأخرى التي تقول بأن القرآن قطعي الثبوت ظني الدلالة، وقد اعتمد الأصوليون في قولهم أو في إطلاقهم لهذه المسلمة على قول الله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِلَابَ مِنْهُ ءَايَكُ مُخْكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِلَابِ وَأُخَرُ مُتَشَلِبِهَكُ ﴾ [آل عمران:7] ، فتم الوقوف على "وأخر متشابهات" وقيل إن في هذا اللفظ يصدر الظن ولم تُستكمل الآية إلى آخرها ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مْ زَيْخٌ فَيَ تَبِعُونَ مَا تَشَكِهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآةَ ٱلْفِتْ نَدِ وَٱبْتِغَآةَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ \* إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَٱلزَّسِيخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ۚ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَيِّنا ۗ وَمَا يَذَكِّرُ إِلَّا ٱوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [آل عمران:7] ، وبالتالي هذه فرصة بالنسبة لي أن أتعلم منك منهاجية تمكننا من الدخول إلى التراث ومسلماته بهذه المنهاجية وشكرًا.

## د.محمد كمال إمام:

هناك مصادر للقطع أو للتأكيد، ففكرة التواتر عند المسلمين هي مفتاح للربط بين القطع باعتباره جزءًا من الفقه الإسلامي وبين القطع باعتباره فرضية عقلية. فحينا نعرف التواتر نقول إنه "ينقله جمع عن جمع لا يتصور توافقهم على الكذب"، فنحن نحيل إلى العقل الإنساني الكلي وليس إلى عقل أفراد بعينها، فهنالك رباط وثيق بين القطع كما تتصوره النصوص القرآنية وبين الإعجاز الحقيقي أن يكون الكتاب (القرآن)

منفتحًا على العقل السليم في كل تصوراته (وهذا ما ثبت حتى الآن لدى كل منصف). وهو ما يؤيده صاحب الرأي والقياس العلمي الدقيق؛ فالعلم يبدأ من الاستيعاب وليس من المواقف وردود الأفعال.

وبالنسبة لقضية الإيهان بالرسول، فلولا إيهاننا بالرسول لما آمنا بالقرآن الكريم وأنه كتاب من عند الله وأنه غير محرف رغم نزوله منجهًا على مدار ثلاثة وعشرين سنة. ولذلك نجد أن الذين أسقطوا من منظور الإيهان الرسل والغيبيات ويدعون إلى دين طبيعي كمثل "جان جاك روسو" في كتابه "اعترافات الإيهان"، مختلفون كليًا عن منطق ومنظور الإيهان في الإسلام. ومن هنا تأتي ضرورة عدم الخلط بين تصرفات الرسول كبشر وكإمام وبين تصرفاته كرسول مبلغ عن الله.

وهنا تُستدى مسألة عصمة الرسول وهي جانب من قضية "العصمة"؛ فأثناء بحث لي حول العصمة، وجدت لها أربعة أنواع: عصمة إنسان، و عصمة بيان، وعصمة قرآن، وعصمة إيان. وبعرض هذه الأنواع الأربعة على القرآن الكريم واختبارها في إطار النصوص القرآنية، نجد أن: عصمة الإنسان منفية عدا عصمة الرسول، وعصمة القرآن ثابتة بالرسول نفسه وبصدقه، أما عصمة الإيان موجودة وفق الإطار الذي يتطلبه العقل السليم من المؤمنين إذا اجتمعوا جمعيًا على أن أمرًا محددًا هو حق (وهي فكرة الإجماع المعروفة عند الفقهاء). أما عصمة البيان فتتعلق بالتبليغ؛ حيث البيان نوعان: بيان معصوم يقوم الرسول بتبليغه عن رب العالمين وهو ثابت: "وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى"، ومنه بيان غير معصوم يتعلق بتصر فات "وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى"، ومنه بيان غير معصوم يتعلق بتصر فات الرسول بالإمامة وهو محكوم بواقعه وزمنه مما جاء عن الرسول بالإمامة وتصر فاته بالتبليغ.

إذًا القضية محسومة في العقل الإسلامي حسمًا دقيقًا، ولكن هناك نوع من التكاسل. كما أشار د.عبد الحميد أبو سليمان في مداخلته.

ناتي لسؤال، هل الفقه الإسلامي تم تهميشه؟ كيف وقد حكم هذا الفقه الحياة الاجتهاعية للناس عبر ثلاثة عشر قرنًا وظل يتحرك من خلال أصول الفقه حتى بدأت القوانين الوضعية منذ الحقبة الاستعارية؟! وفي هذا الصدد أحيلكم لمدونات فقه النوازل

في الغرب الإسلامي؛ لأنها تعبر عن حركة أصول الفقه في الواقع، صحيح أن التدوين الأصولي بدأت تتراجع منذ القرن العاشر من مثل: كتاب المستصفى، أو كتاب البرهان للجويني، ولا قواطع الأدلة للسمعاني، ولكن ليس معنى ذلك أن العقل الفقهي كان يعمل بعيدًا عن أصول الفقه.

ومن دليل ذلك أيضًا أنني ما رأيت في قراءاتي في كتب فقه النوازل إلا وجدت تذييلًا لكل قضية يتحدث فيها الفقيه عن القاعدة الفقهية التي استخدمها. وكما قال القرافي: "وما القواعد إلا أصول الفقه على الحقيقة"؛ أي أصول الفقه في التطبيق العملي.

إذن نستطيع القول بأن للأمر جانبين: أولهما أن العقل المدون لأصول الفقه كان شحيحًا لقرون عن أن ينجز ما نرجوه منه. وثانيهما أن علم أصول الفقه لا يزال موجودًا ومتحركًا لدى من يطبقون الفقه الإسلامي ونوازله في الواقع العملي.

## د.سيف الدين عبد الفتاح:

نشكر الأستاذ الدكتور محمد كمال الدين إمام على المحاضرة الثرية والتعقيب على المناقشات.، ونتمنى منه أن يتحفنا قريبًا ببحث له عن فقه النوازل وارتباطه بالقواعد الفقهية؛ لارتباط الموضوع بروائع ما تركه الأوائل من تراث علمى إسلامى.

وأؤكد على أنه قد يكون موقفي من التراث مختلفًا عن موقف أستاذنا الدكتور عبد الحميد أبو سليهان؛ حيث أرى ضرورة استقراء التراث وتمييز الغث من الثمين منه، وأن نوظف ما استطعنا منه مجتهدين في "الفرز العقلي للتراث" بحيث نستلهم التراث ونستند إلى الدرر التراثية ونتجنب العُور التراثية. فليس التراث هو سبب أزمة المسلمين الحالية.

# د.عبد الحميد أبو سليمان:

أتفق مع د.كمال الدين إمام في وجود أحكام وتنزيلات فقهية في التراث الإسلامي في منتهى الجودة. ولكن الأحكام المنصفة للمرأة مثلاً قليلة.

وأنا بالتأكيد لست صاحب موقف سلبي من التراث؛ ولكنني أرى أنه لابد من النظر للتراث بعين نقدية.

### د . سيف الدين عبد الفتاح:

شكرًا د.عبد الحميد، وشكرًا للحضور، وننتقل للمحاضرة التالية من الدورة.

# القيم والخطاب السياسي الفربي المعاصر: ملاحظات نظرية ومنهجية

د.أميمه مصطفى عبود (\*)

أولاً - القيم وتطور موضوعات الفكر والنظريم السياسيم:

بدأت النظرية السياسية الغربية في تطورها المعرفي بالنظرية السياسية التقليدية والمعربة السياسية التقليدية والمعصر اليوناني، التي اهتمت بالبحث عن الحياة الفاضلة good life التي تمكن الجنس البشري من استيفاء حاجاته وتحقيق قدراته. كما اهتمت أيضًا بالحق السياسي political right وطبيعة الدستور والقانون والعدالة وبالشكل الأمثل للحكومة، وبحقوق وواجبات الأفراد وبالمؤسسات والسياسات التوزيعية في المجتمع.

ثم جاء التطور الثاني بمقال لـ A. Cabban نشره عام 1953 بعنوان "زوال النظرية السياسية The decline of political theory"، أعقبه بعدها بثلاث سنوات مقال آخر للسياسية The death of political theory"، وكان النظرية السياسية logical positivism في عشرينيات السبب هو ظهور ما يعرف باتجاه الوضعية المنطقية المنطقية في المعايير والأسس التي وثلاثينيات القرن العشرين، وقد شككت الوضعية المنطقية في المعايير والأسس التي قامت عليها النظرية التقليدية، وذلك لبعدها عن الموضوعية والعلمية.

وقد دعا هذا الاتجاه إلى نبذ الميتافيزيقا وتبني أطر تحليلية ذات طابع علمي مادي ملموس، كما دعا إلى إهمال دور الاعتبارات الأخلاقية والفلسفية المجردة. ورأت الوضعية المنطقية أن المعرفة اليقينية هي معرفة الظواهر التي تقوم على الوقائع التجريبية مع إنكار وجود معرفة نهائية تتجاوز التجربة الملموسة. وأصبحت موضوعات مثل التعددية وقوى المجتمع والعمليات السياسية والاجتماعية هي الموضوعات البحثية السائدة، وما يترتب عليها من مفاهيم مثل السلوك والنظام والعملية السياسية والانتخابات جماعات المصالح من النخ، كانت هي المفاهيم المحورية في العلوم السياسية وفروعه التي تتعامل مع الواقع مثل السياسية والرأي العام والعلاقات الدولية.

<sup>(</sup>١٠) أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة.

ومن ثم مفاهيم وقيم مثل الخير والحق والحاجة والمصلحة والعدالة...الخ، لا يمكن ردها إلى أشياء ملموسة وليس لها مرجعية قائمة في الواقع، فهي تعلو على الواقع ومن ثم فجميع العبارات الأخلاقية والفلسفية هي عبارات خالية من المعنى. وإذا كانت القيم لها أهميتها في أي مجتمع، إلا أنها لا تنعكس في بناء نظري يبحث عن الحقيقة الخاصة بطبيعة القيم نفسها، فهي -طبقا للوضعية المنطقية - عبارات لغوية لا يمكن التحقق منها واقعيًا وإمبريقيًا، فهي قياسات منطقية، وذلك لأنها لا تعبر عن حقائق بل عن وجهة نظر أو موقف ذاتي أو شخصي تجاه شيء معين.

وفي ظل التأكيد على الفصل بين القيم values والحقائق facts وبين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، والتأكيد أيضا على مقولات الموضوعية والحياد العلمي وعلى موت النظرية السياسية المعيارية أو التقليدية، التي تقوم على مجموعة من الانفعالات والتفضيلات والاتجاهات الذاتية، سواء كان أساسها العقل أو الحدس أو المعنى الأخلاقي، ظهر التطور الثاث للنظرية السياسية. والذي جاء كاقتراب لدراسة العلوم السياسية طورته الوضعية المنطقية في داخلها وهو الاقتراب السلوكي of political behavior أو دراسة الاتجاهات السياسية والسلوك المتوقع للأفراد، وملاحظته واقعيًا والتحقق منه. ومن ثم يصبح علم السياسة عليًا خاليًا من القيم وملاحظته واقعيًا والتحقق منه. ومن ثم يصبح علم السياسة عليًا خاليًا من القيم value free science

وأصبح علماء السياسة في ظل المدرسة السلوكية في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين يهتمون فقط بالتنقيب عن الظواهر السياسية التي يمكن إخضاعها للمشاهدة والملاحظة والتجريب ويمكن تحويلها إلى مؤشرات يمكن التعبير عنها كميًا. وبالتالي بدءوا يهتمون بدراسة الظواهر، تحديدًا السلوك السياسي الظاهري كرد فعل لثير بيئي خارجي وليس كرد فعل لدوافع داخلية، وبالتالي بدأ يتوارى الاهتمام بالبحث في القيم والمعاني والأفكار المجردة.

ومع ما شهده علم السياسة المعاصر من تحولات تحت تأثيرات عدة منها ما أفرزته الدراسات السلوكية، وردود الأفعال والانتقادات الموجهة لها وبروز اتجاه ما بعد الحداثة post modernism مع نهاية الستينيات من القرن العشرين، بدأ يظهر التطور

الرابع والذي كان من أهم ملامحه العودة أو رد الاعتبار للقيم مرة أخرى. وقد عادت مكانة دراسة القيم في النظرية السياسية الغربية المعاصرة الإلزامية أو الإجرائية مكانة دراسة القيم في النظرية السياسية الغائية teleological من خلال الحديث عن الخصوصية كواجب وليس حقًا فقط، وأيضا ظهور ما يعرف بالثقافة الأخلاقية والمفاهيم المشتركة للخير العام بعيدًا عن النظريات الليبرالية والتي محورها الفرد فقط، وهو ما تبلور في إطار النقاش أو الجدال الدائر بين الاتجاه الليبرالي والاتجاه الجاعاتي وهو ما الفردي مع الاهتمام بتعزيز الثقافة الأخلاقية وإيجاد التوازن الصحيح بينها.

ومن الجدير بالذكر أن هذه العودة للتأكيد على مكانة القيم في النظرية السياسية كانت مختلفة عن دراسة القيم في النظرية السياسية والفكر السياسي الكلاسيكي؛ فالدراسة المعاصرة للقيم هي دراسة علمية من خلال دراسة المقصود بقيمة الحرية مثلا وكيف نشأت وتحولت وكيف تشكلت، ومعرفة هذا المفهوم في الخطاب السياسي الغربي وغيره...، ومن الممكن أيضًا اعتبار القيم هي أساس السلوك السياسي ويمكن تفسير السلوك على ضوء القيم التي يرفعها. بعبارة أخرى، إن ما نشهده ليس عودة للقيم وإنها إعادة تعريف لمحتوى القيم ومدى تغيره وما هي مساحاته الدلالية وتشكيلاته الجديدة.

فالقيم هي أساس السلوك السياسي الفردي والجهاعي، وهنا يفسر هذا السلوك على ضوء القيم التي يرفعها ويستخدمها. ويرى البعض أن هناك عودة للتأكيد على مكانة القيم في النظرة السياسية ولكنها عودة للراسة القيم على أساس علمي، بمعنى دراسة مضمون القيم دون تفضيلات لقيمة على أخرى. كما أنه يترتب على القيم نتائج بالنسبة للسياسات، فإذا أعلى نظام من قيمة الحرية يترتب على ذلك مجموعة من السياسات والمؤسسات؛ أي كيف تنعكس القيم على أرض الواقع وإلى أي مدى هناك اتساق بين القيم والنظم السياسية التي تعلي من شأن أو ترفع قيم معينة وإلى أي مدى انعكس هذا في واقع الأنظمة. واتصف هذا النوع من اللراسات بأنه ليس دراسة موضوعية مطلقة أو ذاتية مطلقة وإنها أطلق عليها دراسات تعترف بالذاتية inter-subjective/objectivity.

ومما تجدر الإشارة إليه أن القيم -سواء كانت غايات أي قيم باطنية وذاتية، أو وسائل أي قيم خارجية في هذا التطور الأخير أو المعاصر هي جزء من الثقافة (1)؛ حيث تمثل الثقافة نمط حياة أو أسلوب حياة المجتمع، أي قيم المجتمع وممارساته ومؤسساته وعلاقاته البشرية. ومن مضامين الثقافة أو الدلالات الذاتية الخاصة بالثقافة: القيم والاتجاهات والمعتقدات والتوجهات والافتراضات والأعراف الأساسية التي تشكل ما هو سائد وشائع بين الناس داخل مجتمع ما.

ومن الجدير بالذكر أن عودة الاهترام بالقيم بشكل واضح كان بمعنى الانتقال من الجدل الثقافي/ الفلسفي<sup>(2)</sup> حول القيم إلى كيف يُطرح سؤال القيم ابستومولوجيًا وانطولوجيًا<sup>(3)</sup>. وأصبحت قيم مثل الإجماع والتنازع عند Lyotard والحرية أهمية كبرى في النظرية السياسية لما تستدعيه من قيم أخرى مثل العدالة والحرية والمساواة والخير العام والحوار وغيرها...، باعتبارها أدوات إقناع قد تكون ذات مرجعية مذهبية أسواء ذينية أو ثقافية أو حجية. مما يساعد على تقديم قوائم جديدة للقيم، والتي أصبحت بمثابة إجراءات.

وفي هذا الإطار تجلت الأبعاد القيمية في المنظور الغربي المعاصر؛ ماهيتها ومصادرها وتداخلها مع مفاهيم أخرى كالأخلاق والمعايير وتغيرها وعلاقتها بالواقع وتراتبيتها ...

<sup>(1)</sup> يرى "Huntington أن الثقافة تشمل كل شيء ولكنها لا تفسر أي شيء.

<sup>(2)</sup> وهو ما يتعلق بمباحث الفلسفة الثلاثة: مبحث الوجّود ontology، ونظّرية المعرفة epistemology، ونظّرية المعرفة vepistemology والقيم axiology.

<sup>(3)</sup> هناك من يقابل قيم الحكم والمعرفة في الثقافة الغربية بقيم الألوهية والأعمال (فحمس وعناية) من عبادات وطاعة في الثقافة العربية الإسلامية.

<sup>(4)</sup> إن عودة الأخلاق (بمعنى القيم الأخلاقية عمثلة في الفعل وغاية الفعل وفاعل الفعل والتي تحدد السلوك الإنساني) إلى مجال السياسة والاقتصاد كانت في الفكر الغربي تتلخص في سؤال: ماذا أعرف؟ وهنا كانت الاستعانة بالعقل لمعرفة الحقيقة، وأصبح الخير هو الحقيقة أو هو الخير النظري good الذي يعلو فيه النظر على العمل والفضيلة هي إسعاد النفس. والمثال على ذلك أن الأخلاق التفعية عند Bentham لها قيمة موضوعية، أما أخلاق الواجب عند Kant فقيمتها ساكنة في الضمير من أجل أن يتجاوز الإنسان ذاته، فالواجب يفرض على الضمير قبل أن تسعى الإرادة إلى تحقيقه؛ أي أن الواجب له صورة قبلية قبل أن يتحقق في صورة مادية. أما الأخلاق في الفكر الإسلامي فقد تلخصت في السؤال التالي: ماذا أفعل؟ فهي أخلاق عملية تستعين بالإرادة من أجل تحديد الغاية والوسيلة، فالأخلاق هي العمل والضمير وهي أصل الحياة وليست مواد ترف، والفضيلة هي غرس الخير في الوجود.

وتم ربط الهوية بالقيم في الخطاب الفكري السياسي الغربي المعاصر، وتم استخدامها إما للتحرر من خلال التأكيد على قيم هوية ما، أو لإثبات الخصوصية فيتم مصادرة قيم هوية أخرى. وأصبح السؤال في الخطاب الغربي المعاصر هو: ما الخير وما العدل؟ في إطار النقاش أو الجدل الأوسع بين الرؤية الفلسفية الليبرالية والموقف أو الرؤية السياسية لأصحاب النزعة إلى المجتمعات المحلية المشتركة أو ما يعرف بـ / liberals

ومع اختلاط الهوية بالقيم في إطار الخطاب السياسي الغربي المعاصر بدأ الخطاب في إدارة المجتمع بكل ما فيه من صراعات واختلافات، إما بتوضيح وتنسيق علاقة الفضاء أو المجال العام السياسي بمختلف المعتقدات والثقافات والقيم الخاصة بالجهاعات المختلفة والتي يمكن أن تتواجد في مجتمع واحد، وهو ما يطلق عليه الحل الليبرائي عند Rawls. أو بتعيين التصورات المختلفة للخير الذي يصلح لأن نتفق فيه على الاعتراف الشامل والدفاع عن ثقافة وخصوصية وهوية واختلاف الأقليات، وهو ما يعرف بالحل الجهاعاتى عند Taylor.

وفي ضوء ما سبق يمكن القول أن الحل الليبرالي في صراع المصالح يقوم على أساس قاعدة الإجماع والتآزر المجتمعي وأسبقية العدل أو التعادل بين التصورات المختلفة للخير. وهنا انفصلت السياسة عن الحياة العادية للأفراد بقيمهم وثقافاتهم ومعاييرهم وآمالهم. ومن ثم لم يتحرر الأفراد من الارتباطات والهويات والثقافات الفرعية المجتمعية على نقيض ما افترضه الحل الليبرالي منذ البداية وتم تفكيك الهوية والقيم.

وعلى العكس قام الحل المجتمعي على تأكيد النزعة إلى التجمع في مجتمعات محلية أو جاليات ووحدات صغيرة، دونها إعطاء أهمية إلى انتهاء الأفراد إلى ما يطلق عليه الإنسانية العالمية. وقد ساهم هذا الاتجاه في اختزال الهوية والقيم في مجالات ومساحات مغلقة.

ومن ثم لم يستطع الخطاب السياسي الغربي المعاصر الفصل بين دوافع لها قيم وبين قيم الأهداف أو الوسائل. وتأرجح الخطاب على مستوى السياسات وإدارة الصراعات المجتمعية بين ثلاث سياسات: سياسة الهوية وسياسة الاعتراف وسياسة الاختلاف،

وما ترتب عليها من آليات مثل الاستيعاب والاستقصاء والاستيعاب والانغلاق، وما يقابل هذا التسييس للقيم الذاتية والشخصية من ظهور خطاب للمقاومة من قبل الثقافات الفرعية والهويات التحتية. ويشير البعض إلى أن الرابطة المدنية تضعف وتتدهور عندما تكون الهويات الجهاعية تحت القومية (infra-national) متصارعة وفي حالة تحدي متبادل أيًا كانت مصادرها وقوانينها، ليس فقط على مستوى التعبير السياسي الرسمي (النقاش والتصويت والتظاهر..) ولكن في كل ما يتعلق بشروط الحياة اليومية عما قد يهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في المجتمعات اللبرالية المعاصم ق<sup>(1)</sup>، ويقود ذلك إلى مسألة الهوية السياسية.

نخلص مما سبق إلى أن هناك عدة إشكاليات نظرية لدراسة القيم السياسية؛ من cultural المها حدوث خلط أو تشوش بين تعددية القيم أو النسبية الثقافية الفافية المحاليات relativism/ value pluralism/ cultures من جهة أخرى. ومن الإشكاليات universalism/ universal goods/ moral horizon الأخرى أيضا في دراسة القيم السياسية تحديد نوعية السياق المرشد لتلك الاختيارات القيمية وما هي الإجراءات المتبعة في ذلك. أيضًا تحدث البعض عن أن ما هو مرغوب عاليًا universally desired قد يتعارض مع ما يسمى المؤهلات الإنسانية الإطار ويرى البعض أن المؤهلات الإنسانية تتحقق بشكل أفضل في الإطار الليبرالي السياسي.

## ثانيًا- القيم وتطور منهجية الفكر والنظرية السياسية:

يندرج موضوعنا اليوم تحت عنوان أكبر أو إشكالية أكثر عمقًا في العلوم الاجتهاعية ألا وهي: التنازع القائم بين الشرح أو توضيح الأسباب أو التعليل /to comprehend وبين الفهم أو الإحاطة أو الإدراك الشامل أو التأويل /comprehend comprehension. وقد استمرت هذه المفارقة أو تلك الثنائية والازدواجية المنهجية بين الطبيعة natural phenomena والعقل mind بين الظواهر الطبيعية

<sup>(1)</sup> J.Leca, <u>L'Islam, l'Etat et la société en France</u>, In: B. Etienne (ed.), <u>L'Islam en France</u>, Paris, Editions du CNRS, 1990, P 67.

الإنساني human world حتى الآن في العلوم الاجتماعية وعلم السياسة على وجه الخصوص (1).

وتتحدد الاختيارات المنهجية في العلوم الاجتهاعية ومنها علم السياسة في المقام الأول بالطريقة التي يفهم بها العالم أو الواقع، أو بعبارة أخرى كيف ننظر إلى الحقيقة الاجتهاعية social reality وهي الهدف من الدراسة وموضوعها.

- وفي إطار هذا الصراع تطورت رؤيتان للحقيقة الاجتماعية في منهجية علم السياسة الغربي:
- المرفية الأولى تنظر إلى الحقيقة الاجتماعية كشيء خارجي فقط object أي تراها كوقائع وأشياء ومعطيات خارجية ومحارسات اجتماعية تخضع للملاحظة مثل الظواهر التي تدرس في العلوم الطبيعية. وتحاول دراستها بشكل محايد وموضوعي بمساعدة أدوات التحليل المستمدة والمأخوذة من العلوم الطبيعية والرياضية. وأصبح تفسير الحقيقة الاجتماعية يتأسس على مجموعة من القوانين السببية العامة general causal laws وترأس هذا الاتجاه "دوركايهم Durkheim الذي ظهر في عام 1895 بوضوح في كتابه "قواعد المنهج الاجتماعي" متأثرًا بكتاب "محاضرات في الفلسفة الوضعية" لـ "A.Comte" في عام 1842 مؤسس علم الفيزياء الاجتماعية أو علم الاجتماع على الفلسفة الوضعية وأكد الظواهر باعتبارها تخضع لقوانين طبيعية عامة لشرح الظاهرة الاجتماعية. وأكد دوركايهم في كتابه على ضرورة اعتبار الوقائع الاجتماعية كأشياء خارجية ظاهرية قابلة للملاحظة الموضوعية، مع تنحية كل الأفكار والقيم والمعايير الذاتية المسبقة والحقيقة.
- أما الرؤية الثانية (وهي التي سنركز عليها في المحاضرة)، فتنظر للحقيقة
   الاجتماعية ليس باعتبارها شيء خارجي ولكن كبناء معيش ذاتيًا، يمثل العالم

<sup>(1)</sup> وقد أشار "Max Weber" إلى التفرقة بين الشرح والقوانين السببية العامة، وبين تفرد وغيز وخصوصية المعاني الاجتماعية، وهنا قدم "فيبر" الأنهاط المثالية ideal types والتي يمكن أن تمشل نهاذج المفاهيم مستقلة لسياقات معينة، بها يسمح بعقد المقارنات بين الوقائع الحقيقية في أكثر من سياق زماني ومكاني ختلف.

والمنتجات الثقافية والمارسات الاجتماعية والوسط الذي يشير إلى المعنى، مثل عالم العقل ورؤية العالم ونمط الحياة اليومي لفهم الواقع الاجتماعي، دون القيام بأي نوع من التحقق verification of interpretation. وتحكم هذه الرؤية ما يسود في كل حقبة تاريخية من سياسة عامة أو نظام عام للحقيقة (فوكو Foucault)، فها هو حقيقي هو نتاج لعلاقات القوة والمعرفة وهو متحول عبر التاريخ فالقيم والمفاهيم كالعدالة والحرية تستخدم بشكل خاص في كل مرحلة تاريخية وفي إطار سياقها الفكري والواقعي، وأن حقيقة كون المهارسات الاجتماعية والمنتجات الثقافية نسبية ومحتملة لا يعنى تفريغها من معناها؛ ولكن هذا المعنى ليس معطى أو عالمي أو متحقق منه أو مؤسسي. مما يسمح بنوع من الحوار مع آخرين لهم ممارسات خطابية وهنا يظهر نوع من الصراع بين التأويلات غير المؤسسية والتشكيلات الخطابية وفقًا لرؤية وتجارب وخبرة كل طرف للمهارسات الاجتماعية والإنتاج الثقافي.

وهنا أصبحت السياسة ليست دراسة قيم ومعايير ذاتية ولا دراسة وقائع محددة وإمبريقية وإنها قراءة لخطابات وتحديد لمفاهيمها وانعكاساتها وتأثيرها وتأثرها بالسياق؛ بعبارة أخرى هي نص في سياق text in context، وتحولت الفلسفة المنهجية من الوصف والتوصل لنتائج بعينها إلى مرحلة السؤال المنتج. وأصبح الهدف من دراسة الظواهر السياسية ليس شرح مظاهرها الخارجية ومحاولة التوصل لأسباب وقوانين عامة وقابلة للتعميم، ولكن الهدف هنا هو محاولة فهم معنى المهارسات الاجتهاعية والمنتجات الثقافية وهو ما بدأ يعرف بتحليل الخطاب السياسي.

ويرى البعض أن هناك أزمة في تحليل الخطاب السياسي، تتعلق في شق منها بأزمة الخطاب السياسي، تتعلق في شق منها بأزمة الخطاب السياسي نفسه (بنية هذا الخطاب ومنتج الخطاب والخطاب السياسي العربي)، وفي شق آخر بعملية تحليل الخطاب السياسي (من أدوات تحليل الخطاب ومن التحيز في عملية تحليل الخطاب سواء من الباحث أو السلطة أو الواقع).

وهناك ثلاثة نماذج لتحليل الخطاب السياسي ومحاولة استنباط القيم منه وهي:

- نموذج M.Foucault Discourse Analysis وتحليل القيم هنا هو تحليل تعاقبي مراحل تاريخية سياسية تعاقبي diachronic حول كيف أصبحت معرفة القيم في مراحل تاريخية سياسية واجتهاعية. وتم الفصل بين خطاب القيم والمعرفة (الأرشيف) archives والمؤسسات والقوة (ملف حفظ وتسجيل البيانات) Archive، فالأخيرة قد تضع حدودًا غير خطابية على تحليل القيم في الخطاب السياسي.
- نموذج E.Laclau C.Mouffe- Discourse Theory بمعنى كيف تخلق المعاني بواسطة السياسة، ولا يفصل هذا النموذج بين المؤسسات والخطاب، بل أنه يعتبر الخطاب هو تكوينات خطابية. يسعى هذا النموذج إلى نظرية عالمية لتحليل الخطاب. ويرى أن كل الظواهر الاجتماعية هي ظواهر خطابية لأنها تتحول إلى لغة؛ أي إلى شيء قابل لتحليله خطابيًا. وتحليل القيم في هذا الخطاب يكون من خلال إيجاد nodal point، وهي النقطة التي تعطي للعلامات الأخرى (signs) في الخطاب معناها وتحدد أيضا كيفية تخصيص الأنصبة للمعاني الأخرى وكيفية توزيعها في الخطاب. وأن هذه المعاني المكونة من دال ومدلول ليس لها الأخرى وكيفية توزيعها في الخطاب. وأن هذه المعاني المكونة من دال ومدلول ليس لها معاني ثابتة بل محتملة ويتم هذا في إطار أيدلوجية سياسية.
- نموذج N.Fairclough لـ Critical Discourse Analysis والخطاب هنا فعل تواصلي وعارسة اجتماعية فهو يشكل الظواهر الاجتماعية ومنها السياسية ويتشكل منها أيضا. فمع كل استخدام للغة (أي فعل تواصلي) تتشكل عارسة خطابية سياسية واجتماعية يتم فيها إنتاج واستهلاك للخطابات في إطار أو نظام للخطاب يتم فيه الإنتاج والاستهلاك بشكل تلقائي. ويفرق هذا النموذج مثل نموذج "فوكو" بين الخطاب والمؤسسة كنمطين مختلفين للظاهرة الاجتماعية، وتحلل القيم هنا من خلال البحث عن كيفية تحول بعض التعبيرات اللغوية -مثل القيم إلى علاقات اجتماعية ثابتة ولها شروطها، وكيف يتم مأسسة وتسييس بعض القيم أو المارسات الخطابية. وكيف أن بعض القيم تحدد الخطاب أو تضع حدودًا على فهمنا للعالم، بل وتعمل كأيديولوجية تساهم في الحفاظ على علاقات القوة والهيمنة أو نشرها.

• هذا بالإضافة لبعض المحاولات المستمدة من التحليل اللغوي في مستواه التداولي، مثل نموذج لعبة اللغة Language Game لـ Language و أفعال الكلام Speech Acts لـ J.Austin.

المناقشات على المحاضرة:-

#### د/ ناصرالعساسي:

نشكرك على هذه الأطروحات المتعددة الجميلة القوية، إنه بالنسبة لتناقضات الأطروحات الغربية مع ذاتها، فإذا تناولنا الاتجاه اللغوي سأجد أنه يجمع بين Subjectivity و Comprehending فاللغة في الأساس من قال إنها توافقية؟ فكون الشيء في أضعف الأقوال توافقي يزيل عنها الذاتية، فالتناقض في الطرح الغربي نفسه، لأني اتفق مع المجموعة كلها على شيء معين (أن هذا كرسي This is a chair) فلم يعد وصفاً ذاتياً، ثم انتقلت من الذاتية إلى التوافقية. فهل نحن مطالبون عندما يتم أي طرح غربي أن نسير وراءه لاسيا وأننا في الثقافة الإسلامية والعربية لدينا أبحاث كثيرة تناولت الدال والدلالة والمدلول...، وفي فقه اللغة هناك إشكال في هذا التناول.

هنالك نقطة أخرى بسيطة: الأمر مختلط عليّ بين النص والخطاب، فالأخير له سياقاته وخفاياه وما شابه ذلك، فهل فهمي صحيح أم خطأ؟

### د/أميمت عبود:

هذا ليس طرح بقدر ما هو اجتهادي، العرف أو التوافقية ليست في كل السياقات فنجد على سبيل المثال أن السياق اليوناني قديماً لم يعرف مفهوم الإضرابات فبعض السياقات لا يُتفق فيها مع ما هو متفق في سياقات أخرى، فيظل أيضاً كل سياق له استخداماته وتوافقاته الخاصة، هذا ما يطرح في هذا الاتجاه.

العلاقة بين النص والخطاب؛ أن الخطاب هو رسالة، أما النص فقد يكون نصا إبداعياً يكتبه المؤلف أو الكاتب ولكن ليس له صفة التواصل، لا يريد أن يبعث به كرسالة، أما الخطاب فهو Message رسالة تواصلية وفعل تواصلي Communicated Act فلو لم يكن التواصل موجودًا فهذا ليس بخطاب.

### د/عبد الحميد أبو سليمان:

سؤال؛ ما انعكاسات هذا النوع من الدراسات على الخطاب اللغوي وبالذات على الخطاب المُقدس.

#### د/أميمت عبود:

هذا سؤال كبير لا أستطيع الإجابة عليه، لأنني لم أبحث في الأمر.

المداخلة الثالثة: أ/مدحت ماهر:

أعلم أن عنوان المحاضرة "في الخطاب السياسي الغربي المعاصر"، لكن حضرتك في رسالتيك للهاجستير وللدكتوراه درست الخطاب السياسي المصري ومن حوله الخطاب العربي، وأكدت أن هذه الطرق والفنيات قد طبقت. وأود فقط أن أشير إلى أن حضرتك قد بدأت بالنتائج في الدراسة التي بينت ملمحين أو اتجاهين في التعامل مع قضية القيم: القيم مزدوجة أو مدفوعة مع قضية الأمة، وكانت النتيجة إما تفكيك وإما اختزال، عندما يتم التوسيع نُفكك وعندما نقترب يتم الاختزال، بالرغم من أن المجتمع الغربي من الداخل، مسألة القيم لديه بها الكثير من المشاكل (مثل قيم الديمقراطية وهي بالأخص قيم آلية أقصد قيم الوسائل) والأقرب إلى ذهني عندما أفكر فيها ألا يُختلف عليها كثيراً وعندما يختلف لا تؤدي إلى فجوة على مستوى الهوية، بحيث لا يكون المجتمع مهدداً، فالمجتمع طالما اختار نفس القيم يفترض ألا يبعد عنها كثيراً.

عند الحديث عن الخطاب العربي، السياسي منه بالأخص، وأدرس قضية القيم فيها، فأعتقد أن الخطاب زينة أو حلية، فهل فهمي صحيح أم خطأ؟

## د/أميمت عبود:

حضرتك طبعاً فهمتها جيد جداً، وكلكم جميعاً تفهمونها جيداً، النقطة أننا لا نعرف من مصدر القيم? ففي الغرب القيم المعاصرة ظهرت مع مفكر اسمه -نيتشه فالإنسان عنده خالق القيم، وبالتالي فالقيم بالنسبة له ستكون وسائل، فالإنسان مصدر القيم وليس هناك مصادر أخرى لها، فهذا رد غير مباشر ولكنه يصلح لاستفسارات كثيرة.

وهناك خطاب آخر القيم لديه مصادرها متنوعة وهذا يختلف كثيراً، فالخطاب السياسي الغربي القيم فيه يخلقها الإنسان الـ "Superman" الإنسان الأعلى الإنسان "النتشوى" (نسبة إلى نتشه) بعد أن أمات الله (تعلى قدره) والمسيح،أصبح هو الإنسان خالق القيم وبالتالي القيم كلها مردها الإنسان، محور القيم هي القوة من أجل الاستقرار أو من أجل درء الصراع، ومن هذه النقطة نستطيع أن نفسر كل ما يتعلق بالخطاب السياسي الغربي. صحيح إنني لم أذكرها في البداية لأنها تختلف كثيراً، فهناك بالخطاب السياسي الغربي. صحيح إنني لم أذكرها في البداية لأنها تختلف كثيراً، فهناك قيم لدينا ثابتة أطلقت عليها د/ منى أبو الفضل وحمها الله المسقط الرأسي والمرتكز الأفقي، وهناك فارق كبير جداً بين مصدر القيم في الحضارتين الغربية والإسلامية، فهناك الوحي في المسقط الرأسي لا يستطيع أحد الاقتراب منه، أما المرتكز الأفقي كله في الإنسان وكله متغير.

أ/مدحت ماهر:

ماذا عن الخطاب العرب؟

د/أميمة عبود:

العربي مصادر القيم فيه متنوعة، وبالتالي فإن تحليل الخطاب بهذا الشكل قد لا يكون مناسباً ماثة بالمائة، ولكن عندما قمت بتحليلي خطاب السادات والخطاب الليبرالي الجديد في مصر خطاب "جمعية النداء الجديد" أو مركز ابن خلدون قبل إغلاقه، لا أعتقد أن هذا خطاب بعيد عن الخطاب الغربي؛ فالخطاب كأنه مترجم للعربية، لأن الخطاب ليس عربياً صرفاً وهذا رأيي، فإذا لم أجده كذلك فكان من المحتمل ألا أستطيع أن أطبق عليه نفس هذه المنهجية، فهو خطاب يبدأ بنفس المسلمات وينتهي بنفس النتائج ويدور في نفس العمليات وكأنه خطاب كل قيمه السياسية هي قيم مصدرها وضعي.

أ/وسام الصويتي:

ما المعايير التي على ضوئها تطورت اتجاهات تحليل الخطاب؟

د/أميمت عبود:

هذه المعايير لها علاقة بنقطة التشابك الموجودة في الخطاب المهيمن أو الخطاب المؤسسي

المهيمن في السياق الغربي، وبالتالي لأن نقطة التشابك هذه وإن كانت بنفس المسمى ولكن تخصيصها للمعاني الأخرى يختلف، نحن نتخيل أنها ازدواجية معايير ولكنها مثلها قال الدكتور: هي نوع من التوافقية في داخل هذا الخطاب،وبالتالي تبدو هناك ليس بها ازدواجية،وتبدو لدينا ازدواجية حيث إننا لا نعرف ما النقطة التي ينطلق منها الخطاب،فهذه أسئلة ليس لديّ ردود عليها وإنها هي اجتهادات وبالتالي ليس لديّ إحابات،فأعتذر إن كانت الإجابة غير مباشرة حيث إنني إذا أردت أن أقول آراء شخصية كان الحديث سيختلف،لكن أنا هنا مقيدة بالعنوان " القيم في الخطاب السياسي الغربي موضوعاتها وتحليلها".

### أ/أيمن شحاتة:

أول سؤال؛ أنا من خارج الحقل السياسي، وأتساءل: ما الطريقة للتوافق ما بين المسقط الرأسي والأفقى؟

سؤال آخر؛ وهو تابع للسؤال الأول، يتعلق بتفعيلات المسقط الرأسي الأفقية وتوافقاتها، وكيفية قراءة الآخر وانعكاساته وتأويلاته ومدى توافقها؛ فأحياناً يؤدي تحليل الخطاب إلى نقاط في الظاهر، قد لا يكون هناك عمانعة لكن تأويلها يؤدي إلى حياد شديد.

السؤال الثالث: أحاول أن أعرف أكثر من حضرتك حول الجزء الخاص بالتواصل المجتمعي (وصاحب طرحه هو هابرماس) ومنظومة القيم الخاصة به؛ لأنه يعنينا كثيراً في مجال العمل التواصلي، وبناء أرضيات للتواصل المجتمعي وكيف نُفعلها؟

## د/أميمت عبود:

لقد أوضحت د/منى أبو الفضل أن السياق هو الذي يفرض ذاته، فذكرت في دراستها حول النظرية الاجتهاعية ما بين المسقط الرأسي والمرتكزات الأفقية أننا لا نحاول أن نفضل مسقط على مرتكز، فالمعنى من وراء مرتكز أو مسقط هنا هي "المرجعية" أو Paradigm فنحن لا نتحدث هنا عن الأفضلية، ولكننا نتحدث عن الكيفية التي يحل بها هذا الـ Paradig أو هذه المرجعية مشكلات أفراد في سياق معين، فهي بالتالي تشفق أحياناً على من يقول إما نأخذ الـ Paradigm الغربي كمسلم به أو

نوجه له سهام النقد؛ فهو غير قادر على حل المشاكل داخل النطاق الجغرافي الخاص بنا. وبالتالي فالعلاقة ما بين الاثنين تُحدث نوعًا من التواصل أو نوعًا من التثاقف أو نوعًا من التسميات الكثيرة التي على الساحة، ومن ثمّ حاول أن تقدم أو تدلو بدلوك بشكل فاعل بحيث إنك تفيده أكثر عما يفيدك، فأنت بذلك توضح له أنه الأقوى وله مصالح لديك ولكنه غير قادر على فهمك. وبالتالي، هناك دائها عدم استقرار، نوع من الجلبة المفاهيمية والفوضى، فكلها يُطور هذا المرتكز الأفقي مفهوم ويتم استيراده بشكل أو بآخر وزراعته في تربة غير مواتية له يحدث نوع من عدم التوافق أو تكون نتائجه غير مرضية لأفراد هذه المساحة الجغرافية بينها يُفترض أن تكون مرجعيتها هي المسقط الرأسي، هذه هي النقطة: كيف تتفاعل مع هذا المشترك الإنساني؟ وهنا فأنت تخدم نفسك وتخدم الآخرين، فالآخرون تقدموا فخذ ما ينفعك وقدم لهم ما لم يستطيعوا فهمه.

بالنسبة لهابرماس، فهو يحتاج لمحاضرة أخرى، فهو بالطبع يتحدث عن شروط التواصل، كيف تُأسس موقف له شروط للتفاوض والتواصل، فأكثر شيء ركّز عليه هو: شروط الموقف، فهذا الموقف إذا لم يتواجد يصبح الموقف مابين أطرافه ليس له أي معنى، وهذا موضوع كبير جداً، وهناك رسالة علمية هنا في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تناولت مفهوم القوة عند هابر ماس.

#### متحدث:

الأخلاق التي عادت، هل هي الأخلاق النتشوية؟ هل هو نفس النمط؟ هل الخطاب نتشوي أيضاً والإنسان هو مصدر القيم؟ أم تغير بعد المحافظين الجدد؟ وما انعكاسات ذلك علينا؟

### د/أميمة عبود:

عودة الأخلاق أو ارتباط القيم الأخلاقية أو قيم الفلسفة الأخلاقية بالسياسة والخطاب السياسي يعني أن النظريات السياسية هي نظريات غائية دائماً تبحث عن نتائج أو غائيات معينة،ولكن عودة الأخلاق بشكل معاصر حوّلها إلى حد كبير -مثلها تقول حضرتك- إلى نظريات سياسية إجرائية؛ أي إجراءات يُتفق عليها أخلاقياً،

وليست هي مُثل أو فضائل عليا أو نوع من التفضيلات أو المعايير أو حتى ذات مصدر ديني أو مصدر فلسفي، لا: فهي دائماً خاصة بإجراءات ووسائل سياسية حتى سُميت الآن "بالنظرية السياسية الإجرائية" فهي ليست غائية حيث إنها لا تبحث عن نتائج، فالإجرائية لا تهتم أبداً بالنتائج وإنها تهتم بالقواعد والمحددات التي تبدأ منها العودة الأخلاقية وبعد ذلك النتائج. بمعنى إذا بدأت بأن كل المؤسسات عادلة، إذن كل النتائج عادلة، فأنت لا تهتم بالنتيجة وإنها تهتم بالبدء والبدء هنا إجراءات ووسائل.



## استنباط القيم في حقل علمي : علم التربية نموذجًا

د .فتحي ملڪاوي'''

#### منطلقات البحث:

- 1. اعتهاد مفهوم معين للقيمة بوصفها: "صفة عقلية والتزام وجداني، توجه فكر الإنسان واتجاهاته ومواقفه وسلوكه".
- 2. اعتباد مفهوم معين للتربية بوصفها: "عمليات بناء شخصية الإنسان في مراحل حياته وجوانبها، لتحقيق أقصى ما يمكنه تحقيقه، وتتضمن التنشئة والتعليم والتدريب والنمو الذاتي".
  - 3. الإيهان بمركزية القيم في جهود الإصلاح التربوي في المرجعية الإسلامية. أهداف البحث:
    - 1. بناء رؤية كلية حول موقع القيم في التربية.
- 2. بيان كيف تكون التربية وسيلة لتنمية القيم، وكيف تكون القيم موجهات للتربية.
  - تحليل عمليات التربية وبيان مواقع القيم في كل منها.
    - 4. استنباط القيم من تحليل الأحداث والبيانات.
- 5. استنباط القيم من الحقول العلمية المتخصصة: التربية نموذجًا وهذا هو موضوع هذه الملحوظات.

## أولاً- خصوصيات التربيح وانعكاساتها على موضوع القيم:

- تعد التربية علمًا ، وهي في الوقت نفسه عمليات اجتماعية ، ومسئولية ذاتية ، ومكن توضيح ذلك على الوجه الآتي:
- 1. التربية بوصفها علماً؛ علم التربية علم تطبيقي، يعتمد على علم النفس ذي الطبيعة الأساسية (النظرية) كما يعتمد علم الطب التطبيقي على علم الأحياء الأساسي؛ ومن ثمَّ فإن القيم ترتبط بكل من الفكر والمارسة.

<sup>(\*)</sup> المدير التنفيذي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي.

- 2. التربية بوصفها عمليات اجتماعية متعددة انتضمن تنشئة والدية أسرية و وتثقيف اجتماعي، وتعليم أكاديمي، وتدريب مهني ومن تم فإن قيم التربية موجودة في جميع هذه العمليات.
- 3. التربيبة بوصفها مسؤولية ذاتية بحقق الفرد فيها أقصى ما يملك من الإنجازات النفسية، والمادية، والمجتمعية؛ بما يحقق له الشعور بالرضا والسعادة النفسية في الدنيا، وينظر بأمل إلى الثواب في الآخرة، حين يكون مسئولا أمام الله بصفته الفردية، "وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا"؛ فثمّةً قيم خاصة بهذا النوع من التربية الذاتية.

#### 1. التريية بوصفها علمًا

بجال معرفي يتضمن عددًا من العلوم الفرعية مثل المناهج التربوية، والتدريس، والقياس والتقويم التربوي، وبعض هذه العلوم ذات خصائص بينية مرتبطة بعلوم أخرى مثل الإدارة التربوية، والفلسفة التربوية، والسياسات التربوية، وعلم النفس التربوي، وعلم نفس النمو، والإرشاد التربوي، واقتصاديات التربية...الخ.

ولكل علم من هذه العلوم الفرعية مادته المعرفية من حقائق ومفاهيم ومبادئ ونظريات (أو بيانات، ومعلومات، ومعارف، وحكم). ولا شك في أنَّ معرفة المتخصصين (العاملين في حقل التربية والتعليم) لهذه المادة العلمية أمر مهم، فضلاً عن أن الإلمام بها من سائر الناس (من الآباء والأمهات والأخوة والأخوات وغيرهم من أفراد المجتمع) أمر مهم أيضًا. ومن المؤكد أنه لا (يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) عندما يلزم الترجيح.

كذلك فإن لكل من هذه العلوم أيضًا أنهاط من طريق التفكير في هذه الموضوعات، من أجل فهمها، ومناهج البحث من أجل حلَّ مشكلاتها، وأساليب في المهارسة من أجل التعامل وبخاصة في مجال تربية الأطفال وتعليمهم. ومن المؤكد أن طريقة النظر إلى الأمور في هذه المجالات والتفكير فيها، وطرق معالجتها والمعايير المستخدمة في جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها وتوظيف نتائجها، تعكس قيهًا وأخلاقًا محددة تتفاوت وفق الإطار المرجعي والمدرسة الفكرية، وأن اكتساب العلم مذه الأمور له قيمة كبرة.

## 2. التربية بوصفها عملية اجتماعية

تتم العملية التربوية داخل مؤسسات متعددة تتضمن: التنشئة الوالدية - الأسرية، والتثقيف الاجتماعي، والتعليم الأكاديمي، والتدريب المهني، ومن ثم فإن قيًا تربوية أصلية موجودة في جميع هذه العمليات، وفي ما يأتي بعض التوضيح.

## أ. التنشئة الوالدية- الأسرية:

وهي عملية تربوية اجتماعية وظيفتها توفير البيئة المادية والمعنوية المناسبة للنمو الطبيعي المتوازن لجوانب شخصية الفرد الجسيمة والنفسية والروحية والاجتماعية والانفعالية...الخ. وهي معنية أيضًا بتوفير البيئة النفسية والاجتماعية التي تعين الفرد على أن يكون عضوًا صالحًا في المجتمع منتميًا ومفيدًا ومؤثرًا في مجتمعه وأسرته.

ومن المؤمل أن يتحقق في هذه العملية نوعان من القيم؛ النوع الأولى: يتحقق من بناء الشخصية المتوازنة المتكاملة للفرد من أجل أن يحقق ذاته ويمتلك الفضائل التي تميز الإنسان، مثل: قيم الكرامة الإنسانية ومكارم الأخلاق، وقيم التعامل الإنسانية مشل: قيمة الرحمة وقيمة الرأفة وقيمة البذل والعطاء وقيمة الصدق والوفاء...الخ.

أما النوع الثاني من القيم فيتحقق من خلال تنشئة الإنسان الصالح الذي يكون عضوًا نافعًا ومؤثرًا في أسرته ومجتمعه وبذلك تتحقق قيم الولاء والانتهاء ومنها قيم الأسرة بمستوياتها المتعددة الأبوية... الأمومة... الخؤوله... العمومة... الخر والإحسان.

### ب- التعليم:

وهي عملية تربوية اجتهاعية وظيفتها تزويد المتعلمين بالعلوم والمعارف ضمن برامج ومناهج ومراحل ومؤسسات. وهي عملية معنية أيضًا ببناء الشخصية الإنسانية في خانات الثقافي والحضاري، من حيث اكتسابها مهارات اللغة ومهارات التفكير ومهارات التواصل الاجتهاعي، والإسهام الثقافي والحضاري.

وفي مجال التعليم تتحقق قيم التعلم والتعليم ومنها قيمة اكتساب العلم بالتعليم وما يتضمنه من عمليات القراءة والكتابة، وقيمة تبليغ العلم بالتعلم وما تتضمنه من عمليات التواصل والخطاب، وقيمة طلب الزيادة في العلم والتبحر فيه، والريادة في مجالات الإبداع والاختراع، وقيمة العمل بالعلم وتوظيف في البناء الحضاري والعمراني.

## ج- التثقيف الاجتماعي:

وهي عملية تربوية اجتماعية يتطبع فيها الفرد مع محددات البيئة الثقافية العامة، في مجالات الطعام والشراب واللباس، ورغم التداخل بين هذه العملية وعملية التعليم المشار إليها أعلاه، فإن التطبع والانسجام العام مع الأعراف والتقاليد الاجتماعية ربا يكون أقوى مما يتعلمه الفرد بواسطة عملية التعليم النظامية؛ مما يبرز التمييز بين القيم التي يشعر الفرد أن عليه أن يلتزم بها، للانسجام مع مظاهر السلوك الاجتماعي العام، وتلك القيم يجاول النظام التعليمي أن يغرسها، وينميها في المتعلمين، ولا سيما إذا اختلف هذا النوع الثاني من القيم عن النوع الأول.

### د- التدريب:

وهي علمية تربوية تهدف إلى تأهيل الأفراد وإعدادهم في تخصص معين ومهنة عملية محددة، من أجل إعداد الفرد ليكون عاملاً منتجًا ونافعًا.

وفي مجال التدريب تتحقق قيم المارسة الحرفية والمنهجية التي يصبح فيها الفرد فاعلاً ومشاركًا في عملية التفاعل الاجتماعي، للوفاء بمتطلبات الحياة الكريمة لجميع أبناء المجتمع، وتتعزز بذلك قيمة الكرامة الإنسانية عند شعور الفرد بقيمة ما يقدمه للآخرين من نفع وفائدة وفي قيمة استغنائه بذاته عن السؤال والشعور بالحاجة من خلال ما يكسب من حرفته من متطلبات العيش الكريم.

## 3- التربيح بوصفها مسؤوليج ذاتيج:

مثلما تكون الأسرة مسئولة عن تنشئة أبنائها في مراحل التكوين الأولى، ويكون المجتمع مسئولا عن نوعية التثقيف والتطبع الاجتماعي الذي يجعل الفرديسعى للانسجام مع الأعراف والتقاليد الاجتماعية العامة، كذلك يكون الفرد الإنساني مسئولا عن نفسه في مرحلة الرشد، حيث يتحمل مسؤولية اختياراته، ويسعى من خلال الجهود التي يبذلها أن يتميز عنه ويدخل في دوائر الإيداع، والخروج عن بعض المألوف في بعض أنواع الأداء أو في مستوى الإنجاز.

وبذلك يحقق الفرد من الإنجازات النفسية، والمادية، والمجتمعية؛ بها يكسبه من الشعور بالرضا والسعادة النفسية، ويحوز على موقع الاحترام والتقدير بين الناس، وذلك من عاجل النتائج في هذه الدنيا. والمؤمن يأمل أن لا تقف النتائج عند هذه العاجلة، بل تمتد لتكون نعيبًا مقيبًا في الآخرة، حين يكون في موقف الحساب وحيدًا فريدًا، ﴿ يَوْمَ لَا يَفَعُ مَالًا وَلَا بَنُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِقَلْمُ مَالِيمٍ ﴾ [الشعراء:88،88]، ﴿ وَكُلُّهُمْ عَالِيهِ يَوْمَ الْقِيدَ مَدَ فَ فَرَدًا ﴾ [هريم:95].

فالجهود التي يبذلها الفرد من أجل التنافس والتسابق في العمل والخدمة العامة، وبلوغ مستوى الإحسان والإنجاز المتميز والإبداع بدوافع ذاتية، يستشعر فيها الإنسان مسؤوليته عن نفسه، ويبحث من مصادر النمو والتعلم الذاتي في مجالات محددة، هذه الجهود هي تربية ذاتية تتجاوز ما يمكن أن توفره له الأسرة أو المؤسسات الاجتماعية الأخرى من فرص التربية.

ثانيًا - كيف تبني التربية القيم؟

التربية "تعلُّمٌ وتعليمٌ وعلم"، ولكل مكون من هذه المكونات الثلاثة طرق في تنميته واكتسابه، فتتم عملية تنمية قيمة التعلّم عن طريق:

- 1. غرس التشويق والحافز الذاتي على التعليم.
- الوعى بالفرص المتاحة في مواقف الحياة الاجتماعية والاستفادة منها.
  - التأمل في الخبرات والتجارب الذاتية والتعلم من دروسها.
  - 4. الحرص على التعلم في مستوى الإجادة والإتقان والإحسان.
    - 5. اختيار تعلّم العلم النافع.
    - التفكير والبحث في ميادين إبداعية جديدة.

وتتم عملية تنمية قيمة التعليم عن طريق بذل العلم؛ أي تبليغ للآخرين من المتعلمين في بيئاتهم ومستوياتهم بطريقة رسمية نظامية أو بطريقة اجتماعية عفوية، ويتم ذلك بصور عديدة منها: قيمة الكلمة والموعظة والخبر والمثال ولفت الانتباه، فقد تكون هذه ميزة ذات بال عند الإنسان ولكنها عند المتلقي تكون فرصة ثمينة للتعلم مثال: طي سجادة الصلاة.

ومنها: قيمة القدوة والأسوة والنموذج فعندما يقوم الفرد ببعض الأعمال تكون عند المتلقي فرصة عظيمة الأثر، مثال: تنظيف المغسلة في حمامات المخيم.

ومنها، في ممارسات الإدارة التعليمية للمؤسسة والمعلمين من حيث التفاعل مع أولياء الأمور في دعم أبنائهم وتشجيعهم وحل مشكلاتهم. ومنها: الوعي على مكونات العملية التربوية التعليمية بصورة هادفة ومقاصدية. لماذا نتعلم وماذا نعلم ومدى ما يتحقق من أهداف التعليم.

أما تنمية قيمة العلم فتتم عن طرق عديدة منها: بيان فضله في الدنيا، من إقامة العمران وأداء واجب الخلافة في الأرض، باعتبار ذلك من مقاصد حياة الإنسان فيها، وتزكية هذه الحياة وترقيتها، وحل مشكلاتها؛ ومنها بيان فضل العلماء في الآخرة وما أعد الله لهم منزلة وتكريم، والتفكير في حكمة الله سبحانه من طلب الدعاء للزيادة في العلم فيا من شيء طلب الله من النبي أن يستزيد منه إلا العلم، ﴿وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ العلم فيا من شيء طلب الله من النبي أن يستزيد منه إلا العلم، ﴿ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه:11]، وملاحظة أن الترجيح والموازنة بين الخلق على أساس العلم ﴿ قُلُ هَلَ النَّرِي النَّهُ وَالنَّيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزُّم: 9].

ثالثًا- صياغة رؤية كلية حول استنباط القيم في علم التربية:



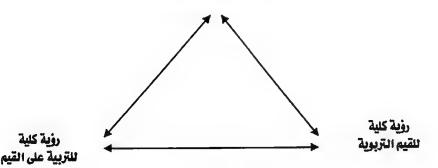

هنا لابد لنا من أن نميزبين عدة أمور وهي:

التربية قيم → التربية فيها قيم تربوية - التربية صلوك قيمي

- 1. التربية قيمة بوصفها حقلاً علميًا متخصصًا؛ فقيمتها بهذه الصفة أنها غاية في حد ذاتها؛ ثم إنها وسيلة لاكتساب القيم الكامنة في سائر الحقول العلمية الأخرى. لأن كل هذه الحقول الأخرى تتضمن قيمًا، أو أبعادًا قيمية.
- 2. ثمة قيم تربوية يمكن أن تمثل فئة متميزة بين فئات القيم، توازيها فئات أخرى من القيم مثل القيم الاقتصادية أو القيم السياسية...الخ، لكن حتى هذه الفئات الأخرى من القيم، يبقى اكتسابها من قبل التربية عليها، وبذلك تكون كل القيم قيهًا تربوية؛ لأن التربية وسيلة تحقيقها والتربية عليها.
- 3. والتربية تبني الشخصية الإنسانية وتكسبها الخصائص المطلوبة، وتجنبها الخصائص غير المرغوبة، وتتمحور هذه الخصائص عادة حول أشكال السلوك العقلي (المتدبر والتفكر) والعملي (المتعامل والعلاقات) والنفسي (المشاعر والاتجاهات). فالتربية سلوك قيمي. فالتربية على القيم هي نشاطات ضمنية أو صريحة تقوم بها المحاضن التربوية لتطوير المعرفة بالقيم وفهمها عند المتعلمين، وترشيد ممارساتهم على أساس هذه القيم، للانسجام مع الثقافة الاجتماعية أو تطويرها.

## رابعًا- التربية علم تنمية القيم:

التربية بحد ذاتها هي علم تنمية القيم، لما تمتلكه من وسائل وأساليب وأدوات، فالتربية تعبير عن الرؤية الكلية للقيم بمختلف تصنيفاتها. والتربية بوصفها عليًا: تعبّر عن مضامينها التربوية بدلالة أهداف نأمل أن يتحقق بها من تستهدفهم التربية في المراحل المختلفة. ويميّز علماء التربية بين ثلاثة أنواع من الأهداف التربوية: أهداف في المجال المعرفي، وأهداف في المجال المهاري (النفس حركي)، وأهداف في المجال الانفعالي (العاطفي/ القيمي). ولا أجد حرجًا في اعتباد هذا التصنيف الثلاثي للأهداف التربوية، على اعتبار أن التربية تسعى إلى توفير فرص اكتساب المتعلمين للعلم بحقائقه ومفاهيمه ومبادئه ونظرياته، وهذا هو المجال المعرفي؛ كما تسعى إلى توفير فرص عارسة العمل بالعلم وتوظيف مبادئه في شؤون الحياة واكتساب مهاراته العقلية وتطبيقاته العملية، وهذا هو الجانب المهاري؛ وتسعى التربية أيضًا إلى أن تصبح عملية اكتساب العلم وتطبيقه بالعمل توجهًا نفسيًا ذاتيًا، منطلقًا من دوافع قيمية

ومشاعر إيجابية، وهذا هو المجال الانفعالي.

وعند النظر في النوع الثالث من هذه الأهداف والاستعانة بالأدبيات المتعلقة بهذا المجال، سنجد أنها تركز في مجملها على القيم في مستويات نفسية أو اجتماعية أو عملية؛ فالبعد الانفعالي من الأهداف التربوية يتضمن الاتجاهات والميول والنوازع والقيم الأخلاقية وقيم التعامل وما إلى ذلك.

وإن كنّا بحاجة إلى أن نؤكد على أهمية هذا البعد القيمي، فيكفي أن نقول أنَّ القيم هي معيار الوزن والترجيح والتفاضل والاختلاف، وهي أساس التعاون والتكامل.

إنّ التربية بوصفها علمًا، تتقاطع مع كون التربية أداة لتعلم العلوم الأخرى وتعليمها؛ فالتربية بوصفها علمًا تتحدث عن الأهداف التربوية للعلوم المختلفة في عالاتها الثلاثة المشار إليها. أي إنّ القيم والاتجاهات والأخلاق، هي أهداف تربوية تسهم التربية في تحقيقها من خلال تعليم أي علم من العلوم.

وإذا كانت التربية هي علم تنمية القيم فإن هذا يشمل عمليات تعلُّم القيم وتعليمها وتقويمها في جميع مستويات التربية والتنشئة وفي جميع مؤسساتها.

وإذا كانت الأسرة منبع القيم، كما هو معروف، وإذا كانت التنشئة الأسرية هي التي تبني وجدان الفرد الإنساني وتصقل أخلاقه ومشاعره، فهل تتمكن الأسرة في مجتمعاتنا المعاصرة من أداء هذه المهمة، في الوقت الذي تقلَّصت فيه فرصُ الحضانة الأسرية للأطفال، وتناقص فيها الوقت التي يصرفه الوالدان مع أبنائهم، حتى الذين هم في سن ما قبل المدرسة؟ وكيف نتوقع للأطفال أن يتمكنوا من اكتساب القيم المنشودة، وألا تنشأ ناشئتهم على قيم أخرى لا تريدها الأسرة، في الوقت الذي يضطر فيه الوالدان إلى إرسال أطفالهم إلى مؤسسات دور الحضانة ورياض الأطفال، أو إبقائهم عند الخادمات ومعظمهن أجنبيات، أو استخدام أجهزة التلفيزيون والكمبيوتر لإشغال الأطفال بما يسمح للوالدين الانشغال بأمور أخرى؟

ولعل أهم ما يلزم التأكيد عليه في هذا المقام هو أن مسؤولية الأسرة يجب أن تتضاعف، ولا تقتصر على افتراض أن الطفل يتشرب قيم الأسرة تشربًا تلقائيًا وتدريجيًا ودون وعي، وإنها يلزم أن يتم التخطيط للأمور وإدارتها بصورة تتجاوز

التلقائية والعفوية والقبول بواقع الحال، والاكتفاء بمحاولة الحد من المخاطر وحلّ المشكلات عند وقوعها.

ثمّة برامج ومناهج تربوية يمكن للمجتمع أن يبنيها ويرعى تطبيقها، بمشاركة فاعلة من جميع المعنيين بالتربية والتنشئة والحريصين على مستقبل الأجيال، التي تبني مستقبل المجتمع، وأهم هؤلاء المعنيين بطبيعة الحال هم أولياء الأمور أنفسهم. بعض هذه البرامج تتبناها مؤسسات دور الحضانة ورياض الأطفال، وأجهزة الإعلام، وبرامج التربية الوالدية Parenting، فضلاً عن المدارس النظامية، ولا سيها في المرحلة الابتدائية الدنيا، حيث تكون تنمية المشاعر الوجدانية والمهارات الأساسية للأطفال محط الاهتمام أكثر من تعليم المفاهيم والمعلومات في الموضوعات المختلفة، التي يزيد الاحتام به في المراحل اللاحقة. حسبنا أن نؤكد هنا أن الجهود المبذولة في هذا المجال جهود متواضعة جدًا، وأن هذه الحلقة من مسيرة بناء الأجيال هي في واقع الأمر أضعف الحلقات!

موضوع هذه البرامج هو القيم والمهارات الأساسية التي تميز الكائن الإنساني وتحفظ كرامته؛ وعمليات هذه البرامج هي التعلّم، والتعليم، والتقويم، وهي عمليات ثلاث: تعتمد الأولى "التعلّم" على ثقتنا بالكائن الإنسان أنه شغوف بالتعلّم بالفطرة، وأنه لديه القدرة على التعلّم السليم. ومع العملية الأولى —وليس بعدها – تأتي العملية الثانية "التعليم" التي يقوم فيها المعلم بتهيئة البيئة المناسبة لحصول التعلّم، بها يقدمه من توجيه وإرشاد وتيسير، وبها يوفره من مناخ نفسي ومادي لحفز التعلّم.

أما العملية الثالثة "التقويم" فهي ترافق عمليتي التعلّم والتعليم في كل مرحلة وفي كل خطوة، ذلك أننا نود أن نتأكد أن ما وفرناه من بيثة ومناخ كان كافيًا لحفز التعلم، وأن المتعلم قد تعلّم ما كان متوقعًا وبالمستوى المنشود، وفي ضوء ذلك يتم اختبار هذه الإجراءات وإعادة برمجتها، ثم تقويم الموقف التربوي، أي إصلاح ما في هذا الموقف من خلل وضبط مسيرته، حتى يتحقق على الوجه الأمثل إذا لم يتحقق من قبل.

وعند انتقال الفرد إلى المدرسة تتواصل عملية التربية التي بدأت في الأسرة. لكن التعليم الواعي يصبح أكثر أهمية مع نمو الفرد وتقدمه في الوعي والإدراك. وتتولى

المناهج الدراسية عادةً مسؤولية هذا النمو في جوانبه المختلفة المعرفية والسلوكية والانفعالية؛ حيث يحتل موضوع القيم موقعًا مهمًا في هذه المناهج، التي أصبحت ركنًا أساسيًا من أركان عملية التعليم والتعلم. فمنذ مطلع النصف الثاني من القرن العشرين انشغل الفكر التربوي بجانب من العملية التربوية يتجاوز التمييز بين الأهداف التي يمكن أن تتحقق من تعليم هذه الموضوعات البرنامج الدراسي: العلوم والرياضيات واللغة... إلى التمييز بين الأهداف التي يمكن أن تتحقق من تعليم هذه الموضوعات. وارتبطت جهود التمييز بين الأهداف التعليمية أيضًا بالمدرسة السلوكية في علم النفس وارتبطت جهود التمييز بين الأهداف التعليمية أيضًا بالمدرسة السلوكية في علم النفس التربوي التي كرست البحث عن مدى تحقيق الأهداف التعليمية في سلوك المتعلمين (الأهداف السلوكية التي يمكن ملاحظتها).

وقد تحققت خلال هذه الفترة صفة العولة للأدبيات التربوية القادمة من الولايات المتحدة، حتى إن الباحث ليجد الحديث عن تصنيف الأهداف التربوية في المجالات الثلاثة: المعرفية والمهارية والانفعالية في الكتابات التربوية في معظم لغات العالم. وسوف يجد أن تصنيف كراثول للأهداف التربوية في المجال الانفعالي هو أشهر هذه التصنيفات. فهذا المجال يتضمن الأهداف التعليمية ذات العلاقة بالمشاعر والعواطف والانفعالات؛ حيث يقع مفهوم القيم وما يرتبط بها من ميول واتجاهات واهتهامات وتقديرات.

وحسب تصنيف كراثويل للأهداف التربوية في المجال الانفعالي يمكن التمييز بين خسة مستويات تتدرج هرميًا من الأدنى إلى الأعلى في درجة الأهمية والالتزام القيمي، وهذه المستويات هي:

- الاستقبال، ويتضمن الوعي بموضوع معين والرغبة في متابعته وتمييزه من غيره.
- الاستجابة للموضوع تعبيرًا عن الانصياع للمتطلبات التعليمية ثم رغبة فيها، ثم ارتياحًا لها.
  - إعطاء القيمة للموضوع بقبوله ثم تفضيله ثم الالتزام به.
  - التنظيم القيمي للموضوع بتكوين مفهوم القيمة ثم وضعه في نظام قيمي.
- الاتصاف بالقيمة في صورة تَوَجَّهِ عام يتصف بالثبات والاتساق ضمن رؤية كلية للعالم وفلسفة في الحياة.

لكن هذا التصنيف لم يلق الاهتهام الذي لقيه تصنيف الأهداف في المجالين الآخرين: المعرفي والمهاري. كما أشارت الأدبيات التربوية إلى أن الجهد التنظيري والتطبيقي في هذا المجال لم ينجح كثيرًا في التمييز بين أشكال السلوك التعليمي الذي تمثله الميول والتقديرات والاتجاهات والقيم، ولم تتطور أدوات الاختبار والقياس التربوي في هذا المجال بطريقة تتصف بالصدق والثبات.

وبقي الفكر التربوي يأمل أن تتحقق الأهداف التعليمية في هذا المجال في صورة ناتج ثانوي لعملية التربية والتنشئة، التي يتكامل فيها أثر الأوساط التربوية المختلفة: المدرسة والأسرة ومؤسسات المجتمع الأخرى.

قصدنا من هذا الاستطراد في الإشارة إلى طبيعة الخبرة المتوفرة حول التقويم في مجال القيم، أن نقول: إن أدبيات التربية المعاصرة لا تسعفنا كثيرًا في تقويم اكتساب أبنائنا للقيم المنشودة في برامج التعليم. لكن ذلك لا يعني العزوف عن الاطلاع على هذه الأدبيات وعدم الاستفادة منها، لكننا نقصد أيضًا أن يتوافر لدينا الوعي بعدم كفايتها، وبالضرورة الملحة أن يتوجه نفر من الباحثين والعلماء والمفكرين والمصلحين، للعناية بتطوير ممارسات وأدوات وإجراءات لتقويم تعلم القيم وتعليمها، وأننا بحاجة إلى فقرات إبداعية قد لا تتحقق إلا بالإخلاص، والتخصص، والتفرغ.

المناقشات على المحاضرة:-

### متحدث:

## لدى دلات نقاط أود الحديث عنها:

- أسعدني كثيراً أن حضرتك ذكرت "علم التربية"، كلمة علم في التربية أسعدتني كثيراً؛ حيث إنه ليس متوفراً لدينا ما يسمى "علم التربية"، فكما تفضلت حضرتك: هو حقل معرفي، هو مجال عبارة عن بوتقة، فالتربية في الحقيقة شبيهة ببوتقة تُصهر فيها مجموعة علوم، وليست علماً بالمعنى المادي الذي يمكن أن نتعرف عليه، لكن نحاول أن نجتهد أن يكون علماً، وليكن علماً؛ لأنه يتناول أخطر القضايا الموجودة في الكون وهي قضية تنشئة الإنسان، فالإنسان متعدد الأبعاد ومتعدد المشارب، واستيعابه صعب جداً.

- النقطة الثانية وهي: عملية "التطبيع الاجتهاعي"؛ د/ فتحي في حوار جانبي أخبرني: أنه يُفضل أن يكون الطالب نخالفاً له، فكلمة "التطبيع الاجتهاعي" هي: أن يكون على نسقي وعلى لساني، لكن حتى يكون ناقداً لابد أن تتوافر مساحة كبيرة جداً من الحرية، وذلك هو ما ارتكز عليه الغرب لابد أن يكون الإنسان حراً، ولكن كيف يمكن أن تتم لدينا؟
- النقطة الثالثة: هي المسؤولية،أستاذنا الدكتور قال: المسؤولية الذاتية،أين المسؤولية الاجتهاعية في التربية؟

#### أ/مدحت ماهر:

## الجانب العلمي أساسي في هذه الدورة ، وله بعدان:

- البعد الذي تفضلت به حضرتك د. فتحي بهذا الالتزام الرائع، وكذا التزم به المحاضرون السابقون، فهناك ورقة اتفاق أو توافق فيها بيننا وبين المحاضرين والمشاركين بأننا نعلم بأن القضية واسعة وأن بها علم وعمل وقضايا تطبيقية، ولكننا سنركز على الحقول العلمية لأن بها إشكالية.

ونتمنى أيضاً أن ينتبه الحضور إلى شيء آخر وهو: أن حضرتك تحدثت الآن في التربية وكذلك د/ عبد الرحمن النقيب صباحاً، أيضاً لدينا الاقتصاد والسياسة والاجتماع والمقصود منها أن الجماعة العلمية المتعلقة بكل مجال مفقودة، فهذه إرهاصة وبداية نريد فيها أن يتحاور أو يستمع متخصصو العلوم السياسية لمتخصصي التربية وهكذا، وهذا في ذاته عودة لما تحدثنا به في الأمس مع د.أحمد فؤاد باشا عن وحدة المعرفة فالناس من المهم أن يعرفوا أن التركيز على المعرفي هو تمهيد مهم ولازم للحديث في التطبيقي والعملى.

## د/فتحي ملكاوي:

الأخ المتحدث صاحب المداخلة الأولى دار الحديث بيني وبينه أمس وقلت فيه: إنني في التعليم أنجح إذا استطاع الطالب عندي أن يتفوق عليّ، وإذا لم يتفوق عليّ فأنا فاشل، هذا كان السياق. إذًا، يجب أن يتفوق وأن يبدع وأن يرتقي، وهكذا تسير الأمور، أما إذا أردت أن أوصل طلابي إلى ما أنا عليه فهذا يعني كتم العلم وكتم المعرفة وأن حركة

التقدم قد توقفت؛ وهذا كان الحافز في الإشارة، لكن الآن أنا أتحدث - كما يقول - عن التطبيع الاجتماعي؛ أن الفرد يصبح جزءاً من مجتمعه بثقافته العامة، بقيمه التي يتشربها ويتطبع عليها، هذا صحيح وهذا جانب إيجابي أيضاً في ذات الوقت، لكن لا نريده أن يقف عند هذا الحد، نريد أن يبقى مجالا الوعي والسعي - كما يقول د/سيف مفتوحان أمامه حتى يحفظ حركة التقدم في كل ميدان من ميادين المعرفة؛ فالأمران لا يتناقضان.

- أما السؤال عن المسؤولية الفردية والاجتماعية إذا تذكر تحدثت عن ثلاثة أمور:

- العلم نفسه كعلم.
- · العمليات الاجتماعية بأنواعها.
  - المسؤولية الفردية.

فالمسؤولية الفردية لا تجب المسؤولية الاجتماعية، لكن الأب والأم مسئولان أمام الله عن أبنائهما، وهذا لا يعفي الابن عند الله فالمسؤولية فردية، ولـذلك هناك حافز ليدع ويصبح أفضل من أبيه وأمه. وكها تعلمنا من د/ عبد الحميد أبو سليهان منذ فترة طويلة ويكررها دائها، لا أحد يجب أن يكون آخر أفضل منه إلا الأب مع الابن، لكن مع ذلك الابن سيقف أمام الله وحيداً، لذلك هو يريد أن يكون أفضل بالتأكيد لأن مسؤوليته أمام الله هي مسؤولية فردية، إنها الأب والأم مسئولان بالتأكيد كها تعلمون، ما الآية المتعلقة بالأب و الأم عند الأبناء: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُو اَأَنفُسَكُمُ وَالمَّلِيكُونَا راسة أفراده وأبنائه من جهة، لكن هذا لا يعفي الفرد نفسه من أن يكون مسئولاً أمام الله تعالى.

### \* \* \* \*

# استنباط القيم من تحليل الأحداث والبيانات

د.حنان محمد عبد المجيد (\*)

مقدمت، في معنى القيم (Values)

قيمة الشيء في اللغة تعني قدره، وقيمة الشيء ثمنه أو سعره (1). ويطلق لفظ القيمة في التصور الفلسفي على ما يتميز به الشيء من صفات تجعله يستحق التقدير كثيرًا أو قليلاً، فإن استحق التقدير بذاته كالحق والخير والجال كانت قيمته مطلقة، وإن كان مستحقًا للتقدير من أجل غرض معين كانت قيمته إضافية.

والقيمة في الاصطلاح الغربي هي مبدأ مجرد وعام للسلوك، يشعر أعضاء الجهاعة نحوه بالارتباط الانفعالي القوي، كها أنه يوفر لهم مستوى للحكم على الأفعال والأهداف الخاصة (2). والقيم كها يعرِّفها بارسونز: "عنصر في نسق رمزي مشترك يعتبر معيارًا أو مستوى للاختيار بين بدائل التوجيه التي توجد في الموقف. فكأن القيم هنا تمثل معاير عامة وأساسية يشارك فيها أعضاء المجتمع وتسهم في تحقيق التكامل وتنظيم أنشطة الأعضاء "(3). وبهذا تكون القيم بمثابة الأحكام العامة أو المبادئ الأساسية العليا التي تبنى عليها التصورات والسلوك الإنساني.

ويشير "أحمد ذكي بدوي" إلى مفهوم القيم الاجتهاعية Social Values بوصفها الصفات التي يفضلها أو يرغب فيها الناس في ثقافة معينة، وتتخذ صفة العمومية بالنسبة لجميع الأفراد، كما تصبح من موجهات السلوك أو تعتبر أهدافًا له (4). وتوصف القيم المرغوبة بالقيم الإيجابية، في حين توصف القيم غير المرغوبة بالقيم السلبية (5).

<sup>(</sup>٥) الأستاذ بكلية الإعلام- جامعة القاهرة.

<sup>(1)</sup> ابن منظور، لسان العرب، دار الحديث، القاهرة، 2003، مجلد 7، ص 547.

<sup>(2)</sup> عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 1982، ص 504.

<sup>(3)</sup> عبد المجيد بن مسعود، القيم الإسلامية التربوية والمجتمع المعاصر، مكتبة الأمة، الدوحة، العــدد 67. 1419هــ ص 37.

<sup>(4)</sup> أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتهاعية، بيروت، مكتبة لبنان، ط2، 1982، ص 398.

<sup>(5)</sup> عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع، مرجع سابق، ص 272.

ويتحدد اتجاه القيمة لدى الأفراد وفقًا للمعايير الثقافية السائدة في المجتمع. وهذا يعني أن المجتمع عادة ما يحدد مصفوفة القيم في شكل قيم متقابلة مثل:

| الشر      | <del></del> | الخير   |
|-----------|-------------|---------|
| القبح     | <del></del> | الجيال  |
| الاستعباد | <del></del> | الحرية  |
| الرذيلة   | <del></del> | الفضيلة |
| الجبن     | <del></del> | الشجاعة |
| الكراهية  | 4           | الحب    |

وتوجد تصنيفات عديدة ومختلفة للقيم؛ حيث صنف "ماكس فيبر" القيم إلى قيم ذاتية أو عاطفية توجه أفعال الأفراد في المجتمعات التقليدية، وقيم عقلانية تغلب على أفعال الأفراد في المجتمعات الحديثة، واعتمد فيبر على مفهوم القيمة العقلانية في دراسة النظام الاجتهاعي والفعل الاجتهاعي؛ حيث حدد الفرق بين الفعل العاطفي المتوجه حسب المعتقدات الدينية والفعل الذي يتأسس على قيم عليا<sup>(1)</sup>. وهناك تصنيف آخر يفرق بين القيم الذاتية والقيم الموضوعية، على أساس أن الأفراد إذا لجأوا إلى تقييم الأشياء بواسطة العقل وأجمعوا على حكم بشأنها فإن هذا الحكم يكون موضوعيًا، ولكنه لا يكون كليًا لأن الفعل الإنساني ليس جامدًا، بل متغيرًا، ومن هنا تأتي مقولة أن القيم نسبية؛ أي أنها وقتية وغير دائمة. غير أن هناك جدل حول فكرة نسبية القيم؛ حيث رأى البعض أن القيم يجب أن تكون ثابتة حتى لا يكون السلوك الإنساني معوجًا، لكنهم ذهبوا إلى أن ثبات القيم نسبي وليس مطلقًا، والنسبية ليست فردية وجزئية، فالمجتمع له دور كبير في تثبيت القيم وفي تطورها<sup>(2)</sup>.

وثمة تصنيف آخر للقيم يقسمها إلى قيم مادية وقيم معنوية، والأولى تعني تقدير الأشياء المادية، أما الثانية فتعني تقدير الأشياء المعنوية، وتنقسم الأخيرة بدورها إلى

 <sup>(1)</sup> نهلة أحمد درويش، القيم في الفكر السوسيولوجي لماكس فيبر، "رسالة ماجستير غير منشورة"، (جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم الاجتماع)، 2000، ص ص 98 - 99.

<sup>( 2)</sup> فايزة أنور، القيم الأخْلاقية بين الفلسفة والعلم، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2005، ص 52.

ثلاثة أقسام: قيم عقلية تتعلق بالحق، وقيم أخلاقية تتعلق بالخير وقيم جماليـة تتعلـق بالجمال<sup>(1)</sup>.

وتُصنف القيم في نطاق البحث الأكسيولوجي الفلسفي إلى صنفين: صنف يُلمس لذاته ويطلب كغاية، ويكون مطلقًا لا يحده زمان ولا مكان ويعرف بـ"القيم الباطنية الذاتية"، وصنف نسبي ينشده الناس كوسيلة لتحقيق غاية، ولهذا يختلف باختلاف حاجات الناس ومطالبهم، ويسمى بـ"القيم الخارجية"(2).

وقد رأى "كارل مانهايم" أن القيمة قد لا ترتبط بموضوع أو نشاط ما، ولن تكون للأشياء أو لأي نشاط أي قيمة في ذاته إلا إذا كانت له الصفة الاجتهاعية، أي أن يكون ضروريًا ونابعًا من متطلبات الحياة الاجتهاعية، فالصفة الاجتهاعية وحدها هي التي تخلع عليه معنى القيمة. ويظهر صراع القيم عندما تكون جماعتان أو أكثر مختلفتان، وحدث بينهما توافق أو سيطرت إحداهما على الأخرى<sup>(3)</sup>. وهذه الرؤية السوسيولوجية في تصوير القيمة بوصفها منتج اجتهاعي يرتبط بتحقيق مصلحة اجتهاعية يرتبط بالفكر الوضعي حيث يرفض الوضعيون فكرة وجود قيم مطلقة، ويردون القيم إلى التجربة. في ذهب إميل دوركايم حعلى سبيل المثال إلى أن القيمة ليست خاصة باطنة في الشيء تـوثر في الذات، ولا يعتقد أن الذات هي التي تخلع القيمة على الشيء، لكنه يرد القيمة إلى الفكر الجمعي الذي يغير كل شيء يمسه ويتصل به، حيث يعتقد أنه ما دامت أنساق القيم "تباين بتباين الجهاعات البشرية، فلابد أن يكون ثمة أصل جمعي مشترك لأنساق القيم (6).

ومن المتفق عليه أن القيم تستند إلى مراجع تجريدية أو مبادئ، وهذا هو الحد الفاصل بين القيم والعادات؛ فالقيم تتفق مع العادات والاتجاهات في كونها دوافع وطاقات للسلوك، تتأثر بالسياق الثقافي للمجتمع. على أن مصطلح العادة يشير في

.433-431

<sup>(1)</sup> محمد عبد الستار نصار، دراسات في فلسفة الأخلاق، دار القلم، الكويست، ط1، 1982، ص 227-228.

<sup>(2)</sup> على عبد المعطي محمد، قضايا الفلسفة العامة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1982، ص ص 243. (3) محمد أحمد بيومي، علم الاجتماع الديني والقيم، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1991، ص ص

<sup>(4)</sup> صلاح قنصوة، الموضوعية في العلوم الإنسانية.. عرض نقـدي لمنــاهج البحــث، دار الثقافــة للطباعــة والنشر، القاهرة، 1980، ص 97.

مفهومه السيكولوجي إلى حركة نمطية بسيطة تجلب اللذة لمن يقوم بها، أي أنها مجرد سلوك متكرر لفرد معين بطريقة تلقائية في مواقف محددة، في حين أن القيمة تتضمن تنظيات أكثر تعقيدًا من السلوك المتكرر وأكثر تجريدًا، كها أنها تنطوي على أحكام معيارية للتمييز بين الصواب والخطأ والخير والشر، وهذا كله لا يمكن توافره في العادة (1). ويعتقد "برنار لويس" أن المجتمعات قد تعاني من إشكالية تتعلق بفاعلية القيم داخل المجتمع، وذلك حين تتحول القيم من قيم ميدانية تلعب دورًا أساسيًا في توجيه السلوك الاجتماعي والسياسي لأفراد المجتمع إلى قيم غير معللة موضوعيًا (2). وتكمن المعضلة هنا في تبني الفرد للقيم نظريًا بحيث يكون الاتجاه أو الحكم مرغوب فيه، لكنه المعتملة على مستوى السلوك.

وقد اختلفت الاتجاهات النظرية المادية الغربية حول طبيعة القيم ومصادرها وخصائصها ووظائفها في المجتمع، إلا أنها اتفقت على أن القيم تتضمن بالضرورة أبعادًا ذاتية وشخصية، وبهذا توصف القيم بأنها يغلب عليها طابع الذاتية والنسبية والقابلية للتغير. وعلى هذا قد يتفق على الاجتماع الغربيين على اختلاف مذاهبهم على أن الأفراد أو المجتمعات هي من يعطي القيم معناها ومدلولها الحقيقي؛ فالقيمة كها يعرفها بعض علياء الاجتماع تشير إلى مستوى أو معيار للانتقاء من بين بدائل أو عكنات اجتماعية متاحة أمام الشخص الاجتماعي في الموقف الاجتماعي، فالمعيار يعني وجود مقياس يقيس به الشخص ويضاهي من خلاله بين الأشياء من حيث فاعليتها ودورها في تحقيق مصالحه، وهذا المقياس الذي يقيمه الشخص يرتبط بوعيه الاجتماعي، وإدراكه للأمور، وما يؤثر فيه من مؤثرات اجتماعية واقتصادية تحيط به أو بالمجتماعية الاجتماعية التي ينتمي إليها أو بالمجتمع الذي يعيش فيه (3).

وبناءً على هذه الرؤية، يسود اعتقاد لـدى البعض أن قيم الفرد يمكن أن تتغير بارتقائه في السلم الاجتماعي، أو بانتقاله من مجتمع إلى آخر، أو باختلاف الظروف

<sup>(1)</sup> عبد المجيد بن مسعود، مرجع سابق، ص 38.

<sup>(2)</sup> برنار لويس، لغة السياسة، ترجمة إبراهيم شتا، دار قرطبة، قبرص، 1993، ص ص 73-74.

<sup>(3)</sup> فايزة أنور، مرجع سابق، ص 420.

الاجتهاعية والاقتصادية المحيطة به. حيث يختار القيم التي يتبناها بناء على مصالحه المتنوعة. وهذا يتضح في تقسيم "روبرت ردفيلد" للقيم؛ حين ميَّز بين قيم المجتمع الشعبي القديم، والقيم التقليدية، والقيم العصرية.

ومن منطلق نسبية القيم يرى أصحاب المذهب البرجماتي أن النتائج العملية للتجربة أو الخبرة هي التي تحدد معنى التصورات العقلية، وهذه النتائج هي التي تجعلنا نحكم على فكرة ما بالصدق أو الكذب، فالفكرة الصحيحة هي الفكرة الناجحة التي تحققها التجربة وتثبتها النتائج العملية. على ذلك لا يؤمن أصحاب المذهب البرجماتي بوجود قيم مطلقة أو قوانين أخلاقية مطلقة، فأحكام البشر قابلة للتغيير، حيث إن القيم جميعها تبني على مصلحة الجهاعة، ومن خلال تفاعل الفرد مع الآخرين، وتتحدد أولويات القيم بناء على هذا التفاعل الاجتهاعي. ومن هنا ذهبوا إلى أن مقياس الحق هو العمل المنتج، أو المنفعة الخالصة. وبهذا نظروا إلى القيمة نظرة مادية نفعية (1).

أما أصحاب النظريات المثالية فينظرون إلى القيم من ناحية الإنسان أو الفاعل؛ فالإنسان ككائن مستقل يبدع القيم من خلال التصورات العقلية، فمصدر القيم هو العقل البشري، وهذا تصور كانط الذي رأى أن القيم لا يمكن أن تبرر عمليًا، ومع ذلك فإنها يجب أن تفترض مسبقًا والتسليم بها يعني تقديم العقل العملي على النظري. وبذلك ألغى كانط وجود مكانة ميتافيزيقية للقيم التي تنتمي دائيًا إلى مجال المفاهيم أو العقل النظري.

وخلافًا للنظرة المثالية، ترى النظريات الواقعية أن للقيم وجودًا مستقلاً عن فاعلية الإنسان الذهنية أو السلوكية، فهي ليست جزءًا من الوجود المادي، كما أنها ليست عقلية، بل هي وسط بين المادة والذات، وعلى ذلك يعتقد "صموثيل ألكسندر" أن اختلاط الذات بالموضوع هو الذي يمكن وصفه بالحق والخير والجهال؛ ومعنى ذلك أن القيم ذاتية وموضوعية في آن واحد. والبشر ينساقون إلى تبني القيم التي تتفق مع طبيعتهم وثقافتهم وميولهم، ويفاضلون بين القيم على هذا الأساس. ويسرى بعض

<sup>(1)</sup> المرجع السابق، ص ص 35 - 36.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق، ص 42.

أصحاب الاتجاه الواقعي، أنه ليس للقيمة وجود مستقل، إذ إنها تتجسد دائهًا في حامل لها، إلا أنها تمثل حقيقة قائمة بذاتها، وأن معرفتنا بالقيمة معرفة قبلية، حيث يـدرك الإنسان القيمة إدراكًا وجدانيًا أو عاطفيًا وليس عقليًا (1).

أما الرؤية الأكثر تأثيرًا في مجال علم الاجتماع في محاولة تفسير القيم، فترتبط بأطروحات المذهب الوضعي (\*) التي افترضت أن هناك انفصالاً أو ثناثية حادة بين الحقيقة Fact والقيمية Value ويتسق هذا الافتراض مع الموقف الوضعي من العلم، إذ يحصره فيها يمكن إثباته إمبريقيًا. وهذا ما أفضى إلى ثنائية معرفية أخرى هي الموضوعي والذاتي (2). ويرى أصحاب هذا المذهب -وعلى رأسهم أوجست كونت أن الظواهر الاجتماعية هي ظواهر واقعية، وتمثل جزءًا من عالم الطبيعة الموضوعي وتخضع للقوانين السوسيولوجية التي هي جزء من القوانين الطبيعية، ورأوا أن دور علم الاجتماع هو الكشف عن القوانين التي تتحكم في نشأة المجتمع الإنساني وتطوره (3).

وعلى هذا الأساس عرَّف كونت على الاجتهاع بأنه "الدراسة الواقعية المنظمة للظواهر الاجتهاعية (4). وقد ذهب "جورج لندبرج -أحد أقطاب الاتجاه الوضعي الحديث - إلى أن العلم لا ينبغي أن يتورط في إصدار "أحكام قيمية"، لأن الأقوال ذات الطابع العلمي وذات الطابع الخلقي لا يمكن رد أحدهما للآخر. ولذلك يرى أن علم الاجتهاع لا يتعرض مطلقًا لإصدار أحكام قيمية، ورفض التحليل الوظيفي للقيم الذي يقوم على تصوير أهميتها في بقاء الأفراد أو الجهاعات، لكنه يستنتج القيم من

<sup>(1)</sup> المرجع السابق، ص 48.

<sup>(﴿)</sup> الوضعية اتجاه فكري ظهر في القرن التاسع عشر، يرفض الفكر المتافيزيقي وينكر المطلق، ويستبعد البحث في الغايات القصوى والعلل الأولى، ويؤمن بالوقائع والظواهر المحسوسة، ويعالجها من خلال البحث التجريبي. حيث يبني تفسير العالم على معطيات التجربة وحدها.

<sup>(2)</sup> نصر محمد عارف، نظريات السياسة المقارنة ومنهجية دراسة النظم السياسية العربية "مقاربة إستمولوجية"، جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية، فيرجينيا، ط1، 1998، ص 39- 40.

<sup>(3)</sup> محمود عودة، تاريخ علم الاجتماع... مرحلة الرواد، دار النهضة العربية، بيروت، 1984، ص 86 - 89.

<sup>(4)</sup> عاطف غيث، تاريخ النظرية في علم الاجتماع واتجاهاته المعاصرة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1985، ص 75.

التاريخ الاجتماعي التطوري، حين يجد أن ثمة "صورة من السلوك" قد أثبتت فعالية وفائدة مقارنة بغيرها، ومن أجل هذا يمكن اعتبار تلك الصور السلوكية بالنسبة للمجتمع محل الدراسة بمثابة القيم (1). وبهذا تنطلق النظرة الوضعية الحديثة إلى القيم باعتبارها أحد الظواهر الاجتماعية يمكن تتبع نشأتها الاجتماعية، ومن ثم إخضاعها للبحث التجريبي، ويمكن دراسة العلاقة التأثيرية للظواهر الاجتماعية في تشكيل القيم وفقًا لظروف المجتمع.

ولما كان المنهج الوضعي لا يعترف إلا بها أثبتته المشاهدة الموضوعية، لذا فإنه لا يفسر القيمة الخلقية بالنشاط الذي ينبعث من باطن الذات، ولا بالرجوع إلى القيم المطلقة، وإنها يحددها عن طريق القواعد العامة السارية فعلاً في مجتمع معين والتي يتصرف الأفراد بمقتضاها؛ فالشروط التي تخضعها الحياة في المجتمع والتي تنظم علاقات الأفراد هي الأصل في نشأة القيمة الخلقية (2). وعلى هذا، يرى المذهب الوضعي القيم نسبية تختلف من مجتمع إلى آخر. والخير قد يكون شرًا وفقًا لما يحدده كل مجتمع حسب ظروفه الخاصة. ومعنى ذلك أن الوضعية تجعل القيم في إطار السلوك الجمعي العام المتفق عليه، وفق أسلوب "هذا ما وجدنا عليه آباءنا"، الذين يفترضون الصحة فيها أجمع عليه السابقون، وهي فكرة منحرفة كشف عن زيفها القرآن الكريم العتبارها فكرة غير علمية تتنافى وأسس المنطق السليم.

لكن الوضعيين سلموا بهذه الفكرة في نظرتهم للقيم، وأقروا المنهج الاستقرائي لدراسة القيم، واكتفوا بوصف الوقائع باستخدام أسلوب الملاحظة، مؤكدين على ضرورة استبعاد الأهواء الذاتية عند استقراء الوقائع وجمع البيانات المرتبطة بالواقع الاجتماعي.

ومن ثم ذهب أصحاب الاتجاه الوضعي إلى إمكانية دراسة الوقائع الاجتماعية دراسة وصفية تقريرية، بادعاء أن البحث العلمي يدعونا إلى إهمال النظر إلى ما ينبغي أن يكون عليه السلوك الإنساني، أي الابتعاد عن تحديد أحكام معيارية أو قيمية على

<sup>(1)</sup> المرجع السابق، ص 69.

<sup>(2)</sup> فايزة أنور شكري، مرجع سابق، ص 235.

السلوك الاجتهاعي والأحداث والوقائع الاجتهاعية؛ حيث ذهب "إميل دور كايم" إلى أن علم الاجتهاع بوصفه علمًا وضعيًا لا يقبل القيم أو المثل العليا إلا من حيث هي وقائع وموضوعات للدراسة يعمد إلى تحليلها ويحاول تفسيرها (1).

وبرغم اعتقاد علماء الاجتماع الغربيين بأن المجتمع هو منشئ القيم، إلا أن بعضهم يعترف بأن نسق القيم في المجتمع قد يكون مقدسًا أو غير مقدس، وذلك في إطار افتراضهم أن المقدس من خلق المجتمع، وثمة من يذهب إلى أن نسق القيم حينها يكون مقدسًا تتميز الثقافة بالنزعات المحافظة والثبات والحفاظ على التقاليد والاستجابات الموروثة وفي مثل هذه الثقافات يكون الانحراف عن السلوك التقليدي مفضيًا إلى العقاب الصارم، أما إذا كان نسق القيم غير مقدس فإن تقييم الأفكار والأشياء والناس يقوم على أساس نفعي، وفي مثل هذه الثقافة يستقبل الناس التغير استقبالاً حسنًا، ويعتبرونه مطلبًا يخططون من أجله (2).

وهذا بالطبع لا يتفق مع الرؤية الدينية للقيم التي ترى أن القيم المنبثقة عن العقيدة تسم بالكلية، وتمثل نسقًا متهاسكًا؛ حيث تحتل كل قيمة في هذا النسق أولوية خاصة ترتبط بباقي القيم الموجودة داخل النسق، ويشكل النسق الكلي للقيم موجها للسلوك والأفكار، ومن ثم يمثل النسق القيمي أساسًا معياريًا للمجتمع، يدفع الأفراد إلى الالتزام بالقواعد والأحكام الدينية، مما ينعكس على العادات والمهارسات الاجتماعية التي تدور في نطاق التفسيرات الدينية للطبيعة والوجود والإنسان، وهذا كله يفضي إلى تمسك النظام الاجتماعي. وهذا لا يعني على الإطلاق أن المجتمعات التي تتمسك بنسق القيم المقدس تتسم بالجمود أو رفض التغيير، فنسق القيم الإسلامية على سبيل المثال، يجعل التغيير أحد القيم الأساسية التي يجب أن يتبناها المسلم تسليمًا بقول الله تعالى: ﴿إِنَ المَعْرِرُ مَا يِقَوْمِ حَقَّى يُعَيِّرُ وَا مَا يَا نَسُونُ الرعد: 11].

وقد تميزت المنظومة الإسلامية بالجمع بين الثوابت والمتغيرات؛ فأوامر التغير اللؤقت commands of Temporal Change تُجسد بعض القيم المانحوذة من القرآن

<sup>(1)</sup> صلاح قنصوة، مرجع سابق، ص 96.

<sup>(2)</sup> عاطف غيث، علم الآجتاع، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1982، ص 273.

الكريم، ذلك الكتاب الذي يمثل المصدر الأبدي حيث الأشياء والأحداث تعدل في عالم التغير من أجل أهداف التطور والإبداع، ولكن القيم يجب أن تُدرك بدون تعديل نظرًا لطبيعتها الأبدية. وبسبب هذه الرؤية التكاملية قدم الإسلام ثورة اجتماعية، وبسبب تلك التعاليم يتميز المجتمع الإسلامي بالديناميكية والتجديد ما دام ملتزمًا بالمقاصد الإسلامية التي حددها القرآن الكريم، والتي تحدد نسق القيم المطلقة (1). حيث ترتبط القيم الإسلامية بمقاصد الشريعة الخمسة (حفظ النفس، والعقل، والنسل والمال والدين)، التي لا يتم حفظها إلا من خلال تشبع الأفراد بنظام من القيم يتصف بالكمال، ومن خصائص الكمال، أن تكون تلك القيم ملامسة للفطرة الإنسانية التي فطر الله عليها الناس، وهو ما يتوفر في النظام القيمي الإسلامي الذي يجب أن يتشكل منه النظام الاجتماعي، ويقوم على أساس راسخ هو الإيمان بالله، والإقرار بالعبودية الخالصة له وحده (2).

## أولاً- القيم وعلاقتها بالعلوم الإنسانية:

تركز النظرة الشائعة إلى القيمة في علاقتها بالعلوم الإنسانية على القيم كإطار لما ينبغي أن يكون من غايات بالنسبة للفرد أو للجهاعة أو البشرية بأسرها، يتضمن الاختيار بين مراتب التفاضل، ويحدد العلاقة بين الوسائل والغايات، وهذا الإطار الصوري للقيمة يسمح باحتواء كل ضروب الفاعلية الإنسانية، وهو بعبارة أخرى أسلوب وجود الإنسان وطابع حياته، فكرًا وسلوكًا، مها يختلف مضمون خبرته العلمية والفلسفية والخالية وغيرها. ولعل "ماكس فيبر" كان أبرز من بعث العلاقة الوثيقة بين القيم والعلوم الإنسانية، لكنه ميز بين كون القيمة محددًا جوهريًا لنوعية الظاهرة، ومثيرًا أساسيًا لاختيار الباحث للظاهرة التي يدرسها، وبين قيم الباحث الشخصية أو الأيديولوجية التي تحمله على الحكم المسبق على الظاهرة الباحث المدروسة، ومن ثم عاد إلى الحياد القيمي لتحقيق الموضوعية العلمية. وبناءً على هذا التصور يقر "فيبر" بتعدد الأنساق النظرية نظرًا لتعدد وجهات النظر القيمية، وبالتالي

<sup>(1)</sup> Abdul Hakim, Khalifa, Islamic Ideology: The Fundamental Beliefs to Practical Life, The Institute of Islamic Culture, Lahore, 1953, pp 282- 284.
24) عبد المجيد بن مسعود، مرجع سابق، ص 74.

يستبعد أن يكون هناك نسق واحد صادق على نحو كلي شامل لنظرية عامة في العلوم الاجتماعية (1).

والحقيقة أن الواقع العلمي قد أثبت عدم قدرة علماء الاجتماع على الوصول إلى نظرية عامة نظرًا لوجود تداخل بين المعاني الأخلاقية والقيم الاجتماعية والمشاعر الذاتية مع ما يفترض دراسته من ظواهر اجتماعية وسلوكية بطريقة موضوعية. ولا يستطيع أحد أن ينكر أن موضوعات الدراسة في العلوم الإنسانية تنفرد بطبيعة خاصة، تجعل القيم جزء جوهريًا من الوقائع التي يدرسها الباحث؛ حيث تشكل القيم التزامات باطنة في الظاهرة الإنسانية. وهذا ما لا يمكن للعلوم الإنسانية تجاوزه؛ حيث يتبع الإنسان والمجتمع غايات ويتحركان وفقًا لقيم، ولهذا لا تخلو النظريات الاجتماعية من الافتراضات القيمية والغائية كالقول "بالمنفعة" و"التكامل"، و"المصلحة" و"الاتزان" و"التكيف" و"الانحراف" و"السوء" وغيرها (2).

أما القول بأن الوقائع الاجتاعية توجد في استقلال عن الأجهزة المفاهيمية والنظريات وأن هناك عالمًا موضوعيًا قائمًا بذاته يجعل الوقائع مستقلة عن تصورات الملاحظ، كما تدعي الموضوعية الأنطولوجية، فيشوبه كثير من التضليل ولم يرد عليه دليل علمي يؤكد صحته، كما أن القول بأن الظواهر الاجتماعية تتشكل نتيجة لقوانين موضوعية مستقلة عن إرادة البشر ورغباتهم يصف نصف الحقيقة ويتجاهل نصفها الآخر؛ فالقوانين التي تحكم الظواهر الاجتماعية منقسمة إلى نوعين: قوانين أساسية خارجة عن الإرادة الإنسانية وهي القوانين النابعة من الإرادة الإلهية، وقوانين إنسانية يصنعها البشر تسير وفق الإرادة الإنسانية، وقد تخالف القوانين الأساسية للحياة حينا تنحرف المجتمعات عن المنهج الإلهي والفطرة السليمة، فتصبح قوانين فاسدة تؤدي إلى إفساد الحياة الاجتماعية.

ولهذا لا يمكننا التسليم بها ذهب إليه "أوجست كونت" من أن "هناك قوانين عامة تفسر الظواهر الاجتماعية تفسيرًا علميًا حياديًا"، فالحياد في العلوم الاجتماعية غير قائم،

صلاح قنصوة، مرجع سابق، ص 384 - 385.

<sup>( 2)</sup> المرجع السابق، ص 48- 49.

كما أن القول بأن العلم يصف الحقيقة الموضوعية بافتراض أن الحقيقة تنحصر في المحسوسات فقط، هو قول غير صادق لأننا جميعًا نعلم أن المعرفة قد تأتي من غير المحسوسات، والملاحظة الحسية ليست المصدر الوحيد للحقائق، كما أن الواقع لا يكون مطابقًا للحقيقة في كل الظروف أو الشواهد الإنسانية، أو البرهان العقلي، وتظل الحقيقة المطلقة في إطار ما ينبئنا به الوحي الإلهي فقط. وتبقى الفكرة الشائعة في التصور الغربي حول العالم، باعتباره يصف الأحداث الواقعية دون أن يتجاوز الوصف إلى تصوير ما ينبغي أن يكون، فكرة زائفة لا يطبقها المفكرون الغربيون أنفسهم.

ثانيًا - تأثير الجانب القيمي على منهج البحث ونتائج الدراسات الاجتماعية:

ُ الموضوعية العلمية طبقًا للرؤية الوضعية تتحقق بإقصاء الخبرة الذاتية لمعرفة الأشياء كما هي في الواقع، فالعلم يقوم على وصف الأشياء وتقرير حالتها كما هي في الواقع، فإذا تعرض مجموعة من العلماء لدراسة موضوع واحد، انتهوا إلى نتائج واحدة في نهاية المطاف، وإن اختلف بعضهم مع بعض حسموا الخلاف بالالتجاء إلى الواقع، فمحك الصواب عندهم هو التجربة التي يمكن إجراؤها للتثبت من صحة النتائج بطريقة موضوعية خالصة (القيمية) هي تجرد من كل حكم من أحكام القيمة.

هنا يمكن أن نتوقف قليلاً لنتساءل: هل يمكن للباحث في العلوم الإنسانية أن يتحرر من القيمة كشرط للموضوعية العلمية؟ وهل الإسهامات العلمية التي قدمها رواد علم الاجتماع ممن دافعوا عن هذه الفكرة تحقق فيها هذه الشرط؟ يمكننا ببساطة أن نجيب بـ "لا"؛ فإذا نظرنا إلى إسهامات عالم الاجتماع الألماني "ماكس فيبر" بوصفه أبرز الداعين إلى تطوير علم متحرر من القيمة، نجده قد خالف هذه المدعوة في بنائه لنظريته حول الرأسمالية والأخلاق البروتستانتية؛ حيث لم يستطع التخلي عن أحكام القيمة، فمن المؤكد أن فيبر قد سعى من خلال مؤلفه (الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية) إلى إثبات فكرته عن صعود الرأسمالية الغربية باعتباره ناتجًا عن الروح الرأسمالية، وأن وعي الفرد يتحدد بناء على القيم التي يمثلها، لا من خلال الطبقة التي الرأسمالية، وأن وعي الفرد يتحدد بناء على القيم التي يمثلها، لا من خلال الطبقة التي

<sup>(1)</sup> المرجع السابق، ص 60.

ينتمي إليها، ورد الإصلاح Reformation إلى ما أحدثته مثل هذه التغيرات الأخلاقية في المجتمع؛ حيث رأى في الكالفينية الشعبية التعبير الأكمل للأخلاق البروتستانتية، وعزى إليها انتشار العقلانية في المجتمع الرأسمالي<sup>(1)</sup>. وبهذا انتهى فيبر في تحليله إلى أحكام قيمية معيارية فاضلت بين البروتستانتية وغيرها من الديانات كما فاضل بين الرأسمالية وغيرها من المذاهب الفكرية الأخرى.

وقد فهم البعض أن فيبر لم يقصد بالتحرر من القيمة تخلي الباحث عن تبني موقف قيمي محدد، بل قصد به أن يسمح التحليل العلمي في العلوم الاجتباعية أو السياسية بوجود درجة من التوجيه القيمي توجه الباحث في التحليل؛ حيث يلعب الإطار النظري الذي يتبناه الباحث توجيه ملاحظاته الذاتية، مع مراعاة ألا يؤثر هذا التوجيه القيمي في الدقة العلمية أو الحقائق المؤكدة (2). ولتحقيق الموضوعية لا يكفي أن يمتلك إلباحث توجيها قيميًا، بل عليه أن يعلن طبيعة هذا التوجيه القيمي الذي تبناه إطارًا لتناول حقائق الواقع بالفحص والدراسة (3). على ذلك يرى البعض أن فيبر فرق بين مفهوم "التحرر من القيمة" ومفهوم "المرجع القيمي"؛ حيث يتحدد مفهوم "التحرر من القيمة" في عدم إدخال التقييات الشخصية للباحث في تحليل نتائج الدراسة، أما مفهوم "المرجع القيمي" فيشير إلى اعتباد الباحث على قيمه الذاتية في اختيار موضوع الدراسة، أما مفهوم "المرجع القيمي" محيحًا إلى حد كبير؛ فقد كان فيبر متحيزًا في نتائج دراسته، حين سمح لأحكامه القيمية أن تعلو فوق العلمية في تحليله للإسلام، ولم يتحرى الدقة في المعلومات التي طرحها حول الإطار المعرفي الإسلامي، ولذلك حاد عن الموضوعية، وقدم تفسيرًا متحيزًا ضد الإسلام بوصفه دين توافق وتكيف أكثر من كونه دين تحول وتغيير (6).

<sup>(1)</sup>Weber, Max: Luther's Conception of the Calling, (IN) Robin Gill: (Editor) Theology and sociology: A Reader, Paulist press, New York, 1990, p27.
(2) Wolfgang Mommsen: Max Weber & German Politics, Trans. By Michel Steinberg, University of Chicago Press, 1990, p120. وإن المارق، النظرية الإجتماعية المعاصرة... دراسة لعلاقة الإنسان بالمجتمع "الأنساق الكلاسيكية"، دار (3) على ليلة، النظرية 1991، ص 375.

<sup>(4)</sup> نهلة أحمد درويش، مرجع سابق، ص 110.

<sup>(5)</sup> انظر براين تيرنر، علم الاجتماع والإسلام، دراسة نقدية لفكر ماكس فيبر، ترجمة أبو بكر أحمد بافسادر، بيروت، دار القلم، ط1، 1987، ص ص 194.

ويبدو أن أصحاب الفكر الاشتراكي كانوا أكثر تمسكًا بحق الباحث في اتخاذ موقف قيمي محدد؛ حيث أكدوا إمكانية الوصول إلى الاستدلالات العقلية من المعطيات الواقعية والمقدمات القيمية معًا، فالموضوعية لديهم لا تعني التجرد من أحكام القيمة، لكنها -كما يرى الاقتصادي السويدي "جونار ميردال" - تتحقق بالإعلان عن المقدمات القيمية في صدر البحث (1). ومن هذا المنطلق يُنظر إلى الموضوعية في إجراء الملاحظات العلمية بوصفها محصلة تعدة عناصرهي:

- الدقة في وصف الأشياء.
- التحديد القائم على القياس لتعيين درجة معينة للشيء الملاحظ.
- التسجيل الدقيق للملاحظات بها يضمن مقارنتها بملاحظات الآخرين.

فإذا التزمَ الباحث بهذه الشروط يمكنه تقديم وصف موضوعيّ للظاهرة موضوع الدراسة، ومن حقه بعد ذلك أن يصدر حكمًا ما بناء على ما هو متوفر لديه من معلومات أو بيانات، وهذا الحكم يوصف بالموضوعية إذا كان معتمدًا على الأدلة (2). ويعني ذلك أن التزام الباحث بموقف قيمي لا يعد تحيزًا، وبهذا لا يظهر خطر الذاتية إلا إذا كانت التقويمات مخبوءة تتسلل خفية إلى البحث في كافة مراحله، ابتداء من تصميمه وتخطيطه حتى عرض النتائج (3).

ولعل ما سبق يؤكد استحالة تحقق استقلال موضوع الدراسة في العلوم الاجتماعية عن ذات الباحث؛ فالباحث لا يمكنه أن يلم بمعطيات الواقع الاجتماعي إلا من خلال خبراته الذاتية، كما أنه من العسير أن نتصور بحثًا اجتماعيًا يعتمد على الملاحظة وحدها دون تصورات مسبقة تنظم هذه الملاحظة، ومن البديهي أن يصيغ الباحث تساؤلات دراسته على أساس اهتماماته الشخصية، وأن يختار من بين المعطيات الكثيرة الموجودة أمامه، وهذا الاختيار يتأثر بالقيم أو التقديرات التي يحددها الباحث في استخلاصه للشواهد والبيانات التي يؤسس عليها نتائجه النهائية.

<sup>(1)</sup> صلاح قنصوة، مرجع سابق، ص 391.

<sup>(2)</sup> سمير نعيم، النظرية في علم الاجتهاع، دار المعارف، القاهرة، 1984، ص 23.

<sup>(3)</sup> صلاح قنصوة، مرجع سابق، ص 289.

وعلى ذلك فالمؤكد أن النتائج التي تنتهي إليها أية دراسة لمعطيات عينة مستخلصة من مجتمع واحد لا يحتمل أن تصدق على عينة مستخرجة من مجتمع آخر. ومن هنا يمكن القول أن بعض الباحثين يقعون في خطأ كبير حينها يحاولون التدليل على صدق نتائجهم بمقارنتها بنتائج دراسات سابقة أجريت في نفس الموضوعات، لكنها درست في مجتمعات وأزمنة مختلفة عن المجتمع أو الزمن الذي أجرى فيه الباحث دراسته.

أما الخطأ الثاني الذي يمكن أن يقع فيه الباحث هو أن يتبنى تصورات صيغت في مجتمع مختلف عن المجتمع الذي يجري فيه دراسته، ويحاول اختبار الواقع على أساسها، دون أن يدرك أن النظرية الاجتهاعية تمثل مجموعة التصورات المترابطة منطقيًا ذات الإسناد الواقعي؛ بمعنى أن تأسيس النظرية يقوم على تفسير المعطيات الواقعية، وعادة ما يلجأ المنظر إلى الأسلوب الاستنتاجي عن طريق التعميم من النتائج البحثية. ولهذا نجد النظريات الاجتهاعية تمتلك تصورات مختلفة للواقع، يصل اختلافها أحيانًا إلى حد التناقض (1). وهو ما حال دون الوصول إلى صياغة نظرية عامة أو شاملة للعلم. حتى لو ادعى ذلك أنصار النظرية الماركسية أو النظرية البارسونزية أو غيرها. مما يعني أن تبني إطار نظري ينتمي إلى نسق قيمي مختلف عن النسق القيمي القائم في المجتمع محور الدراسة يفضي إلى نتائج مضللة وغير صحيحة.

# ثالثًا: طرق استنباط القيم:

الاستنباط Deduction في اللغة هو الاستخراج (2)، وفي الاصطلاح الفلسفي هو الاستدلال Induction من العام على الخاص. وذلك بخلاف الاستقراء الاستقراء والذي يعني الاستدلال على العام من الخاص. وعادة ما يستخدم الاستقراء في بناء المقولات النظرية، لكننا نحتاج إلى الاستدلال عن طريق الاستنباط إذا أردنا استخراج أحكام محددة من مقولات نظرية قائمة. وفي حالة الاستنباط طبقًا للتفسير الأرسطي – تكون النتيجة أصغر من مقدمتها: مثال الإنسان ينمو كلما تقدم في السن (مقدمة كبرى)، محمد إنسان (مقدمة صغرى)... النتيجة: محمد ينمو كلما تقدم في

<sup>(1)</sup> علي ليلة، مرجع سابق، دار المعارف، القاهرة، 1991، ص 60- 62.

<sup>(2)</sup> أبو بكر الرازي، مختار الصحاح، المطبعة الأميرية، القاهرة، 1926، ص 643.

السن. أما الاستقراء فيُمكّننا من الانتقال من حقائق مفردة إلى قضايا عامة؛ حيث نبدأ بالمقدمة الصغرى: مثال (محمد ينمو كلما تقدم في السن، حسين ينمو، عثمان ينمو كلما إبراهيم بشر، النتيجة: الإنسان ينمو كلما تقدم في السن. فالاستقراء وسيلة استدلال توصلنا إلى تعميم قاعدة نظرية ما. ومن شروط الاستنباط الصحيح أن تكون مقدماته صادقة حتى تكون نتيجته صادقة، وألا تتهك قوانين المنطق وقواعد الاستدلال خلال عملية الاستنباط.

وقد اعتمد بعض علماء التفسير على منهج الاستنباط لاستخراج الأحكام الخفية من القرآن الكريم، ومن الذين تحمسوا لهذا المنهج "جلال الدين السيوطي" الذي أفرد له بابًا في كتابه "الإتقان في علوم القرآن"، انطلاقًا من قول الله تعالى: ﴿مَافَرَّطْنَافِي) لَكِتَبِمِن شَيَّء ﴾ في كتابه "الإتقان في علوم القرآن"، انطلاقًا من قول الله تعالى: ﴿مَافَرَّطْنَافِي) لَكِتَبِمِن شَيَّء ﴾ [النحل:89] (١). وقوله تعالى: ﴿وَنِزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبَيْنَا لِكُلِّ شَيْء ﴾ [النحل:89] (١). وقد حدد العلماء قواعد أصولية ولغوية للاستنباط الصحيح من القرآن الكريم.

وتعتمد الدراسات الحديثة في استنباطها للقيم على طرق القياس العلمي؛ فهناك عدة اتجاهات لقياس القيم: الاتجاه الأول ينظر إلى القيم بوصفها اهتهامات أو اتجاهات إزاء أشياء ومواقف أو أشخاص، لذا فإنه يعتمد في استنباطه للقيم على مقاييس تعرض مجموعة من المواقف المختلفة، ويطلب من المبحوثين تحديد استجاباتهم باختيار بديل أو أكثر، ومن ثم يتم الكشف عن المعايير والمثل العليا التي يتمثلها المشخص. والاتجاه الثاني يجعل المؤشر الرئيس للقيم هو السلوك؛ حيث يُعتقد أن القيم تدفع أصحابها إلى أنهاط معينة من السلوك، وهذا الاتجاه يتفق مع رؤية بارسونز للقيم بوصفها التزامًا عميقًا يؤثر على الاختيارات بين بدائل الفعل أو السلوك. أما الاتجاه الثالث فيجمع بين مؤشري السلوك والاتجاه. وأخيرًا يعتمد الاتجاه الرابع على قياس القيم من خلال التصريح المباشر بها (2).

<sup>(1)</sup> جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الإثقان في علوم القرآن، دار الكتاب العـربي، بـيروت، ج2، 1999، ص ص 258 – 268.

<sup>(2)</sup> عبد المجيد بن مسعود، مرجع سابق، ص 67.

ولتوضيح كيفية استنباط القيم في البحوث الاجتهاعية يشرح "انتوني روبينز" كيف استنبط القيم من سؤال بسيط لأفراد مختلفين في قيمهم أراد أن يحفز كلاً منهم على الفوز من خلال التأكيد على القيمة التي يتبناها؛ حيث يقول: "كنت أعمل مع فريق كرة قدم في إحدى الكليات، وكان به ثلاثة لاعبين يلعبون في مركز "الظهير"، وكان لدى كل منهم قيم مختلفة، وقد استطعت استنباط قيمهم ببساطة من خلال سؤالهم عن أهمية لعب كرة القدم بالنسبة لهم، ما الذي يقدمه لهم؟

فقال أحدهم؛ أن كرة القدم هي طريقة لجعل أسرته تشعر بالفخر. وقال الثاني؛ أن . أهمية كرة القدم تتمثل في أنها تعبير عن القوة، وأن التغلب على القصور والفوز على الآخرين كانت قيمته المثلى. أما الثالث: فكان شابًا من الأحياء الفقيرة ولم يتمكن من تحديد أي قيمة معينة في كرة القدم؛ حيث أجاب بأنه لا يعرف" (1). وقد استنتج روبينز أن الشاب الثالث ليس لديه اتجاه واضح نحو كرة القدم، وأنها لا تشكل لديه سوى وسيلة للابتعاد عن الفقر والحياة المنزلية السيئة، ولذلك واجه المدربون صعوبة في تحفيزه، فلا شيء يتقدم نحوه أو يبتعد عنه.

بتحليل هذا الموقف يمكننا أن نحدد كيف استنبط روبينز القيم من السلوك والاتجاه معًا، لكننا نستطيع أيضًا أن نستنبط القيم من تحليل البيانات والأحداث. إذا علمنا كيف يتم بناء الاستناجات العلمية؟ حيث يختار الباحث بمقتضى توجيه منهجي المفردات والحوادث والمعطيات وينسجها ويدمجها في تركيب له دلالة ذات طابع مميز يختلف عن الطابع الخاص بكل مفردة من المفردات التي تم جمعها. وتتحدد اختيارات الباحث على أساس أحكام مسبقة، وقد تكون هذه الأحكام مبتسرة ومن ثم ينتهي إلى نتائج ومعالجات غير دقيقة في تفسير الواقع الاجتهاعي.

ومن هنا سوف نتناول في تطبيقنا العملي لاستنباط القيم كعنصر في تحليل الوقائع والبيانات في البحوث الاجتماعية، نموذجين من البحوث العلمية في مجال علم الاجتماع، تختلف في توجهاتها الأيديولوجية، وسوف نعتمد على أربعة عناصر تكشف عن الأبعاد القيمية المباحث وهي،

<sup>(1)</sup> انتوني روبينز، قدرات غير محدودة، ترجمة وتحقيق مكتبة جرير، 2004، ص 477- 478.

- اختيار قضية البحث.
- تحدید محتوی الخلاصات.
  - تعيين الواقعة.
  - تقييم البيانات.

# رابعًا، تطبيق عملي:

سوف ننطلق من فرضية أساسية هي أن "خيارات الباحث تمثل بالأصل نتائج لتقويهات"، وبدون هذه التقويهات لا يمكن أن تكون لدينا مقاصد أو معنى ذو دلالة؛ أي أن الهدف الأساسي للباحث يتبلور من خلال إطار مرجعي محدد قد يعلنه الباحث أو يخفيه، لكنه يبدو واضحًا من خلال تحليل البيانات المتضمنة في البحث.

وغائبًا ما يتع عرض البيانات من خلال أسلوبين، الوصف الذي يتضمن أحكامًا تقريرية تشرح ما هو كائن، كالقول "القرية يقطنها فلاحون معظمهم أميون"، والتقدير الذي يشمل أحكامًا قيمية معيارية، كأن يقول الباحث "سكان القرية غير متحضرين" قياسًا على مؤشرات معينة للتحضر، بمعنى أن هناك تمييز بين وصف الواقع، أو إصدار أحكام واقعية، وبين تقدير قيمة الشيء الواقعي بها نصدره من أحكام حوله". لكننا نجد في بعض الأحيان تداخلاً بين الأحكام التقريرية والأحكام القيمية المعيارية، كالقول: "سكان القرية معظمهم أميون وغير متحضرين".

# ونستعرض فيما يلي مجموعة من النماذج العملية :

## النموذج الأول:

في دراسة الباحث: السيد علي شقا ، بعنوان: التغير الاجتهاعي العهالي في المجتمع الاشتراكي<sup>(2)</sup>، سوف يتبين لنا من أول وهلة أن اختيار موضوع البحث يشير إلى توجه أيديولوجي محدد يعبر عن المذهب "الاشتراكي المديمقراطي" وهو مذهب يتبنى مجموعة من القيم يحاول الباحث أن يؤكدها وأن يطرحها كحقائق علمية.

<sup>(1)</sup> فايزة أنور شكري، مرجع سابق، ص 20.

<sup>(2)</sup> السيد على شتا، التغير الاجتماعي العمالي في المجتمع الاشتراكي: دراسة استطلاعية للتغيرات الاجتماعية الني طرأت على المجتمع العمالي في الجمهورية العربية المتحدة، (جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم الاجتماع)، 1971.

يبدأ الباحث بطرح موضوع الدراسة التي حصرها في: "قياس الوضع الاجتهاعي والنفسي والاقتصادي لعينه من العهال في ظروف التغيرات الاجتهاعية المصاحبة للتحول الاشتراكي بغرض التعرف على ما تحقق من إشباع لحاجات العهال والعوامل المتعلقة بالعمل واتجاهات العهال وإيضاح الدور الذي يلعبه التشريع الاشتراكي في إشباع حاجات العاملين ودعم العوامل المتعلقة بالعمل وذلك لإبراز عمق التغيرات الاجتهاعية التي طرأت على المجتمع العهالي بعد التطبيق الاشتراكي".

ويبني الباحث قضية الدراسة على فرضية أساسية مؤداها؛ أن ثمة تغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية حدثت في المجتمع وأدت إلى تغير العلاقات العمالية وأفضت إلى تحسن ظروف العمال وغيرت اتجاهاتهم وقيمهم. ولنحلل ما طرحه الباحث لاستخراج القيم الأولية البارزة في الموضوع:

- عبارة "التعرف على ما تحقق من إشباع لحاجات العمال" تتضمن حكمًا مسبقًا
   يجزم بأن التحول الاشتراكي قد حقق إشباعات العمال بالفعل.
- قوله "إيضاح الدور الذي يلعبه التشريع الاشتراكي في إشباع حاجات العاملين" فيها تسليم بأن التشريع الاشتراكي له دور مؤكد في إشباع الاحتياجات، أما مهمة الباحث فتتلخص في توضيح هذا الدور. وهذا حكم آخر مسبق.
- أما عبارة "... لإبراز عمق التغيرات الاجتهاعية التي طرأت على المجتمع العمالي بعد التطبيق الاشتراكي" فتمثل حكمًا معياريًا يصف ما أحدثه التطبيق الاشتراكي من تغيرات بالعمق، وهذا رأي ذاتي قد يختلف حوله الباحثون، وقد يرى أصحاب توجه فكري آخر أن التغيرات التي أحدثها التطبيق الاشتراكي سطحية.

عند تحديد الباحث لمحتوى الخلاصات التي يسعى للوصول إليها، أثار خمسة أسئلة حاول في دراسته الميدانية أن يصل إلى إجابة عليها:

- 1 هل كفل التشريع الاشتراكي مكاسب للعمال وأسرهم؟
- 2- هل صاحب عملية التطبيق الاشتراكي تحسن في الظروف الأسرية للعمال؟
- 3- هل صاحب عملية التطبيق الاشتراكي ازدياد الاهتهام بالعوامل المتعلقة بالعمال؟

4- هل أدت القوانين الاشتراكية إلى تحقيق الاستقرار النفسي للعهال في بيئة العمل؟

5 هل للمهارة الفنية أثر على مواقف العمال واتجاهاتهم؟ .

فلاحظ أن الأسئلة تسعى إلى قياس مؤشرات إيجابية، وتستبعد قياس المؤشرات السلبية، وهذا يبعد الباحث عن الحياد العلمي، فهو يبحث عن مكاسب، وتحسن، وازدياد، واستقرار، علاوة على السؤال الخامس الذي حاول أن يثبت أن التغيير في قوى الإنتاج يؤدي إلى تغيير الاتجاهات والقيم، وهو ما يؤيد الافتراضات النظرية الماركسية، وبالطبع يمكن أن نتوقع أن النتائج النهائية سوف تجيب بنعم على التساؤلات وهو ما يتفق مع توجه الباحث وقناعاته الأيديولوجية.

عندما يبدأ الباحث في تعيين الواقعة التي يسعى إلى إثباتها، يطرح إطارًا نظريًا يتضمن عرضًا تاريخيًا لتطور أوضاع العمال منذ العصور القديمة وحتى ظهور النظم الحديثة "الرأسمالية الغربية والشيوعية السوفيتية والاشتراكية اليوغوسلافية" يتبعها بسرد تاريخي آخر يعرض لتطور أوضاع العمال في مصر قبل ثورة يوليو وحتى بدء التطبيق الاشتراكي. وينتقي الباحث من أحداث التاريخ ما يؤكذ رؤيته الأيديولوجية، عاولاً إبراز مجموعة من القيم الاجتماعية والسياسية: التعماون، التضامن، المشاركة، العمل، الصراع، الخضوع، التسلط، الحرية، الاستهلاك، المكانة، العدل، الاحتكار، التجديد، الرعاية، المسئولية، التقدم، المساواة، الرفاهية، الديمقراطية.

ويربط الباحث بين هذه القيم والمصلحة؛ فالمصلحة -طبقًا لعرضه - هي التي تجعل الأفراد يتمسكون بقيمة التضامن، "فاهتهام العامل في المجتمع البدائي تأتي من رغبة وشغف لأنه متضامن مع الجهاعة خلال حياته لإدراكه أن نشاطه معوز بواسطة مجتمعه، وضروري لاستمرار بقائه هو أيضًا"، ثم يعود فيربط امتثال الفرد لقيمة التعاون بالواقع الاجتهاعي الذي يعتبره مسئولاً عن وجود هذه القيمة، فيستشهد بقول "ردفيلد": "إن التقاليد التي سادت في المجتمع البدائي كانت محققة لهذا التعاون التلقائي".

وتبدو قيمة التعاون أكثر القيم بروزًا في الإطار النظري للباحث؛ حيث يعتبر المشاركة

والعمل أساس للتعاون، ويذكر شاهدًا على ذلك "ملاحظة" منقولة عن باحث أنثر برلوجي، تشير إلى أن "الطعام لا يوزع إلا إذا اشترك كل عضو من أعضاء الجهاعة في إعداده مما يكشف عن مدى تأصيل تقليد للتعاون عند الجهاعة البدائية".

هناك عدة أمثلم توضح تأكيد الباحث على فكرة ارتباط القيمي بالمصلحي:

- قيمة التضامن أساسها حماية المصالح، "في الوقت الذي بلغ فيه الاستغلال
   الطبقي أقصى صوره، تضامن العبيد وكونوا فيا بينهم طوائف لحماية مصالحهم".
- العلاقات الطبقية أفضت إلى تأكيد قيمة الاستهلاك، وفي الوقت نفسه ارتبط
   الاستهلاك بعنصر واقعي هو احتياجات المعيشة.
  - يربط المكانة بالوضع داخل السلم الطبقي القائم على الملكية الاقتصادية.
- يحاول أن يثبت أن القيم تتولد من بعضها، فظهور الحركة التعاونية بين الطوائف الحرفية أكد نفوذ هذه الطبقة، ورفع من مكانتها، وأكد قيمة الحرية والعدل.
- ظروف الواقع تقف عقبة في ظهور قيمة التجديد والابتكار، "الطاقة كانت بمثابة عقبة في وجه التجديد والابتكار نظرًا لصعوبة خروج أرباب الحرف على تقاليدها...".

# وعند تقييمه للبيانات واستخلاص النتائج، طرح الباحث عدة أحكام معيارية:

- افترض أن هذه المرحلة ساعدت على تأكيد قيم الحق والحرية التطبيق الاشتراكي؛ حيث افترض أن هذه المرحلة ساعدت على تأكيد قيم الحق والحرية الشخصية والسياسية، وقيمة التقدم والتغيير والمساواة والأمان، ولم يقدم أدلة أو شواهد تؤكد هذا الافتراض، لكنه خرج بنتيجة معيارية مفادها أن "حققت الاشتراكية العربية التوفيق بين المصلحة العامة ومصالح الأفراد". وأنها فتحت الباب للحراك الاجتماعي، وحلت الصراع الطبقي حلاً سلميًا، وحققت روح الجماعة والتعاون والتضامن القائم على التجانس.
- انتهى في نتائجه إلى أن الأنظمة الاشتراكية: النقابات، نظام الأجور، الإدارة، تؤثر على اتجاهات العمال ومظاهر السلوك والعلاقات بين العمال. وتؤكد قيمة التعاون. ما يمكن ملاحظته أن الباحث عبر عن انطباعات ذاتية لم يدعمها برصد واقعي لشواهد مجتمعية، سوى أنه ذكر زيادة دخل العمال، وهذه صورة مبتورة، لأنه لم يشر إلى

ارتفاع مستوى المعيشة المصاحب لارتفاع الأجور. وهنا يمكن أن نقول أن التوجه الأيديولوجي قد لعب دورًا في رسم صورة زائفة عن الواقع، صاغها الباحث في شكل علمي، مستخدمًا المنهج العلمي بدقة، حيث استخدم أدوات البحث والتزم بمعايير الموضوعية المنهجية في تصميم الاستهارة، واختيار العينة، وجمع البيانات. لكنه تعامل معها وفق توجيه قيمي أفقدها المصداقية، لأنه لم يتمكن من تأكيد الشواهد الواقعية.

دراسة الباحث حسن الورتاني، بعنوان "التغير الاجتهاعي في مجتمع مخطط مع دراسة تطبيقية لمجتمع مديرية التحرير"<sup>(1)</sup>. الدراسة نوقشت عام 1971، حاول الباحث دراسة عوامل التغير الاجتهاعي وعملياته ونتائجه في مجتمع قروي جديد قائم على التدخل الحكومي، وسعى إلى تقييم تجربة التغير الحادث عن طريق التوجيه والإشراف الاجتهاعي، وحدد افتراضات أساسية مؤداها:

أن التوجيه المستمر يساعد على حدوث التغير السريع.

النموذج الثاني:

- أن التغير يمكن أن يحدث تبعًا لما يراه القرويون مفيدًا.
- أن التغير الاجتماعي يحدث عن طريق إضافة أساليب جديدة لأساليب قديمة تتعايش جنبًا إلى جنب.
  - يزداد التغير باشتراك المرأة في الأنشطة القروية.
- التحسن في المستوى الاقتصادي والتزايد في العلاقات الاجتماعية الداخلية والخارجية يؤدي إلى تغير اجتماعي حضاري.

يكشف اختيار الباحث لقضية البحث عن توجهاته الأساسية، وإن بدا العنوان غامضًا لا يوضح اتجاه الدراسة إلا أن الفروض التي بدأ بها الباحث، تكشف عن تبنيه للنظرية البنائية الوظيفية، وحاول اختبار بعض فروضها على مجتمع قروي مصري، لكنه نتيجة اختلاف طبيعة النظرية مع طبيعة وخصائص المجتمع المصري لم يستطع

<sup>(1)</sup> حسن الورتاني، التغير الاجتماعي في مجتمع مخطط مع دراسة تطبيقية لمجتمع مديرية التحريس، رسالة ماجستير، (جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم الاجتماع)، 1971.

الالتزام بكل عناصر النظرية، فاضطر إلى إسقاط بعض مسلماتها التي بدت غير منسجمة مع الواقع القروي المصري.

ظهر التوجه الوظيفي في تعيين الباحث للظاهرة التي أخضعها للبحث، حيث اعتمد على نظرية أجبرن "التخلف الحضاري"، وركز على فكرته حول دور التكنولوجيا في إحداث التقدم الاجتماعي، وحاول أن يثبت المقولة النظرية: في مجتمع ما يمكن أن تتغير بعض سهاته وأنهاطه دون أن يتغير البعض الآخر". كما أن التغير لا يحدث في مكونات الحضارة كلها دفعة واحدة، بل أن بعض المكونات يتغير بدرجة أسرع من البعض الآخر، وليكن الجزء المادي من الحضارة، كما أشار أجبرن.

وفي إطاره النظري ركز الباحث على تأكيد أثر التكنولوجيا على قيم الأسرة، حيث افترض أن أثر التكنولوجيا يعمل على تغيير مركز كل من الزوج والزوجة، ويغير من السلطة التقليدية، ويزيد نسب الطلاق، ويزيد الرغبة في تنظيم النسل.

يطرح الباحث فكرته المتضمنة حكمًا معياريًا؛ حيث يشير إلى أن النمو التكنولوجي والعلوم الحديثة عملت على زيادة نسبة التغيرات في المجتمعات الحديثة. وأن التكنولوجيا تتحكم في اتجاهات التغير. وأن تطور الآلة كان له أثر في التغير السريع في المجتمعات، وأن التغير ظهر في الملكية، الترتيب الطبقي، نسبة المواليد والصناعة، والانعزال عن الجيران، والتفرقة بين الجنسين، والدين، والحرب، وزيادة حدة المنافسة، وظهور معتقدات واتجاهات ومذاهب تلائم التغيرات المستجدة.

الملاحظ أن التباين بين مقولات نظرية التخلف الحضاري والواقع الاجتماعي في القرية المصرية، قد أوقع الباحث في تناقض كبير بين مفردات الإطار النظري، وبين مفردات البحث الميداني، فجاءت البيانات التي جمعها الباحث من الميدان غير مطابقة لإطاره النظري إلى حد كبير، فاضطر إلى التراجع عن بعض التوجهات التي دافع عنها أو حاول أن يتبناها في تفسير التغير الاجتماعي. وهنا اضطر إلى الاعتراف بأن "تعميم نتائج دراسات التغير في المجتمع القروي على كل القرى لا يتفق مع الدراسة الموضوعية، بل إن ذلك فيه مخاطرة عملية كبيرة؛ فالمجتمعات القروية في كثير من أنحاء

العالم لا توضح مدى التشابه بينها، نظرًا لأن للتغير عوامل مختلفة لا تتطابق في كل حالة، كما أن ظروف المجتمعات القروية تختلف من مكان إلى آخر...".

وقد اعتمد الباحث على ربط القيم بالمصالح، وهنا يتضح أن منطلقات التوجهات الغربية واحدة، حتى لو اختلفت التفسيرات، فربط القيم بالمصالح ينطلق من فكرة أن المجتمع هو منشئ القيم، وهنا نجد الباحث متأثرًا بهذا المنطلق؛ حيث يفسر اهتزاز قيمة الانتهاء الأسري إلى تغير المركز الاقتصادي للأسرة، مما جعل المصلحة تحدد علاقات الأفراد.

وبرغم تأكيد الباحث أن تكنولوجيا الاتصال تؤثر في تغيير الأفكار، إلا أن البيانات التي جمعها من بحثه الميداني لم تكشف قوة هذا التأثير، حيث لم يتمكن من تأكيد أن التغييرات الموجهة في قرى الدراسة والتي اتصلت بتعديل القيم والعادات والتقاليد والسلوك، قد أحدثت تأثيرًا كليًا، حيث كشفت التنائج أن "القرويين لم يتخلوا عن الميزات والخصائص الريفية التي يشتركون فيها". وأن التغييرات التي أحدثتها إدارة مشروع مديرية التحرير، من إدخال آلات حديثة للزراعة، وتأسيس المنازل بأثاث حديث، قد تراجعت بعد سنوات من بدء المشروع، وعاد الفلاحون إلى نمط المعيشة السابق فيها قبل التكنولوجيا مفضلين وسائل العيش والقيم الأساسية التي درجوا عليها. وقد عجز الباحث عن إيجاد تفسير ملائم لهذه الظاهرة، وربها يرجع ذلك إلى تبنيه رؤية مغتربة وجهته توجيها غير مناسب لواقع القرية المصرية. ورغم رصده لشواهد تؤكد تعايش القديم والجديد في المجتمع القروي إلا أنه لم ير في ذلك أي صورة من صور سوء التوافق أو اختلال التوازن. وهذا الحكم غير العلمي، يطرح الأمر بسطحية دون أن يكشف عن أعهاق المشكلة التي أدت إلى تناقضات بنائية ووظيفية في المجتمع دون أن يكشف عن أعهاق المشكلة التي أدت إلى تناقضات بنائية ووظيفية في المجتمع القروي المصري تظهر ملاعها في الوقت الراهن بشدة.

من السهل أن نستنبط بعض القيم البارزة التي يتبناها الباحث؛ حيث يفرق بين ما أسهاه "العقلية القروية" و"العقلية المتحضرة" وهو يقصد بالطبع بالعقلية المتحضرة تلك التي تتبنى قيم الحداثة الغربية، وفي المقابل تصبح العقلية القروية غير متحضرة، وهذا الوصف يعبر عن تحيز قيمي لا يتوافق مع أسس البحث العلمي الموضوعي.

في استخلاص النتائج تتكشف أيضًا اتجاهات الباحث حول العلاقة بين القيم والمصلحة، إذ ينتهي إلى أن تعارض قيم القروي مع قيم عمثلي الجهات الحكومية المشرفة على المشروع، مرتبط بتباين المصالح لدى الطرفين، وأن ذلك مثّل أحد عوائق مشاركة القرويين في مشروعات محو الأمية التي نفذتها إدارة المشروع.

#### ملاحظات ختاميت:

في البحثين اللذين عُرِضًا أمكننا استنباط بعض القيم التي تمثلها الباحثان، اللذان أجريا دراساتها حول نفس القضية "التغير الاجتهاعي"، ورغم أن الدراستين تم إجراؤهما في نفس الفترة الزمنية، وأشرف عليها نفس المشرف، إلا أنها -نظرًا لاختلاف التوجه الفكري والالتزام الأيديولوجي - طرحا وصفًا متباينًا لواقع المجتمع المصري في نفس المرحلة التي صبغت بالتطبيق الاشتراكي؛ فالأول وصف لنا واقعًا مثاليًا يتسم بالرفاهية والرخاء والأمان النفسي والاجتهاعي، وتقبل التغيير بسهولة وعمق، في حين أظهر الثاني عجز النظام الاشتراكي عن إحداث تغيير جوهري وإيجابي في مجتمع قروي مستحدث وخاضع لتغيير مخطط، لكنه يصف لنا بؤس القرويين الذين استدانوا من أجل شراء بهائم، وأخرجوا أولادهم من المدارس لعدم قدرتهم على تصريف شئون الحياة الصعبة التي اضطرتهم إلى العمل المتواصل من أجل البقاء والتحايل على تكاليف المعيشة.

## وهنا نطرح بعض التساؤلات المهمة:

هل ترتبط النتائج الزائفة للبحوث الاجتماعية بعدم الدقة المنهجية وعدم القدرة على استخدام أساليب البحث الملائمة لدراسة القضايا الاجتماعية؟ أم أن التوجه القيمي للباحث يؤثر في حيادية العلم ويؤدي إلى الذاتية؟

وهل التخلي عن القيم في العلوم الاجتماعية يفضي إلى نتائج أكثر موضوعية؟ أم أن المشكلة تكمن في تبني اتجاهات نظرية مغتربة غير متوافقة مع طبيعة وخصائص المجتمع، والاحتكام إلى مرجعية فكرية نخالفة لمبادئ وقيم المجتمع؟

سأترك للأخوة الدارسين تدبر هذه التساؤلات، وأنتظر منكم مناقشة جادة تضيف إلى ما قدمته أو ربها تعدل بعض التصورات التي عرضتها.

المناقشات على المحاضرة:-

#### د.عبد الحميد سليمان:

توجد اشكالية لدينا كإسلاميين، طالما أن مصدرنا هو "النص المقدس" يصبح فهمي أنا حتى لو كان مجزاً أو خاطئًا أفرضه عليك، وهذا يغيّب العقل، والأصل المفروض أن أقتنع أن "المقدس" له معناه وفائدته، فإذا كنت لا أرى معناه وفائدته، فهنا أصبح قضية قهر، فأنا أعتقد أن هذه المشكلة ينبغي أن نحلها، كيف تتم جدلية العقل مع النص بحيث أنه ينطلق من قناعة وبالتالي يحقق دافعية.

بالنسبة "للآخر" أعتقد أنه لديه إشكالية معايير، إنه يلغي وجود الفطرة، وجوهر الفطرة في الإنسان، وهي بطبيعتها تحوي قيم مثل بديهيات العقل، فإذا ألغيت بديهيات العقل لا يستطيع الإنسان أن يفهم، وكذلك الحال إذا ألغيت بديهيات الفطرة، فليس عبثًا أن كل مجتمعات الإنسان لديها بعض المشتركات المجردة: قضية الحق والعدل، الخير والشر، ليس هناك مجتمع تخلو منه هذه القيم سواء كان بدائيًا أو على مدى الحضارة.

السؤال: ما الذي في المجتمع والواقع يبرز أو يؤكد قيمة أو أخرى ولكنها كامنة؟ شيء آخر: أيضًا هناك فرق بين القيم المجردة وبين القيمة في داخل المنظومة، فكما قلنا مثلا: "القتل حرام"، لكن في حالة الدفاع عن النفس قد أضطر لأن أقتل، فهنا أيضًا نخلط بين القيم المجردة ووجودها وكيفية تطور أوضاعها ونسبيتها في المنظومات المختلفة، أعتقد أنه لابد أن ننظر للجانبين، ونستطيع أن نُخرج بالفعل جدلية صحيحة: العلاقة بين الفطرة والوحي في غاية الأهمية، فعندما أعتبر الوحي مُرشِّدًا فهو يكشف ويرشِّد وليس يملى ويلغي.

#### د.أيمن الحسيني:

أنا باحث في الطب النفسي، ولدينا إشكالية في دراسة النفس البشرية أنها لا تنضبط، وأن كل باحث ينظر من وجهة نظر واحدة، والتوجه القيمي الذي تتحدث عنه في إثبات النتائج يتضح في الأبحاث حتى في الأبحاث البيولوجية وليس فقط في بحوث العلوم الإنسانية، الآن يحاولون إثبات أن الشواذ جنسيًا خُلقوا هكذا وتركبيهم البيولوجي هكذا فلا تحاول تغييرهم لكن كل ما نحاول فعله هو تكييفهم على الوضع،

ومن قام بهذه الأبحاث باحثون من الشواذ جنسيًا أصلاً، وهذا يضعنا في إشكالية، فالبحث في الدراسات الإنسانية يصعب ضبطه، فها المنهاجية التي يمكن استخدامها لضبط البحث في هذه المسائل، فنحن بحق في تخبط والساحة مليئة بأفكار كثيرة جدًا.

الجزء الأخر، أثناء إعدادي دراستي للهاجستير، كانت إحدى الموضوعات المقترحة، "دراسة السلوك التديني لمرضى الوسواس القهري"، وكان المشرف الأساسي على الرسالة أستاذ توجهه "اشتراكي" يساعده آخر توجهه إسلامي، فرفض الإسلامي هذا الموضوع لأنه (من وجهة نظره) لا يجوز وضع الظاهرة الدينية للدراسة: "فإنك لا تستطيع أن تحكم على شخص بأنه متدين إلا إذا اطلعت على توجهه إسلامي ما في قلبه، والإيهان لا يقاس"، هذا ما قاله، لكن أيضًا عندما تتم دراسة أي ظاهرة دينية يرفض قائلاً: لا تُخضِع الدين للبحث، حيث إذا كانت النتائج خاطئة أو ليست في جانب الدين فأنت بذلك تطعن في الدين، وأنا أظن: أن النتائج لن تكون كذلك إلا إذا كانت المشكلة في المنهج المستخدم، فهل فعلاً نُخضع الظاهرة للبحث -بالطبع بتوجهنا القيمي - لإثبات أن التدين مفيد للصحة النفسية أم الأفضل الاكتفاء بقدسية الدين وألا نتكلم في هذا الأمر مثلها يقولون؟

#### متحدث:

من الملاحظ في معظم الأبحاث أنها ذات توجه من التوجهات الثلاثة:

- · إما بحوث موجهة من أعلى وخصوصًا في العلوم الإنسانية.
  - أو أبحاث أكاديمية للحصول على الدرجة.
    - وإما أبحاث نقدية، وهذا هو المطلوب.

خطورة الحياة الأكاديمية: أن الباحث أو شخص مثلي أنهى الدكتوراه، فهو يدافع عن ذاته وعن القيمة العلمية التي يؤمن بها فيتحول الخلاف إلى خلاف بين ذوات وليس بين قيم علمية متعددة.

#### متحدث:

في الحقيقة أود أن أسأل سؤالين:

السؤال الأول يتعلق باستنباط القيم من خلال "السلوك"، وهي تتعلق أيضًا بإشكالية

ضبط النتائج: كيف أستطيع أن أعرف من خلال المبحوث أن القيمة تنعكس في السلوك وأن السلوك يأتي انعكاساً للقيمة، لأن المبحوث قد يتخذ سلوكاً آخر يختلف عن القيمة التي يتبناها، مثلًا قد لا يكون متدينًا ويتبني سلوكًا متدينًا، فكيف أعرف أن المبحوث يُعرِّ عن قيمة معينة؟

حتى من خلال الاستارات؛ فالمثال الذي تم ذكره بالقرى؛ فالمبحوث قد لا يـذكر النجع الأساسي الذي ينتمي إليه، فكيف يمكن أن أتأكد من صحة ما يعطيه المبحوث من بيانات؟ وبالتالي، كيف يمكن التأكد من صحة النتائج؟

السؤال الأخر؛ كيف أُعظّم النتائج التي يمكن أن أصل إليها من خلال الاستنباط، إذا كان الاستقراء يُخرج نظريات متوسطة المدى Middle Range Theories نظريات يمكن من خلالها تعميم النتائج على أكثر من حالة، والاستنباط يجعلني أُركِّز على حالة واحدة، فكيف يمكن أن أصل بعد ذلك إلى نظرية؟

#### متحدثة:

من وجهة نظري، ومن خلال المناقشات السابقة، أعتقد أننا نعاني من إشكالية البحث عن العلاقة ما بين السبب والنتيجة في البحوث الاجتهاعية والإنسانية، وطبيعة الظاهرة نفسها هي التي تقتضي علاقات تفاعلية، وحتى في الأمثلة التي تم طرحها: السلوك الجنسي أو سلوك الراقصة أو حتى السلوك التديني، عندما نربط العلاقات ببعضها سبب ونتيجة نتشتت! لكن نحن في المتصل لدينا مثل المسطرة لها طرف وطرف آخر، الاثنان متطرفان وما بينها من وقائع أو متغيرات ومستويات، ومن المفترض أني أنشئ الباحثين عليه، وأنه بعد أن يقدم الجزء الوصفي والتقويمي للدراسة لابد أن يبدأ في الجانب التفسيري، والتفسيري لابد أن يعتمد على التفاعلية وليس سبب ونتيجة، فأعتقد أن الخلط يأتى من هذه التوجهات.

كما يرتبط الأمر بإشكالية أننا نبحث عن السلوك الخارجي ونحاول قياسه، فالسلوك الخارجي ليس المردود الخاص بمنظومة القيم الأساسية.

#### د/حنان عبد المجيد:

لا، فالقيم تعبر عنها مبادئ وأحكام وسلوك وعادات واتجاهات، فالأستاذ الذي سأل

عن كيف أن السلوك يُعبِّر عن قيمة، قلت له إنني لا أتفق مع هذا الاتجاه أصلاً، لأن السلوك قد يكون زائل —اتفق معك – لكن السلوك والاتجاه معًا، وعندما يحاول أن يستنبط القيم، لا يضع تساؤل واحد أو يضع موقف واحد، وإنها يضع عدة مواقف، ويبني هذه المواقف بحيث إنه أحيانًا يضع مواقف متناقضة حتى يقيس صدق أو كذب المبحوث، وكلها منهاجية وقواعد تضبط عملية القياس.

#### د.عبد الحميد أبو سليمان:

أعتقد أن النسبية تدخل في المنظومات وليس القيم نفسها، بالنسبة لذات القضية "قضية الشذوذ الجنسي"، مع الأسف نحن نعرضها من وجهة نظر الغربي بأن الإنسان حيوان يفعل ما يشاء وهو مرجعيته، فليس هناك من يقول للآخر ما هو الصواب وما هو الخطأ، وهذا كلام لا يتفق مع الفطرة. ولا شك أن قضية الشذوذ الجنسي تُمثل في أي مجتمع ظاهرة استثنائية مرضية، فإذا لم نعتبرها استثنائية ومرضية فلها آثارها المدمرة على الأسرة، والفطرة، والإنجاب، وإذا تحولت إلى شيء مقبول وإلى شيء طبيعي تدم المجتمع، وهنا يجب النظر إليها على أنها حالة استثنائية مرضية وان نبحث في كيف المجتمع، وكيف تعالج؟ وكيف نمنع أضرارها؟

# د/حنان عبد المجيد:

سوف أعلَّى تعليقًا مختصرًا؛ لأن الوقت قد مضى وأعتقد أننا أنجزنا وقتنا كله. سوف أعلَّى كيف نخرج من الذاتية، وأنا في اعتقادي أنه من الصعوبة أن يكون هناك علم خالٍ من القيم، وأعتقد كذلك أن هذه المسألة ليست صعبة بل مستحيلة لأن طبيعة العلوم الإنسانية والاجتهاعية لها خصائصها المتميزة؛ أنت تدرس ظواهر، وهذه الظواهر مرتبطة بانفعالاتك وبذاتيتك، فأنت لا تستطيع أن تتخلص من ذاتيتك كليًا ولكن تستطيع أن تلتزم بالقواعد العلمية التي تجعل بحثك أقرب إلى الدقة وأؤكد: "أقرب إلى الدقة"، حيث إنه مهما زُعم أن هناك نظريات كبرى، ليس هناك نظرية كبرى يمكن أن تفسر جميع الظواهر الاجتهاعية، وفشل كل من حاول أن يضع نظرية كبرى وفشل كل من ادعى هذه الأكذوبة، لكن أستطيع أن أقول إننا نستطيع أن نضع نهاذج وفشل كل من ادعى هذه الأكذوبة، لكن أستطيع أن أقول إننا نستطيع أن نضع نهاذج تفسيرية، وهذه النهاذج التفسيرية إذا بُنيت على رؤية صحيحة إلى حد كبير يمكن أن

تعطينا رؤية استرشادية. أيضًا لا أستطيع أن أقول إنها تجزم أنها رؤية صحيحة، ودائمًا النظريات قابلة للتطوير، لأن المفاهيم تؤدي إلى عملية البحث العلمي والبحث يُخرج نتائج، والنتائج تؤدي إلى تطوير النظرية؛ فالعملية دائرة وتظل دائمًا النظريات الاجتماعية والنظريات الإنسانية تتطور، وهذا لا يعيب العلوم الاجتماعية في اعتقادي؛ لأنه مثلها قال الأستاذ: إن العلوم الطبيعية نفسها لا تخلو من القيم، وهذه قضية ليست قابلة للتكذيب أبدًا حيث نستطيع أن نتلمسها بسهولة.

وشكرا لجميع الحضور





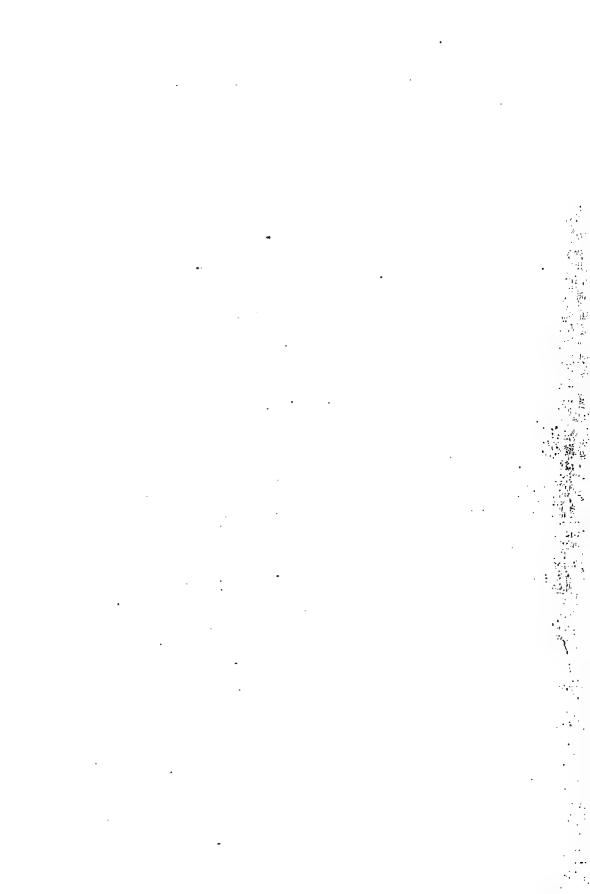

# تفعيل القيم في منظور الحقل العلمي : العلاقات الدولية نموذجًا والمدخل المنظوري في دراسة الحقل العلمي وجدلية القيم ـ المصلحة المثارث

أد ـ ناديت مصطفى (\*)

#### مقدمت:

هذه المحاضرة هي أحد موضوعات المحور الثالث الذي نُحدِث فيه نقلة، ليست نوعية وإنها في التراكم الخاص بهذه الدورة. إن ماهية القيم ومصادرها ودرجة ثباتها أو تغيرها، ومن ثم علاقتها بالواقع القائم، جميعها موضوعات تطرح إشكاليات متداخلة، ابتداءً من المستوى المعرفي ثم النظري ثم المنهاجي وصولاً إلى نهاذج من الواقع.

وحقل العلاقات الدولية من أبرز الحقول العلمية التي تطرح هذه الإشكاليات وعلى كافة مستوياتها المتصلة بالقيم. على اعتبار أن العلاقات الدولية هي ساحة صراع القوى والمصالح فكيف يكون للقيم من موضع؟ إلا أن مدخل المنظورات، باعتباره واحدًا من مداخل دراسة نظرية العلاقات الدولية من أكثر المداخل مناسبة لعرض وشرح أحد مجالات كيفية تفعيل القيم في هذا المجال العلمي المنظم.

أعلم أن المتدربين ينتمون إلى تخصصات مختلفة، لكن مجال العلاقات الدولية المحصوصًا من رؤية حضارية شاملة - تصب فيه كل مجالات التخصص الأخرى، بل لابد عليه أن ينفتح عليها ويكسر النظرة التقليدية بأنه علم مستقل في نطاق تخصصات العلوم الاجتماعية، وهذا لأن الظاهرة الدولية -كسائر الظواهر الاجتماعية الأخرى - ظاهرة مركبة لا يمكن فهمها بصورة منغلقة وجزئية.

ويظهر بشكل جلي في ظاهرة العلاقات الدولية الصدام بين أمرين (القيم - المصالح) و(القيم-الواقع)، ففي المنظور الوضعي الواقعي الصراعي عن العلاقات الدولية العلاقات الدولية هي صراع بين القوى وصراع بين المصالح.

<sup>(♦)</sup> تفريغ نص المحاضرة الملقاة في الدورة.

<sup>(</sup>ه) أستاذ العلاقات الدولية ورئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد – جامعة القاهرة.

# وعن القيم نجد أن الأمر على عدة مستويات:

الأول: لا يوجد تعريف محدد للقيم ولا مستوى واحد لها ولا اتفاق حول الأولويات داخل كل منظومة قيم، ولا توجد منظومة قيم واحدة، إنها نجد القيم بالمعنى الكلي الشامل الذي هو أقرب إلى الإطار المرجعى والرؤية للعالم والنموذج المعرفي.

والثاني، وهو المستوى الجزئي؛ حيث تنقسم القيم إلى مجموعات، مثل الحرية والعدالة والمساواة والتوحيد والأمة والنصرة والولاء والبراء والوفاء بالعهد.

أما المستوى الثالث فإنه يقول بأنه "لا يوجد علم خالٍ من القيم"، فالعلم ليس بمنهجه فقط ولكنه أيضًا يتضمن قضايا وموضوعات. والمنهج العلمي الذي أسس له الامبريقيون والتجريبيون والوضعيون كما لو كان لابد أن يكون خاليًا من القيم متحررًا من أسر تأثيراتها المسبقة على النتائج، لم ينجح في هذا.

فقضية القيم قضية معقدة ومركبة ليست بالأمر الهيِّن الذي يمكن اختزاله واجتزاؤه في تعريف موجز، وإنها تشمل كل ما هـو مـؤثر في الفكـر والـسلوك وتختلـف حولـه الجهاعات البشرية.

ومرجع هذا الاختلاف هو اختلاف النموذج المعرفي؛ فهناك نموذج معرفي وضعي مادي نفعي سلوكي يمثله النموذج الغربي، وهناك نموذج قيمي يمثله النموذج الإسلامي كل منهم يقدم منظومات متقابلة من القيم، وبالتالي الاقتراب الذي أحاول الحديث عنه في هذه الدورة هو اقتراب محكوم بالمقارنة. فقد قدمت بعض المحاضرات السابقة (د.أميمه، د.صفار، د.حنان) أمورًا متصلة بإسهام العلوم الغربية في الفلسفة ومناهج البحث أو في مجالات معرفية أخرى حول موضوع القيم، وكذلك قدم د.سيف تقييًا لحالة القيم في الدراسات الغربية وحالتها في الدراسات الإسلامية، لكن ما أعرضه يتعلق بقضية أخرى وهي التقابل أو التصادم بين مفاهيم القيم وأولوياتها داخل منظومات مختلفة، فلا يمكن فهم قيمة إلا في إطار منظومتها الكلية، هذه ما المنظومة هي الرؤية المعرفية والإطار المرجعي الذي تنطلق منه. وبالتالي فإن ما نسعى المنظورة الإسلامي للعلاقات الدولية وطبيعته القيمية.

بالإضافة إلى أهداف فرعية أخرى، وهي كسر ثنائية القيم/ المصلحة والواقع. فالقيم حاضرة دائمًا في مجال العلاقات الدولية، لكن الإشكالية تتمثل في علاقتها بالواقع، فإما أن تقدم الواقع عليها فتدرس الواقع دون أن تنطلق منه بقيم، أو أن تنطلق من القيم تبحث عن ضوئها في الواقع. فالمدرسة الواقعية التي تبدأ من الواقع وتنفي علاقته بالقيم، تقوم في جوهرها على قيم القوة والمصلحة والصراع باعتبار ثلاثتهم قيمًا مؤثرة على التوجه والتفكير والسلوك، والأهم أنها تعترف بالأخلاق إذا حققت المصلحة الوطنية، والأكثر أهمية أن صاحب القرار وصاحب السياسة يجب أن يتحرك انطلاقا من المصلحة وله أن يستخدم المعايير الأخلاقية بالقدر الذي يحقق له هذه المصالح. وهنا نشير إلى ما ذكره د.صفار حين ميز بين أخلاق الموقف وأخلاق المسئولية في عرضه لقراءة خاصة لمفهوم "Free value" الذي ألصق بفيبر.

وهدف هذا الاقتراب التدريبي هو البحث في إضافة المنظور الإسلامي للعلاقات الدولية إلى العلم مقارنة بمنظورات العلم الأخرى على نحو يسهم في حل إشكالية الثنائية بين القيمي-المصلحي أو القيمي-الواقعي، لأن من أزمات العلم الكبرى الحالية أنه لم يحقق أهدافه في التنظير، ومرد ذلك إلى المدرسة الوضعية التي أهملت التاريخ والفلسفة والقيم في الدراسة واقتصرت على دراسة الواقع.

ومن ثم، فإن الهدف الأساسي من اقترابي التدريبي في هذه الدورة هدف مركب: من ناحية، كسر الثنائيتين المستحكمتين بين القيم / الواقع أو بين القيم / المصالح، على نحو يبين أن القيم حاضرة دائرًا وإن بدا أحيانًا وفق المفهوم الضيق للعلم، أن العلمية تفترض التحرر من القيم.

ومن ناحية اخرى: بيان كيف أن القيم - في مجال العلاقات الدولية تتداخل مع مفردات أخرى وخاصة الأخلاق، كما تطرح إشكالية الأولويات أو التراتبية بين قيم قد تبدو متعارضة أو متصادمة.

ومن ناحية ثالثة، بيان القيم من منظورات مقارنة بين إسهامات غربية وإسهامات السلامية. ينبع الاختلاف بينها من الناذج المعرفية المتقابلة التي تتولد منها هذه الإسهامات. ومن ثم، فالهدف هو بيان أن "القيم في صميم الدعوة إلى تعددية

المنظورات الحضارية في هذا الحقل، تجاوزًا للمركزية الغربية (الوضعية) التي هيمنت عليه وادّعت العالمية على حساب إسقاط منظورات أخرى.

هذا المنظور الحضاري الإسلامي ينبني عليه عدة أسئلة، وما تراتبية هذه المنظومة وكيف تجمع بين عدة مستويات وما القيم المميزة لهذا المنظور دون غيره من المنظورات (الجهاد مثلاً) وما المضامين المقارنة لنفس القيمة (القوة، الحرية...)

إن هذه الأبعاد لدراسة منظور للعلاقات الدولية -باعتباره منظورًا قيميًا، إنها توضح لنا حقيقة التهايز، وليس الانفصال بين منظور إسلامي فقهي (الأحكام الجزئية) وبين منظور حضاري يقدم رؤية كلية معرفية ويؤسس لموضع القيم من النظر والتدبر في الظاهرة الدولية. وهي القيم التي تتوزع على أكثر من مستوى في منظومة متكاملة مترابطة.

فعلى سبيل المثال كيف نميز بين المجموعات الثلاثة التالية التي تستدعي القيم بل وداخل كل مجموعة:

من ناحيت، وحدة الإنسانية، السلام، التسامح، الأمن، النهضة، العدالة، الحرية، المساواة، الجهاد.

ومن ناحية ثانية، الأمة، الإنسانية، المرأة، الحضارة.

ومن ناحية ثائثة: الحوار التعارف، التدافع التداول.

ومن الأمثلة التطبيقية لبيان موضع القيم من الجدال بين المنظورات حول قضايا العلاقات الدولية بصفة عامة وذات الأبعاد المعيارية بصفة خاصة وحول دلالات قيم محددة في إطار المعاملات الدولية: قضية المرأة، التدخل الدولي العسكري لاعتبارات إنسانية، الإغاثة الإنسانية، العدالة التوزيعية للثروات العالمية، قيم الردع النووي وأسلحة الدمار الشامل، القيم وتفسير صعود الأمم وهبوطها، الحوار بين الثقافات، الأمن (بين الأمن القومي والأمن الإنساني) ثقافة السلام، الحرية (الدينية، التعبير،...) الإنسانية.

نخلص إلى أن القيم حاضرة دائمًا سواء في المنظور الغربي أو الإسلامي، لكن الاختلاف يكمن في علاقتها بالواقع وأيها له الأولوية على الآخر وفي منظومة القيم في أي مستوى من مستويات البحث سواء بشكل إرادي أو لا إرادي.

# ومن شم فإن الاقتراب التدريبي يفترض هيكلة الموضوعات المطروحة للمناقشة على النحو التالي:

1 - مفهوم المنظور وأهميته في مجال الدراسات الدولية النظرية، وأثر النهاذج المعرفية المتقابلة على تشكيل المنظورات والجدالات بينها عبر مراحل تطور العلم وصولاً للمرحلة الراهنة التي تشهد عودة الاعتبار للقيم. وبذلك يتحدد لنا موضع الفيم من المدخل المنظوري للعلم. لأننا نبحث في القيم من مدخل المنظورات على اعتبار المقابلة بين المنظور الإسلامي والمنظورات الغربية في مجال العلاقات الدولية، فنبحث في القيم وموضوعاتها وعلاقتها بالواقع والمصلحة، وإشكالية الثابت والمتغير.

2- مفاهيم وتعريفات القيم ونطاقاتها وأنهاطها ومستويات الاقتراب منها (ما بين مستوى عام وآخر أكثر محدودية) ومجالات دراستها في الأدبيات الغربية والمصطلحات المترادفة معها وخاصة الأخلاق والمعايير والمبادئ والأسس الحاكمة. وما نمط العبلاقة مع المصلحة والواقع، وكيف يحدث التداخل مع بعض السنن مثل الحوار والتعارف والتداول والتدافع الحضاري؟ وكيف تتحول بعض القضايا إلى قيم مثل حماية حقوق الإنسان وحماية البيئة ونبذ العنف؟ وما الذي يفسر هذا التداخل؟

وهل التمييز بين الثابت والمتغير في المصادر من ناحية وبين القيم كرؤية للعالم وإطار مرجعي وبين القيم كمبادئ وأسس، وبين القيم الخاصة يساعد على فهم هذا التداخل على ضوء التمييز بين القيم التأسيسية والحاكمة والخاصة بمجال محدد؟

3 - موضع القيم من منظور حضاري إسلامي للعلاقات الدولية مقارنة بمنظورات غربية وماهية منظومة القيم التي يستبطنها.

وبعد هذه المقدمة النظرية نتناول بشيء من التحليل بعض الأفلام من حيث منظومات القيم التي تعكسها، باعتبار الأفلام مرآة عاكسة للمجتمع. ونقصد هنا الأفلام التي تعكس إشكالية العلاقة بين القيم والمصالح أو القيم والواقع في عالمنا المعيش، فهل الأفلام التي تتعرض لهذه العلاقة مقبولة أم منتقدة؟

فالإنسان يُجري عدة اختبارات هي نتاج لمنظومة قيم لديه وبناءً عليها يحدد أولوياته ويكون هذا هو منظوره، وبالمثل فإن كلاً من المدارس العلمية في العلاقات الدولية تعكس منظورًا؛ فنجد المدرسة الواقعية تبحث في الصراع والدولة والقوة والمصالح وهي تستبطن منظومة قيم وإن ادعت أنها تركز على ما هو كائن وما هو واقع وليس ما يجب أن يكون، ومدرسة أخرى تركز على التعاون والتنسيق والتبادل ودور الأفراد وهذه هي المدرسة الليبرالية بأوسع معانيها والتي لا تركز فقط على الدول وإنها أيضًا على المنظات والجهاعات والأفراد ولا تُعنى فقط بالقوة العسكرية إنها أيضًا بالقوة الاقتصادية والمعرفية، فهذه كلها منظورات تستبطن قيهًا وهي منظورات قائمة على النسق المعرفي الوضعي المادي بالأساس وإن استدعت قيهًا فهي قيم متصلة بالنواحي المادية سواء في مصادرها أو في تجلياتها ونتائجها ومآلاتها.

وعلى هذا يواجَه المنظور الإسلامي للعلاقات الدولية بالنقد، لأن المسلمين ليس لهم دور ولا رأي ولا وزن أو ثقل في العالم الآن، ويسرد على حذا النقد بأن حذا الواقع للعلاقات الدولية في نظر الغربيين قد تراجع وبدأ الحديث عن منظومات قيم ذات معنى آخر، فهناك منظورات غربية الآن تبحث في كيفية تـأثير الأفكـار والمعتقـدات والرؤى على العلاقات بين الأمم والشعوب فيبرز الاهتهام بقضية الهوية وقضية الدين والثقافة والحضارة وأثرها على العلاقات الدولية. وهذه المنظورات كانت دائهًا موجودة لكن في المدارس الألمانية والفرنسية التي هي أقل بروزًا في مواجهة المدرسة الأمريكية، وبالتالي فإنه لمحاولة إيجاد مؤشرات نجد أن أسهل الطرق لتحصيل هـذا الهـدف هـو مؤشرات الأفلام التي تعطي فكرة عن منظومات القيم المتصارعة، فنجد الآن أفلامًا تظهر في الغرب عن قيمة الأسرة والزواج والتربية على الأخلاق، وإن دل هذا على شيء فإنها يدل على شعورهم بالأزمة المجتمعية لكن الأمرلم يصل بعد إلى حد تغير جوهري في المنظور الفكري، وأفلام أخرى كالتي تظهر عملاء الاستخبارات القدامي والـذين استخدموا في قتل الآخرين عندما يخرجون على النظام وينقلبون عليه ويبدأون في تخريبه فهنا هل نجد قيم القوة والهيمنة والسيطرة أم قيم الإنسانية؟ إذًا القيم موجودة لكن الإشكالية في هذه الأفلام أنها تقدم القيم في قالب صراعي عيت فإما القيمة أو المصلحة، إما القيمة أو الواقع وكأنها نقيضان لا يجتمعان، فتكرس في الـذهن هـذه الثنائية في حين أنه يمكن عرضها بشكل مغاير بأن في حالة التمسك بالقيم فإن هذا أيضًا يحقق لنا مصلحة وهو أيضًا مصلحة في ذاته.

نجد أيضًا هذه الثنائية مكررة في أفلام الرسوم المتحركة؛ فمثلاً "توم وجيري" الذي يظهر فيه الصغير ضعيف لكن ذكي يقهر القوي، وهذه هي إسرائيل والعرب إن أردنا إسقاطه على واقع عالمنا. وفي أحد أفلامهم يتجلى معنى أن التعاون والتنسيق إنما يكون في الأمور البسيطة التي لا تحتاج عناءً ولا كلفة لكن في حال تعارض المصالح فلا نجد إلا العنف والصراع فيتشكل عقل المشاهد على هذه العلاقة بين القيم، وقد انسحب هذا النمط أيضًا للكتابات التي تنسب لمدارس مختلفة فهي تتحدث عن قيم لكنها محملة بالنموذج المعرفي الوضعي المادي الصراعي، ولهذا ظهرت أزمة في علم العلاقات الدولية عند انهيار الاتحاد السوفيتي ولم يستطع أحد تفسير الأمر وقتها بالطريقة التي تم بها واتضح أن هناك خللاً ما في أسلوب بحثهم، وكان الخلل أنهم ما درسوا التاريخ إلا لإثبات مقو لات المدرسة الواقعية وأنهم أهملوا الاختلاف في طبائع البشر. وقد بدأت سلسلة من المراجعات خلال العقدين الأخيرين لدراسة أثر الدين والثقافة والحضارة على العلاقات الدولية، ودعا الغربيون أنفسهم الباحثين في العلاقات الدولية من حضارات مختلفة أن يقدموا إسهاماتهم من منظوراتهم الحضارية لعلهم ينتهون لشيء مشترك ينقذ هذا العالم من الصراع والمادية والعنف الذي يسيطر عليه.

إن موضوع العلاقات الدولية في الإسلام أقدم من عمر علم العلاقات الدولية، لكن المهم هو كيف يُقدَم منظور إسلامي حضاري للعلاقات الدولية انطلاقًا من النموذج المعرفي الإسلامي القيمي المبني على رؤية كونية إنسانية للعالم؟ وكيف نتجاوز ثنائية القيمة -المصلحة؟ وكيف نستطيع إثبات أنه بمقدور المصلحة أن تتحقق من خلال قيم؟ كيف يمكن أن نقدم صورة كلية متكاملة عن حالة العالم كما هو ونقيمه بسلبياته وإيجابياته؟ والأهم هل نستطيع أن نقدم نموذجًا نشارك به لتغيير العالم ولوكان فكريًا تأصيليًا يقوم على أسس تختلف عن تلك التي يقوم عليها هذا العالم.

إننا أمام واقع تحكمه قوى ومصالح هي قيم في حد ذاتها، وهناك من ينتقدون هذا الواقع انطلاقًا من معايير قيمية من داخل الغرب ومن خارجه وهناك من يقدمون أطروحات بديلة لنهاذج أخرى يمكن أن تساعد في النظر للعالم بطريقة مختلفة.

هو ما توافقت عليه جماعة بحثية في مرحلة ما من كيفية تحديد الظاهرة محل البحث وكيفية دراستها، نتيجة لرؤية العالم من زاوية معينة.

انقسمت منظورات علم العلاقات الدولية حول ثنائيات من قبيل: الدول أو الجهاعات، الصراع أو التعاون، القوة العسكرية أو الاقتصادية والمعرفية. فهل بمقدور منظور إسلامي للعلاقات الدولية أن يساعد في حل هذه الأزمة على مستوى التنظير وعلى مستوى الفكر وعلى مستوى الواقع بتغييره أم لا؟ يقودنا هذا إلى تساؤل آخر هو: ما المنظور الإسلامى؟

- هو منظور قيمي واقعي بحكم طبيعة مصادره؛ قيمي لأن مصادره على ثلاثة مستويات: ٢

النول: تأصيلي نسقى وهو القرآن والسُنَّة.

الثاني: مكمل وهو النهاذج في الفكر الإسلامي.

الثالث: احتياطي يساعد على فهم كيفية تطور الواقع وكيفية تطور تطبيـق النمـوذج (التاريخ).

ويجب أن تتكامل هذه المصادر مع بعضها لتقدم لنا رؤية.

ويترتب على السؤال السابق عدد من الأسئلة حول العلاقات الدولية في الإسلام: ما هو أصل العلاقات الدولية في الإسلام؟ وهل هي علاقات بين دول أم بين أمم؟ وما المحرك لها؟

فأصل العلاقات هو دعوة العالمين لقيم ومبادئ وأسس الإسلام، دعوة إلى الأمم والشعوب والجهاعات وفق عمليات دائمًا ما نتناولها في ثنائيات الجهاد-التعارف والحوار، وبالتالي نجد أننا أمام مدرستين إحداهما رافعة راية الجهاد -خاصة المسلح-فتبدو أنها هي حاملة الحقيقية وأن أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو الجهاد، والثانية ترفع لواء الحوار والتعارف والتعدد والتدافع والتداول.

ويبدو وكأن هذين الجانبين منفصلان في حين أن المنظور الإسلامي قيمى واقعي لأن فيه مكانة أساسية للقوة لكن بمفهوم معين وسبيل وآليات مختلفة عنه في المنظورات الأخرى، وقيمة أساسية فيه هي الجهاد بأدواته المختلفة وليس سعيًا نحو أسلمة العالم بالقوة لكن نحو نشر الدعوة للتعارف والتواصل والحوار من خلال تفعيل هذه الرؤية الكونية الإسلامية للعالم وموضع الإنسان فيه دون تطرف؛ فالإسلام لا يعني القوة العسكرية فقط كما أنه في المقابل ليس دعوة للسلام المطلق (بالمعنى الدارج لهذا السلام).

فهناك محاولة لتجاوز هذه الثنائية (القيمة-المصلحة) إلى أن القيم تحقق المصلحة، وكذلك بيان أن هناك ثابت ومتغير وهناك علاقة بين القيمي والواقعي.

# تعريفات القيم وتصنيفاتها:

في القراءات الخاصة بهذه المحاضرة نجد محاولات لتصنيف مجموعات من القيم؛ فعلى سبيل المثال ذكر د. عبد الحميد أبو سليمان في الجزء الخاص بـ"النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية" قيًا مثل التوحيد والسلام والتعاون والجهاد والوفاء بالعهود، وذكر د. أحمد عبد الونيس في "مشروع العلاقات الدولية في الإسلام: الأساس السرعي للعلاقات الدولية والأسس الحاكمة له" قيًا مثل وحدة الإنسانية ثم الوفاء بالعهود... في الفرق بين هذه التصنيفات؟ هناك قيم سميت بالإطار العام الذي تندرج في سياقه منظومة قيم وإلا فقدت معناها وهي "القيم التأسيسية" التي لا غنى لأي مجال من عالمات العلوم عن الحديث عنها وهي: التوحيد - التزكية - العمران - الاستخلاف.

ثم تأتي مجموعة قيم صنفها د.سيف إلى قيم مولَّدة، مثل الحرية والعدالة والإخاء والمساواة، وقيم خاصة بكل مجال، فمن القيم الخاصة بمجال العلاقات الدولية التعارف والتدافع والجهاد والدعوة.

وهناك منظومات قيم أصلية خاصة بالدول الإسلامية مثل الجهاد والأمة والتدافع الحضاري، وقيم ومفاهيم أخرى يقدم فيها المنظور الإسلامي رؤية مقارنة مع المنظورات الأخرى مثل مفهوم القوة والعدالة والحرية وهكذا.

وفي القراءات نجد أيضًا جزءًا من دراسة للأستاذة أميرة أبو سمرة عن "الأبعاد المعيارية في استخدام القوة العسكرية: قراءة نظرية مقارنة في المنظورات الغربية"، هذا الجزء يبحث في أن للقيم أكثر من مستوى؛ منها القيم كرؤية كلية تُستبطَن في التوجه

وفي النموذج المعرفي فتكون مرادفًا للإطار المرجعي، أو القيم في محدوديتها (الحرية - العدالة - المساواة)، وأحياناً وصل الأمر لاعتبار بعض القضايا ذات الأبعاد المعيارية قياً في ذاتها وهذا مع النسبية والتغير في العالم بالمنظور الغربي، فعلى سبيل المثال صارت قضية حماية حماية حقوق الإنسان قيمة في ذاتها، وقضية حماية البيئة أيضًا صارت قيمة لذاتها وغيرها من القضايا التي حدث عليها توافق وإجماع فتصبح قيمة.

وأخيرًا ، أعيد التذكير بأنكم مطالبون بأحد التكليفات التالية:

الأول: اختر حدثًا في قضية دولية ذائعة وارصد ما يـدور حولها مـن نقـاش، مبينًا موضع القيم المتقابلة في هذا النقاش.

مثلاً؛ عمليات تدخل منظهات المجتمع المدني العالمي وهيئات أكاديمية فيها يسمى "ثقافة السلام"، والتسامح والتركيز على إشكالية العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر، وغيرها الكثير من القضايا التي تعبر عن منظورات متقابلة حول العالم الذي نعيش فيه وأين نحن منه؟ فإذا كان للإنسان رؤيته القائمة على أساس الرؤية الكونية للإسلام وفهمه لطبيعة الإسلام ليس كمجرد شعائر فقط ولكن عقيدة تستدعي أمورًا كثيرة في كافة مناحي الحياة وفي علاقتي بذاتي وبغيري واستنادًا إلى منظومة قيمية حضارية لا نستطيع أن نفهم الفقه بدونها (باعتباره الأحكام الجزئية في أمور محددة).

الثاني: اختر مفهومًا خاصًا بقيمة معينة، وقدم له تعريفات مقارنة. واعلموا أن الهدف من الدورة ليس بث المعلومات والمعارف وإنها هو طريقة النظر، فكها أن هناك منهجية إجرائية هناك أيضًا منهجية تدبر ونظر وتفكير ومنهجية للسلوك، فلسنا بحاجة فقط للأولى في إطار البحث العلمي، لكن نحتاج لمنهج النظر والتفكير في العالم الذي نعيشه، ونحتاج أيضًا لمنهج السلوك. وهذا كله مجتمع يعمل على تقليص الفجوة بين القيمة المصلحة.

الثالث: في الأهرام بتاريخ 72/1/20م، نجد مقى الآلشريف الشوباشي "لو كنت قبطيًا"، وآخر لنبيل عمر "الإسلام ليس متهم"، وثالثًا لأحمد عبد المعطي حجازي "أهل الحرس"، وأخيرًا مقال لجمال الشاعر "فرنادو بسوا ما كل هذا الجمال يا رجل" (وهو شاعر برتغالي يتحدث عن الدين وما يبعثه في النفس من طمأنينة)، كلها

مقالات رأي صغيرة لكن كل منها تحمل فكرة، هذه المقالات الأربعة في صفحة واحدة إذا قُرِأت قد تبدو أنها متعارضة وكذلك قد تبدو متكاملة وأيضاً قد تبدو شارحة بعضها بعضًا، فكل منها تحمل قيمة والمطلوب هو التعليق على هذه المقالات الأربعة وكيف قرأتها وما هي منظومة القيم الموجودة في كل منها وهذا في صميم العلاقات الدولية وليس قضايا داخلية.

#### المداخلات:

# د.عبد الحميد أبو سليمان:

من الواضح خلال هذه الدورة أنه قد حان الوقت للتعاون في كيفية البدء في كل مجال بجمع التراكمات الخاصة به من منظور إسلامي حتى يكون التأثير إيجابيًا وتقييم هذه التراكمات وبلورتها كي تكون فعالة في الفهم والحوار بين مختلف المدارس.

#### د.ناديت:

سنحاول تجميع ما قدم في هذه الدورة وتفريغه لتحقيق هذا الهدف

# د.أيمن الحسيني:

اعتهادًا على فكرة تعدد المنظورات التي يمكن تناول الفكرة الواحدة من خلالها، أقترح أن يقدم كل متدرب التكليف المطلوب منه من خلال تخصصه، فلن أُعنى كثيرًا بالعلوم السياسية لكن يعنيني الطب النفسي وما تصدره له العلاقات الدولية من أفكار في مجال التخصص.

#### د.ناديت:

قابلت في سويسرا طبيبة تعمل في مجال لم يظهر بعد بين فروع العلوم الأخرى، فهي تلرس أثر التدين الزائد على الصحة النفسية، فوجدت بيننا قاسمًا مشتركًا على الرغم أنها ليست مسلمة لكن الاهتمام بمساحة الدين كمصدر للقيم والأخلاق نجد مجالاً نشترك فيه كبشر.

#### د.أيمن الحسيني:

يوجد مستشفى نفسي بانجلترا بدأ بتفعيل العلاج الديني ووفروا لكل مريض من أي طائفة دينية رجل دين يشترك في علاجه، وهذا دلالة على تسليمهم بأن الدين مكوِّن أساسي في النفس الإنسانية كمصدر للقيم وبالتالي لابد من تفعيله.

أمر آخر هو أنني كنت أظن أن العلاقات الدولية هي ما بين الدول والحكومات لكن بعد هذه المحاضرة عرفت أنها اتسعت لتشمل حتى الأفلام.

د. نادية: الأفلام هي آليات وقنوات نقل الرؤى المتبادلة بين الشعوب في عصر العولمة، كما كنا نحلل الأدب كيف يقدم الصورة عن العنصرية أو كيف يقدم صورة المسلمين في الغرب، وهذا ما يخص جانب العلاقات الدولية.

# د.عبد الناصر العساسي:

قمت بدراسة تحت عنوان "التعليم المنزلي في الولايات المتحدة الأمريكية وموقف الأقلية المسلمة منه"، فوجدت أنهم يوفرون لجميع الطوائف الدينية ما يحتاجون إليه لكن وفق قانون، فالتعليم المنزلي له قوانين تحترم الخصوصية الثقافية لكل الطوائف لأن طبيعة المجتمع نفسه متعدد وقائم على احترام التعددية. لكن السياسات الأمريكية على المستوى الخارجي لا تسمح بهذه المهارسات فلو حاولت المجتمعات العربية التكامل فيها بينها ولو ظاهريًا فإنه لا يُسمح بهذا ويحدث تدخل خارجي لفض هذا التكامل ويمكن أن تُطبق علينا نظرية الفوضي الخلاقة.

#### د .نادیت:

ماذا تقصد بنحن؟ فكلنا نعلم أن الفوضى الخلاقة تطبق في عالمنا العربي.

لقد أثرت قضيتين في مداخلتك؛ الأولى: التنوع الثقافي وكيف يمكن أن يكون قوة؟ وهل نحن واعون بذلك أم لا؟ ومثاله التعليم المنزلي، فنحن على المستوى الأكاديمي لدينا كوادر واعية ومستوعبة، هي التي تنقل عن الآخر، ليس علمًا عالميًا كما يدَّعون، لكنه علمًا محملاً بمنظومة قيم وهذا في ذاته يقدح في معنى عالمية هذا المنتج العلمي. والتواصل بين الجهاعات ليس شرًا مطلقًا في ذاته، وإلا لن يحدث تجدد لأي ثقافة. فكل ثقافة بها ثوابت يجب أن نحرص عليها لن تتجدد، ولكنها تقوى بتواصلها مع الثقافات الأخرى لكن.

القضية الثانية التي أثرتها هي "من نحن؟" مما لاشك فيه أن هناك نظمًا وحكومات وسياسات رسمية اندمجت في تيار العولمة الذي يهيمن عليه النموذج الغربي، ومن شم تسرب مثل هذه التدخلات الخارجية إراديا أو لا إراديا، وهذا يحدث في المجتمعات

المختلفة وليس في مجتمعاتنا العربية والإسلامية فقط. ولكن هناك نهاذج قوية تستوعب ما تريد من أمور إيجابية وتتصدي لما هو سلبي (مثل الصين واليابان والهند والبرازيل)، فهذه الدول تعيش في زمن العولمة لكنها تتحدث عن هوياتها وخصوصياتها.

#### أ.حبيبة العوضي:

تعليقا على فكرة اتصال أو انفصال العلوم المختلفة بعضها ببعض، أعود لما ذكرته د. حنان عن الذي النظرية التي استخدمت في جهاز المخابرات الأمريكية (CIA)، والتي تعتمد بالأساس على الجهاز العصبي للإنسان الذي يعمل على ربط القيمة إما بالمتعة أو بالألم سواء كان ماديًا أو معنويًا وبمرور الوقت ينزداد الارتباط بين القيمة والمتعة أو الألم قوة بحيث يصعب بعد ذلك تغيير هذه القيمة لذاتها. وكان هدف CIA من هذه النظرية هو تشكيل الوعي العام؛ بحيث يشترك الأفراد -بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية - في معاني المتعة أو الألم التي تثيرها فيهم قيمة ما.

#### د.ناديت:

هناك اتجاهات ومدارس ترى أن العالم لن يكون أكثر استقرارًا وسلامًا إلا إذا سار وفق منظومة القيم الغربية، ومن ثم فإنها تجعل النموذج الحضاري الإسلامي نموذجًا مقاومًا وبجانعًا. ووفقًا لشهادة كثير من العلماء والخبراء فإن الهدف من الحوارات التي تأتي تحت عنوان "الإسلام والغرب" هو تشكيك الأجيال الجديدة في هذه العقيدة وهذه المنظومة من القيم لدرجة تجعله عبء عليه في حياته وفي انفتاحه على العالم وفي دراسته، فيتخلى عنها طوعيًا. وهذه مرحلة من مراحل السياسات التدخلية من الخارج في المجتمعات العربية والإسلامية، ابتداءً من الاستشراق ودراسته لهذه المجتمعات، وصولاً إلى نتائجه في الإعداد لسياسات الاستعار أو يما يسمى مجالات التبشير والمدارس الأجنبية وقنوات التغريب المختلفة.

#### أ.أفنان طلعت:

أشكركم على إعداد هذه الدورة التي ساعدتني في عملية العصف الذهني خاصةً أنني في بداية طريقي البحثي، لكن لي عتاب أرجو أن يتسع صدركم له، وهو استبعاد مجال الإعلام في هذه الدورة، رغم أنه أحد العلوم الاجتماعية ووسيلة للعلوم الأخرى.

أحترم اهتمامَكِ بتخصصك، لكن المجال للحديث عن العلوم الاجتماعية يتسع لعلوم أخرى عديدة وليس الإعلام فقط. فالإعلام إنها هو آلية تصب فيها كل تلك العلوم التي نتحدث عنها؛ فالإعلامي بلا مضمون اجتماعي واقتصادي وسياسي لن يكون إعلاميًا ناجحًا.

#### أ.محمد العوضى:

من واقع العمل في المجال البحثي، نعلم أن الموضوع الواحد يمكن تناوله بأكثر من منظور ويبحثه عدة باحثين لكل منهم فكره ومنهجه، لكن البعض يرى أن الموضوع قد "قُتِل بحثًا" لمجرد التشابه بين عناوين الدراسات أحيانًا، مع أن هذا قد يخالف مفه وم التراكم العلمي خاصة ونحن نبحث في إطار العلوم الاجتهاعية التي يلعب فيها الزمان والمكان دورًا مهمًا.

ملاحظة أخرى، نعلم أن جُل المصادر المهمة في العلوم الاجتماعية مصادر أجنبية، فعلى من تقع المسئولية أمام الله أننا كمسلمين لم نسهم في إطار هذه العلوم الإسهام المؤثر الذي يكفينا عن العوز للإسهام الغربي في نطاق هذه العلوم؟

#### د.نادية:

أولاً - يفترض أن وظيفة العلم أن يستجيب لتحديات البيئة المحيطة بالباحث التي يستطيع أن يطور ويغير فيها، وعلى الباحث الذي يريد أن يحقق تراكمًا علميًا حقيقيًا أن يتحمل العبء والتكلفة.

ثانيًا - لا معنى للقول بأن هناك مصادر محلية ومصادر عالمية، إنها هي جميعًا مصادر متكاملة. فها الهدف من الاطلاع على مصادر عربية، هل لتجنب القراءة بلغة أجنبية أم لأن المصادر العربية ستعكس رؤية وفهمًا ومنظورًا مختلفًا عها ستقدمه مصادر أخرى خارجية؟ سأضرب لك مثالاً يوضح ذلك، عندما أراد دكتور سيف أن يسجل فكر إسلامي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في عام 1978 لم يكن لم يكن ذلك المجال مطروقًا من قبل، ولكن كان له أستاذ قوي يعلم قيمة ذلك ويعينه عليه. وكان قد ذكر في مقدمة كتابه "الإسلام والقوى الدولية" أنه قد تعلم في مدارس وأديرة في الخارج،

وأن أساتذته هناك قد أرشدوه إلى فهم حضارته لأنه لن يفهمهم إلا بهذا السبيل، وكي يتمم فهمه للنظرية السياسية. فعاد وحمل على عاتقه أن يُدخِل في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (معقل العلمانية في الفكر السياسي في مصر) الفكر الإسلامي وتراثه كمصدر للتنظير. الشاهد أن من يؤمن بقضية أيًا كانت ويملك آليات العلم والحجة وقوة المشروع، يستطيع أن يحدث اختراقًا وتحولاً نوعيًا.

#### د.أحمد ذكر الله:

كيف يمكن أن نصل بالمشروع الإسلامي للعالم؟ وما هي العقبات التي تواجهه؟ فنحن نملك الفكر والمنهج لكن نعجز عن إيصاله بشكل صحيح للخارج.

#### د.ناديت:

سؤالك مهم، لكن الأهم: لمن تريد أن يصل المشروع الإسلامي؟ هل الحدف هو الترجه إلى الجماعة البحثية في الداخل أولاً لأنها لا تعلم عن ذلك المشروع (سواءً في مصر أو في العالم العربي الإسلامي) فكلهم ناقلين ومستهلكين للعلوم الغربية باعتبار أنها علوم عالمية، وهذا جزء من الحقيقة فهذه العلوم تأسست ولها إنجازاتها وإيجابياتها وإنكنا ننقدها من نسق معرفي مختلف. فعلى سبيل المثال، مشروع العلاقات الدولية في الإسلام هو جزء من مشروع إعادة بناء منهاجية الفكر والتدبير والبحث والسلوك والعمل السياسي في الأمة كلها، وهناك مشروع خاص بالاجتماع ومشروع خاص بالتربية، والهدف هو النهوض بالأمة أولاً من أزمتها الفكرية أولاً ثم نخاطب بعد ذلك العالم به. بالإضافة إلى ذلك، فإننا نضيف إلى الغرب أبعادًا مقارنة من منظورنا ومنظومتنا، وعرض منظورنا بأسلوب ومنهج علمي منظم وبحجج قوية علمية ونحدث فيها تراكمًا حتى يتبلور ويصل لمستوى المنظور. ويتحقق ذلك من خلال المشاركة في مؤتمرات والكتابة في هذه الموضوعات، فعلى سبيل المثال هناك سلسلة تصدرها جامعة کامبردج تحت عنوان Religion and culture in international relation یکتب فیها مسلمون مقيمون في الغرب وغربيون، وهي عبارة عن اثني عشر كتابًا يدور موضوع جزء منهم حول كيفية أن يكون الدين مصدرًا للتنظير في السياسة من خلال مقارنة بين نهاذج من اليهودية والمسيحية والإسلام.

#### د.عبد الحميد أبو سليمان:

عودٌ لقضية الحوار، أعتقد أننا نهدر أوقاتنا في الطريقة التي نتحاور بها ولا نواجه التحدي الحقيقي، فالمسيحية انتهت من الغرب عمومًا ومن المعروف أن الأوروبيين قد رفضوا النص في دستور الاتحاد الأوروبي على الثقافة المسيحية، فالدين في الغرب يُستخدم لتحقيق أهداف ومصالح خاصة؛ فالصهيونية تستخدم البروتستانتية في قضية الغرب وتستخدم الإعلام للتجييش والضغط على السياسة الأمريكية لصالح الصهيونية.

إذًا فالحوار مع المسيحية واليهودية لا بأس به لكنه ليس التحدي الحقيقي لنا، وإنها التحدي الحقيقي هو الحوار مع الليبراليين بكل فروع الليبرالية ومدارسها، وإذا واجهنا هذا التحدي فنحن بذلك نحل مشاكلنا وندل الآخر على ما هو صواب.





# تفعيل القيم في مقرر دراسي: أصول التربية نموذجًا

د.سعيد إسماعيل علي''

#### أصول التربيين مضهومًا ومجالاً:

يتكون مصطلحنا المركزي من كلمتين: "أصول" و"تربية"، مما يقتضي أن نوضح معناهما قبل أن نمضي إلى موضوعنا الأساسي وهو تفعيل القيم. وإذا كان "المنطق" يقضي البدء بأول المصطلح "أصول"، لكننا نستسمح القارئ في أن نبدأ بالثاني؛ حيث أن معنى المصطلح كثيرًا ما يتباين بين سياق معرفي وآخر، مما يوجب أن نتبين أولاً السياق الخاص بنا هنا ألا وهو "التربية".

فعلى الرغم مما يبدو عليه مصطلح التربية من بساطة، تعكسها كثرة تداوله لا بين المتخصصين المهنيين من معلمين، ولا بين المتخصصين العلياء من أساتذة التربية وباحثيها فقط، وإنها كذلك بين الكثرة الغالبة من عموم الناس، إلا أن هناك اختلافات متعددة، يعكس كل منها فلسفة أو توجها أو خبرة بعينها، لكننا سوف نقفز فوق هذه الاختلافات والتباينات جميعا التوضح الآتي:

يولد الطفل عاجزًا عن أن يقوم بنفسه بأي شيء، فهو ضعيف في جسمه، لا يستطيع المشي ولا القبض على الأشياء أو نقلها أو تغيير شكلها. وهو عاجز من الناحية المعرفية؛ فلا يعرف شيئًا ولا يجيد التفكير في شيء، وهو عاجز من الناحية الخلقية فهو لا يفرق بين الخير والشر ولا بين الفضيلة والرذيلة. وهو قاصر في عاطفته فلا يحب ولا يكره، وهو كذلك من الناحية الجهالية، فلا يفرق بين الجهال والقبح، وهو قاصر من الناحية العقلية فلا يميز بين الحق والباطل.

وبمضي الزمن، يصبح هذا الطفل مواطنًا له مكانته في المجتمع، فهو قوي الجسم يستطيع أن يعمل الأشياء بيديه، ويستطيع أن يدافع عن وطنه في ميدان القتال، ويصبح ناضج الفكر، فهو يعرف قدرًا من المعلومات المتصلة بالحياة والمستمدة من العلوم المعروفة، وهو يستطيع أن يفكر في مشكلاته وفي مشكلات الجهاعة ويشارك في حلها،

<sup>(\*)</sup> أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس.

ويصبح وقد تكونت أخلاقه فهو يستطيع أن يميز بين الفضائل وبين الرذائل وأن يبصر الحدود الفاصلة بين القبيح والجميل، وبين الخير والشر، وبين الحق والباطل. ويصبح نتيجة لهذا التغير مواطنًا يقوم بدوره في الجهاعة، فهو صاحب حرفة أو مهنة ينتج عن طريقها لنفسه وللجهاعة، وهو مواطن له حقوق وعليه واجبات سياسية، فهو يشترك في عملية الانتخاب وينضم للجيش دفاعًا عن وطنه، ويحصل على حماية الدولة لمصالحه، وتعهدها لمطالبه من العلاج والأمن والحهاية، وهو يكون أسرة يعولها ويشترك عن طريقها في بناء الأمة.

والفرق بين الفرد في الحالتين —بينه وهو طفل عاجز وبينه وهو مواطن راشداكتسبه في أثناء حياته في الجهاعة من النضج الذي أكسبه القوة المادية في جسمه والقوة
الفكرية في عقله، والقوة المعنوية في عواطفه و أخلاقه، فهو في سياق حياته قد تعلم
أشياء كثيرة، وتكونت فيه عادات، واكتسب كثيرًا من المهارات، وتعلم كيف يميز بين
الأشياء والأفكار. ثم هو كوَّن لنفسه عددًا من المثل العليا التي توجه تصرفاته في الحياة،
وبنى قدرًا من الإرادة يجعله يناضل في الحياة العملية فينتج.

وهذه العملية التي اتفقت له في حياته فأكسبته كل هذه المزايا التي ارتفعت به سن طفل ضعيف لا يقدر على شيء إلى مواطن ذي مكان مرموق في المجتمع هي ما نطلق عليه اسم "التربية"؛ فهذا الطفل يتعهده أبواه بالتربية في البيت منذ أن يولد، فإذا شب أسلماه إلى المدرسة فتواصل تعليمه، وهو بين البيت والمدرسة يحتك بالناس في الحياة اليومية، يسمعهم يتحدثون في الأسواق ومركبات المترو، ويراهم يعملون، ويلاحظهم يتعاملون، وتنطبع كل هذه الخبرات في نفسه فيكتسبها ويكبر بواسطتها، ويتعلم طرق الحياة في الجهاعة ويكتسب القدرة على عمارستها، فإذا به مواطن نام، والفضل في هذا كله لعملية التربية التي تلقاها في البيت والمدرسة والحياة اليومية بينهها.

من هذا نرى أن التربية هي عملية إعداد للحياة في الجهاعة التي ينتمي إليها الطفل عن طريق المشاركة في حياة هذه الجهاعة، سواء أكان ذلك في مكان معد لهذه المشاركة كالمدرسة أو في الحياة نفسها كها يحدث كل يوم في المنزل والشارع. على أنه من المهم ألا نقف عند هذا الحد وإلا نكون قد كررنا نفس وجهة النظر التي قال بها أصحاب

مذهب "التكيف"، ذلك أن الإنسان بعد أن ينضج ويكبر ويحتل موقعه في الحياة، يعيد النظر في غالب الأحوال في بعض ما تربى عليه ويخضعه لمحك النقد، فلربا سعى لحذف بعض ما كان قائهًا، ولربها استحدث جديدًا، ولربها غير أو بدل أو عدل بعض الشيء في هذا الذي تربى عليه، وبهذه الصورة يحدث التطور والتغير والتجديد، وإلا جمد المجتمع عما قد يجعله متخلفًا وتتجاوزه المتغيرات الحادثة.

أما عن طبيعة عملية التربية، فظاهر مما تقدم أنها عملية إحداث تغيير في الطفل، في جسمه وفي قدراته وفي تفكيره وفي عاداته وفي ميوله واتجاهاته.. الخ، أي في شخصيته كلها، بحيث يصبح بعد هذا التغيير غير ما كان قبله. لكن لابد من وقفة تحفظ هنا، فليس كل تغير مرغوب فيه، فنحن نعلم ما تقوم به بعض الجهاعات من تربية وتعليم وتدريب للأطفال المخطوفين -مثلاً - على أعهال السرقة والنشل، وهناك من يعلمون بعض الفتيات على أعهال الدعارة والفسق والفجور، وهناك أصدقاء السوء الذين يعلمون أقرانهم بعض العادات السيئة كالتدخين وشرب المسكرات وتناول المخدرات، فضلاً عها قد يكتسبه البعض في البيئات الفقيرة المتدنية من عبارات وألفاظ وعادات سئة.

وعلى هذا فلابد أن نشترط في التغير الذي تحدثه التربية في الشخصية بأن يكون محققًا لما تتفق عليه الجهاعة من قيم ومعايير وتتطلع إليه من آمال وطموحات، وما ترتبط به من مثل عليا. وهنا تبرز لنا أهمية العقيدة الدينية ضابطًا وموجهًا، ذلك أننا، حتى في هذا الذي اشترطناه من ناحية المجتمع قد يسير بالجهاعة في غير الطريق المؤدي لخير البشرية، وذلك كها نرى في تلك المجتمعات التي تتربى الشخصيات فيها وتنشأ على معايير ومثل ترى في نفسها الخير كله وفي غيرها السوء والتدني، مثلها رأينا في ألمانيا النازية، وكها نرى اليوم في إسرائيل الصهيونية، فالصالح العام لابد أن يكون هو مقاصد الشريعة كها يتفق عليها الجمع من الفقهاء وعلهاء الأمة وليس ما يعلن عنه هذا الزعيم أو ذاك ممن يظهرون بين حين وآخر في هذا المجتمع أو ذاك.

وإذا كانت التربية هي عملية تغيير في الشخصية مرغوب فيه من قبل الجماعة ويتفق مع مقاصد الشريعة، فمعنى هذا أن التربية عملية نمو. إن هذا المعنى بالـذات، أي أن التربية عملية نمو، هو الذي ردده الفيلسوف التربوي الأمريكي الشهير جون ديـوى، والغريب أنه يتفق في هذا مع المعنى الذي نجده في معاجم اللغة العربية، حيث إنها من الفعل: ربا، الذي يعنى نها وزاد.

والنمو معناه الزيادة، فالإنسان ينمو إذا زاد، أي إذا اكتسب خبرات جديدة تجعله أقدر على مواجهة الحياة، فالنمو هو اكتساب الخبرة، فإذا تعلم الطفل كيف يتعامل مع الكمبيوتر، فهذه خبرة، ويكون الطفل قد نها أي تربى. وأيضًا إذا كان يجهل قواعد اللغة أو تاريخ بلاده فتعلمها، أو إذا استطاع أن يواجه مشكلة في حياته فيحلها بالتفكير حلاً موفقًا، أو إذا كان لا يعرف أن سلوكًا معينا يعتبر فضيلة فتعلم هذا والتزمه في سلوكه مع الناس وهكذا، فكل هذه خبرات يتعلمها الطفل وينمو عن طريق تعلمها، ويكون قد حصل من التربية على قسط كبير أو صغير حسب ما يتفق له من هذه الخبرات.

والتربية عملية تعلم الأنهاط سلوكية مختلفة، فالطفل ينتقي من المجتمع الذي يعيش فيه مثيرات معينة يستجيب لها استجابات نمطية بحيث إذا ظهرت هذه المشيرات فإن الاستجابات التي تعلمها تكون رد الفعل المباشر لهذه المثيرات. ومعنى هذا أن الطفل يمر بعملية تعليمية يكتسب نتيجة لها الاستجابات السلوكية المتعددة التي يواجه بها مواقف الحياة المختلفة؛ عملية التعلم هذه هي التربية. على أن هذه المثيرات تختلف من مجتمع إلى مجتمع، وتختلف بذلك أيضا الاستجابات التي تترتب عليها، فهبوب الرياح مثلاً في بيئة من البيئات المتحضرة يثير استجابات معينة مبنية على فهم هذه الرياح وأسبابها ونتائجها، فقد تفهم مثلاً على آنها مقدمات للمطر تستلزم تأجيل رحلة يراد القيام بها، أو المكث في المنزل طيلة اليوم أو الخروج مع ارتداء الملابس الثقبلة، أو أن هناك منخفضًا جويًا يمر بالقرب من هذه البيئة.. وهكذا. وهبوب الرياح نفسه في بيئة أخرى قد يدعو إلى الالتجاء إلى التعاويذ وإلى السحر لدرء ما يرتبط بها من نذير شؤم مثلاً أو غضب من بعض القوى المسيطرة على العالم. وهكذا تتخذ المثيرات الواحدة معاني ومفاهيم مختلفة باختلاف البيئات الاجتهاعية أي باختلاف التربية التي تسود هذه المجتمعات.

وعلى هذا يمكن تلخيص مفهوم التربية في أن التربية عملية اجتماعية خلقية بضطلع بها المجتمع من أجل بناء شخصيات أفراده على نحو يمكنهم من مواصلة حياة الجماعة وتحريرها وتطويرها من ناحية، وتنمية شخصياتهم المتفردة للقيام فيها بأدوار اجتماعية متكاملة الوظائف والمسئوليات من ناحية أخرى. وإذا كنا نتعامل مع التربية في مجتمع يتوجه بالشريعة الإسلامية، فلابد من التأكيد على أن مقاصد الشريعة هي الإطار الأساسي للعملية التربوية سواء في تنمية شخصيات الأفراد، أو في تطوير حياة الجاعة. فماذا نعنى بأصول التربية؟

وإذا كانت العملية التربوية هي التي تكسب الإنسان إنسانيته، بمقدار ما تستثمر ما وهبه الله له من إمكانات تربوية تتمثل في قدرته الهائلة على التعلم واكتساب كم هائل من المعارف والمعلومات والحقائق والاتجاهات والميول والقيم والعادات والمهارات، فإن هذا بدوره قد أدى إلى تراكم الخبرة ونمو المعرفة العلمية، وتقدم البشرية وتزايد التلاقح الحضاري بين المجتمعات الإنسانية فكريًا وتطبيقيًا.

ونتيجة لهذه الأهمية وتلك القيمة للعملية التربوية للإنسان، كان طبيعيًا أن يخضعها هي نفسها لتأملاته لينتهي نتيجة هذه التأملات بكم من المعرفة التربوية تتناول تصوره للأسس التي ينبغي أن تقوم عليها التربية والطريقة المثلي للتعليم، والعلوم التي يصح للإنسان أن يتعلمها، وأولويات التعليم بالنسبة لهذه العلوم من حيث مرحلة النمو، ومن حيث الحاجة الاجتهاعية، والتصور الخاص بطبيعة التلميذ المتعلم، إلى غير ذلك من نقاط اجتهد في التفكير فيها عدد كبير من المفكرين الكبار الذين شهدناهم على مسرح الفكر البشري، مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو، فضلاً عن عدد غير قليل من مفكري العالم الإسلامي مثل الغزالي، وابن خلدون، والزرنوجي، وابن جماعة، وغيرهم.

وكانت المعارف التي يصل إليها المفكرون إنها هي محصلة (تأملات)، جعلت من التربية أسيرة (الخبرة) وحدها دون أن نتمكن المعرفة التربوية من أن تغزو العمل التربوي لتفيده بنتائجها إلا فيها ندر.

ثم استطاع المنهج العلمي والمعرفة المضبوطة والمنطق العقلي الدقيق، أن يخطو بالمعرفة التربوية خطوات هائلة إلى أمام لتكتسب صفتها (العلمية) حتى بدأ التربويون يتصورون أنهم قد اقتربوا من أن يحققوا حلمهم بأن تكون التربية (عليًا)، لكنهم، مع ذلك، لم يصلوا إلى تحقيق هذا الطموح، لا لعجز فيهم أو تأخر وانتكاس في تطور المعرفة التربوية، كلا، وإنها بسبب (المثال) و(النموذج) العلمي الذي قاسوا خطواتهم نحوه عليها.

فمنذ وقت طويل، كان يتم مطابقة العلم مع الفيزياء، وخاصة مع الميكانيكا، وكانت الطريقة العلمية تطابق الأساليب التجريبية التي تجري فيها الملاحظة تحت شروط منضبطة في العمل، وقد أفسح هذا مكانًا لفكرة أن العلم هو أسلوب دقيق وتجريبي يؤدي إلى اكتشاف "القوانين الطبيعية". وعندما تم اكتشاف فروع أخرى من المعرفة مثل علم طبقات الأرض، وعلم النبات، وعلم الأحياء، وعلم الأجواء، وعلم المحيظات، وعلم الحياة، وفيها بعد، الاقتصاد، وعلم المنفس، والطب، وحتى علم الاجتهاع والعلوم السياسية، وانضواؤها جميعًا تحت تعريف العلم المتزايد في الاتساع، لم يعد من الممكن أيضًا اكتشاف "القوانين يعد من الممكن النظر إليه كشيء دقيق، ولم يعد من الممكن أيضًا اكتشاف "القوانين الطبيعية" في المجالات المختلفة. إن عالم الأحياء، أو عالم الأجواء، أو العالم الاقتصادي، سوف يجد نفسه في مواجهة موقف يتضمن مثات الملايين من العوامل غير المنضبطة، وفي مثل هذه الظروف، فإنه يكون من الممكن فقط الاستدلال على علاقات تجريبية أو بحصائية، أو بالنسبة لبعض العلوم الأخرى، فإنه يكون من الممكن تصنيفها على أساس الارتباطات أو عجرد الوصف.

كذلك كان لابد للتربية أن تتأثر بها لها من علاقات عضوية بفروع المعرفة الأخرى، وبجوانب الحياة المتعددة، الثقافية والاقتصادية والسياسية، وأصبحت بذلك مجالاً أقرب إلى التكنولوجيا منها إلى علم مستقل بذاته، له قوانينه الخاصة وحدوده الضيقة، مثل الكيمياء، والفيزياء، فهي مجال تطبق فيه نتائج العلوم المختلفة تطبيقًا فنيًا، مثلها في ذلك مثل مجال الزراعة ومجال الطب، فالزراعة لا تعتبر عليًا بذاته، إذ تفيد من علوم مختلفة في معالجة العناصر المكونة لها، حيث أنها تتصل بالتربة وبنوع المحاصيل،

وبالمناخ، والسوق، وغير ذلك، ولهذا تلجأ إلى علوم الحشرات، وعلم الاقتصاد وغيرها عما يتصل بها. وهكذا بالنسبة لمجال الطب وموضوعه جسم الإنسان، فهو ليس علمًا مستقلاً وإنها يقوم على نتائج علوم مختلفة مثل علم التشريح، وعلم الأمراض، وعلم الأدوية، وعلم النبات، وعلم الحيوان، فيطبق نتائج هذه العلوم في تشخيص جسم الإنسان ودراسته، وما يتعرض له من أمراض ويحللها ويصف لها العلاج.

من هنا نستطيع القول بأن التربية تستند إلى أسس مستمدة من العلوم والدراسات التي تفيد في فهم جوانبها المختلفة، مثل علوم الدين، والنفس، والاجتماع، والتاريخ، والسياسة والاقتصاد، والفلسفة، والحياة، وغيرها.

- فلها أصولها الدينية التي تجعل -بالنسبة للمسلمين- من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة الأصلين الذين تستمد منها المقومات الأساسية (للمذهبية) أو (العقيدة) التي تقيم عليها نظمها وتصوراتها المختلفة، ولهذا نشأت علوم أخرى، مثل: تاريخ التربية الإسلامية، وفلسفة التربية الإسلامية، وأصول التربية الإسلامية، والتربية الإسلامية المقارنة.
- ولها أصولها الاجتهاعية والثقافية، تلك الأصول التي جعلت العملية التربوية لا تدور حول الفرد وحده وإنها كذلك حول المجتمع، فنشأ ما يسمى بعلم اجتهاع التربية، وأنثر وبولوجيا التربية.
- وللتربية أصولها الفلسفية من حيث أن العملية التربوية إنها هي (تنفيذ) و(تشخيص) لإطار فكري كلي عام يرسمه هذا المفكر أو ذاك لهذا المجتمع أو ذاك، ومن ثم يكون له أثره وتشكيله لمسار العمل التربوي، كما رأينا على سبيل المثال

للمجتمعات التي انتهجت النهج الماركسي فترة من الزمان وصل إلى ما يزيد عن السبعين عامًا في الاتحاد السوفيتي، ومثلها حدث قبل ذلك في ألمانيا النازية، وإيطاليا الفاشية، ومن هنا نشأ نسق معرفي يسمى "فلسفة التربية".

## القيم، قلب العمل التربوي:

في سورة الأحزاب نقراً قول المولى عز وجل: ﴿ إِنَّا عَرَضْهَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلتّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَرِكَ أَن يَعْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانَ أَيْنَهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ ﴿ وَالْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَرِكَ أَن يَعْمِلْنَهَا وَآشَفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانَ المفسرون اتجاهات مختلفة في تفسير المراد "بالأمانة" المشار إليها هنا، ودون دخول في التفاصيل فنحن نطمئن إلى تفسير المدكتورة عائشة عبد الرحمن في كتابها (مقال في الإنسان، دار المعارف، 1969، ص55)، بأن المقصود بها حرية الاختيار، ذلك أن كل الكائنات، عدا الإنسان، مسيَّرة بمقتضى سنن كونية تخضع لها على وجه التسخير والامتثال، دون تحمل لتبعة ما تعمل: فلو أن السموات قذفت الأرض بالصواعق، وأمسكت ماء السحب فأتلفت الزرع والضرع من جدب وظمأ، أو لو أنها جادت بالغيث فأحيت الأرض من بعد موتها، لما كانت تسأل عن شيء من هذا ومثله...

ولو أن الأرض زُلزلت فدمرت الأحياء والقرى، وقذفت من جوفها بالحمم واللهب فأهلكت وشردت، أو لو أنها أخرجت من باطنها ثمين المعادن والزيوت فعمرت وأغنت..

ولو أن الجبال تهاوت وتصدعت فقضت على بلدان كانت آمنة مطمئنة، لما حوسبت السموات والأرض والجبال على خير أو شر.

الإنسان وحده هو المسئول عن عمله، المحاسب عليه، ثوابًا وعقابًا، لا يحمل أحد عنه تبعة مسعاه، ولا يفوت بغير جزاء.

فالإنسان فيها يحمل من أمانة إنسانيته، يخاف الخيانة، وهو خاضع لرقابة خالقه، مسئول أمام ضميره، ومن هنا كانت مشقة الأمانة وصعوبتها، إذ تلوح الفرص للإنسان مغرية بالنفاق تهربًا من المسئولية أمام الناس، ومن ثم يتعرض لامتحان عسير ولبلاء مبين.

ومن هنا أصبحت الحياة الإنسانية في مجملها مجموعة من الاختيارات المستمرة، فإن كل فعل نحققه أو اختيار نقوم به، لابد أن ينطوي في صميمه على حكم من أحكام القيمة، ومعنى هذا أن السلوك البشري إنها يقوم على الاختيار والتمييز والتفضيل، وهنا تجئ القيمة فتقوم بدور المحرك للفعل، إذ تصدر أفعالنا عن رغبات خاصة وتهدف إلى تحقيق غايات معينة، وترتبط بأسلوبنا الخاص في الحكم على الأشياء، فليس في العالم الإنساني وقائع فقط، بل هو عالم قيم جذابة أو منفرة، مرضية أو غير مرضية. الخ، فكأن العالم في نظرنا ليس محايدًا، أو عديم الاكتراث، أو حالة استواء تام، بل هو في نظرنا ذو كيفية خاصة، وبالتالي فإنه موضع اهتمامنا، ومحط آمالنا. وإذن فإن التجربة الإنسانية هي في صميمها تعامل مع القيم، لأن كل ما في الوجود يستثير وجيداننا وإرادتنا دون أن نجد أنفسنا يومًا بإزاء وقائع محضة، وقد تُقوَّم الأشياء وتُقدر باعتبارها وسائل لتحقيق غايات، وقد تقوم باعتبارها غايات في ذاتها، والصنف الثاني هو الذي يدخل في نطاق القيم.

وإذا كان جوهر الحياة الإنسانية يقوم على "الاختيار" بين بدائل مختلفة، وتجيء القيم لتشكل معايير للاختيار، مع تحمل تبعة هذا الاختيار، يصبح أمرًا مصيريًا حقّا بيذل أقصى الجهود وأمضاها في سبيل غرس مجموعة القيم الأساسية التي من شأنها أن تهدي الإنسان إلى "الصراط المستقيم" والذي هو صراط البذين أنعم الله عليهم، غير المغضوب عليهم، ومن ثم تصبح العملية التربوية هي المناط بها القيام بهذا.

وإذا كانت "أصول التربية" كما قدمنا هي ذلك المجال الذي تتفاعل فيه وتشتبك وتتجادل جملة المؤثرات الدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنفسية والفلسفية مشكّلة "السياق الأساسي" الذي ينمو فيه الإنسان ويتحرك، تصبح أصول التربية من أنسب المجالات المعرفية كي توجه وترشد وتخطط لتفعيل القيم.

## 1 - التحلى بمكارم الأخلاق:

فلقد حدد رسول الله (عليه) الغاية الأولى من بعثته، والمنهاج المبين في دعوت بقول النهاج المبين في دعوت بقول الإنها بعثت لأتم مكارم الأخلاق" كها رواه الإمام مالك. فكأن الرسالة التي خطت مجراها في تاريخ الحياة، وبذل صاحبها جهدًا كبيرًا في مد شعاعها وجمع الناس حولها، لا

تنشد أكثر من تدعيم فضائلهم جهدًا كبيرًا في مد شعاعها وجع الناس حولها، لا تنشد أكثر من تدعيم فضائلهم وإنارة آفاق الكهال أمام أعينهم حتى يسعوا إليها على بصيرة. والعبادات التي شرعت في الإسلام واعتبرت أركانًا في الإيهان به ليست طقوسًا مبهمة من النوع الذي يربط الإنسان بالغيوب المجهولة، ويكلفه بأداء أعهال غامضة وحركات لا معنى لها، كلا، فالفرائض التي ألزم الإسلام بها كل منتسب إليه هي تمارين متكررة لتعويد المرء أن يحيا بأخلاق صحيحة، وأن يظل متمسكًا بهذه الأخلاق، مهها تغيرت أمامه الظروف. إنها أشبه بالتهارين الرياضية التي يقبل عليها الإنسان بشغف ملتمسًا من المداومة عليها عافية البدن وسلامة الحياة.

فالصلاة الواجبة عندما أمر الله بها أبان الحكمة من إقامتها فقال في سورة العنكبوت ﴿ وَأَقِيمِ ٱلصَّكَانُوةَ المُتَكَانُوةَ المُتَكَانُوةَ المُتَكَانُوةَ المُتَكَانُوةَ المُتَكَانُونَهُ ﴾ .

والزكاة المفروضة ليست ضريبة تؤخذ من الجيوب، بل هي -أولاً - غرس لمشاعر الحنان والرأفة، وتوطيد لعلاقات التعارف والألفة بين شتى الطبقات، وقد نص القرآن على الغاية من إخراج الزكاة بقوله في سورة التوبة ﴿ فُذَ مِنْ أَمْوَ لِمِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا ... على النفس من أدران النقص والتسامي بالمجتمع إلى مستوى أنبل هو الحكمة الأولى.

ومن أجل ذلك قال أحد علماء الإسلام أن الله نظم للرسول ( الشخال الأخلاق في ثلاث كلمات فقال (خذ العفو وأمر بالمعروف، وأعرض عن الجاهلين) ففي أخذه بالعفو صلة من قطعه، وصفح عمن ظلمه، وفي الأمر بالمعروف تقوى الله وهي منبع كل خير وغض الطرف عن المحارم وصون اللسان عن الكذب، وفي الإعراض عن الجاهلين تنزيه للنفس عن عماراة السفيه.

و"التقوى" هي المركز الذي تلتف الفضائل حوله، ويرنو إليه كل فرد برغبة وبرهبة، ويدور في محيطه، سواء أحقق له نفعًا عاجلاً أم لم يحقق، بل إنه يدور من حوله منجذبًا إليه وإن كان في دورانه ضرر محقق يمسه في نفسه أو في ماله أو في رغبة من رغباته.

وللقانون الأخلاقي في الإسلام سهاته التي تميزه عن غيره في الفلسفات والأديان الأخرى، وأول هذه السهات هي سمة "الثبات"، وقد جاءت هذه السمة من المصدر الذي يستمد منه القانون، هذا المصدر هو مجموعة القيم الروحية والدينية التي ترتبط بالدين، ومن هنا كان ثباتها بثبات ذلك الدين عبر القانون، تلك القيم التي لم تتغير أصولها بالرغم من تغير العلوم والصناعات، وتغير العادات والحاجات والأحوال، بل إن ارتباطها بالدين في الإسلام قد زادها قوة كها زادها ثباتًا واستقرارًا.

أما السمة الأخرى فهي "الضرورة"، وهي، فيما يـذهب بعض علماء الأخلاق في الإسلام، ليست ضرورة وجودية بل هي ضرورة مثالية، ومع ذلك يجب ألا نخلط بينها وبين الضرورة المنطقة، فكل ما هـو ضروري منطقيًا يفرض نفسه على العقل مسلمة من المسلمات، إذ ليس بوسع المرء ألا يرى ما يراه العقل جليًا، وكل ما هو ملزم أخلاقيًا يفرض نفسه على الإرادة على أنه شيء لم يكن، ولكن يجب أن يكون، وهو ينتج من حكم على قيمة لا من حكم على واقع.

والسمة الثالثة هي "الشمول"، بمعنى شموله جميع البشر.

والسمة الرابعة، هي أنه قانون عملي ممكن التحقيق، وبذلك أصبح قانونًا ذا مضمون بعكس ما وصلت إليه المذاهب المثالية في الأخلاق من قوانين اتسمت بالصورية، والخلو من أي ضهان لإمكان تنفيذها.

أما السمة الخامسة، فهي التدرج في تنفيذه، وذلك إدراكًا وتقديرًا من المشرع لطبيعة الإنسان، وهي لفتة تربوية وضع لها القانون الأخلاقي الإسلامي حسابًا دقيقًا، فقد وضع في حسابه أن ما هو راسخ في النفس ليس من السهل إزالته أو تغييره، وإن كان ذلك ليس مستحيلاً.

# وبناء على ذلك تتحدد واجبات المربي المسلم فيما يلي:

- الوعي الأخلاقي؛ فمن شأن المعرفة التي ندرك بها الفضائل والرذائل، ونعلم بها آثارها المحمودة والمذمومة وثمراتها العاجلة والآجلة، أن تولد الحافز الذاتي على التطبيق، لا سيما إذا كان مضمون المعرفة يتعلق بما ينفع الإنسان أو ينضره، كقضايا السلوك الإنساني.

فمعرفة الفضائل الأخلاقية معرفة صحيحة لابد أن تبرز فيها من جمال وكمال، ولابد أن تبرز فيها من جمال وكمال، ولابد أن تورث اليقين بفوائدها وثمراتها الطيبات وخيراتها الحسان المادية والدنيوية والأخروية، وذلك يولد في النفس استحسانها، ثم الرغبة الصادقة بالتحلي بها، ومع هذه الرغبة الصادقة تكون النفس طيعة للتخلق بالخلق الكريم المنشود.

ومعرفة الرذائل والنقائص الأخلاقية معرفة صحيحة لابد أن تبرز ما فيها من نقص وقبح، ولابد أن تورث اليقين بمضارها ونتائجها السيئة، وذلك يولد في النفس استقباحها والنفور منها، ثم الرغبة الصادقة باجتنابها، ومع هذه الرغبة الصادقة تكون النفس طيعة للكف عنها، والتخلق بالخلق الكريم المضاد لها.

ويرتبط بالوعي الأخلاقي أن ينبه المربون على بعض صور الخلل في تطبيقنا لبعض القيم الأخلاقية في حياتنا العملية، مثال ذهك:

أخذنا من الأخلاق جوانبها القريبة، فقد نفهم الأمانة على أنها الوديعة، ونرد ما استودعنا الآخرون إياه، أما أن المنصب أمانة، لا يجوز استغلاله لمأرب خاص، ولا يجوز الإخلال بأعبائه الجسام فهذا شأن آخر! ويغلب أن يكون طلب المنصب للاستغناء والاستعلاء، والبحث عن الذات لا البحث عن مصالح الأمة.

والصدق خلق معروف، ويغلب أن نصدق في القول لا في العمل، لأن البصدق في العمل صعب. إنه إحقاق الحق وإبطال الباطل، والتزام السنن التي قامت عليها السموات والأرض، وقد يقتضينا هذا أن ننتخب الأصلح، ولو كان من غير قرابتنا، وأن نؤثر بالوظيفة فقيرًا ونطرح غنيًا ...وهكذا.

- الانتفاع بها لدى الأطفال من ميول وقوى فطرية في تربيتهم تربية خلقية، فعندهم، مثلاً، ميل لمحاكاة من يتصلون بهم في أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم، لهذا كان فلاسفة وعلهاء الإسلام يطلبون من مؤدب الأطفال أن يكون متحليًا بالفضيلة، معروفًا بالأخلاق النبيلة، ومتجنبًا للرذيلة.

وكان المربون المسلمون يعلمون أن لدى الطفل ميلاً طبيعيًا لحب الثناء والظهور، فيمدحونه على ما يبدو منه من قول حسن أو فعل جميل، ويشجعونه على الاستمرار حتى يحافظ على منزلته لديهم ويجتهد في إصلاح نفسه دائهًا، ولم يكثروا من اللوم والذم والتوبيخ حينها يظهر حبه لنفسه ورغبته الشديدة في الأكل والشرب والملابس الجميلة، لأن الإكثار من التأنيب يميت قلب الطفل.

- التدرج في البناء التربوي، ذلك أن العملية التربوية ليست عملية تحويل مفاجئ دفعة واحدة أو خلق تام بمرة واحدة. إن هذا لم يختره الله لنفسه في سنة الخلق، مع أن قدرته جل وعلا أنه إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون، ولكنه تبارك وتعالى اختار لنفسه سنة الإنشاء المتدرج. ومن صفات الله تعالى أنه رب العالمين، أي مربي العالمين، والتربية هي إنشاء متدرج لإبلاغ الشيء إلى مستوى كماله، فتحتم أن ننهج فيها نفس النهج ألا وهو التدرج.

## 2 - تربية العقل المنهجي:

فالقيمة الأساسية الثانية هي تلك التي تتصل بمهارسة العقل لوظيفته الأساسية ألا وهي التفكير، لكن على أسس منضبطة منطقية صحيحة؛ ذلك أن التقدم والتخلف قضيتان جذورهما فكرية، وتتمحوران حول المنهجية واللامنهجية، وليس التقدم عملاً خارقًا أو مستحيلاً على أي شعب، إذا ما أتيح له تربية العقل المنهجي.. إنه العقل الذي تعلم كيف يفكر، فالتقدم هو محصلة لعمليات عدة تكشف عن إبداع لمثل هذا العقل المنهجي، وليس العقل وليد المصادفة، بل إن التربية مجال بنائه، فإذا أفادت التربية من أساليب تربية هذه المنهجية، كان لهذا دور في تقليص الفجوة بين التخلف والتقدم.

وليس التفكير مجرد تطبيق ساذج لذكاء فطري تم تحديده سلفًا، وإلا فليس أمام المرء عندئذ سوى القليل ليفعله، وليس ثمة من جدوى تذكر في محاولة القيام بأي عمل في سبيله، لكن ما نؤكده بناء على العديد من الدراسات والبحوث العلمية هو أن التفكير مهارة قابلة للتعلم، تمكن الإنسان من زيادة كفاءة وفعالية ما وهبه من ذكاء فطري.

إن قوة محرك السيارة، ومدى فعالية كوابحها، وقدرتها على التحمل والصمود على الطرقات، وكذلك مدى حساسية مقودها ودقته، تعد كلها جزءًا من خصائصها الأصلية، لكن المهارة التي تُقاد بها السيارة أمر مختلف تمامًا، فقد تحتاج السيارة القوية إلى قليل من المهارة لقيادتها، بينها تحتاج قيادة السيارة متواضعة الإمكانات إلى مهارة فائقة، وهناك بالطبع علاقة بين مهارة القيادة وقوة السيارة بالقدر الذي يستطيع معه

السائق الماهر قيادة السيارة القوية، بصورة أفضل مما يقود بها السيارة المتواضعة. هذا ويمكن مقارنة الذكاء الفطري بقوة السيارة الفعلية؛ حيث إن مهارة استخدام القوة هي مهارة التفكير هنا، فالتفكير هو المهارة الفعالة التي تدفع بالذكاء الفطري إلى العمل، وقد يتحد الذكاء الرفيع بدرجة عالية مع مهارة التفكير، إلا أنه ليس من الضروري أن يحدث ذلك، إذ قد يكون الأمر على العكس من ذلك، فيترافق الـذكاء المتواضع مع درجة عالية من مهارة التفكير.

وتربية العقل المنهجي عن طريق التفكير لا تتأتى أبدًا في ظل نظرة تتصور أن هنـاك جزءًا في الدماغ اسمه العقل، أشبه بالمخزن أو الوعاء الذي يحتاج إلى الخزن والتكديس، ظنًا بأن هذا تدريب للعقل على حسن التفكير. إننا في عصر أصبح معروفًا بأنه يعيش حالة سيولة معلوماتية ومعرفية، بحيث أصبح من العسير على التعليم، على أي مستوى ، استهداف تزويد المتعلمين بمثل ما تحمله أنهار المعرفة والمعلومات من معارف، ومن ثم يصبح الحل هو تنمية القدرات العقلية بحيث تفعل إمكاناتها على التفكير ومن ثم تزود المتعلم بالمهارات اللازمة للبحث الذاتي عن المعرفة، ليظل دائما أبدًا متعلمًا، وبحيث يمتلك القدرة والمهارة على الفحص النقدي لما يرد إليه من معلومات، وبحيث يملـك القدرة والمهارة على توظيف مثل هذه المعلومات فيها هو نافع له ولأمته، وبحيث يملك القدرة والمهارة على حسن الاختيار والانتقاء من هذه المعلومات، وفضلاً عن ذلك فإن أجهزة الحاسب الآلي أصبحت تقوم بعمليات خزن المعرفة واستدعائها بدرجات ومستويات تفوق قدرة الإنسان الفرد، وبالتالي يكون على التعليم أن يستغل هذه الفرصة فيوجه اهتهامه وتركيزه على العمليات العقلية نفسها.

وعندما يتحدث القرآن الكريم عن "أولى الألباب"، فإنها يعنى بهم هولاء الذين يهارسون الوظائف العقلية المختلفة فيها ينمى التفكير، وقد جاء ذكرهم في ستة عشر موضعًا. و على سبيل المثال نجد في سورة الرعد حديثًا مفصلاً عن الخلال النبيلة التي يستجمعها أولوا الألباب، وتضبط مسالكهم كلها، والذي يثير الانتباه هنا هو ارتباط الفضائل الإنسانية بالبصر العقلي، وبراءة المؤمنين من التخبط الذي يقع فيه العميان وكل من ضل الطريق، قال تعالى في سورة الرعد: ﴿أَفَنَن يَعَلَّمُ أَنَّمَا أُنِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ ٱلْحَقُّ كُمَنَ هُوَ أَغَنَيَّ إِنَّمَا يَنَذَكَّ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَكِ (٣٠٠) .

وفي موضع آخر يقول سبحانه وتعالى في سورة ص: ﴿ كِنَتُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبنَرُكُ لِيَدَّبُواً الْكَانِي مُوسَالِهُ لِيَدَبِّهِ وَلِيَنَدُ وَلِيَنَدُ كُولِنَدُ الْمَانِي مَفْعَم بِالْحَقائق ، النتو أن الطريق لاستبانة هذا كله إدمان النظر، وتعميق البصر وطرق الأبواب دون سامة، فإن حسن الفهم عطاء أعلى قبل أن يكون كد الذهن وطول التلاوة.

ومن أولى خطوات تربية العقل المنهجي، ضرورة السعي، من خلال مناهج وطرق التعليم، على تحرير العقل المسلم من الجمود والتقليد الأعمى، وتحريره من الغرور، وتحريره من الحمود والتقليد الأعمى للسلف، سواء أكان السلف هو سلفنا نحن، أم سلف الحضارة الغربية، فالجمود النصوصي آفة، سواء أكانت هذه النصوص من موروثنا نحن أم مستوردة عن الآخر الحضاري، والغرور العقلاني الذي يزعم أهله قدرة العقل على الاستقلال بإدراك أي شيء، إلى الحد الذي يحكمون فيه "بالاستحالة" على كل ما لا تدركه عقولهم، هو موقف أشبه ما يكون بعبث الطفولة، مع افتقاره إلى براءة الأطفال.

وما يجعل هذه الخطوة على درجة كبيرة من الأهمية أننا ورثة تقاليد ذات حساسيات شديدة لأية مراجعات لآراء أو مذاهب تكلمت بها شخصيات كُرست مشروعيتها ومكانتها التاريخية في العقول والقلوب والنفوس، وذلك لخلط سابق تكرس أيضًابين الرأي وقائله حتى كاد البعض ينظر إلى الرأي وكأنه ذات صاحبه، فأي نقد يوجه لرأي قال به أو تبناه أحد قيادات الرأي أو المذهب يعد بمثابة نقد لصاحب الرأي أو المذهب نفسه، فإذا كان "النقد" عندنا قد أخذ معنى السب والهجو، والآراء قد تشخصت لعوامل تاريخية ومعاصرة فإن ذلك يعيننا على فهم كثير من الأسباب التي تحول بين بعض من لديهم ما يقولون والإمساك عن الإفصاح عنه والتصريح به.

ومن المعروف أن حفظ العقل هو من مقاصد الشريعة الأساسية، ومن طرق حفظ العقل إعهاله أو تفعيله أو تشغيله، فعلى أساسه حمل الإنسان أمانة الخلافة، والله سائله

يوم القيامة أن يحسن استخدامه لأداء الأمانة التي حملها، شأنه في ذلك شأن باقي النعم من عمر وصحة وما وغير ذلك، يقول تعالى في سورة الإسراء: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَيَهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا (الله عَنْهُ).

وحين يكون الإنسان سليم القدرات العقلية متحليًا بالعلوم والعقلية العلمية، ثم لا يستخدم كل ذلك، بل يتصرف كناقص العقل أو الجاهل فإنه يكون مريضا بمرض عبر عنه القرآن الكريم ﴿أَمْ تَصَبُ أَنَّ أَكَ ثُرَهُم يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّاكًا لأَنْعَنْم بَلْ هُمْ أَصُلُ مَكِيلًا ﴾ [الفرقان:44].

إن كل هذا يؤكد لنا -بها لا يدع مجالا للشك- أن طرق التعليم القائمة على التلقين من جانب المعلم والحفظ والاستظهار من جانب الطالب لا يمكن أن تؤدي إلى تنمية التفكير. ويتبين لنا من خلال ملاحظتنا لأسلوب التعليم التلقيني أن هذا التعليم يميز مرحلتين في حركة المعلم، أو لا مرحلة استيعابه شيئًا حين يحضر الدرس، وثانيًا مرحلة القيام بالشرح حين يواجه الطلاب، ولا يشترط في الطلبة بهذا الأسلوب أن يعرفوا الدرس بل المهم أن يتذكروه ويحفظوه، ذلك أن الدرس هو في نهاية الأمر ملك خاص للأستاذ وليس موضوعًا يستثير الحاسة النقدية بين الطالب والأستاذ، وهكذا فباسم المحافظة على الثقافة والمعرفة نجد أنفسنا بإزاء نظام يتنكر للثقافة والمعرفة.

وعلى عكس ذلك، فإن أسلوب طرح القضايا في التعليم لا يوجد عملية التعليم ولا يجعل منها عملية ذات طرفين أحدهما يتلقى والآخر يلقي، بـل يجعلها عملية تعلم مستمر، سواء كان المعلم في لحظة إعداد الدرس أو مشتركًا في الحوار مع تلاميذه، فالمدرس في هذه الطريقة لا يتخذ من الموضوعات ملكًا خاصًا له بـل يستخدمها للاشتراك في التبصر بها مع تلاميذه، فدور التلاميذ هنا لا يقتصر على الاستماع فقط بل هم يشاركون بالنقد والبحث والحوار مع المدرس وبصورة إيجابية.

وإذا عدنا نسأل عن دور المدرس وجدناه يتركز في تحضير المادة للطلبة للنظر فيها، ومن خلال فحص الطلبة للمادة يبدأ هو نفسه إعادة النظر في موقفه السابق منها، أما دوره في طريقة عرض القضايا والمشكلات فيتلخص في مشاركة تلاميذه في تهيئة المناخ الملائم لعملية التعلم، ذلك في الوقت الذي يعوق فيه المنهج التلقيني إطلاق مثل هذه القوى الإبداعية للطلاب، ففي الوقت الذي يهتم فيه منهج عرض المشكلات بتعرية الواقع وكشفه أمام الطلاب، فإن المنهج التلقيني لا يستهدف سوى إضعاف الإحساس بالواقع.

ومن سبل تربية العقل المنهجي تدريب المتعلم على النقد الذاتي بدلاً من التفكير التبريري، والنقد الذاتي هو ذلك الأسلوب من التفكير الذي يحمل صاحبه المسؤولية في جميع ما يصيبه من مشكلات ونوازل، أو ما ينتهي إليه من فشل، والمقصود بالتفكير التبريري ذلك التفكير الذي يفترض الكمال بصاحبه، وإذا أخطأ برأه من المسؤولية وراح يبحث عن مبررات خارجية وينسب أسباب الأخطاء أو القصور والفشل إلى الآخرين، ومن هنا يجيء قوله سبحانه وتعالى في سورة الشورى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَة فَهِما كُنيبِهُ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرِ (٣) ﴾.

والواقع أن التحليل الدقيق للأخطاء التي تقع أو المصائب التي تنزل يوضح أن هذه الأخطاء والمصائب هي مسؤولية من تنزل به لأن المصيبة هي وليد يولد من تزاوج قوة مع ضعف، ولا يمكن بحال أن تولد مصيبة من التقاء قوة بقوة، يقول عز وجل في سورة النساء: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تُوَفَّنُهُمُ الْمَلَتِهِكُهُ ظَالِينَ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنُهُمْ قَالُوا كُنا مُسْتَضَعَفِينَ فِي الْرَبْنُ قَالُوا أَلَمْ تَكُنُ أَرْضُ اللّهِ وَسِعَةَ فَنُهَا عِرُوا فِيها فَأُولَتِهِكَ مَأْوَنَهُمْ جَها مَ وَسَآة تُ مَصِيرًا ( الله عَلَي الله وَسِعَة فَنُهَا عِرُوا فِيها فَأُولَتِهِكَ مَأْوَنَهُمْ جَها مَ وسَادَتْ مَصِيرًا ( الله عَلى الله وَسِعَة فَنُهَا عِرُوا فِيها فَأُولَتِهِكَ مَأْوَنَهُمْ جَها مَ أُولَا الله عَلَي الله وَسِعَة فَنُهَا عِرُوا فِيها فَالْوَلَتِهِكَ مَأْوَنَهُمْ جَها أَمْ وَسَآة تُ مَصِيرًا الله الله وَاسِعَة فَنْهَا عِرُوا فِيها فَاللهِ عَلَى الله وَاسِعَة فَنْهَا عِرُوا فِيها فَاللّهِ وَاسِعَة فَنْهَا عِرْ اللهُ وَاللّهِ وَاللّه واللّه والللّه واللّه واللّه

ومما يندرج في هذا الإطار كذلك الإقلاع عن ذهنية القطع بالصحة والصواب فيها كان رأيًا أو اجتهادًا، ذلك أن من مقومات تكوين النظرة الصحيحة نحو المسلم المختلف التعامل معه من منطلق الشعور بقصور الذات واتهام الرأي الشخصي، والإقرار بمحدودية القرارات الخاصة، كيلا يقع المرء –وهو يختلف أو يحاور – بوهم العُجب فينساق إلى الادعاء بأنه قد قبض على الحقيقة كاملة، وأن الحق معه غير منقوص، وما كان عند الآخرين ليس إلا باطلاً أو سرابًا.

هنا لابد أن تضطلع التربية الإسلامية بمسئولية تشكيل الذهنية التي تحمي أي طرف مسلم من شطط الجزم بأن أفكاره واجتهاداته وتقويهاته لا تخرج عن اليقين

الحازم، وأن آراء أو اجتهادات أو تقويهات غيره هي الباطل بعينه، انطلاقًا من التوعية بأن الحق والصواب المطلقين المؤكدين هما من شأن الأصول والثوابت الربانية وما دونها يخضع للنظر والأخذ والرد والتخطئة والتصويب، ومن هنا تبرز ضرورة التنشئة على تقبل فكرة أن الحقيقة والحق ليسا بالضرورة ملكًا لمذهب أو فكر معين، طالما أن تكوين الآراء والاجتهادات مسألة تخضع بطبيعتها الظنية إلى احتمالية الصواب والخطأ، وأن صاحب الرأي والاجتهاد لا يملك يقينًا بصواب ما هو عليه.

وفي التقرير الذي قدم لليونسكو، من قبل اللجنة الدولية المعنية بالقرن الحادي والعشرين عام 1999 عُد "التعلم للمعرفة" أحد دعائم التربية الأربعة المنشودة، وهذا النوع من التعلم لا يستهدف اكتساب المعارف المدونة، والمقننة بقدر ما يرمى إلى إتقان أدوات المعرفة ذاتها هو وسيلة وغاية معًا لحياة الإنسان، والمقصود باعتباره وسيلة هو أن يتعلم كل فرد كيف يفهم العالم المحيط به على الأقل بقدر ما يكون ذلك ضروريًا له للعيش حياة كريمة، ولتنمية قدراته المهنية، وللاتصال بالآخرين. أما باعتباره غاية، فإن أساسه هو متعة الفهم والمعرفة والاكتشاف.

ويفترض التعلم للمعرفة أولاً تعلم المرء كيف يتعلم بالانتباه وتدريب الذاكرة والفكر، فمنذ الطفولة، وعلى الأخص في المجتمعات التي تسيطر عليها الصورة التلفزيونية، يجب أن يتعلم الصبي تركيز انتباهه على الأشياء، والأشخاص، فالواقع أن التتابع السريع جدًا لمعلومات تبثها وسائل الإعلام، وهو أمر واسع الانتشار، يضر بعملية الاكتشاف التي تتطلب وقتًا أعمق، وتوغلاً في الرسالة المستقبلية، ويمكن أن يأخذ تعلم الانتباه هذا أشكالاً مختلفة، ويفيد من فرص متعددة في الحياة (الألعاب، والدورات التدريبية في المؤسسات، والرحلات، والتطبيقات العملية للعلوم...).

وعلى الرغم مما أشرنا إليه من تنامي الأجهزة الخاصة بتخزين المعلومات، نظل -بقدر - بحاجة إلى تدريب الأبناء على التذكر، حيث أن هناك العديد من المواقف التي تحتاج من الإنسان ذلك أشد ما تكون الحاجة.

وأخيرًا، فإن تدريب الفكر الذي يتعلمه الطفل أولاً على أيدي أبويه ثم على أيدي مدرسيه، يجب أن يتضمن حركة سير بين اتجاهين: الملموس والمجرد، لذلك ينبغي

الجمع في التعليم كما في البحث، بين المنهجين اللذين كثيرًا ما يعرضان على أنها متعارضين: الاستنتاجي من جهة والاستقرائي من الأخرى، إذ يمكن أن يكون أحدهما أنسب من الآخر تبعًا لفرع العلم الذي يدرس، وإن كان تسلسل الفكر يتطلب في معظم الحالات الجمع بين الاثنين.

## 3 - الإثراء الوجداني:

وليس هناك من شك في أن هذه الحياة الإنسانية التي نعد أبناءنا للدخول في معركتها، إذا كانت تتطلب منهم جهادًا ومغالبة، وكفاحًا ونضالاً، واقتحام المشكلات والصعاب والعوائق، فإنها بحكم "إنسانيتها" تظل مع هذا كله في أمّس الحاجة للمسة حب ونسمة حنو وخفقة قلب، انفعالاً برؤية جميل، وانفعالاً بعاطفة إنسانية. إن الانفعالات الإنسان وعواطفه هي تلك الشحنة الكهربائية التي تمده بطاقة الحركة وقوة الدفع.

والإسلام في تربيته للإنسان لا يقنع بإعداده لعالم النضرورة والواقع وإنها يلبي الفطرة الإنسانية في تطلعها إلى عالم الجهال والوجدان، فالإنسان لا يكتفي بالنظر إلى الجبال على أنها مجرد جبال، وإنها يبصر الجانب الجهالي فيها عندما تكون مكسوة بالثلوج أو الغابات، وهو لا يكتفي بالنظر إلى السحاب على أنه حامل للهاء، ولكنه يراه جميلاً في أشكاله وألوانه، وخاصة عندما ينتشر عليه في بعض الأحيان طيف الشمس "قوس قرح" في منظر رائع جميل. وهو لا يقف بالنسبة للنبات عند حد وظيفته المعروفة، ولكنه ينفعل به عندما يورق ويزهو، ويستمتع منه بزهره الأريج وشكله البهيج... وهكذا.

وإذا كان القرآن الكريم له ما له في محتواه من حيث العقائد والمعاملات والتوجيهات، وما على ذلك مما يقيم أمر الإنسان في معاشه ومعاده، فإن له أيضا جوانبه الجالية التي ينبغي أن تلفت التربية الإسلامية الطلاب إليها وهي تعلمهم إياه، فمن خصائص الماهية القرآنية لبعث الإحساس بالجال أن لغة القرآن الكريم في بيانها وبلاغتها قد كفلت كفالة إعجازية للصور التي صورت بها المشاهد الكونية والطبيعية والاجتاعية والمشاهد النفسية الغائرة في سواء اللاشعور، بل والمشاهد التاريخية الغائرة في سواء الماضي الذي احتجب عن الحاضر بستار من الأساطير والأراجيف...كل تلك

المشاهد وما احتوته من مواقف ومناظر، وقد جاءت في تصوير لغوي فإن البيان القرآني قد كفل لها ما يحتاجه المشهد المصور من تجسيم أو تجسيد للمعاني والأحداث. وفضلاً عن هذا فإنه يهازج بين الأضواء والظلال ويناسب بين الحركات تناسبًا متكاملاً يبعث الحياة في كل لحة من لمحات المشهد وفي كل جانب من جوانبه. بل إن البيان القرآني ليستجيش الانفعالات والخواطر النفسية بالموسيقى النوعية التي تنبعث من تراكيبه وألفاظه.

والتربية الإسلامية تسعى إلى السير وفق المنهج القرآني في هذا المجال؛ حيث أنه في إحياته وتربيته يقوم على التصور الخيالي والتصور الفكري وكل من الوعي والشعور في الارتفاع بالإنسان عن جمود الإلف الذي يحجر الفكر ويخدر الأحاسيس ليصبح من ثم في موقف وجودي منزه عن شواغل المعيشة، ولئن كانت المشاهد تربطه بواقعه الاجتماعي أو بواقعه الطبيعي إلا أنه في تساميه الوجودي يصبح في موقف الإدراك المباشر للجمال وتلك التجربة الجمالية المباشرة التي لا يصبح الإنسان فيها مجرد مستمتع بلذة الجمال المصور بيانيًا ولكن إحساسه بالجمال يرتفع إلى مرتبة الفكر الإيجابي الملتزم بلذة الجمال المعور بيانيًا ولكن إحساسه بالجمال يرتفع إلى مرتبة الفكر الإيجابي الملتزم بلذة الجمال المعور بيانيًا ولكن إحساسه ويستقيم شأن مجتمعه.

وتعتبر الموسيقى مجالاً من مجالات الحس الجهالي، وما قد يصحبها من غناء، إذا كان ذلك يتم على مستوى رفيع ونظيف مما له شروطه وقواعده، وقد خصص الغزالي كتابًا أسهاه (أدب السهاع والوجدان) في كتابه (إحياء علوم الدين) وفيه بابان؛ الأول: في إباحة السهاع، والثاني: "في آداب السهاع وآثاره في القلب والجوارح"، وقد استعرض أقوال القائلين بالتحريم وناقشها بأدلة عقلية ونقلية، ثم أبان رأيه بالإباحة معتمدًا على أحاديث صحيحة وحجج قوية.

وثمة فن آخر يعتمد على التقليد والمحاكاة والتقمص وليس بمبتوت المصلة بما سبقه؛ إذ هدفهما في النهاية إمتاع البصر والسمع والفؤاد وأخذ العبرة وتجسيدها في إطار تربوي سديد، وذلك الفن هو التمثيل والمسرح.

والمدلول التربوي لهذا الفن هو التهذيب والإصلاح، عن طريق غير مباشر، فالوعظ والإرشاد يؤتي ثمرة، بيد أنه قد يبعث على الملل أحيانًا، وتضيق به النفس ولا سيها إذا

أظهر عيوبها وكشفها أمام نفسها، والقرآن الكريم نفسه قليلاً ما يعظ مباشرة بل يتخذ من القصة طريقًا لبث ما يريد.

وما دام عنصر الجال عميقًا في الوجدان البشري كما يتبدى في كل كائنات هذا الكون، وما دام الإنسان منفتح الأحاسيس لتلقي هذا الجمال ليصل مع هذا الكون والقرآن إلى رحابة الأفق الأعلى، فلن يصادر الإسلام فنًا هادفًا مستمدًا مقوماته من قيم الإسلام.

والإسلام يربي المسلمين على التعاطف والمشاركة الوجدانية فيشعر المسلم بشعور أخيه فرحًا أو حزنًا، ويعاونه ما استطاع المعاونة ويعمل على تفريج كرباته وإزاحة همه، فيؤدي ذلك على التراحم والتناصر وما يرتبط بها من الثقة بالنفس وبالآخرين وتقوية صلة الانتساب إلى أمة لفرح أحد أبنائها وتحزن لحزنه وتبدو مظاهر ذلك كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية.

وليس أروح للمرء ولا أطرد لهمومه من وساوس الضغينة وثوران الأحقاد إذا رأى نعمة تنساق على أحد يرضى بها وأحس فضل الله عليها، وفقر عباده إليها، وذكر قول رسول الله عليه الله ومن الله ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر) (أخرجه أبو داود)، وإذا رأى أذى يلحق أحدًا من خلق الله ورجا الله أن يفرج كربه ويغفر ذنبه.

ومن المهم للمدرسة أن تتيقظ لبوادر الجفاء بين التلاميذ فتلاحقها بالعلاج قبل أن تستفحل وتستحيل على عداوة فاجرة، والمعروف أن البشر متفاوتون في أمزجتهم وأفهامهم، إن التقاءهم في ميادين الحياة قد يتولد عنه ضيق وانحراف، إن لم يكن صدام وتباعد، ولذلك شرع الإلمام من المبادئ ما يرد عن المسلمين عوادي الانقسام والفتنة وما يمسك قلوبهم على مشاعر الولاء فنهى عن التقاطع والتدابر.

ولابد للمدرسة أن تربي الأطفال منذ البداية على بعض العادات التي تضبط سلوكهم، فلا ينفلت عيارهم، وتعودهم على الامتناع عن بعض رغباتهم التي تزيد عن الحد، على ألا تصل إلى ذلك باستخدام القسوة، فليس هدفها الانتقام من الطفل بطبيعة الحال، ولا إنضاجه على قطع من نار، وإنها وسيلتها هي الحب المتمثل في أسرة المدرسة

والذي يربط المعلمين والفنيين والإداريين والتلاميذ، ويجعل التوجيه نصيحة لينة رفيقة حازمة في ذات الوقت تنفذ إلى القلب وتستقر في الأعماق.

والتربية الإسلامية هنا أمينة على محورة عواطف التلاميذ حول محور رئيسي تدور في فلكه فتحقق اتساقها وقوتها بمدى قربها منه ودورانها في فلكه وهو حب الله. ومن الغريب أن أي حب يولِّد في النفوس الشحناء والتباغض والأثرة ما عدا حب الله، فإنه يغذي نفوس الصادقين في حبه بالمودة والرحمة والإيثار ويضع الأساس القوي لتنمية المشاركة الوجدانية بين المسلمين، فالبداية انتظام عواطف التلميذ ووجداناته في منظومة واحدة هي حب الله وما يتصل به من محبة رسول الله و اتباع ما أنزله الله عليه، والنهاية حب الآخرين والتعاطف معهم والتهاسك بهم ومعهم في أمة إسلامية قوية.

وتهتم التربية الإسلامية بأن تحرص المدرسة على تنقية وجدان التلميذ المسلم من الأوهام ومثبطات العزائم، فالمسلم الحق لا يعرف التشاؤم ولا تثنيه عن طريقه الأوهام لأنه مرتبط الوجدان بالله فلا يسلم نفسه لهواجس النفس، ولذلك يقول الشاه الله لا يسلم منهن أحد: الطيرة والظن والحسد"، قيل: فها المخرج منها يا رسول. الله ؟

قال: "إذا تطيرت فلا ترجع، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغ".

كما تدعو التربية الإسلامية التلاميذ إلى أن يربوا على الاعتدال في عواطفهم فلا يتطرفون في أية عاطفة مهما كانت إيجابية حتى لا يطغيهم ذلك ويدفع الواحد منهم إلى تناسي حقوق الآخرين، قال تعالى في سورة الحديد ﴿ لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا نَفْ رَحُوا بِمَا ءَاتَكُمُ وَاللّهُ لا يُحِبُ كُلُ مُخْتَالِ فَخُورٍ (٣) ﴾، والمسراد الفرح الذي يؤدي إلى البطر، والحزن الذي يوجب القنوط واليأس؛ التطرف في الفرح والحزن.

ومن هذه القيم الأساسية الثلاث، يمكن استنباط الكثير من القيم الأخرى...

#### المناقشات على المحاضرة:-

#### د نصرشهاب:

أشكر أستاذنا الدكتورسعيد إسماعيل على محاضرته التي أثارت لدي العديد من التساؤلات:

طُلب منى في سمينار قسم التربية جامعة عين شمس أن أتحدث عن التربية والخيال، وفوجئت بعدم ارتياح للموضوع أثناء النقاش بين الأساتذة، وبالتالي فلدينا إشكالية تتعلق بالتربية التي تعودنا عليها في الصغر والقائمة على التلقي والتلقين وأن نكون مجرد ردود أفعال ولم نعطِ الفرصة للتفكر والتدبر وحرية إعمال العقل والفكر وامتد ذلك إلى بعض أساتذة التربية المنوط بهم تربية الأجيال، وتساؤلي: كيف نحل هذه الإشكالية ونخرج من هذا القالب؟

الإشكائية الثانية، متعلقة بأصول التربية، هل هي ثابتة أم تتغير على حسب تغير المجالات المعرفية المختلفة وتطورها السريع ولاسيم العلوم البيولوجية التي تدعي قدرتها على التنبؤ بالطبيعة البشرية والسلوك الشخصي؟

#### متحدث:

تعلمنا من أستاذنا الدكتور سعيد أن هناك أصول مختلفة للتربية ولكل أصل قيم، وهنا تأتي أهمية تحديد أولويات لكل أصل من الأصول، ثم أخذ هذه القيم وتحويلها إلى أهداف تتحقق تدريجيًا.

#### متحدث:

أحب أن أعلق على مصطلح ذكره أستاذنا الدكتور وهو "ذهنية القطع" وهي كا قلت قد تكون في النص الديني، ولكنني أعتقد أن القرآن الكريم قد ذم هذه العقلية لأنها تولد الاستبداد، كما أن القرآن الكريم قد أكد على قيمة الحرية عندما ذكر "لا إكراه في الدين" ورغم أنه أكد على ذلك إلا أننا ورثنا قيمة الاستبداد وليس الحرية!

## د.عبد الحميد أبو سليمان:

أتفق مع كل ما ذكره الدكتور سعيد، لكني أخشى من نقطة قد توقعنا في دائرة البيضة أم الدجاجة أقصد مسألة العامل الاقتصادي: فالحياة بطبيعتها حركة حلزونية

إلى أعلى أو إلى أسفل، وإذا قلنا إن العامل الاقتصادي هو المؤثر في ذاته، فمعنى ذلك أن سيهلك الأبوان في توفير لقمة العيش، ويسوء الوضع أكثر وندخل في دوامة، ولكي أوضح ما أقوله نضرب مثلا باليابان: فهي تتكون من مجموعة من الجزر الجبلية المحاطة بحزام الزلازل والبراكين وعددهم 120 مليون نسمة وليس لديهم أي موارد اقتصادية، ورغم ذلك دخلها يساوي تقريبًا ضعف دخل العالم الإسلامي كله، والسبب بسيط هو الإنسان الذي يعدونه ثروة ونعتبره عبئًا. في المقابل نحن في عالمنا العربي نبيع البترول والحديد والمواد الخام بأسعار زهيدة تعود إلينا بملايين الدولارات، الفرق هو في الإنسان، وعلينا أن نسأل ما الذي جعل هذا الإنسان يتقدم وترتفع إنتاجيته ويلجأ إلى الرشوة والغش، عندئذ تأتى أهمية التربية والاهتهام بالإنسان وقيمه ومفاهيمه ويعود دور المربى والمفكر، وتصبح القيم هي التي يخلق ثروة الإنسان وليس العكس.

#### متحدث:

تحدث الدكتور عن التربية والسياقات المجتمعية المختلفة، وكيف أن القيم تتأثر بتغير السياق سواء كان حضري أو ريفي أو صناعي أو بدائي. وبالتالي، يمكن التساؤل عن مدى استمرار عملية التربية كها هي في ظل المجتمعات الحالية المختر وقة بفعل عديد من العوامل منها تكنولوجيا المعلومات، فهل ستظل عملية التربية كها هي أم ستتطور على حسب الفترة الراهنة والمستقبلية؟

#### د منى سلامت:

سأتحدث عن مشكلتين في التربية في المدارس، وهما غياب الإبداع والقدرة على النقد، فمعظم المبدعين ليسوا من الأوائل وهذه مشكلة كبيرة جدا، لماذا لا يكون أوائل الفصول والكليات من المبدعين؟! النقطة الثانية: غياب تعليم النقد، فقد ناقشت ابنتي ذات مرة عن فقرة موجودة في كتابها "الحرية أن تفعل ما تشاء ما لم تضر غيرك "وقلت لها أن هذه الجملة غير صحيحة، فقالت في أن المدرسة لم تقل ذلك، فقلت لها ماذا لو تركتك الآن وأغلقت على نفسي الباب وشربت خمر أو تعاطيت مخدرات، هل هذا صحيح، فقالت لا، فقلت لها لكنها تتفق مع العبارة السابقة، وعلمتها أن تعيد صياغة

الجملة كالتالي: أنت حر ما لم تضر غيرك وما لم تعصّ ربك. نحتاج إلى تنمية النقد لـدى أبنائنا وليس التلقين.

## أ.مدحت ماهر:

لديَّ ملاحظتان متعلقتان بمفهوم القيم وتفعيل القيم، لاحظت أن زملائي من بداية الدورة من خلال الاستبيان الذي قمنا بتفريغه، كانوا متفقين على أهمية وجود تعريف مسبوك ومصكوك للقيم، وبعد هذه المحاضرة أصبح من الممكن تعريف القيم باعتبارها معيار يحكم الأشياء ويتحكم في السلوك.

وبالنسبة لتفعيل القيم في المجالات المعرفية المختلفة كالسياسة والاقتصاد والاجتماع والتربية، فأعتقد أن مدخلها لابد أن يكون هو وحدة المعرفة كما قال أستاذنا المدكتور أحد فؤاد باشا.

#### د.سعيد إسماعيل:

شكرًا جزيلاً على كل هذه التعليقات والتي تجعلني أنشرح أكثر، فلضيق الوقت لم أستطع إلا التركيز على جانب معين في حديثي، ولكنى لا أقطع بأنه الوحيد، مشل العامل الاقتصادي، فأنا لا أحبذ فكرة العامل الوحيد في تفسير الظواهر والأشياء، كل ما هنالك أننى أردت توضيح الأصول الاقتصادية.

وأشكر الدكتور عبد الحميد أبو سليان على توضيحه، أما بالنسبة للسياقات الاجتماعية فهي ليست حتمية بطبيعة الحال وإلا نتناقض مع أنفسنا ومع فكرة إرادة الاختيار والفعل والتربية.

ولقد سمعت في راديو لندن، أن هناك منطقة من المناطق تنعدم فيها تمامًا المراحيض، فيقضى الناس حاجاتهم في الخلاء، وعندما جاء المذيع ليحدث أحدهم فوجده يمسك بموبيل، وهذا يفيدنا بأن الإنسان في هذه الأماكن يهتم بحمل الهاتف الذي هو من سيات العصر ولا يهتم بالقيم الخاصة بالسترة .

أما بالنسبة للأخت التي تحدثت عن الإبداع والنقد في التربية، وقد كتبت في ذلك مقالا بعنوان "التفوق الكاذب" وأذكر هنا موقف مع حفيدتي التي كنت أوصلها إلى مركز للدروس الخصوصية، وسألتها عن المادة التي ستأخذها ذلك اليوم فقالت لي

مادة التاريخ، فتعجبت من ذلك وقلت لها كيف ذلك وجدك أستاذ في الجامعة، فقالت لي با جدو "إنت هتغرقنى معلومات"، أما الأستاذ الذي أذهب إليه سيجعلني أحصل على الدرجة النهائية من خلال كبسولات. هكذا رسخت نظم التعليم الحالية في أولادنا.

أما بالنسبة للإبداع في تجربة في امتحان الماجستير، دائها أضع سؤالين أحدهما عن تقييم المادة الدراسية والمنهج والموضوعات التي درسناها، والآخر في المنهج، يجيب الطلبة عن السؤال الخاص بالمنهج ببراعة أما سؤال الإبداع فيخافون منه جدًا.

بالنسبة للأخ الذي يتحدث عن الاستبداد والحرية فهذا يحتاج إلى محاضرة أخرى، ولكن بالنسبة لأصول التربية فهي ثابتة كالوعاء الذي يتغير محتواه وليس ماهيته.

أما بالنسبة للإنسان وما يميزه، فهناك مدارس كثيرة في ذلك، فالبعض يرى أن ما يميز الإنسان أنه الكائن الوحيد القادر على الضحك، ولكن ما اقتنعت به أن الكائن الوحيد الذي يعي تاريخه، وهذا هو مربط الفرس في قضية التقدم الحضاري، فالحار هو الحار منذ الفراعنة لأنه لا يعي تاريخه فلا يتعلم جديدًا ويكرر نفس سلوكه.



# تفعيل القيم في بحث اقتصادي: المصرفية الإسلامية نموذجًا

أد. رفعت العوضي'''

مقدمت:

أولا: الاقتصاد الإسلامي اقتصاد دين، والأديان تعتبر الأخلاق، أيّا كان الدين سهاويًا أو غير سهاوي، وأيًا كان نوع الأخلاق. وهذا يجعل القول الآتي صحيحًا: الاقتصاد الإسلامي بالضرورة يعتبر الأخلاق تفعيلاً لذلك فإنه عندما بدأ الحديث عن الاقتصاد الإسلامي وصف بأنه اقتصاد أخلاقي وهذا لا يمنع أن تكون فيه فروض ونظريات وقوانين.

ثانيا البعتبر موضوع تفعيل القيم في بحث اقتصادي أحد موضوعات الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي. ولا شك أن هذا الموضوع تتعدد مداخله؛ فقد تؤخذ قيمة من القيم مثل قيمة العدل ويبحث في كيفية تفعيلها في الاقتصاد، وقد تؤخذ سياسة اقتصادية وتختبر للتعرف على ما إذا كانت القيم قد فعلت فيها وما هي طبيعة هذه القيم. وقد يختبر الأساس الفلسفي للاقتصاد لاستنباط القيم التي تفعلها هذه الفلسفة.

المدخل الذي أقترحه لتفعيل القيم في بحث اقتصادي إسلامي هو التعامل مع تشريع من تشريعات الإسلام الاقتصادية وذلك لاستنباط القيم التي يفعلها هذا التشريع. والتشريع الذي اخترته يتعلق بالمصرفية الإسلامية وهو تشريع المشاركة.

ثالثًا، يمكن أن يؤدى العمل المصرفي بوسيلتين:

الوسيلة الأولى: أن يتم التعامل مع المودع والمقترض على أساس عائد محدد، وهذا ما يعرف بنظام الفائدة، وفي هذا النظام يأخذ المودع عائدًا على إيداعاته في شكل معدل محدد كنسبة من الوديعة، وكذلك يدفع المقترض تكلفة ما اقترضه في شكل معدل محدد كنسبة من المبلغ المقترض.

الوسيلة الثانية، أن يتم التعامل مع المودع والمستثمر على أساس المشاركة، والمودع يكون شريكًا في الربح والخسارة، وكذلك المستثمر هو أيضًا شريك في الربح والخسارة وابعقا، من المفيد في هذا السياق قول كلمة عن المصرفية الإسلامية والمصارف الإسلامية. المصرفية الإسلامية هي التأصيل الشرعي للعمل المصرفي، وهذا التأصيل مؤسس على الشريعة الإسلامية بأحكامها الاعتقادية وأحكامها العملية وأحكامها الأخلاقية. أما المصارف الإسلامية فهي محاولة بشرية لوضع هذا التأصيل الشرعي موضع التطبيق. المصارف الإسلامية تجربة قد تكون متطابقة مع التأصيل الشرعي فقبل، وقد لا تكون متطابقة فتنتقد بقصد التقويم والإصلاح، ومن ثم يعد هذا الأمر على هذا النحو مدخل للتعامل مع الانتقادات الموجهة للمصارف الإسلامية.

خامسا؛ علاقة الاقتصاد بالأخلاق قضية تباين بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي، ذلك أن كتب الاقتصاد الوضعي التي تدرس في كل الجامعات تتأسس على أن الأخلاق ليس لها اعتبار في بناء النظم والنظريات الاقتصادية، وبالتالي ليس لها اعتبار في السياسات اعتبار في التحليل الاقتصادي، وينتهي الأمر بأنها ليس لها اعتبار في السياسات الاقتصادية والقرار الاقتصادي. ويتفق الاقتصاديون على أن الاقتصاد أصبح عليًا عندما انفصل عن المنهج المعياري<sup>(1)</sup>، الذي يتأسس على ما يجب أن يكون (متضمنًا الأخلاق) وارتبط بالمنهج الوضعي<sup>(2)</sup>، الذي يتأسس على تفسير ما هو كائن<sup>(3)</sup>، ويعني ذلك أن الاقتصاد يعمل على تفسير ما هو كائن وليس الحكم عليه أخلاقيًا.

سادسًا؛ الأزمة الاقتصادية العالمية التي انفجرت في سبتمبر 2008 يمكن القول عنها إنها كانت حكمًا فاصلاً بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي بشأن اعتبار الأخلاق. فالفكر الغربي الذي تعامل مع هذه الأزمة تحليلاً وتفسيرًا وعاولة للعلاج كانت فيه مسلمة وهي أن من أسباب الأزمة عدم اعتبار الأخلاق في الاقتصاد، وبعبارة أخرى فصل الاقتصاد عن الأخلاق. وفي رأيي ألا نبني آمالاً على هذا التغير المؤقت في الفكر الوضعي الذي يقدمه الإنسان وذلك لأن دراسة تاريخ الفكر الاقتصادي تخبر

Normative Analysis.
 Positive Analysis.

<sup>(2)</sup> Positive Analysis. .Roll, Eric, A History of Economic Thought, Faber And Faber .يمكن مراجعة: 3)

بأن هذا الإنسان عندما يواجه أزمة يكون له منطقه وعندما تزول الأزمة يعود إلى سيرته الأولى. وصدق الله العظيم القائل في قرآنه: ﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنسَنَ صُرُّدُ دَعَارَبَهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا حَلَى اللهُ اللهُ مَنْ مَا كَانَ يَدْعُوَ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّهِ أَندَا دَالِينِ لَكَ مَن سَبِيلِهِ وَ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ فَلْ اللهُ مِن أَصْحَبُ النَّا فِي الزُّمَرِ : 8].

سابعًا: بعيدًا عما يعتبره الاقتصاد الوضعي مسلمة من مسلماته وهو فصل الاقتصاد عن الأخلاق والانقلاب على ذلك عندما يواجه أزمة، بعيدًا عن ذلك وعن غيره أحاول تقديم عناصر في القيم الضابطة للمصرفية الإسلامية وبالتالي البنوك الإسلامية باعتبارها أحد العناصر التي يتكون منها الاقتصاد الإسلامي. وكما قلت سابقًا فإن البحث يستهدف بيان أن التشريع الإسلامي للأعمال المصرفية يفعل قيمًا.

القيمة الأولى: القيمة الإيمانية بالله وأن للتشريع دور في إدارة الاقتصاد:

الإيهان بالله سبحانه وتعالى وأنه أرسل رسله برسالاته إلى الأرض وذلك لتدار الحياة على أساس هذه الرسالات والتي ختمت برسالة الإسلام، هذه القيمة تسبق كل القيم بل تحتوي كل القيم، والإيهان بها يترتب عليه الإيهان بالقيم التي يتم الحديث عنها ويجرى الحوار حولها في الكتابات عن الاقتصاد الإسلامي، بل إن هذه القيمة الإيهانية تعتبر بمثابة الوعاء الذي يحمل كل القيم وتتفاعل فيه وبه، إن الإيهان هو الوعاء القيمي. هذه القيمة الإيهانية أو هذا الوعاء القيمي أو للقيم يستدعي للحوار عناصر كثيرة نختار منها العناصر التالية وذلك للتعريف بهذه القيمة ولبيان أهميتها وكيفية وظيفها.

## أ - الأخلاق أحد مكونات الشريعة:

مصطلح الشريعة الإسلامية يشتمل على الأحكام الاعتقادية، وهي المتعلقة بأمور العقيدة والأحكام العملية وهي المتعلقة بالفقه والأخلاق<sup>(1)</sup>، يعني ذلك أن الأخلاق أحد مكونات الشريعة الإسلامية. الاقتصاد الإسلامي تعمل عليه وتتفاعل فيه هذه الأمور الثلاثة ويعني ذلك أن الأخلاق فاعل على الاقتصاد الإسلامي وذلك لأن

<sup>(1)</sup> راجع: الدكتور سامي حجازي، العلاقة بين العقيدة والأخلاق في الإسلام، رسالة دكتـوراه، كليــة أصـول الدين، جامعة الأزهر.

الاقتصاد الإسلامي فرع من فروع الشريعة الإسلامية التي تتكون من الأحكام الاعتقادية والأحكام العملية والأخلاق. وما دامت الأخلاق فاعلة على الاقتصاد الإسلامي فإنها بدورها فاعلة على المصرفية الإسلامية وتطبيقاتها في شنكل مصارف إسلامية.

## ب - الوحي من مصادر المعرفة في الاقتصاد:

يتفق الفقهاء على أن أفعال العباد تنقسم إلى قسمين: عبادات وهي توقيفية، فلا يقال إن هذه عبادة إلا بنص. وعادات، والأصل فيها الإباحة (1)، ويدخل في مصطلح العادات ما يتعلق بأمور الاقتصاد وأمور السياسة وأمور التربية وغير ذلك. ويعني هذا أن الوحي من مصادر الاقتصاد الإسلامي وبالتالي المصر فية الإسلامية. في هذا الصدد من المفيد أن أذكر بأن الاقتصاد الوضعي لا يعتبر الوحي مصدرًا من مصادره المعرفية، بل إن الإنسان هو المصدر الوحيد بعقله أو بتجربته (2).

## ج - ملكية الاستخلاف:

يقول الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةٌ ﴾ [البقرة:30]. ﴿وَهُوَ ٱلَذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَهِ ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنعام:165].

﴿ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكِمُلُواْ الصَّلِحَنتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا اَسْتَخْلَفَ الَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [النور: 55].

هذه الآيات القرآنية يُستدل بها على أن ملكية الاستخلاف هي الأصل، ويجيء ترتيبًا عليها وتابعًا لها الملكية الخاصة والملكية العامة. بدون دخول في تفصيلات حول ملكية الاستخلاف فإن مما تقتضيه أن المستخلف وهو الله سبحانه وتعالى له حق الألوهية في أن يكلف المستخلفين -وهم عبيده - بها يراه، والمستخلفون وهم عبيد الله يقبلون ذلك إيهانًا بالله سبحانه وتعالى ويقينًا بأن ما يكلفهم به فيه الخير للإنسان على وجه العموم، لا يحابي به أحدًا ولا ينصر به ظالًا وإنها فيه الخير كله وبمقتضاه يتحقق

<sup>(1)</sup> ابن تيمية، مجموع الفتاوي، جـ29، صـ17.

<sup>(2)</sup> من الأدلة على ذَلَك أنه لا يُوجد كتاب في الاقتصاد الوضعي يدرس في المؤسسات العلمية التي تأخـذ بالمنهج العلمان يحيل إلى الوحي (النقل) باعتباره دليلاً على ما يذكر أو انطلاقًا من الوحي.

العدل المطلق؛ ملكية الاستخلاف بهذا الفهم تغلف الاقتصاد كله بإطار قيمي إياني.

تفعيلاً لملكية الاستخلاف في المصرفية الإسلامية وصورتها التطبيقية، وهي المصارف الإسلامية، فإن الأطراف المتعاملين، وهم المدخرون والمستثمرون والمؤسسة المصرفية، يأخذون قراراتهم في ادخاراتهم واستثماراتهم على أن ما في يدهم هم مستخلفون فيه عن الله سبحانه وتعالى، وبهذا توظر أعمال المبنك الإسلامي بقيمة إيانية، وهذه القيمة الإيانية تؤسس لكل القيم العليا التي تجيء بعد ذلك حاكمة لأعمال لبنك.

القيمة الثانية، قيمة المشاركة، الشورى الاقتصادية في إدارة المدخرات والاستثمارات:

أسس الإسلام للشورى السياسية؛ ومن الأدلة التي تتأسس عليها هذه الشورى السياسية قول الله تعالى: ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْ تَغَتَّوَكُلُّ عَلَى اللَّهِ إِنَّا اللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ [آل عمران:159].

هذه الشورى السياسية هي التي يتم الحوار حولها عندما يكون الحديث في المقابلة مع الديمقراطية. والمجال لا يقتضي الحديث عن هذه المقابلات بين الشورى والديمقراطية.

المعايشة الواعية والعميقة للإسلام تؤسس لما أسميه الشورى الاقتصادية، وتتعدد مجالات هذه الشورى، وفي سياق الحديث عن البنوك الإسلامية أختار للحديث أحد عناصر الشورى الاقتصادية، وهو ما أسميه قيمة المشاركة في إدارة المدخرات والاستثارات. وما أقدمه في هذه الفقرة أحاول به أن أثبت تميز المصرفية الإسلامية مبذه القيمة.

آ - تعتبر البنوك المؤسسة الرئيسية التي تجمع المدخرات وتدفعها إلى الاستثهارات، هذه حقيقة من حقائق الواقع الاقتصادي المعاصر، وإذا كانت البنوك التي تتعامل بنظام الفائدة على هذا النحو؛ أي أنها أكبر وعاء ادخاري استثهاري إلا أنها فشلت في أن تجعل قرارات التصرف في المدخرات التي تودع فيها مشاركة بين المدخرين والمستثمرين؛ المدخر يودع في البنك وله دخل يسمى فائدة والمستثمر يقترض وعليه فائدة. ولا يستطيع

أحد أن يزعم أن هذه العملية تمت في إطار مشاركة أو شورى بين المدخر والمستثمر، في مقابل ذلك فإن المصر فية الإسلامية في حقيقتها تتأسس على أن أصحاب المدخرات يشاركون في قرارات الاستثهار<sup>(1)</sup>، وهذا ما أسميه الشورى في إدارة المدخرات والاستثهارات، أو الشورى الاقتصادية، والإسلام يستهدف هذه الشورى الاقتصادية. في سياق ذلك فإنه يقترح أن يتعامل المشتغلون بالبنوك الإسلامية مع هذه الشورى الاقتصادية في إدارة المدخرات والاستثهارات على أنها تربي المتعامل مع هذه البنوك على قيمة المشاركة الاقتصادية، وهذه القيمة هي ترجمة لما نقوله من أن البنوك الإسلامية هي بنوك مشاركة. وهذه القيمة تدخل في العناصر القيمية المؤسسة لتميز البنوك الإسلامية عن البنوك الأخرى.

2- المشاركة الاقتصادية، التي ارتفع بها الإسلام إلى جعلها قيمة من قيم المصرفية الإسلامية، يمكن توظيفها في علاج أزمات النظام المصر في المعاصر، وليس علاجًا وإنها منعًا لحدوث أزمات في النظام المصر في المعاصر. المشاركة بين المدخر والمستثمر وسيلة فعالمة في منع الأزمات، ولكن الجديد الذي أركز عليه هو أن تصبح المشاركة الاقتصادية بين المدخر والمستثمر قيمة في العمل المصر في، وبهذا فإنه عندما تقع أزمة في بنك أو في الجهاز المصر في كله فإن تفعيل قيمة المشاركة يجعل كلاً من المدخر والمستثمر يتصرف ويتفاعل ويتعاون في مواجهة الأزمة والعمل على حلها. تبين قيمة هذا الأمر عندما ننظر إلى الواقع المعاصر؛ حيث عندما تقع أزمة في بنك فإن كل فرد مودعًا أو مقترضًا يتصرف بأنانية مطلقة. وما أقوله يعرفه الجميع سواء المشتغلون بالاقتصاد أو المشتغلون بالاقتصاد أو المشتغلون بالسياسة أو حتى الفرد العادي، فالتربية على قيمة المشاركة –التي تتضمن التربية على المسئولية المشتركة والمصلحة المشتركة والمصير المشترك كل هذا يقود إلى الربية على المسئولية المشتركة والمصلحة الفردية الأنانية.

3- قيمة المشاركة لا تفعل لكي تعطي نتائجها عند الأزمة فحسب وإنها أيضًا تعطي نتائجها في إدارة العمل المصرفي في الأحوال العادية، بل إن عملها في الأحوال

 <sup>(1)</sup> تتحقق هذه المشاركة من خلال صيغ العقود التي تتعامل بها المصرفية الإسلامية ومنها المضاربة والشركة.

العادية يسبق عملها في أحوال الأزمة. إدارة العمل المصر في مؤطرًا بقيمة المشاركة يعني أن القرار له صفة جماعية ويأخذ في الاعتبار مصلحة الجميع، مدخرًا ومستثمرًا وبنكًا، بل يأخذ في الاعتبار مصلحة المجتمع ككل في حاضره ومستقبله.

4- من التشبيهات التي يمكن أن تشبه بها المجتمعات الأواني المستطرقة، والتي تعلمنا منها أن الماء إذا وضع في جزء منها فإنه ينتشر في جميع أجزائها. لهذا أقول إنه إذا تم تفعيل قيمة المشاركة في العمل المصرفي وتربى عليها المستغلون به فإنها سوف تفعيل تلقائيًا في كل المجتمع؛ في المجال الاقتصادي كله وفي المجال السياسي وفي المجال التربوي وفي مجال التعامل مع الخارج. قد يكون المال/ الثروة/ الملكية الخاصة من أدق أو أصعب الأمور في قبول قيمة المشاركة فيها، والمسلم الذي يقبل إعهالما في العمل المصرفي يعملها في أدق الأمور وأصعبها، فإذا أعملها هنا فإنه سوف يعملها في كل المجالات. وإذا أعملها المتعاملون في البنوك في ملكياتهم الخاصة – أعز الأشياء المادية فإن هذا يكون له تأثيره في كل المجتمع، لأن المتعاملين مع البنوك هم غالبية أفراد المجتمع، وما بقي من الأفراد سوف يتعامل مع هذه القيمة العليا وهي قيمة المشاركة.

5- الحديث عن قيمة المشاركة في العمل المصر في الإسلامي فرصة ذهبية للمناداة بالعمل على الكشف عن هذه القيمة العليا التي شرعها الإسلام، والتي يمكن التعامل معها على أنها من أكبر القيم في بناء المجتمع في جميع مستوياته: مستوى الأسرة ومستوى الوحدة الاجتماعية ومستوى الوحدة الاجتماعية ومستوى الوحدة العلمية ومستوى الوحدة العسكرية. الله سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور هو أعرف بعباده الذين خلقهم وأعرف سبحانه بها يصلحهم ويصلح حياتهم الخاصة والعامة.

القيمة الثالثة: قيمة المؤسسية: التربية والإعداد لإنجاز الأعمال في إطار مؤسسي :

1- الاقتصاد الإسلامي - تحت هذا المصطلح- من أحدث فروع المعرفة الإسلامية، وقد يكون أحدثها. المشتغلون بهذا الاقتصاد يعرفون الاعتراضات الكثيرة التي يمكن أن توجه إليه. قد يقال إن الاقتصاد الإسلامي له طبيعة فردية، ويعني بها أن

المعاملات فيه لا تتم من خلال المؤسسة ذات الشخصية الاعتبارية وإنها من خلال الأفراد بأشخاصهم الطبيعية. هذا القول قد يسنده فهم بسيط لعقود المعاملات التي بدأت بها المصارف الإسلامية حديثًا ومنها عقد المضاربة وعقد الاستصناع وعقد السلم.

2- الحديث عن هذا الموضوع؛ أي الاقتصاد الإسلامي بين الفردية والمؤسسية، يستلزم كلمة تقال عن أهمية المؤسسية: الإنسان طوال تاريخه وهو يتطور ويمكن القول إن آخر مراحل التطور التي يعيشها الإنسان الآن المؤسسية عامل رئيسي فاعل فيها؛ تطور الإنسان في المجالات السياسية دعمه ورشده وجود مؤسسة، وكذا الحال في المجال الاقتصادي والاجتهاعي والعلمي وهكذا. والعالم المعاصر يشهد بالآتي: حيثها وجدت المؤسسية وجد التقدم وحيثها وجد التقدم وجدت المؤسسية. الأمر على هذا النحو يجعل القول الآتي صحيحًا: التقدم والمؤسسية يمثلان حلقة لا يعرف أين بدئها وأين منتهاها.

5- هذا التلازم بين التقدم والمؤسسية يستلزم من كل مسلم حسب مستواه وموقعه، وحسب عمله فكريًا أو تنفيذيًا أن يهتم بموضوع المؤسسية تأصيلاً وتطبيقًا. في هذا الصدد فإنه مما يجب أن يقال أن الإسلام منذ ولادته أعطى اعتبارًا للمؤسسية: دار الأرقم ودورها في الدعوة كانت تأطيرًا مؤسسيًا للعمل الإسلامي في مكة، بيعتا العقبة وخاصة البيعة الثانية كانتا تأطيرًا مؤسسيًا للانتقال من المستوى المحلي إلى المستوى الدولي، وكذا الانتقال بالإسلام من جماعة إلى دولة، الصحيفة أو الوثيقة التي عملها الرسول ( وكذا الانتقال بالإسلام من المجرة كانت تأطيرًا وإطار مؤسسيًا لقيام الدولة. عند هذا الحد من التعامل مع المؤسسية ومن حيث طبيعتها في المدينة المنورة واعتبار الإسلام لها وإعماله لها في التطبيق فإنه يمكن الاستنتاج بأن الإسلام ارتقى بالمؤسسية لأن تكون قيمة، هذا على مستوى عام، وعلى مستوى خاص فإنه كان لها تفعيلها في العمل السياسي.

4- في سياق الحديث عن المؤسسية يحسن التعرف على العمل الجماعي أو الجماعية التي يغرسها الإسلام في كل مسلم بحيث تصبح قيمة من قيمه الإسلامية.

## (أ) الجماعية في العبادات:

- الصلاة جماعة: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة (1).
  - الصوم جماعة: يصوم المسلمون معًا ويفطرون معًا.
    - الحج جماعة: يحج الحجيج من المسلمين معًا.
  - ( ب ) يقول الرسول (ﷺ ) (إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدًا).

هذا الحديث يؤصل لتنظيم الجماعية في الإسلام في كل شئون الحياة بحيث تـصبح هذه الجماعية قيمة من قيم الإسلام بجانب أنها إجراء تنظيمي وإداري.

- 5- الإسلام والمؤسسية الاقتصادية قضية يجب أن تفهم فهما صحيحًا وذلك من خلال عرض ما يتعلق بها تشريعًا وتطبيقًا.
- (أ) شرعت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة ونزل بها قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا اللَّهِ مَا اللهِ تعالى: ﴿إِنَّمَا اللَّهَ مَنَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

تفعيل سهم العاملين على الزكاة يؤدي إلى تأطيرها مؤسسيًا وقد فهم المسلمون ذلك فهمًا صحيحًا فأنشأوا ديوان الزكاة أو بيت مال الزكاة. الزكاة ركن من أركان الإسلام؛ إنها على هذا المستوى في التشريع الإسلامي وتأطيرها مؤسسيًا يربي المسلم على ذلك، وبهذا تصبح قيمة إسلامية ولا تقف عند حد أن تكون إجراء تطبيقيًا ألزمت به الضرورة.

(ب) تشريع القوامة في الأسرة والذي يتأسس على قول الله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُوكَ عَلَى اللهِ عَالَى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُوكَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ

فهم تشريع القوامة فهم صحيحًا يعني أن أمر الأسرة لا يكون فوضى وإنها فيه اختصاصات ومسئوليات، وهذا الأمر يعتبر خاصية من خصائص التأطير المؤسسي. الإسلام بتشريعه للقوامة وبفهمها على هذا النحو يربي المسلم على قيمة هي أن كل

<sup>(1)</sup> اللؤلؤ والمرجان فيها اتفق عليه الشيخان (ا**لبخاري ومسلم)،** وضعه محمد فؤاد عبد الباقي، جـ 1، المكتبة الإسلامية، أستانبول، تركيـا، صـ 128.

الأمور تخضع لتنظيم وتحديد اختصاصات ومسئوليات اقتصادية وغيرها. الأسرة في نظر الإسلام جماعة من أفراد ولذلك أخضعها الإسلام لقيمته في الجماعية وهي تحديدًا الاختصاصات والمسئوليات في جميع شئونها ومنها الجانب الاقتصادي وحيث الجماعية قيمة عليا من قيم الإسلام.

- (ج) تطبيقات المسئولية الجماعية الإسلامية في الاقتصاد، والملائم هنا أن نقول تطبيقات المؤسسية في الاقتصاد أخذت أشكالاً متعددة من حيث المجالات التي تم تفعيلها فيها وكذلك من حيث تطورها التاريخي:
- عقود المعاملات الاقتصادية التي تكلم عنها الفقهاء منذ أن بدأت الدراسات الفقهية تم صياغتها في إطار تأطير مؤسسي.
- إدارة الدولة في الحضارة الإسلامية تمت من خلال مؤسسات الدواوين
   وغيرها، أي أنها أنجزت من خلال إطار مؤسسى.
- الحوارات الحديثة عن الشخصية الاعتبارية واعتراف الإسلام بها، على سبيل المثال الحوارات الفقهية العميقة عن الشركات المساهمة كل هذا في حقيقته حوار عن اعتبار الإسلام للمؤسسية.

### نتيجة المناقشة عن قيمة المؤسسية:

هذه المناقشة المختصرة بشكل كبير -وأدعو الله ألا يكون خلاً -عن الجماعية والمؤسسية في الإسلام يُستنج منها أن الجماعية والمؤسسية بجانب ما فيها من إجراءات تنظيمية فإنها قيمة إسلامية. وبخصوص الموضوع الذي أكتب عنه وهو القيم الضابطة للمصر فية الإسلامية وبالتالي لعمل البنوك الإسلامية فإن تفعيل هذه القيمة الإسلامية في الجماعية والمؤسسية يجعل المؤسسية قيمة من قيم المصرفية الإسلامية وبالتالي قيمة من القيم الضابطة للمصارف الإسلامية.

## بين قيمة المشاركة وقيمة المؤسسية:

قيمة المشاركة وقيمة المؤسسية يرتبطان ارتباطًا لزوميًا بحيث أن تفعيل إحداهما يؤدي إلى تفعيل الأخرى، كما أنها تتكاملان حيث تؤصل قيمة المشاركة رئيسيًا للإعداد المعنوي بينها تؤصل المؤسسية رئيسيًا للإجراء العملي.

#### القيمة الرابعة: قيمة العمران:

- الارتباط بتحقيق رسالة الإنسان في الأرض وهي العمران.
  - الارتباط بجعل العمل المصرفي يحقق رسالة العمران.

#### تمهيد:

الحديث عن الاقتصاد الإسلامي له مداخل متعددة ومن هذه المداخل أنه اقتصاد العمران، ويمكن أن نرتفع بهذا المدخل بحيث نقول العمران هو موضوع الاقتصاد الإسلامي، وأيضًا بحيث نقول إن العمران قيمة من القيم الحاكمة للاقتصاد الإسلامي وبالتالي للمصرفية الإسلامية. العناصر التالية تؤسس لهذه القيمة؛ أي قيمة العمران، كما تين تفعيلها في المصرفية الإسلامية.

آ من الأدلة التي تؤسس لقيمة العمران قول الله تعالى: ﴿ هُو أَنشَأَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ
 وَاسْتَعْمَرُكُرُ فِهَا ﴾ [هود: 61] .

تدل هذه الآية على أن الله سبحانه جعل عارة الأرض مسئولية الإنسان، بل إن القرآن الكريم يؤكد على هذه المسئولية حيث أن السين والتاء في (وَاسْتَعْمَرُكُمْ) للطلب؛ أي أمركم الله بعهارتها. الآية القرآنية التي عايشناها ترقى بالعمران إلى جعله قيمة إسلامية وبالتالي قيمة في الاقتصاد الإسلامي وكذلك قيمة في المصرفية الإسلامية. وتفعيلها في هذه المصرفية يلزم بأن يستهدف المدخرون بودائعهم في البنوك تحقيق العمران، وكذلك يستهدف المستثمرون والمتعاملون مع البنوك تحقيق العمران.

2- تحليل صيغ العقود في المصرفية الإسلامية، ومنها صيغة المشاركة وصيغة المضاربة وصيغة الاستصناع، تحليل هذه الصيغ يستنتج منه أن الاقتصاد الذي تنشؤه هذه الصيغ هو اقتصاد حقيقي وليس اقتصاد ديون، هذه الفكرة تفهم على نحو أوضح في ضوء المناقشات التي جرت عن الأزمة المالية العالمية التي انفجرت في سبتمبر 2008، وأن نظام معدل الفائدة أنتج ما سمي باسم اقتصاد الديون، وهذا في مقابل الاقتصاد الحقيقي، الذي تنشئوه صيغ المصرفية الإسلامية له ارتباطه بموضوع العمران؛ إنه وسيلة من وسائل تحقيق العمران. وهكذا تكون قيمة العمران تم تفعيلها في المصرفية الإسلامية من خلال عقود المعاملات المستخدمة في هذه المصرفية.

2- تحليل صيغ العقود في المصرفية الإسلامية يكشف عن أنها تستهدف تحقيق إنتاج استهدافًا مباشرًا ولا تستهدف الإقراض سواء تحقق إنتاج أو لم يتحقق. وهذا القول الإجمالي يلزم له تفصيل. عقود المشاركة والمضاربة والاستصناع -على سبيل المشال يترتب عليها قيام نشاط إنتاجي حقيقي، وقد يكون الإنتاج سلعيًا أو خدميًا، وفي مقابل ذلك فإن نظام الفائدة الذي يتأسس على الإقراض والاقتراض لا يلزم بالضرورة بقيام نشاط إنتاجي حقيقي. قد تذهب القروض لتمويل نشاط غير إنتاجي. العقود في المصرفية الإسلامية لا تقف عند حد أنها إجراء يتعلق بالإنتاج مباشرة وإنها تمند لتصبح قيمة في العمل المصرفي ولها توظيفها في تحقيق العمران؛ أي تصبح قيمة من قيم العمران.

4- توظيف مقاصد الشريعة في الاقتصاد له تطبيقاته الكثيرة، وأشير إلى أحد هذه التطبيقات وهو موضوع الأولويات. فالمسلم وهو يلتزم بمقاصد الشريعة يعملها في كل حياته ومنها ما يتعلق بالاقتصاد، وإعهالها في الاقتصاد يستلزم بالضرورة إعهالها في المصرفية الإسلامية. ولا يقف إعهال الأولويات عند حد أنها إجراء وإنها تصبح من قيم العمران. العمل المصرفي ويصبح لها توظيفها في تحقيق العمران أي أنها تصبح من قيم العمران.

5- للحافز دوره في الاقتصاد، وعندما يفعل الحافز فإن هذا يعني وجود درجة غاطرة بشكل ما أو بنوع ما. وهذا الموضوع له تفصيلاته في الدراسات الفقهية المتعلقة بالمخاطر والغرر والجهالة. وتتضمن هذه الدراسات القواعد والضوابط التي تجعل الخطر أو الغرر أو الجهالة لا يصل إلى حد المقامرة. هذا الأمر يمثل قيمة من قيم المصرفية الإسلامية وهي قيمة فاعلة على العمران.

- القيمة الخامسة: قيمة إلتكافل مع المجتمع: المسئولية الاجتماعية لرأس المال :

## أولاً: مدخل تأسيس:

1- للاقتصاد الإسلامي خصائصه المميزة؛ إنه اقتصاد يجمع بين الملكية الخاصة والملكية العامة، ويجمع بين دور السوق في إدارة الاقتصاد ودور الدولة من خلال التخطيط، ويجمع بين اعتبار المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، يجمع بين تحقيق التقدم الاقتصادي والعدالة الاقتصادية.

2- هذه الخصائص للاقتصاد الإسلامي تبعد به أن يصنف في الاقتصاد الرأسالي حيث الحرية الاقتصادية المطلقة، وكذلك لا يصنف في الاقتصاد الاشتراكي حيث تدخل الدولة الاقتصادي المطلق.

3- تأسيسًا على ما سبق، فإن الاقتصاد الإسلامي له منظومته في الحرية الاقتصادية ، وله منظومته في الملكية الخاصة، وله منظومته في اعتبار المصلحة الخاصة، هذه المنظومات وغيرها التي يتأسس عليها الاقتصاد الإسلامي تتكامل وتتآلف مع منظومة أخرى وهي منظومة المسئولية الاجتماعية لرأس المال. وهذا المصطلح وهو المسئولية الاجتماعية لرأس عصطلحات أخرى منها التكافل ومنها إعادة توزيع الدخل ومنها اعتبار مصلحة المجتمع.

4- قيمة التكافل مع المجتمع والتي عبرت عنها بمصطلح له شيوعه في الثقافة الاقتصادية المعاصرة وهو مصطلح المسئولية الاجتهاعية لرأس المال هو موضوع هذه الفقرة في التأصيل للقيم الضابطة للمصرفية الإسلامية وبالتالي البنوك الإسلامية.

ثانيا، المسئولية الاجتماعية لرأس المال مصطلح حديث وزاد الاهتمام به مع المشكلات التي أوجدها النظام الرأسمالي، وتعمقت دراسات هذا الموضوع مع ظهور موضوع آخر وهو الحوكمة. ومصطلح المسئولية الاجتماعية لرأس المال يستوعبه مصطلح التكافل وأشياء أخرى.

من تعبيرات الفقهاء عن الزكاة أنها حق بسبب المال "، ويعني ذلك أن الذي يملك ثروة تجب فيها الزكاة، هذا مع اعتبار الشروط الأخرى للزكاة. المدخرات المودعة بالبنوك الإسلامية هي ثروات تجب فيها الزكاة، على صاحب المدخرات أو على البنك (المؤسسة) وهذه قضايا لها فقهها. عندما قامت البنوك الإسلامية أنشأ بعضها صناديق للزكاة بها واعتبر هذا تأسيسًا وتطبيقًا لقيمة التكافل في المصارف الإسلامية والتكافل هنا في معنى خاص وهو تكافل الأغنياء مع الفقراء.

<sup>(1)</sup> يمكن مراجعة: د. يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، جـ 1.

ثالثًا: أحاول أن أعرف ببعض ما جاء به الإسلام مما يؤصل للمسنولين الاجتماعين لرأس المال:

 آ عقول الله تعالى: ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِمُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمٌ وَ اللَّيْنَهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَا يَحَهُ الْدَنُوا أَيِالْمُصْبِيةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ فَوَمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ ﴿ وَٱبْتَيْمَ فِيمَا ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةُ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱحْسِن كَمَا ٱحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْعُ ٱلْفَسَادَ فِ ٱلْأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ [القصص: 77،76].

هاتان الأيتان تؤصلان لعناصر في المسئولية الاجتماعية لرأس المال، وهذه العناصرهي:

- منع بغي صاحب الثروة بثروته.
  - منع الزهو بالمال فرحًا.
- إنفاق جزء من الثروة ابتغاء الآخرة، وهذا يكون بالتكافل مع المجتمع.
  - الإحسان عند التصرف، وهذا يستوعب مصلحة المجتمع.
    - منع استخدام الثروة في الفساد في الأرض.
- 2- يقول الله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى فَلْوَهُو ۚ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ( ﴿ وَإِذَا تُولَىٰ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْإِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴾ [البقرة:205،204].

تؤصل هاتان الآيتان لعناصر في المسئولية الاجتماعية وهي تستوعب أصحاب الثروات وغيرهم، وهذه العناصر يمكن اعتبارها تؤسس لحماية البيئة ومنع إفسادها حتى لا يهلك الحرث والنسل.

يقول الله تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا نَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّ أَرَبْكُم جِغَيْرِ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَاب يَوْمِ نُمِيطٍ ٣ وَيَنَقُومِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالُ وَٱلْمِيزَاتَ بِٱلْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْبَاءَهُمْ وَلَا نَعْنُوا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [هود:85،84].

# تعمل هاتان الآيتان مباشرة على المسئولية الاجتماعية لرأس المال. والعناصر التي تؤصلها الآيتان هي:

- اعتبار الآخرة.
- منع بخس الناس حقوقهم الاقتصادية.
  - منع الفساد في الأرض.

رابغا، قيمة التكافل مع المجتمع أو قيمة المسئولية الاجتماعية لرأس المال تنطبق على كل الثروات سواء في البنوك أو في غيرها. ويعني ذلك أن من القيم الضابطة للمصرفية الإسلامية قيمة التكافل مع المجتمع أو قيمة المسئولية الاجتماعية لرأس المال.

#### كلمت خاتمت:

هذا البحث الذي قدمته عن تفعيل القيم في بحث اقتصادي: المصرفية الإسلامية نموذجًا، استهدفت به التعرف على القيم المتعلقة مباشرة بالإنتاج والعمران والتنظيم المؤسسي. وقد يجيء تساؤل عن قيمة العدل، العدل قيمة جامعة لكل القيم، يدخل فيها ما ذكرته من القيم المتعلقة مباشرة بالإنتاج والعمران والتنظيم المؤسسي، كما تدخل فيها القيم المعنوية مثل قيمة الأمانة.

أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا البحث أضاف جديدًا إلى الأدبيات التي تكتب عن الاقتصاد الإسلامي من حيث نوع القيم التي نعمل على تفعيلها.

## المناقشات على المحاضرة:

# أ.حبيبة العوضي :

أعتقد أن لدينا مشكلة تتعلق بتشريعات الوقف الإسلامي؛ فلدينا مدراس فكرية م متنوعة وشخصيات كثيرة تذكر حلول لمشاكل المجتمع ولكنها تفتقر إلى التمويل المستقل، فهل يمكن الاعتهاد على الوقف في هذه المجالات.

# د رفعت العوضي:

هنالك تعبير قرأته سابقًا لأحد الباحثين وهو "الموقف صانع الحضارة الإسلامية" وهو تعبير مهم للغاية؛ فقد كان الوقف هو الذي يمول الخدمات التعليمية والصحية في العالم الإسلامي وكذلك الطرق، وأتذكر كلمة لأستاذنا الدكتور محمد شوقي

الفنجري: "الاستعمار عندما جاء إلى بلادنا هدم مؤسستين هما: مؤسسة الوقف ومؤسسة الزكاة".

واقترحت ذات مرة أن يُفَعّل الوقف في التعليم الجامعي على وجه الخصوص لمواجهة التعليم الجامعي الخاص، الذي يحقق في مصر أرباحًا طائلة، وهذه مصيبة أن يلجأ المستثمرون إلى التعليم للمكسب.

وعندما ذهبت إلى الولايات المتحدة عام 2001، أخبرني أحد الزملاء إلى أن الجامعات الكبرى الأمريكية تكاد تعتمد في تمويلها على نظام يشبه الوقف، فله هبنا إلى جامعة هار فارد واكتشفنا أن لديها أوقاف تقدر بنحو 22 مليار دولار، وهناك كتاب يقول إن أقدم جامعات بريطانيا، أكسفورد وكمبردج، نشأت على أساس نظام الوقف الذي كان موجودًا في الأندلس. ولذا فأنا معك أن الوقف يعد مدخلا من مداخل تطوير مؤسسات التعليم. لكن من الضروري أن يرتبط الوقف بمسألة القيم، وقد كتبت دراسة حول "الوقف الأهلي"، ووجدت أنه مطارد في كثير من البلاد الإسلامية، فهناك دول تحرمه بالقانون، وأعتقد أن الوقف الأهلي هو من أنجع الوسائل لإدارة ثروة مات عنها صاحبها، ونحن نرى مشروعات كبيرة تنهار بسبب اختلاف الورثة.

#### متحدثة:

هنالك شيء لاحظته في الخطاب الديني عن الوقف وهو التركيز الشديد على الجانب الفقهي وتنظيم أحكامه وفروعه ومدحه لكن يغيب مناقشته من الناحية الاقتصادية، وأعتقد أن فكرة الوقف من الأفكار التي تساعد على تنمية التفكير المستقبلي وإبراز قيم التضحية والتعاون، كذلك فإنه يساعد الدولة على التنمية ويخفف من أعبائها، وهناك من سمّاه الضلع الثالث لمثلث التنمية المكون من الحكومة والقطاع الخاص والوقف، كذلك يولد الوقف فكرة الحرية والاستقلال، فالجامعة مثلاً ستختلف إذا كان تمويها بعيد عن الدولة.

# د. عبد الحميد أبو سليمان:

بالمناسبة فقد عشت في الولايات المتحدة، وأضيف إلى كلام د العوضي، أن الوقف لا ينتشر في الجامعات فقط بل يمتد إلى كل الأنشطة الاجتماعية. وهناك مرونة هائلة في القانون مع نوع من الإشراف وهناك تسهيلات ضريبية كبيرة تمنح له، ولنا في دراسة الوقف في النموذج التركي مثل.

أنتقل لنقطة أخرى، وهي ضرورة وضع تشريعات وضوابط للعلاقة بين مؤسسة المسلطة والمؤسسة الإعلامية والدينية حتى تتحقق مصلحة الأمة.

#### د العوضي:

ذكرني كلام د عبد الحميد، بموقف تعرضت له مع بعض زملائي عندما عرض علينا قانون يناقش بعض قضايا الوقف، واكتشفنا أن القانون المصري يحرم الوقف الأهلي، كما أن الوقف المباح بالقانون لابد أن تؤول مسئوليته إلى وزير الأوقاف، وهذا خطأ كبير رغم احترامي الشديد لشخص الوزير . فلابد أن يعين الواقف ناظر للوقف لا أن يتحول إلى ملكية عامة، وهي من أسوأ أنواع الملكيات في الإدارة.

وهناك ملاحظة أخرى تتعلق بعدم ثقة الناس في وزارة الأوقاف؛ منذ أن قامت ثورة يوليو وألغت الوقف الأهلي وأحالته إلى وزير الأوقاف، وبالتالي عزف الناس عن المساهمة في الوقف.

# د.أيمن الحسيني:

أريد التحدث عن القيم بين النسبية والإطلاق، فنحن في الطب النفسي قد نسمع من المريض أفعالًا غير أخلاقية لكننا لا نتدخل طالما لا تضر غيره، وبالتالي فلابد من ضبط القيم الحاكمة لعلم النفس بمفاهيم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

## أ خالد عبد المنعم:

أقترح فكرة إنشاء مركز بحوث في كافة المجالات المعرفية ليكون بداية لتفعيل فكرة وحدة المعرفة. وأن يمول عن طريق وقف ويشارك فيه كثير من الباحثين وأن نبحث له عن شكل قانوني.

#### متحدثت:

بالنسبة لموضوع القيم يمكن أن تستقرأ مجموعة هاثلة من القيم من القران الكريم مباشرة مثل الحرية والتسامح والعدل تكون نبراسا لنا في بعض القضايا وخاصة المعاملة مع الآخر.

## د العوضي:

المخرج أن نأخذ استثناء من الوزير، كما فعل أستاذنا الدكتور الفنجري سابقًا، فالقانون يخول للوزير أن يستثنى بعض الأوقاف من سلطة الوزارة، وهذا ما فعله د.الفنجري عندما كان وكيل مجلس الدولة وقام بعمل وقف لخدمة الطلاب غير المصريين في جامعة الأزهر، وأخذ استثناء من الوزير حتى يصبح رئيس جامعة الأزهر هو ناظر الوقف، لكن الأمر يبدو صعبًا أن تصل إلى وزير وتأخذ منه استثناء.

شكرًا لكم جميعًا



# تفعيل القيم في بحث اجتماعي 🗘

أ.د.على ليلمّ"

حديثنا عن القيم في البحث الاجتماعي، وسنعرف في البداية ما هي القيم ثم نتناول قضية القيم عمومًا في التنظير الاجتماعي، ثم كيف نستخدم القيم في البحث الاجتماعي والدور الذي تلعبه القيم فيه، وسوف ننتهي ببعض التطبيقات.

أو لا القيم هي مجموعة من الرموز المنظّمة للتفاعل الاجتهاعي للمجتمع؛ فكلهات مثل: الشرف، الأمانة، الصدق، كلها تشكل رمزًا أو قيمة معينة نحترمها وتوجه سلوكياتنا في الواقع الاجتهاعي بصورة أساسية. وعادة ما تتواجد القيم بثلاثة أشكال في المجتمع: الشكل الأول هو الرموز التي يعترف بها المجتمع على أنها قيمه الأساسية، فنجد في المجتمع الإسلامي مجموعة من القيم يؤكد عليها الأفراد في هذا المجتمع، وبالمثل في المجتمع الاشتراكي سابقًا، كانت هناك مجموعة من القيم الأساسية التي يؤكد عليها الأفراد في المجتمع، كذلك المجتمع الليبرالي الرأسهالي أيضًا لديه منظومته القيمية، إذن، كل مجتمع لديه مجموعة من القيم ومجموعة من الرموز في الفضاء العام يراعيها الأفراد دائمًا وهم يأتون سلوكياتهم الاجتهاعية في مختلف المجالات؛ فالأمانة تكون في التعليم. أما الشكل المثاني الذي تتواجد به القيم هو أنها تتحول إلى مجموعة من الأعراف والتقاليد والعادات التي تنظم التفاعل الاجتهاعي للبشر، أي أنها كانت رموز ثم هبطت إلى الواقع الاجتهاعي فتحولت إلى تقاليد وأعراف ومعايير تنظم واقع المجتمع بصورة أساسية. أما الشكل الثائث فهو أنها تتواجد داخل الشخصية نفسها، وتشكل الضمير الداخلي للإنسان.

وبالتالي فمنظومة القيم تضبط الإنسان من خلال ثلاثة أبعاد أساسية؛ البعد الأول هو أنها موجودة كرموز في فضاء المجتمع، والبعد الثاني هو أنها تحولت إلى معايير وتقاليد تنظم التفاعل الاجتماعي، البعد الثالث هي أنها تشكل الضمير الداخلي

<sup>(♦)</sup> تفريغ نص المحاضرة الملقاة في الدورة.

<sup>(\*)</sup> أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس.

للإنسان لأنه يستوعبها من خلال عملية التنشئة الاجتماعية، وكأن القيم تحكم الإنسان من داخله ومن خارجه في نفس الوقت.

والمباحث الأساسية للقيم من المباحث الأساسية في التنظير الاجتهاعي، وسنجد معظم الخلاف بين النظريات الأساسية في علم الاجتهاع حول المكانة التي تشغلها القيم. وهناك نموذجان أساسيان متقابلان: النموذج الماركسي الذي يعطي القيم مكانة هامشية، ويقسم المجتمع إلى نصفين ويرى أن البناء التحتي الاقتصادي للمجتمع هو البناء المهم في قوى وأساليب الإنتاج وما إلى ذلك، وهناك البناء الفوقي الذي يحتوي على الثقافة والقيم والدين وغيرها من الجوانب المعنوية. ويرى ماركس أن التغير في البناء التحتي يؤدي إلى تغيرات في القيم (البناء الفوقي) كما أن ثبات البناء التحتي يؤدي إلى ثبات البناء المجتمعي. وعلى الرغم من أن الاتجاه الماركسي قد أعطى لقيم والثقافة مكانة هامشية إلا أن النظرية الماركسية نفسها -كثقافة وقيم - قد غيرت عجمعًا بأكمله.

وفي المقابل نجد المنظور الذي يؤكد على القيم، ومن أبرز نهاذجه النموذج الذي وضعه ماكس فيبر والذي رأى أن النظام الاجتهاعي والنظام الرأسهالي المعاصر قائم على مجموعة من القيم البروتستانتية التي قامت كنوع من الاحتجاج على الكنيسة الكاثوليكية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر، وقد وضع هذا المذهب مجموعة من القيم الأساسية أبرزها العمل الدءوب والتقشف، فهاتان القيمتان إذا تواكبتا معًا تؤديان إلى التراكم الرأسهالي. ويرى فيبر أن الإنسان الرأسهالي الناجح بشكل ما هو بروتستانتي مؤمن وأن الإنسان الفاشل هو الإنسان الذي لم يؤمن جيدًا بالقيم البروتستانتية، وأن البروتستانتية تتضافر دائمًا مع الغنى وأن الكاثوليكية تتضافر دائمًا مع الغنى وأن الكاثوليكية تتضافر دائمًا مع الفقر. وبالتالي فقد وضع منظومة من القيم الأساسية التي تشكل أساسًا لقيام النظام الرأسهالي، وبعد دراسة مستفيضة عن الحضارات المختلفة (المصرية القديمة والهندية والصينية ...) وجد أن البنية الرأسهالية أو الحضارة الرأسهالية تتميز بخاصيتين؛ الأولى هي امتلاكها لقيم النمو الرأسهالي، والثانية هي خاصية بخاصيتين؛ الأولى هي امتلاكها لقيم النمو الرأسهالي، والثانية هي خاصية

البيروقراطية، وهما الخاصيتان اللتان لم تتوفرا للحضارات الأخرى. ومن شم كان رد فيبر على ماركس أنه ليس صحيحًا أن فائض القيمة هو الذي يصنع النظام الرأسهالي ولكن من الممكن أن تشكل القيم والمثل والمبادئ التي يعتنقها الإنسان أساسًا للنظام الرأسهالي.

وبالتالي فقد كان المبحث القيمي محورًا للتنظير الاجتهاعي؛ فقد مشل متغير القيم المتغير المتعير المتعير المتعير المحوري الذي دارت حوله جميع النظريات الكلاسيكية التي تعتبر أساس التنظير الاجتهاعي وقدمت وجهات نظر متباينة في هذا الصدد؛ حيث رأى المنظرون الاجتهاعيون أن القيم هي التي تشكل قاعدة المجتمع بصورة أساسية.

كانت هذه بمثابة مقدمة عامة، والآن دعونا نتساءل كيف تظهر القيم في البحث الاجتماعي؟ والحديث هنا يدور حول عدة مستويات؛ المستوى الأول هو مستوى الباحث، والمستوى الثاني هو مستوى الاختيار النظري ويتعلق بالفكرة والقيمة التي توجه الباحث، أما المستوى الثالث فهو المنهج الذي يختاره الباحث وهل توجد فيه القيمة أم لا، أما المستوى الرابع وهو الظاهرة الواقعية التي يدرسها الباحث. وبالنظر إلى المستوى الأول وهو مستوى الباحث، سنجد أننا كباحثين في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية ينمو معنا منذ الصغر من خلال عملية التنشئة الاجتماعية ما يسمى بالرفيق الصامت الذي يضغط عليك لتوجيهك نحو سلوكيات أو اختيارات معينه، حتى وإن كانت تلك الاختيارات علمية. وعند تحليل البنية الفكرية لأي باحث سنجد أنها تقوم على ثلاثة أنهاط من الافتراضات؛ النمط الأول هو الافتراضات القاعدية أو ما يسمى background assumptions التي ترسخ وتثبت الشخصية، وهذه الافتراضات تنمو معنا منذ الصغر من خلال عملية التنشئة، كأن يرى الابن والله وهو يتصدق على الفقير فيتعلم قيمة الإحسان والاهتهام بالآخر، بينها نجـد والـد آخـر يـرى أن هــؤلاء المتسولين يكنزون الأموال ولا يعطي للفقراء أي صدقات وبالتالي فهو يعلم ابنه قيمة مضادة، فهذا الموقف يشكل zero point لبداية افتراض معين ينمو مع الإنسان؛ هل يهتم بالآخر أم أن الآخر يمكن أن يكون كاذبًا والتالي يخلق مسافة بينه وبين هذا الآخر. فالإنسان يمر في عملية التنشئة الاجتماعية بدوائر متتابعة: دائرة الأسرة، دائرة الشارع،

دائرة الجيران، دائرة النظام التعليمي، دائرة الحياة العامة. حيث تنمو معه القيم التي تربى عليها منذ الصغر وتجذب القيم المتجانسة معها أو المناظرة لها، ومن ثم يؤثر ذلك على ما يتبناه من قيم علمية وبحثية فيها بعد كباحث.

وفي دراسة أجراها باحث أمريكي هو جولدنر في كتابه المعنون "of western sociology عن علماء الاجتماع في الولايات المتحدة، وجه سؤالاً إلى علماء الاجتماع الوظيفيين مفاده: ماذا كانوا يتمنون لو لم يكونوا علماء وظيفيين؟ فأشاروا إلى أنهم كانوا يتمنون أن يكونوا قساوسة، وذلك لأن البعد الديني لديهم هو بعد التعاطف مع الآخر والتمسك بالآخر، ولو أن هذا السؤال وُجّه إلى علماء النظرية الماركسية كانت ستأتي الإجابة مخالفة لذلك؛ وبالتالي فإن القيم التي نمت مع الإنسان شكلت افتراضًا جعله يميل نحو اختيار نظري معين. وبالتالي فإن منظومة القيم المختلفة لدى الباحث تتبلور في إطار ما يمكن أن يسمى بالافتراض القاعدي.

أما النمط الثاني فهو ما يمكن تسميته "Domain assumptions" أو افتراضات المجال، بمعنى أن نظرتنا إلى المجتمع تتشكل من خلال مجموعة من الافتراضات الأساسية تشكل نغمة عامة دفعنا إلى التمسك بها الافتراض القاعدي. فالإنسان الذي نها ولديه رؤية ايجابية للآخر ومتكامل معه يكون قد طور مجموعة من الافتراضات مفادها أن هذا العالم من خلق قوة تنظمه، وأن عناصر هذا العالم منسجمة مع بعضها البعض وكل منها يؤدي وظيفة معينه في بناء المجتمع.

أما النمط الثالث من الافتراضات فهي الافتراضات العامة، وهي مرتبطة أيضًا بمجموعة من القيم؛ فهناك شخص يرفض أن يسمع الآخر بداية أي أنه معارض منذ البداية ومنتقد وهناك شخص آخر مؤيد ويرى أن الآخر يمكن أن يقدم أفكارًا جيدة بل ويمكن تطويرها، وهذه تسمى بالافتراضات العامة لأنها ترتبط بالحياة العامة.

بالتالي لدينا ثلاثة مستويات من الافتراضات؛ الافتراضات القاعدية، افتراضات المجال، والافتراضات العامة، تشكل معًا ما يسمى بالرفيق الصامت. وهذه الافتراضات تظهر فاعلية القيم على مستوى الباحث.

وتعد النظريات هي الأدوات الأساسية التي يستخدمها الباحث في هذا الإطار، فهي

المنظار الذي ينظر من خلاله إلى الواقع، وعندما نتأمل النظريات الاجتهاعية نجد وراءها فلسفتان أساسيتان: الفلسفة المثالية والفلسفة الوضعية. أما المثاليين فيرون أن القيم والأفكار هي التي تطور العالم؛ أي أنهم يعتمدون على العنصر المعنوي، أما الوضعيون فيرون أنه لابد من فصل القيم عن العلم كالعلوم الطبيعية. إذن هناك فلسفة تضمن القيم أساسًا في عملية البحث الاجتهاعي ودراسة العالم وفهم العالم وفلسفة أخرى لا تضمن هذه القيم وترفضها تمامًا.

وقد حكمت الفلسفة الوضعية نشأة علم الاجتباع حتى منتصف القرن الماضي. أما غالبية رواد ومؤسسي الفلسفة الجديدة فإنهم من اليهود من مدرسة فرنكفورت التي قامت كرد فعل وأصبحت من المدارس الحاكمة، وينتمي إليها علماء مشل هابرماس. وقد قامت تلك المدرسة بانقلاب في الفترة الأخيرة واستدعت التراث المثالي مرة أخرى وتأكيد الحاجة إلى العقل المتأمل الذي يستند إلى المرجعية القيمية وليس العقل الأدائي التكنولوجي، وبالفعل تراجعت الوضعية في علم الاجتماع وتقدمت الروح المثالية التي تحكم العلم الاجتماعي، وبدأ الحديث عن الذاتية والتأويل والمعنى بعد أن كنا نتحدث عن القانون والاضطراد وما إلى ذلك. أي أنه أيضًا على مستوى الفلسفات الكبرى نجد حالة جذب وشد حول المعاني والقيم وما هي المكانة التي تحتلها في بنية المجتمع.

وعلى مستوى النظريات الاجتهاعية تصبح القيم واضحة؛ فمقولات أي نظرية اجتهاعية هي مقولات علمية لكن بالنظر إلى هذه المقولات بشكل مطلق نجد أنها تتحول لدينا إلى قيم ومقولات أيدلوجية؛ فالنظرية تساعد الإنسان على أن ينتقي العناصر التي تشكل مع بعضها بناءًا منسجًا في رؤية الواقع. فعند دراسة الواقع الاجتهاعي من منطلق النظرية البنائية الوظيفية -على سبيل المثال، فإن الباحث سيرى فقط العناصر التي تتكامل مع بعضها البعض رغم وجود عناصر أحرى دالة على صراع في الواقع؛ حيث يتم تقليص الظواهر التي تتناقض مع النظرية التي يتبناها الباحث. في المقابل، فإذا تبنى الباحث النظرية الماركسية في دراسة المجتمع فلن يرى فيه إلا جماعات في حالة من الصراع الدائم وأن كل ما يسود المجتمع زائف، وغير صحيح وسوف يتم استدعاء كل المقولات الماركسية والتي سوف تفرض على الباحث منظومة وسوف يتم استدعاء كل المقولات الماركسية والتي سوف تفرض على الباحث منظومة

قيمية معينة يرى بها هذا الواقع. فالمجتمع واحد لكن تختلف البدائل النظرية، وبذلك تتدخل القيم على مستوى افتراضات الباحث وعلى مستوى الفلسفات العامة للعلم وعلى مستوى النهاذج النظرية المختلفة.

وفيها يخص المنهج، فإننا دائها ما نتحدث عن المنهج باعتباره قمة الحياد والموضوعية، لكن الاختيار المنهجي أيضًا يكون محلاً للتدخل القيمي؛ فعلى سبيل المثال، قد يقوم الباحث بمقابلة كلية Group discussion أو مقابلة مع جماعات، إلا أن هناك أدوات قد تنجح في مجتمع معين لأنها تتسق مع بنيته القيمية والثقافية دون أن تنجح في مجتمع أخر. وأعتقد أن وسائل جمع البيانات على أساس من الجاعية أو على أساس من البحث الأنثر وبولوجي أو استخدام منهج دراسة الحالة أكثر نجاحًا في مجتمعاتنا، لأنها أدوات تنبني على بناء الثقة بالأساس تحتاج أن يقوي الباحث صلته بأفراد المجتمع محل الدراسة، في حين أن المجتمعات الغربية مجتمعات فردية لذلك يعد الاستبيان الأداة المفضلة لديهم. وبالتالي فالاستناد إلى القيم العامة والثقافة العامة يؤثر في عملية البحث ويؤثر في صدق المعلومة وفي اختيار الأداة التي سيتم جمع البيانات عن طريقها. وبالتالي ويؤثر في صدق المعلومة وفي اختيار الأداة التي سيتم جمع البيانات عن طريقها. وبالتالي لدينا مستوى الباحث، مستوى التنظير، مستوى المنهج، ومستوى الظواهر الواقعية.

ويمكن تطبيق ما سبق على دراسات الأسرة ودراسات العنف الاجتهاعي. ففيها يتعلق بالأسرة؛ لدينا ثلاثة مستويات: الباحث الإسلامي، والباحث اللذي يتبنى النظرية الغربية، وباحث يتبنى النظرية الماركسية، وكل منهم سيقوم بدراسة الأسرة؛ فالباحث الإسلامي سيدرس الأسرة باعتبارها وحدة متكاملة ذات عناصر متساوية لكنها متكاملة، فديننا الإسلامي ينادي بالمساواة بين الزوج والزوجة لكنه أيضًا يحدد لكل منهها أدواره، ويمكن أن يعتمد الباحث على المقابلة الجهاعية في الموضوعات التي ليست ذات حساسية كبيرة، فيمكن توجيه سؤال حول المساواة بين الرجل والمرأة في مقابلة جماعية بين مجموعة من النساء أو مجموعة من الرجال أو مجموعة مختلطة إذا أمكن. وتؤثر القيم التي يتبناها هذا الباحث على دراسته للموضوع، فلن يتناول حيل سبيل المثال - أفكار "الجندر" gender لكنه سوف يتناول أفكار مثل التكامل والتراحم والطاعة وتربية الأبناء، وبالتالي فمنظومة القيم للإطار العام ستظهر أثناء إجراء المقابلة

أو في صياغة الاستارة. أما الباحث الغربي فإنه بالفعل سوف يتناول قيم مثل المساواة لكنها ستكون في صورة ما يسمى بالمساواة الصراعية والتي تقوم على فكرة النوع الاجتهاعي فهي مساواة تدفع إلى التناطح، ولو أن الباحث يتبنى هذا المنظور فإن تلك القيم ستظهر في المقابلة وإذا قمنا بتحليل مضمون تلك الاستهارة سنجد أن هذا الباحث يتبنى الأيديولوجية الغربية. ولن يقوم الباحث الإسلامي بتعريف الأسرة لأن شكل الأسرة معروف سلفًا بالنسبة له، أما الباحث الغربي فإنه سيعرف الأسرة نظرًا لتعدد أشكالها.

ويبرز -في هذا الإطار - التساؤل: هل ينظر الباحث إلى التفاعل الأسري باعتباره تفاعل متكامل أم تفاعل متصارع، هل ينظر إلى الأسرة باعتبارها وحدة لها قدر من القداسة، أم أنها عقد به حقوق متبادلة، أم أنها وحدة غير لازمة للمجتمع (كم كاكان يراها الشيوعيون) وأن مبررات وجودها غير قوية. وبالتالي إذا رتبنا الباحثين أو المواقف على خط متصل سنجد في طرف منه الباحث الإسلامي الذي يرى أن الأسرة لها قيمة ولها قدر من القداسة؛ فقديمًا كان الطلاق يعتبر عملية اجتماعية فإذا حدث في قرية فإن القرية بكاملها تهتز لهذا الطلاق لأن القرية تقوم على العلاقات الاجتماعية، أما الآن أصبح الطلاق سهلاً للغاية وهذا يعبر عن قيمة الأسرة نفسها حيث تحول الطلاق من عملية اجتماعية إلى سلوك فردي. وفي مقابل هذا الموقف للباحث الإسلامي سنجد أن هناك باحثًا آخر يرى أنه بخلاف الأسرة بشكلها التقليدي هناك أنواع أخرى من الأسر، وعلى الطرف الآخر من الخط نجد من لا يعترف بالأسرة أصلاً. وهذا الاختلاف نابع من أن كل فرد لديه منظومته القيمية التي من خلالها ينظر إلى الأسرة. وبالنظر إلى العنف الاجتماعي، سنجد أن حالة التجانس حالة افتراضية في أي مجتمع من المجتمعات، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُ م بِبَغْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ﴾[البقرة: 251]، وبالتالي لابد من وجود قدر من الصراع وقدر من التدافع، فالصراع مهم والانسجام مهم لكن التطرف في أي منها غير مرغوب. وتختلف التفسيرات لظاهرة العنف

الموجود في المجتمع كالاحتجاج والتظاهرات، فالبعض سيحللها باعتبارها بعض الوقائع التي ربها تؤدي إلى هز الاستقرار الاجتهاعي لكنها سوف تنتهي في وقت من الأوقات، وفي المقابل يرى رأي آخر أن المجتمع تحدث فيه تشققات وهذا من شأنه توسيع مساحة العنف فالمجتمع يعيش منذ فترة طويلة تحت الضغوط والتوتر بما يؤدي إلى تشقق الجدران (فهذا شق بين المسلمين والمسيحيين، وهناك شق آخر بين أهل سيناء والصعيد والوجه البحري، وهناك شق آخر بين أهل النوبة وباقي المجتمع المصري)؛ فالنظرة الأولى تعتبر هذا العنف مجرد حوادث فردية، بينها يرى آخرون أننا أمام عنف اجتهاعي واسع يتنامى مع الوقت، في حين يرى الماركسيون أن العنف دائها ما يبدأ على نحو فردي ثم يصبح جماعي وإذا التحمت الجهاعات مع بعضها البعض يتحول هذا العنف الاجتهاعي إلى عنف سياسي، أما من يتبنى المنظور البنائي الوظيفي يرى أن العنف فهو محدود للغاية. المجتمع تسوده بعض التوترات وأن القاعدة هي التكامل أما العنف فهو محدود للغاية. ومن ثم، فإن الحقيقة الاجتهاعية حكها قال ماكس فيبر - ذات طابع كلي بينها إدراكنا فا إدراك جزئي، ونصل إلى كلياتها حينها تتكامل إدراكاتنا الجزئية وتظل متحيزة إلى فظرية معينة إذا ظلت نظرة جزئية.

وفي كل مرحلة من مراحل التنظير الاجتهاعي يكون هناك تيارات متعددة مختلفة وعندما تتقاطع مع بعضها البعض فإنها تخلق نهاذج جديدة، فهناك من يري أن اميل دوركايم هو الابن البار للوضعية، في حين أن كارل ماركس ينطلق من منطلقات هيجل وهو الابن البار للمثالية، وكان لهيجل تلميذان: فيروماخ وكان يمينيًا وماركس الذي ورث الفرع الثوري من هيجل. لكن عندما نقرأ لكارل ماركس سنجد أن له مقولات تضعه في لب الوضعيين. حيث أشار كارل ماركس إلى أن النظام الرأسهالي مآله حتمًا إلى الانهيار والزوال، وذلك حسب قوانين حديدية لا ترحم وما صراع البروليتاريا والبرجوازية إلا نوع من الملاكمة الوهمية وقد أشار إلى ذلك في كتابه (رأس المال)، وعندما يشير كارل ماركس إلى القوانين الحديدية التي لا ترحم يكون بذلك قد تبني فكرة وضعية محورية، وفي المقابل وبالنظر إلى اميل دوركايم نجد أنه يتحدث عن العقل الجمعي للمجتمع والتي لا تختلف عن فكرة هيجل عن الروح وأن الجاعة

تمتلك عقلاً يتجاوز العقول الفردية لأنه يرى ما هو أبعد وما هو أعمق، وهي فكرة تأتي من لب المثالية. والمشكلة في الكتابات العربية أنها تتعامل بشكل مطلق، والفكرة الأساسية هي أنه ليس هناك صفاءً كاملاً.

أما نظرية فرانكفورت، فقد ضمت مجموعة من الباحثين الذين ظهروا في أعقاب معسكرات الاعتقال، حتى إن بعضهم أشار إلى أن جهدهم قائم لمنع ظهور شخصية فاشية جديدة؛ أي أن هدفهم كان عدم ظهور هتلر جديد وأنهم في سبيل ذلك سوف يقومون بتطوير المقولات الماركسية، وكانت هذه هي مهمة الجيل الأول من مدرسة فرانكفورت لكن بعد ذلك تطورت المدرسة في اتجاه علم الاجتماع البرجوازي وبدأت البروليتاريا وهي الفاعل الثوري لمدى ماركس - يختزل إلى الطلاب والزنوج والجماعات الخارجة عن النظام، جدير بالذكر أنه ليس هناك أحد من رواد مدرسة فرانكفورت تحدث عن الجدل لكنهم اعتمدا على الاستمارة والاستبيان والاتجاه الأمريكي وبالتالي فقد بدأت مدرسة فرانكفورت بداية ماركسية لكنها انتهت نهاية ليرالية غربية.

ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى كتاب sociological theory" الذي يتصور أن العلم لا يتطور إلا من خلال أزمات يمر بها المجتمع؛ فظهور المجتمع الصناعي جاء نتيجة للشورة الفرنسية والشورة الصناعية. المجتمع؛ فظهور المجتمع الصناعي جاء نتيجة للشورة الفرنسية والشورة الصناعية وهناك مستويان أساسيان هما التنظير والواقع، وفي بعض الأحيان يمر الواقع بمرحلة غليان أو تغيرات شاملة، وتشهد هذه المرحلة تنظيرات شاملة، فالانتقال -مثلاً - من المقاطعات إلى الدولة القومية وانهيار الكنيسة الكاثوليكية في تلك الفترة أحدث تغيرات كبيرة في أوروبا وظهرت نظريات العقد الاجتماعي وبعد ذلك بحوالي قرنين من الزمان جاءت الثورة الفرنسية والشورة الصناعية وظهرت مجموعة النظريات الكلاسيكية مع أمثال ماركس وفيبر ودوركايم، والفترة الزمنية بين المرحلتين تُختبر فيها الفرضيات النظرية أو تعدل وفي نفس الوقت فإن الواقع يستوعب التغيرات. وتأتي التغيرات على نوعين: التغير الراديكالي والتغير التدريجي؛ فالمجتمع كائن حي لابد أن يهضم التغيرات التي حدثت، وفي تلك الفترة يزذهر التنظير لأنه يحاول تأمل لابد أن يهضم التغيرات التي حدثت، وفي تلك الفترة يزذهر التنظير لأنه يحاول تأمل

تلك المشكلات ويطرح حلولاً لهذه المشكلات. فهاركس على سبيل المثنال أشار إلى أن الحل لن يكون إلا بقيام الثورة البروليتارية، للقضاء على الظلم والعذاب والاستعباد والاستغلال، في حين أن دوركايم أشار إلى أن الحل هو في الجمع بين الرأسهاليين والعهال على أن يخفف الرأسهاليون من غلوائهم وأن يخفف العهال من حقدهم.

وإذا نظرنا إلى البنائية الوظيفية سنجد أن لها عدة روافد؛ فهناك رافد نشأ مع هيربرت سنبسر عندما أشار إلى أن المجتمع كالإنسان، وهناك رافد آخر قدمه مانفيسكي، أما الأزمة التي خلقت الطفرة لدى البنائية الوظيفية كانت عام 1928 هي أزمة الكساد العظيم حيث أطل الشبح الماركسي على الولايات المتحدة الأمريكية وتشكلت النظرية الكبرى أو الشاملة التي تشكل دفاع عن المجتمع الأمريكي. كذلك قدم روبرت بيرتون تطورات في البنائية الوظيفية من خلال كتاب " social theory and المقال يمكن القول أن بعض الأزمات الواقعية قد تدفع إلى التنظير كما أن التراكم العلمي أيضًا قد يصل إلى درجة ربما تؤدي إلى التحول النوعي كما حدث لدى روبرت بيرتون الذي قدم نقله نوعية في التنظير الوظيفي بدون حدوث أي أزمة.

وإذا طرحنا سؤالا، كيف نغير الواقع، أو كيف نفعًل منظومة القيم في مجتمعنا؟ أعتقد أنه يجب تفعيل منظومة القيم الإسلامية وهي منظومة تختلف سواء في منطلقاتها التنظيرية أو في رؤيتها للواقع وأساليب التغيير عمَّا قدمته النظرية الغربية، بل أنها أكثر اكتهالاً. وتمتلك هذه المنظومة مرجعية تسندها؛ فعندما نتحدث مثلاً عن السببية فإن العلم الغربي يبدأ من سببية عناصر الطبيعة مع بعضها البعض لكن العلم الإسلامي يذهب إلى ما وراء الطبيعة وبها القواعد التي تجعل الإنسان مستخلف والكون مسخر وغيرها من العناصر التي تتقابل مع بعضها البعض، ولا أعتقد أن التنظير الإسلامي أو التنظير الاجتماعي في ظل التراث الإسلامي يخضع لتغيرات كبيرة تصل إلى حد التضاد فعلى سبيل المثال في حين أن التنظير الغربي يخضع لتغيرات كبيرة تصل إلى حد التضاد؛ فعلى سبيل المثال أشار التنظير الغربي إلى مجتمع يمكن أن نسميه بالنسق الاجتماعي ويمكن لكل فرد أن يدلي برأيه في هذا المجتمع، والتنظير السوسيولوجي يواجه الآن مأزقًا كبيرًا لأن النسق يدلي برأيه في هذا المجتمع، والتنظير السوسيولوجي يواجه الآن مأزقًا كبيرًا لأن النسق

الذي يعمل فيه الآن ليس هو النسق الذي انطلق منه لأننا اليوم أمام نظام عالمي وأي تحليل لأي واقعة اجتماعية لا يمكن فيه استثناء البعد العالمي، فالعولمة منذ ظهورها أنشأت نسقًا جديدًا لكنه لم يكتمل بعد، لذا فالتنظير حائر ويعاني من مأزق كبير نتيجة تجاوز الواقع الاجتماعي للتنظير، في حين أن التنظير ما يزال يجمع مقولاته حتى يصل إلى هذا الواقع.

أما ابن خلدون مؤسس علم الاجتاع العربي فإن له نظريات تختلف عن النظريات الغربية، بل إن معظم نظرياته انتقلت إلى الغرب ولم تتطور في مجتمعاتنا. فعلى سبيل المثال عند مقارنة نظرية النبوة في مقدمة ابن خلدون بكتاب " and the rise of capitalism لماكس فيبر الذي تحدث عن ظاهرة النبوة، نجد أنه يكاد يكون قد نقلها حرفيًا من مقدمة ابن خلدون، والفارق الوحيد بينها هو أنه في حين أشار ابن خلدون إلى أنه لابد لكل نبي من وجود عصبية فإن ماكس فيبر يرى أنه لابد لكل نبي من قوة اجتماعية. فنظريات ابن خلدون تردد صداها في كل النظريات الغربية. وبدأ الرجوع إلى تلك الجهود والنظريات (أمثال ابن خلدون والإمام أبو حامد الغزالي والفارابي وابن رشد) مؤخرًا في الكتابات العربية؛ فأنا أباشر على سبيل المثال رسالة دكتوراه حول تجديد النسق الخلدوني، فالجيل الحالي انتبه إلى تلك الحقيقة في حين أن الأجيال السابقة – وأنا منها – اهتم بالفكر الغربي.

فقراءة تفسيرات الفقهاء وإعادة قراءتها بالنظر إلى واقعنا المعاصر يمكن أن يشكل نظرية اجتماعية؛ فعلى سبيل المثال كتاب الدكتور جمال الدين عطية حول المقاصد الشرعية يأتي على خلاف النظرة التقليدية إلى تلك القضية والانشغال بقضايا فرعية من قبيل ترتيب المقاصد وغيرها، في حين أن الاهتهام بالمقاصد كمتغيرات يتم تطويرها لبناء المجتمع سيصبح المجتمع هو مرجعية ترتيب المقاصد؛ فلابد من المزاوجة بين العلوم الاجتماعية والإنسانية والفكر الإنساني الذي ظل حبيس تفسيرات معينة.

وأتصور أنه يجب إعادة قراءة التراث الإسلامي بمفاهيم معاصرة، والعمل من أجل إخراج نظرية اجتماعية إسلامية موجودة بالفعل؛ فالله تعالى خلق الإنسان ليعمر المجتمع أي أن العمران يصبح هو المرجعية للحكم على قيم هذه المقاصد بشكل

أساسي، ومن خلال ذلك يمكن البحث في إسهام كل متغير لتحديد الوزن النسبي للمتغيرات في بناء المجتمع وسنجد الدين يقع في الترتيب الأول ثم النفس وهكذا. والوحدة الأساسية لبناء نظرية هو المفهوم ونحن نعرف النظرية بأنها مجموعة من المفاهيم المترابطة والقضية هي علاقة بين مفهومين أو متغيرين.

#### المناقشات على المحاضرة: -

### أحد المتحدثين:

هناك سؤال سأله الدكتور مجدي حجازي في كتابه "علم اجتماع الأزمة" يتعلق لأن نظريات علم الاجتماع الغربي نشأت مع تطور الأزمات، حدث أزمة فظهرت البنائية الوظيفية ثم حدثت أزمة فظهرت الماركسية، وتحدثت حضرتك عن قيم المجتمع الغربي وكيف أنها تختلف من الماركسية إلى الليبرالية، وأسأل: هل المجتمع العربي ليس لديه قيم يستطيع أن يبنى عليها نظريات لعلم لاجتماع الإسلامي؟

## دعلى ليلت:

هناك كتاب للمفكر، هربنج ساتيز "الأيديولوجية وتنمية النظرية السوسيو لجية"، يتصور فيه العلم لا يتطور إلا من خلال أزمات يمر بها المجتمع، وبالتالي فعندما يمر المجتمع بتغييرات جذرية شاملة تحدث تطورات نظرية جذرية أيضا. ففي فترة المجتمع الصناعي ثم الدولة القومية وقبلها الكنيسة الكاثوليكية، ظهرت نظريات العقد الاجتهاعي ثم بعدها بقرنين وبعد الثورة الفرنسية ظهرت مجموعة النظريات الكلاسيكية ماركس وفيبر وكانت، وبالتالي فالنظريات تخلق من رحم التغيرات، وقد ظهرت البنائية الوظيفية في عام 1928 عام الكساد العظيم، ثم خرج تالكوت بارسونز ليشكل نظرية كبرى لحاية المجتمع الأمريكي من شبح الماركسية الزاحف، ثم قدم روبرت ميلتن تطورات أخرى في البنائية الوظيفية في عام 1957. وبالتالي فالأزمات قد ترتفع إلى حد تغير التنظيرات.

#### أحد المتحدثين:

تحدثت حضرتك عن علاقة الفكر بالواقع وكيف أن كليهما يتأثر بالآخر ويؤثر فيه،

فإذا تساءلنا، إذا أردنا أن نغير المجتمع بطريقة إيجابية، هل نبدأ من منظور معين أم نبدأ من الواقع ونتعامل معه بشكل أو بآخر بدون تحديد منظور ؟

#### أحد المتحدثين:

أعتقد أن حضرتك تحدثت عن واقع واحد يفسر من خلال مداخل مختلفة انطلاقا من قيم مختلفة، وبالتالي فالتوجه الماركسي صراعي على عكس التوجه البنائي الوظيفي الذي يعد تكامليا، وهكذا يتعاملون مع مجتمعاتهم، وبالتالي فعلينا أن نبحث في الإسلاميات حتى نخرج بقيم مثلما خرجوا الولكن هل نتهم بعدم الحيادية العلمية إذا قمنا بذلك، فالغرب يقول كل ما هو مسيحى غير علمى .

#### د.على ليلم:

بالنسبة للسؤال الأول؛ كيف نغير الواقع، فهذا يحتاج لمحاضرة كاملة، ولكن إذا كان هناك قيم لابد أن تفعل فهي منظومة القيم الإسلامية التي تختلف عن الغربية سواء في منطلقاتها التنظيرية أو في أساليب التعبير عنها.

أما بالنسبة لموضوع القيم والعلم، فعليك أن تعلم مرجعيتك بكل شجاعة، وهي التي ترشدنا، وتختلف عن المرجعيات الأخرى، فمثلا حينها يناقش الغرب مسألة السببية يبدأ من سببية عناصر الطبيعة مع بعضها البعض، ولكن الإسلام يذهب إلى ما وراء الطبيعة، وبالتالي فرؤية الطبيعة والكون والحياة تختلف كثيرا عن نظيرتها في الغرب، كها أنني أعتقد أن التنظير الاجتهاعي في التراث الإسلامي لا يخضع لتغيرات كبيرة تصل إلى التضاد على عكس التنظير الغربي الذي يصل إلى حد التضاد، وتحدثنا منذ قليل عن الماركسية والبنائية الوظيفية التي يختلف التنظير حولها خلال نفس الفترة الزمنية، كها أن التنظير قد يتأخر عن التطورات المجتمعية ولاسيها في ظل المجتمع العالمي الجديد، عما جعله في ورطة كبيرة، وبالتالي لا نستطيع أن نستبعد البعد العالمي من تحليل أي واقعة علية، ولدى طالب يسجل معي رسالة ماجستير عن فكرة تجاوز الواقع للتنظيرات.

### أحد المتحدثين:

نعرف أن بن خلدون هو مؤسس علم الاجتماع الإسلامي ولكن ما هو موقعه بالنسبة لنظريات علم الاجتماع المعاصر وهل قدم نظرية أم مجرد افتراضات لا ترقى إلى النظرية.

## د.على ليلت:

معظم نظريات ابن خلدون هاجرت إلى الغرب ولم تتطور في مجتمعاتنا، فعلى سبيل المثال تحدث بن خلدون عن وظائف النبوة وأن النبوة تحتاج إلى عصبية، وهو نفسه ما تحدث عنه ماكس فيبر في كتابه الأخلاق البروتستانتية والنظام الرأسمالية، ذكر فيبر النبوة ووظائفها وأنها تحتاج إلى قوة اجتماعية، وهي مرادف العصبية وهناك مجموعة من الباحثين يبحثون في فكر الفارابي والغزالي وابن سينا وابن رشد، و نحن نعقد اجتماعات مشتركة بيننا في قسم التربية مع طلاب الماجستير والدكتوراه نقراً فيها المقدمة الخاصة بابن خلدون كل يوم أحد الساعة 2:30 لمدة ساعتين، لمن يريد الاستزادة في هذا الموضوع.

## د عبد الحميد أبوسليمان:

أولا: أنا واثق من أن لدينا كثير من التنظير الإسلامي الـذي يفيد ولكننا معجبون ومفتنون بالغرب ويصعب علينا أن نعترف ببعض، الشيء الآخر أن تفكك الأسرة في المجتمع الإسلامي التي يفترض أنها تقوم على التكامل، الرجل يسقى ويعمل والمرأة تربى الجيل وترعاه، تفككت الأسرة عندما ضعفت قدرة الرجل على الإنفاق ففتحنا المجال لعمل المرأة على الغارب، فاختل الميزان نتيجة تزايد أعباء المرأة وعدم قدرتها على الموازنة بين مهامها المختلفة، فارتفعت نسبة الطلاق بطريقة مخيفة، وهذا ما لم تفعله المرأة الغربية، التي خرجت إلى العمل ولكنها أهملت الزواج والإنجاب حتى لا تتزايد الأعباء.

لابد من إعادة النظر في هذه الإشكالية لأن الأسرة هي الملاذ الأخير لحماية الأمة بعد أن فقدنا الأمل في أنظمتها السياسية منذ عقود، فإذا انهارت الأسرة ستنهار الأمة أمام أعدائها.

### إحدى المتحدثات:

هل يوجد نظرية عربية إسلامية معاصرة تفسر لنا الواقع الاجتماعي، وأقول معاصرة لأن الرجوع إلى ابن خلدون والغزالي لا يكفي للتفسير .

### د،على ليلم:

من حيث وجود نظرية اجتماعية، فعندما نقرأ المصادر التأسيسية للإسلام القرآن

والسنة مع تفسيرات واجتهادات الفقهاء والمفكرين والفلاسفة من منظار مجتمعنا المعاصر، يمكننا أن نخرج بنظرية رائعة.

على سبيل المثال: كنت أقرأ كتاب مقاصد الشريعة للدكتور جمال عطية، ووجدت أن كثيرًا من الفقهاء ما زالوا مشغولين بقضايا جزئية تتعلق بترتيب المقاصد وهل النفس أولا أم الدين، عندئذ أخذت أفكر ماذا لو أخذنا المقاصد كمتغيرات لبناء مجتمع، سيصبح المجتمع هو مرجعية ترتيب المقاصد، وبالتالي فنحن أمام مزاوجة بين العلوم الاجتماعية والفكر الإنساني الذي ظل حبيسًا لتفسيرات معينة ،وهناك مشروع يقوم عليه مركز الدراسات المعرفية حول المفاهيم الإسلامية الخاصة بالأسرة الإسلامية سيصدر قريبا، يمكن أن يشكل بداية لنظرية اجتماعية جديدة.

وشكرالكم

\* \* \* \*

# تفعيل القيم في بحث ميداني واستمارته

أد،السيد عبد المطلب غائم"

# وصف الجلسي:

"تقدم نموذجًا لخبرة تفعيل القيم في بحث ميداني، وإعداد استهارة الاستطلاع، وكيف أن الاقتراب من الإحصاء والأرقام لا يعني بالضرورة ابتعادًا مكافئًا عن دائرة المعنويات والفكريات والقيم، وأن القيم قابلة نفسها للتكمية وإن لم تكن التكمية هي النعامل الأوحد المناسب للقيم، وأن الدراسة الكيفية والتحليلية لا تتعارض مع المعيارية، والمعيارية الرياضية المبنية على مؤشرات عقلية أو حسية لا تتعارض مع المعيارية الفكرية القائمة على مؤشرات معقولة ومفهومة يشترك في إدراكها الباحثون عبر وسيلة اللغة والبيان، وعبر الواقع المحسوس".

ومن ثم تركز هذه الجلسة على ثلاثة أبعاد:

أولاً- الظواهر الملموسة والظواهر غير الملموسة

ثانيًا- التعبير الإجرائي عن المفاهيم غير الملموسة

ثالثًا - صياغة استهارة عن مسألة غير ملموسة

ويناقش المدرب في كل موضع مكانة القيم، ومدى مراعاتها.

أولأ- الظواهر الملموسة والظواهر غير الملموسة

أ- موضع الدراسات الإمبريقية، يلخص الجدول (1 -1) أنواعًا أساسية للبحوث من حيث مصدر المشكلة البحثية، وقناة النشر الأساسية، و النظارة المستهدفون.

# الجدول (1-1) أنواع أساسية للبحوث

| الثظارة             | قناة النشر<br>المسيطرة | وجهت مشكلت<br>البحث | نوع البحث    |
|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| العلماء فقط         | مجلات أكاديمية         | مــشكلة تنظيريـــة  | 1.البحـــــث |
|                     |                        | تثور من الحقل       | الأساسي      |
| العلماء و(المهنيون) | مجلات أكاديمية         | مـشكلة تنظيريـة     | 2.بحث أساسي  |

<sup>(</sup> ١١٠ أستاذ النظرية السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة.

|                   | ومهنية            | تثور من سياقات  | موضوعي          |
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                   |                   | عديدة           |                 |
| الراعي والمارسون  | الجهة الراعية     | مشكلة عملية     | 3.بحث تقويم     |
|                   | أساسًا            |                 |                 |
| الجهة المشرفة فقط | الجهة المشرفة فقط | مشكلة عملية     | 4.بحث تطبيقي    |
| الراعبي، العلماء، | تقارير للجهة      | مشكلة عملية لها | 5.البحـــــث    |
| المهارسون         | الراعية، مجلات    | تعلق تنظيري     | الموجــه نحـــو |
|                   | أكاديمية ومهنية   |                 | الحركة          |

فها نتعامل معه أساسا في هذه الجلسة هو: بحث التقويم، والبحث التطبيقي، والبحث الموجه نحو الحركة.

وإن أثارت الأنواع الثلاثة الأخيرة مسألة دور النظريات في البحث والمارسة، والواقع أن النظريات ترشد وتوجه البحث والمارسة، وتركز الانتباه على ما يدرس، وتفسر وتدمج المشاهدات الكثيرة للباحثين والمارسين من أوضاع متنوعة. ويمكن تمثيل موضع النظريات من البحث والمارسة على النحو التالي، مع اعتبار النظرية مبدئيا بجموعة قضايا (أقوال) مترابطة في نظام استنباطي يفسر الظواهر.

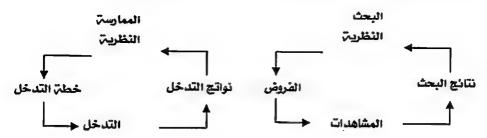

ب- ب. صياغة المشكلة البحثية: يحمل الموضوع الواحد مشكلات بحثية كثيرة، أحيانا يكون الموضوع كرقعة الشطرنج، كل مربع منه مشكلة تستحق الفحص، هذا إذا كان كل الموضوع (الظاهرة) قابلاً للملاحظة، انظر الشكل (2 - 1). وفي الغالب الموضوع (خاصة الظواهر الاجتماعية والسياسية) رقعة غير محددة الحدود أو على الأقل

غير منتظمة الحدود، أو متداخلة مع بعضها، والمشكلات البحثية بقع على تلك الرقعة، ومن ثم لا تستغرق مشكلة بحثية كل الموضوع (الظاهرة)، وإن تمت صياغة العنوان بحيث يعبر تماما عن المشكلة البحثية، فلا تخلط بين ثلاثة: موضوع البحث، مشكلة البحث، عنوان البحث، مع ملاحظة أن الناشرين قد يتدخلون في صياغة "العناوين" لأسباب تتعلق بالتسويق أو سياسة دار النشر.

في حالة لوحة الشطرنج المشكلات متجاورة، بعضها فُحِص وبعضها لم يُفحص، وبعضها تطلب إعادة فحص، وقد تقلب كل القطع ويبدأ في دور جديد كما حصل مع

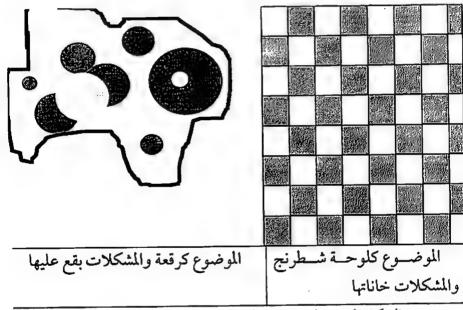

الشكل (2 - 1) تصوران لموضوع البحث والمشكلات البحثية

نموذج بطليموس، وفي حالة الرقعة يبذل جهدًا لاكتشاف مشكلات جديدة، فيولد حل مشكلة مشكلات جديدة ربها أعمق وأعقد كها في دافع الإنجاز.

ج- أنواع المشكلات: المشكلات ثلاثة أنواع: إمبريقية وتحليلية وقيمية، تختلف في المضمون والشكل وأسلوب الإثبات:

- المشكلات الإمبريقية: أسئلة تتوقف إجاباتها على الخبرة الحسية، مثل: هل كل الديمقراطيات بلدان صناعية؟ هل يرتبط عدم الاستقرار السياسي بعدم المساواة

السياسية؟ الإجابة صادقة أو كاذبة طبقًا لمطابقة أو عدم مطابقة الواقع، فمثلاً لابد أن تلاحظ حالات الديمقراطية وحالات التصنيع، يهتم العلماء الاجتماعيون (وعلماء السياسة) كعلماء بالمشكلات الإمبريقية؛ الأسئلة التي تتوقف إجاباتها على الخبرة الحسية لإثباتها أو نفيها.

- المشكلات التحليلية: أسئلة تتوقف إجاباتها على معاني الكلمات في الجمل التي تعبر عنها، في الأقوال التحليلية المحمول مجرد تكرار لموضوع الجملة (بتعبير المناطقة)، فهي تعريفات وليست أقوالاً إمبريقية، ويعرف القول التحليلي بسلبه، إذا أسفر سلب القول عن تناقض ذاتي فالقول تحليلي وتعريفي، مثل: أكل المديمقراطيات حكومات ديمقراطية؟ أير تبط عدم الاستقرار بالتغير السياسي؟ فالقول "كل المديمقراطيات حكومات ديمقراطية"، فهنا حكومات ديمقراطية" وسلبه "كل المديمقراطيات ليست حكومات ديمقراطية"، فهنا تناقض ذاتي، ومن ثم فالقول تحليلي، فمن المسخف إجابة الموال: "أكل الديمقراطيات حكومات ديمقراطية؟" بالإشارة إلى الخبرة الحسية، وإذا كان "التغير السياسي" عرد تكرار لمفهوم "الاستقرار السياسي" فمن الحمق ملاحظة ارتباط عدم الاستقرار السياسي بالتغير السياسي، ستجد الارتباط تامًا ليس لأن أحدهما يسبب الآخر، وإنها لأنها شيء واحد، أما إذا أشار "التغير السياسي" إلى شيء كتغير السياسات، وأشار "عدم الاستقرار السياسي" إلى تغير شاغلي المناصب، فلم يعد المحمول عرد تكرار للموضوع، فالقول إمبريقي وليس تحليلها، أسلوب إثباته الخبرة الحسية وليس "علم المعانى".
- المشكلات القيمية: أسئلة تتوقف إجاباتها بداءة على أحكام القيمة؛ التي هي أقوال عما هو مرغوب فيه، ما هو مفضل، ما هو خلقي، ما هو أمري، ما هو إلزامي، وهي ضريان:
- أقوال تقويمية: توكيدات شخصية لما إذا كانت الأشياء مفضلة، خلقية، خيِّرة، مثل: الديمقراطيات أفضل من الدكتاتوريات، العدالة أكثر أهمية من النظام والقانون، لا تشتق معاني الأقوال التقويمية من الخبرة الحسية، ليس "أفضا من" أو "أكثر أهمية من" خاصية الخبرة الحسية المشتركة، إنها تعبير عن اتجاه لدى المدرك، فهي أقوال عقلية

لا تثبتها الخبرة الحسية أو تنفيها ولا تشتق معانيها من معاني الكلمات المستخدمة، فليست أقوالا تحليلية، إنها تستمد معانيها بداءة من أحكام القيمة.

• أقوال إرشادية: تعبيرات عن أوامر، أفعال "يجب" أو "ينبغي" أن تتخذ (تؤدى)، مثل: تبن خطة تأمين صحي قومية! يجب أن تكون كل الحكومات ديمقراطية، لا تثبت (أو تنفي) هذه الأقوال بالخبرة الحسية وحدها، ولا تستمد معانيها منها، إنها تدل الخبرة على ما قد يحدث أن فعل الناس ذلك أو لم يفعلوه، فهي تعبير عن اتجاه أن الفعل المأمور به خير، وأنه ينبغي فعله، كها لا تتوقف معانيها على الكلهات المستخدمة، فليست أقوالاً تحليلية، إنها تبرر الأقوال الإرشادية باللجوء إلى أحكام القيمة عها هو مرغوب فيه أو خلقي أو إلزامي.

د- صياغة المشكلات القيمية إلى مشكلات إمبريقية: يلعب التحليل القيمي دورًا مهرًا في التفكير الاجتهاعي والسياسي، فمنذ وقت أفلاطون إلى أوجستين إلى الجويني (إمام الحرمين) إلى المارودي، إلى هوبز وروسو، إلى المفكرين السياسيين المعاصرين، وتصورات الجسد السياسي مشحونة بأحكام قيمية عها هو مرغوب فيه، خلقي، خير، حقا جوانب مهمة من نظرياتهم أقوال وصفية (إمبريقية) عن طبيعة الإنسان والعلاقات المجتمعية، وهي قابلة للتحليل الإمبريقي، تطبيق الخبرة الحسية على هذه الأقوال الوصفية اختبار لمصداقية المفروضات التي بنيت عليها الأحكام القيمية.

بإعادة صياغة المشكلات القيمية يمكن أن يصل المحلل القيمي إلى مزيد من المعلومات الإمبريقية عن حكمه القيمي، فإذا كانت المشكلة القيمية ما إذا كانت الديمقراطيات أفضل من الدكتاتوريات، قد يقول الفيلسوف "نعم"، ويبرر ذلك على أساس تفضيله للضبط الشعبي للحكومة، ولكن للمشكلة جانب إمبريقي، قد يتساءل الفيلسوف عن: ما هي العواقب الإمبريقية لضربي النظام السياسي هذين؟ الرقابة على الإعلام أكبر في أحدهما أم الآخر؟ هل تشهد الديكتاتوريات جرائم سياسية أكبر مما تشهد الديمقراطيات؟ تحدد إجابات هذه الأسئلة إمبريقيًا، وبإعادة صياغة المشكلة القيمية غالبًا ما يتسع نطاق المعلومات المرتبطة التي يمكن توليدها، لا تنتزع إعادة صياغة المشكلة القيمية غالبًا ما يتسع نطاق المعلومات المرتبطة التي يمكن توليدها، لا تنتزع إعادة صياغة المشكلة المنكلة المكلة الحكم القيمي من التحليل القيمي إنها توسع نطاق ومجال المعلومات

المرتبطة التي تبنى عليها جزئيًا الأقوال التقويمية أو الإرشادية.

هناك طريقتان لإعادة صياغة المشكلات القيمية: إما تغيير الإطار المرجعي، وإما تغير صورة المشكلة.

• إعادة الصياغة بتغيير الإطار المرجعي: يمكن إعادة صياغة بعض الأقوال القيمية لتوفير معلومات مرتبطة بفرز مصدر الحكم القيمي، بتغيير الإطار المرجعي للقول القيمي يمكن أن توفر الحجة من الثقة (الثقاة) مساندة للقول، يمكن تغيير الإطار المرجعي إلى ما يعتقده عن القول بعض الناس، معظم الناس، الثقاة، مثل:

أ. قول تقويمي: "الديكتاتوريات الشمولية سيئة".

إعادة الصياغة: "يعتقد معظم الناس (أو الفلاسفة، روسو) أن الديكتاتوريات الشمولية سيئة".

ب. قول إرشادي: "تبن خطة التأمين الصحى القومية".

إعادة الصياغة: "يفضل معظم المواطنين خطة تأمين صحى قومية".

مع أن إعادة الصياغة لا تحل مشكلة صنع الأحكام القيمية، فإنها توفر معلومات مرتبطة، فمثلاً قد تؤثر معرفة المساندة الشعبية لخطة تأمين صحي قومية في مدى كونها ملزمة حتى يتبناها المرء.

• إعادة الصياغة إلى صورة "إذا- إذن": يمكن اختبار العلاقة بين مقدم الشرط (إذا) وتال الشرط (إذن) إمبريقيًا كاختبار العلاقة بين الوسيلة والغاية، مثلاً:

أ. قول تقويمى: "الديكتاتورية الشمولية سيئة".

إعادة الصياغة: "إذا كانت الحكومات ديكتاتوريات شمولية زادت نسبة الناس الذين يعتقلون لجرائم سياسية".

ب. قول إرشادي: "تبن خطة تأمين صحي قومية".

إعادة الصياغة: "إذا تبنت البلد خطة تأمين صحي قومية سيتحسن الوضع الصحي لمواطنيها".

تتضمن إعادة الصياغة إلى صورة "إذا - إذن" ترجمة للفظ القيمة، مثلا "سيئة"، إلى معموعة تقريبات وقائعية مثلاً "نسبة عالية من الجرائم السياسية"، وهذا شيء يمكن

ملاحظته وارتباطه بالدكتاتوريات الشمولية، قد توفر صورة "إذا -إذن" بعض المعلومات المحددة التي تعين على صنع الحكم القيمي، الإرشاد إلى تبني خطة تأمين صحي قومية يعادل القول أنه "إذا" تم تبنيها "إذن" سيحصل شيء ما خير، عندما تترجم العاقبة إلى تقريبات إمبريقية، يمكن ملاحظتها وربطها بحالات خطط التأمين الصحي القومية، ومن ثم يستطيع المحلل القيمي أن يحدد ما إذا كان الإرشاد (القول الإرشادي) وسيلة فعالة إلى غاية أخرى؛ تحسين الوضع الصحى لمواطني البلد.

حقًا يسهم العلم بالكثير في حل المشكلات القيمية، وتساعد المعرفة الإمبريقية على التنبؤ بعواقب الأفعال والتقويهات والإرشادات البديلة، ويساعد المحلل القيمي العالم على توضيح المفروضات القيمية لأنشطته البحثية، ومضاعفات تلك المفروضات، لكن لا نبالغ في قيمة إعادة صياغة المشكلات القيمية إلى تقريبات إمبريقية، فقد تزيغنا الأخطاء عن المشكلة القومية الأصيلة، قد توعز لنا إعادة الصياغة، وهذا خطأ، أنه يمكن صنع وتبرير أحكام القيمية باصطلاح الدليل الإمبريقي وحده، لا تعفي إعادة الصياغة المحلل من صنع الحكم القيمي، إنها تزوده بدليل إمبريقي ليصنع حكما عن دراية، يسمى الفلاسفة ممارسة إعادة صياغة المشكلات القيمية إلى تقريبات إمبريقية (وقائعية) "المذهب الطبيعي الخلقي"، الذي يقرر: كل الأقوال الخلقية (الأقوال التي تضم: " يجب"، "ينبغى"، "خير"، "صواب" أو غيرها من الألفاظ الخلقية) قابلة للترجمة إلى أقوال غير خلقية دون أن تفقد شيئا من معناها. بعبارة أخرى؛ تصر نظريات الطبيعيين: يمكن تبرير الأحكام الخلقية والقيمية كأقوال وقائعية عادية، تزعم أنه يمكن تعريف "القيم" باصطلاح "الوقائع"، وأن "ينبغي" يمكن أن تعرف بـ "يكون"، وهذه "مغالطة" الطبيعي، فأحكام القيمة لا تشتق من الأقوال الوقائعية، "لا تشتق 'ينبغي' من 'يكون"، إلا أن التطرف في هذا أو ذاك خطأ، إعادة صياغة المشكلة القيمية إلى تقريبات إمبريقية يفقدها بعض المعنى، ولا يعفي من ضرورة صنع أحكام قيمية، فيجب أن نستخدم إعادة الصياغة بعناية وحذر لتولد مزيدًا من الدليل الإمبريقي تصنع على أساسه أحكام قيمة عن دراية.

ه- المشكلات الإمبريقية: يختار المنظرون والفلاسفة المشكلات التحليلية والقيمية للدراسة، أما العلماء الاجتماعيون والسياسيون فيختارون المشكلات الإمبريقية (وإن واجهوا أحيانًا المشكلات التحليلية والقيمية)، التي يمكن تصنيفها طبقًا لبعدين: هدف التحليل (وصف أم تفسير أم تنبؤ) وتعقيد التحليل (أصادي المتغير أم متعدد المتغيرات)، فتنتج المصفوفة التالية لأنواع المشكلات الإمبريقية. سنعالج فيها بعد "المتغيرات"، ويكفي الآن القول أن المتغيرات "عناوين" (مسميات) لخصائص تأخذ قيهًا مختلفة، مثلاً الانتهاء الحزبي: وطني، وفدي، ناصري، وهلم جرا، والطبقة الاجتماعية: عليا، متوسطة، عاملة، والعمر: 23، 45، 60، وهلم جرا، و"الذكورة" متغير، أما: ذكر" فقيمة على متغير "النوع".

جدول (2-1) أنواع المشكلات الإمبريقية

| هدف التحليل     |               |         |
|-----------------|---------------|---------|
| متعدد المتغيرات | أحادي المتغير |         |
| ب               | î             | الوصف   |
| د               | ح             | التفسير |
| و               | ھ_            | التنبؤ  |

أ. المشكلات الوصفية أحادية المتغير تسأل عن الحال الحاضرة أو الماضية للخاصية (المتغير)، مثلاً: ما نسبة الجدد في المجالس الشعبية المحلية؟ ماذا حدث في نزاع الحدود الصيني السوفيتي في مارس 1969؟ ما تكرار حدوث الاحتجاج السياسي في مصر؟

ب. المشكلات الوصفية متعددة المتغيرات: تسأل عن الحال الحاضرة أو الماضية للعلاقة بين خاصيتين (متغيرين) أو أكثر، مثل: هل ترتبط نسبة الجدد في المجالس الشعبية المحلية بفاعلية هذه المجالس؟ هل يرتبط حدوث الاحتجاج السياسي بانفتاح النظم السياسية؟ هل يرتبط حدوث نزاع الحدود المصيني \_السوفيتي عام 1969 بحدوث الثورة الثقافية؟

ج. المشكلات التفسيرية أحادية المتغير تسأل عن لماذا لخاصية (متغير) حال جزئية، تفترض أن الحال الوصفية للخاصية قد حددت (وصفت)، وتسأل عن لماذا

هي على هذا النحو، مثل: لماذا زادت نسبة الجدد في المجالس الشعبية من 25 في المائة عام 1964 إلى 75 في المائة عام 1975؟ لماذا شهدت المدن التي يـتراوح سكانها بـين 100000 ومليون في المتوسط ثلاث حوادث احتجاج عام 1968؟ لماذا حصل نـزاع الحدود الصينى ــ السوفيتي في مارس 1969؟

- د. المشكلات التفسيرين متعددة المتغيرات؛ تسأل عن لماذا ترتبط خاصيتين (متغيرين) أو أكثر، مثل: لماذا ترتبط نسبة الجدد في المجالس الشعبية المحلية بفاعليتها؟ لماذا يرتبط حدوث النزاع السوفيتي \_ الصيني عام 1969 بحدوث الثورة الصناعية؟
- ه. المشكلات التنبوئية احادية المتغير؛ تسأل عن الحال المستقبلة لخاصية (متغير)، مثل: أستواصل التزايد نسبة الجدد في المجالس الشعبية المحلية؟ أسيستمر الاحتجاج السياسي في تزايد؟ أسيحدث مزيد من نزاعات الحدود السوفيتية الصينية؟ و. المشكلات المتنبوئية متعددة المتغيرات، تسأل عن حالة مستقبلة للعلاقة بين خاصيتين (متغيرين) أو أكثر، مثل: أسيبقي الارتباط بين نسبة الجدد في المجالس الشعبية المحلية وفاعليتها؟ أسيستمر ارتباط حدوث الاحتجاج السياسي بانفتاح النظام السياسي؟ أسيظل ارتباط نزاعات الحدود السوفيتية الصينية بالثورة الثقافية؟
- و- أبعاد صياغة المشكلة البحثية، أول وأصعب وأخطر قرار يصنعه الباحث في رحلة بحثه هو صياغة مشكلة البحث، يتأثر بها كل قرار، ولذا من المهم أن نميز بين الصياغة الكافية وتلك غير الكافية، الجيدة والرديثة، نستخدم ستة معايير: الصراحة، الوضوح، الأصالة، القابلية للاختبار، الأهمية التنظيرية، التعلق.
- المصراحة، يتعلم الباحث ذو الخبرة أن يصيغ مشكلته في أقوال صريحة في مرحلة مبكرة من بحثه، يخلق الفشل في عمل هذا العديد من المشكلات والمضايقات فيها بعد، إحداها تبديد الوقت والجهد في الخروج من ورطة فكرية والدخول في أخرى، تضع الصياغة الصريحة للمشكلة غاية للباحث، يعرف أين هو وإلى أين يريد أن يذهب، يفصل المسائل المحورية من المسائل الهامشية، يعرف متى سيدخل في عمر جانبي وماذا سيفعل ليعود إلى دربه الرئيسي، يعرف متى يحقق غايته، ومتى يستطيع أن

يقف أو يمضي إلى سؤال أكثر جوهرية، أكثر الطرق فاعلية لـصياغة المشكلة صياغة صريحة وضعها على صورة سؤال.

صياغة ضمنية، توطد بدرجات يقين متفاوتة أن العديد من الخصائص الإنسانية المهمة لحامليها وللمجتمع شُرط جينيا، فالذكاء والشخصية والقدرات الخاصة خاضعة للتأثيرات البيئية والجينية، تملي التصريحات الحسية والالتهابية الحديثة عن الأساس الجيني للاختلافات العرقية والاجتماعية الاقتصادية في الذكاء أن يفحص الموضوع فحصا انتقاديًا.

صياغة صريحة؛ إلى أي مدى يورث الذكاء؟

- الموضوح؛ لتحصل على إجابة واضحة لابد أن يكون السؤال واضحًا، كتابة أسئلة واضحة مهارة صعبة لكن يمكن تعلمها، يجب أن تذكر مشكلة البحث بلغة غير غامضة أو غير ملتبسة، يجب أن تعني نفس الشيء عند الأشخاص الأذكياء جيدي المعرفة، السؤال الواضح سؤال بسيط ودقيق ومحدد، لذا يجب أن يفك السؤال المركب إلى أسئلة فرعية بسيطة وواضحة.
  - صياغة غير واضحة، هل تساعد اللامركزية الأقليات؟
  - صياغة اوضح، في أي ظروف تزيد لامركزية قرارات الصحة والتعليم والرفاه فرص الأقليات السودانية، الأقل حظًا؟
- أ. ما أثر نقل صنع القرار من المستوى القومي إلى المستوى المحلي، و من المستوى المحلي إلى مستوى المجاورة (القرى والعزب) في مشاركة الأقليات الأقل حظًا في صنع القرار؟
- ب. ما أثر لامركزية صنع القرار في إنفاق الاعتادات المخصصة لبرامج الصحة والتعليم والرفاه؟
- ج. هل يسفر صنع القرار لامركزيًا عن زيادة عدد البرامج الموجهة إلى الأقليات الأقل حظًا؟
- د. ما الخصائص السياسية والاقتصادية والعرقية لمستويات الحكومة المختلفة
   المرتبطة بتزايد الإنفاق على برامج الصحة والتعليم والرفاه؟

الصياغة الأولى بسيطة على نحو خادع، استبعدت الإشارة إلى العديد من المسائل التي لابد أن تعرف قبل إجابة السؤال إمبريقيًا، إلى أي نوع من اللامركزية تشير؟ هل تشير -مثلاً - إلى لامركزية السياسات؟ وإن كان، أي سياسات؟ أتشير إلى سياسات حكومية أم سياسات غير حكومية؟ إلى أي مستويات الحكومة تشير؟ وإلى أي أنواع الأقليات تشير؟ وماذا يعنى لفظ "تساعد".

- الأصالة؛ تختلف المشكلات في أصالتها، كثير من المشكلات بقيت؛ طرحها باحثون مختلفون مرات كثيرة، غالبًا ما تسفر الاقترابات الجديدة إلى أسئلة قديمة وتكرار الاقترابات القديمة؛ عن تراكم المعرفة، غالبًا ما يكون فحص المسائل الكلاسيكية عظيم القيمة، يحتمل أن تحظى المشكلات الأصيلة بانتباه وتمويل أكبر مما تلقى دراسات التكرار، لتقدر أصالة مشكلة يجب أن تفحص السيرة الذاتية للمؤلف وتقديمه للمشكلة، هنا يجب أن تلخص البحوث المرتبطة، إذا كانت مراجعة الأدبيات جيدة حصلت على فكرة عن أصالة مشكلة المؤلف، ويمكن أن ترجع إلى ملخصات الأدب في الموضوع في عدد من كتب الجيب والمراجع والموسوعات مثل:
  - International Encyclopedia of the Social Sciences -
- The ABC guide to Recent Publications on the Social and Behavior Sciences
  - International Bibliography of Political Science -
    - International Politicard Science Abstracts
      - Psychosocial Abstracts. -
- "القابلية للاختبار؛ تتضمن صياغة المشكلة البحثية إمكانية أن تختبر ويجاب عنها إمبريقيًا، المشكلات التي لا تتضمن مضاعفات الاختبار ليست مشكلات علمية حقّا، بالطبع هناك كثير من المشكلات المهمة ليست أسئلة علمية لأنها غير قابلة للاختبار، من هذا الضرب الأسئلة اللاهوتية والخلقية والفلسفية، مثلاً السؤال عن أفضل شكل للحكومة ليس سؤالاً علميًا فهو بداءة مشكلة خلقية وقيمية؛ تتضمن أحكام قيمة، أيضا الأسئلة الإمبريقية التأملية غير قابلة للاختبار، فالسؤال عن متى توجد حكومة عالمية أو متى تقع حرب ليس سؤالاً علميًا قابلاً للاختبار في هذا الوقت، لا تتوافر بيانات ونظريات وتكنيكات لإجابة مثل تلك الأسئلة، ومن ثم تفترض الأسئلة العلمية توافر المصادر أو الأساليب أو التكنيكات في حوزة الباحث.

- صياغة غيرقابلة للاختبار؛ ما أفضل شكل للحكومة؟
- صياغة أكثر قابلية للاختبان هل تشهد الحكومات الديمقر اطية متوسط دخول ومتوسط سنوات تعليم وظروف صحية أعلى مما تشهد البلدان غير الديمقر اطية؟
- الأهمين التنظيرين يجب أن تسهم المشكلة كافية الصياغة في تراكم المعرفة، عندما تربط مشكلة بمجموعة من التعميات الإمبريقية المترابطة، التي تدعى "نظرية"، نقول أن للمشكلة أهمية تنظيرية، أما إن كانت منفصلة تمامًا عن تنمية نظرية فهى غير مهمة تنظيريًا أو "فوق تنظيرية".
- مشكلة هوق تنظيرية على أطوال أقدام الساسة مرتبط بعدد مرات وضعهم أقدامهم في أفواههم؟
  - مشكلة تنظيرية: هل يرتبط الإحساس بالحرمان النسبي بحدوث التمردات؟
- التعلق (الارتباط)؛ الغاية النهائية لطرح المشكلات تفسير الظواهر الاجتماعية السياسية والتنبؤ بها، ليس التفسير والتنبؤ أنشطة "أكاديمية" بسيطة، ولكنها يوفران إمكانية لاستطاعتنا تشكيل البيئة التي نعيش فيها، إذا عرفنا لماذا تحدث الحوادث، والقوانين والوقائع المرتبطة بتفسيرها، استطعنا أيضا تعديل هذه العوامل، بحيث نحصل على النواتج المرغوب فيها، مثلاً تبين النظرية الاقتصادية الكافية لماذا تقع حوادث مثل: الكساد، التدهور، التضخم، البطالة، وما الإجراءات التي يمكن أن تتخذ لإزالة (أو تخفيف) تلك المشكلات.
- مشكلة اقل تعلقا: هل شاغل المناسب بالانتخاب أطول قامة من شاغلي المناصب بالتعيين؟
- مشكلة أكثر تعلقا: هل يرتبط الإحساس بالحرمان النسبي بحدوث التمرد؟ قد نتصور أن المثال الأول مشكلة مرتبطة بنظرية في القيادة (القادة أطول قامة من الناس العاديين)، لكنها غير مرتبطة بحل مشكلة مالية ملحة.

# ثانيًا- التعبير الإجرائي عن المفاهيم غير الملموسة

أ- تعريف المفاهيم العلمية: الكلمات إشارات أو رموز تحكمية تشير أو ترمز إلى أشياء، ليست الكلمات أشياء، إنها تمثل أشياء (أو حوادث، سلوكيات، خصائص، علاقات، وهلم جرا)، كلمة "قط" إشارة تحكمية تمثل ضربًا خاصًا من الأشياء يمكن أن نشير إليه بلفظ آخر، يحدد معنى الكلمة بالتواطؤ أو الاتفاق أو قاعدة تسند الكلمات إلى الأشياء، ومن ثم تسند المعاني إلى الكلمات، ولا تكتشف، قد يتوطد معنى الكلمة بطريقة غير صورية، أي بالاستعمال العرفي (التواطؤ)، أو بطريقة صورية من خلال التعريف، يحدد التعريف المعنى لأنه قاعدة تسند الكلمات إلى الموضوعات (الأشياء).



التعريف، قاعدة لإسناد كلمة إلى شيء، تعدد القاعدة الخصائص المُعرِّفة للشيء الخصيصة المعرفة خصيصة حضورها ضروري لتنطبق الكلمة انطباقًا سلبًا على الشيء (أو الخاصية، السلوك، العلاقة، الحادث)، إذا جعل غياب الخصيصة الكلمة لا تنطبق على على الشيء كانت خصيصة معرفة، وإذا غابت الخصيصة وما زالت الكلمة تنطبق على الشيء فهي خصيصة مصاحبة، الخصيصة المصاحبة خصيصة حضورها مشترك (عام)، لكنه غير ضروري لتنطبق الكلمة على الموضوع أو الشيء، الأقوال التي تؤكد الخصائص المعرفة تعريفات أو أقوال التي تؤكد الخصائص المصاحبة أقوال إمبريقية موضوعه، وسلبه تناقص ذاتي، الأقوال التي تؤكد الخصائص المصاحبة أقوال إمبريقية أو وقائعية، بينها الخصائص المعرفة جزء أساسي من معنى أو تعريف الكلمات، الخصائص المصاحبة عبرد وقائع عن الشيء الذي يسميه اللفظ.

القاعدة أو التعريف المستخدم في لفظ "قط" هو "حيوان أليف من ذوات الأربع من العائلة القطية"، تحدد القاعدة ثلاث خصائص معرفة: حيوان ذو أربع، أليف، عضو في العائلة القطية، إذا غاب أي منها في شيء لن تسند إليه كلمة "قط"، أما المواد أو اللون أو غيرهما مما يرتبط بالقط فليست خصائص معرفة وإنها خصائص مصاحبة، وعرف "الاحتجاج" بأنه "تقرير رسمي للاعتراض"، قد يصحبه عنف أو تغيير، لكنه ليس جزء من معناه.

أحيانا تضم المطبوعات العلمية الاجتماعية والسياسية أقوالاً غامضة، لا تدري أتؤكد خصائص معرفة أم خصائص مصاحبة، فالتمييز مهم، إذا كانت خصائص معرفة فالنزاع لفظي ويتوقف على كيف عرفت الكلمات، وإذا كانت خصائص مصاحبة فتفنيد القول مسألة وقائعية وتتوقف على كيف استخدمت الكلمات، قد يقول كاتب: "المساواة السياسية مطلب للديمقراطية"، فعلينا أن نسأل: أهذا توكيد وقائعي أم تعريفي؟ ولنعرف الإجابة نسأل: "هل تبقى البلد 'ديمقراطية' إذا افتقرت إلى المساواة السياسية؟" إذا كانت الإجابة "لا" فهي خصيصة معرفة، وإذا كانت "نعم" فهي خصيصة مصاحبة، فإذا أولنا الخصيصة على أنها معرفة، وعارضنا القول، نازعنا في التعريف، وإذا أولناها على أنها مصاحبة، وعارضنا القول، بحثنا عن دليل يناقضه.

ولنلاحظ أن الخصيصة المصاحبة في وقت قد تصبح، وبطريقة شرعية، خصيصة معرفة، ثمة ميل إلى اعتبار الخصيصة المصاحبة بصورة كلية خصيصة معرفة، فمثلاً قبل معرفة أسباب الأمراض كانت الأمراض تعرف بأعراضها، مثل الزهري، وعندما اكتشفت البكتريا "الملتوية" ولوحظ أن حضورها يصاحب أعراض الزهري، تحولت إلى خصيصة معرفة، يلجأ أحيانا رجال الدعاية والسياسة ومشوشي الذهن إلى جعل الخصائص المصاحبة خصائص معرفة بطريقة غير شرعية، قد يقول مجادل: "الأبنية الاجتهاعية في البلدان الشيوعية أبنية لا طبقية"، أيريد قولاً وقائعيًا أم قولاً تعريفيًا (تحليليًا)؟ غير واضح، فإذا أولناه قولاً وقائعيًا وقلنا أن الدليل الاجتهاعي الاقتصادي يؤكد أن دولاً شيوعية، كجمهورية الصين الشعبية وكوبا، ذات بنية طبقية، رد أن هذه ليست دول شيوعية حقًا، المجتمع الشيوعي، بحكم التعريف، ذو بنية لا طبقية، وإذا

أولناه قولاً تحليليًا، وعارضنا تعريف البلد الشيوعي على أنه ذو بنية لا طبقية، رد أن هذا ليس تعريفًا وإنها قول وقائعي أن اللاطبقية تصاحب واقعة كون البلد شيوعية.

عندما يقوم الدارس بصياغة تعريفه لمفهوم علمي، أو ينتقد تعريف واحد آخر إياه، . يسترشد بالقواعد التالية للحكم على صورة التعريف:

- 1. يجب أن يذكر التعريف السهات الأساسية للشيء (موضوع، بند، وهلم جرا).
- 2. يجب أن لا يكون التعريف دائريًا، يستعمل الكلمة المراد تعريفها في التعبير المعرّف.
  - 3. يجب أن لا يكون التعريف واسعًا جدًا ولا ضيقًا جدًا.
  - 4. يجب أن لا يعبر عن التعريف بلغة غامضة أو قاتمة أو موحية.
- 5. يجب أن لا يكون التعريف في صيغة النفي إذا أمكن أن يكون في صيغة الإثبات. تتألف النظريات من أقوال مترابطة منطقيًا عن الانتظامات الإمبريقية، يمكن أن تصنف الألفاظ التي تظهر في نظرية إلى تنظيرية أو قبل تنظيرية، تشير الألفاظ التنظيرية إلى الخصائص أو الوحدات أو العمليات غير القابلة للملاحظة مباشرة، وتشير الألفاظ قبل التنظيرية إلى الخصائص أو الوحدات أو العمليات القابلة للملاحظة مباشرة إلى حد ما، وتوجد مستقلة عن النظرية، بعبارة أخرى تشير الألفاظ قبل التنظيرية إلى تلك الأشياء والحوادث التي تعرف فعلاً كيف نلاحظها ونصفها ونقيسها.

لتكون الألفاظ التنظيرية مفيدة في العلم لابد أن تربط بظواهر إمبريقية نلم بها فعلاً، بعبارة أخرى لابد أن تربط غير القابلات للملاحظة التنظيرية "بطريقة ما" "بقابلات للملاحظة قبل تنظيرية"، تسمى المفروضات التي تربط بين غير القابل للملاحظة والقابل للملاحظة مبادئ الربط (المعابر)، وهي تجعل النظرية قابلة للاختبار، بعض مبادئ الربط توصل غير القابل للملاحظة بالقابل للملاحظة بتعريف الألفاظ التنظيرية مباشرة بألفاظ قبل تنظيرية، ومبادئ أخرى تفعل ذلك بتعريف الألفاظ التنظيرية بألفاظ تنظيرية أخرى، التي تعرف بدورها بألفاظ قبل تنظيرية، بغض النظر عن تعريف الألفاظ التنظيرية بألفاظ التنظيرية بألفاظ التنظيرية بألفاظ قبل تنظيرية بطريق مباشر أو غير مباشر، لابد أن يربط غير القابل للملاحظة بالقابل للملاحظة حتى يمكن اختبار النظرية.

يوضح هذا الشكل (3 -1) العلاقة بين الألفاظ التنظيرية والألفاظ قبل التنظيرية ومبادئ الربط، وقد افترضت الدراسة أنه إذا زاد الاندماج قل عدم الاستقرار، فحدد الفرض علاقة بين لفظين تنظيريين: الاندماج وعدم الاستقرار، فعرف اللفظان بألفاظ تنظيرية أقل تجريدًا، عرفت بدورها بألفاظ قبل تنظيرية، فعرف الاندماج الرأسي بأربعة ألفاظ تنظيرية (الاندماج الأفقي، الاندماج الرأسي، واندماج القيمة، المركزية)، عرف كل منها بلفظ تنظيري آخر، عرف بدوره ألفاظ قبل تنظيرية.

تعرف المفاهيم على مستويين من التجريد: التنظيري والمشاهدي، تسمى التعريفات على المستوى التنظيري: "تعريفات مفاهيمية"، "تعريفات تصورية"، "تعريفات على مستوى المشاهدة: "تعريفات إجرائية"، "تعريفات وقائعية"، "تعريفات عملية"، التعريفات التنظيرية تعرف المفاهيم بمفاهيم مجردة أخرى، وهي تنظيرية تعطى المعنى العام للفظ، مثل:

- "الاندماج": "درجة التهاسك التي تربط أعضاء النظم الاجتهاعية معًا، ويفكر فيها بوجه عام باصطلاح القيم والمؤسسات والاتصالات التي تسهل تصاعد عواقب الاحتكاك والتعاون والتوافق الاجتهاعي".
- "الفعالية السياسية": "الشعور أن الفعل السياسي للفرد له أو يمكن أن يكون له، أو في العملية السياسية".

لاحظ أن التعريفات المفاهيمية لا تحدد تعليهات لملاحظة وقياس حالات حصول المفهوم، أما التعريفات الإجرائية فتعرف المفاهيم بتحديد (تعليهات الإجراءات) ملاحظة وقياس حالاتها، تربط التعريفات الإجرائية غير القابلات للملاحظة التنظيرية بالقابلات للملاحظة قبل التنظيرية، مثل:

- "الاندماج": بالرجوع إلى " تقرير التنمية البشرية في العالم" تحدد النسبة المتوية لسكان المدن التي تزيد عن 2000 نسمة في كل بلد.

بالرجوع إلى "تقرير التنمية البشرية في العالم" حدد عدد اللغات المستعملة في كل بلد بالرجوع إلى "تقرير التنمية البشرية في العالم" حدد النسبة المثوية لإيراد الحكومة من الناتج القومي الإجمالي، في كل بلد.

- "النوع": يلاحظ القائم بالمقابلة الخصائص البدنية للمبحوثين ويصنفهم إلى "ذكور"و "إناث"

الشكل (3 – 1) العلاقة بين الألفاظ التنظيرية والألفاظ قبل التنظيرية ومبادئ الربط

- "الفعالية السياسية": يُسأل المبحوثون عما إذا كانوا يوافقون على الأقوال التالية أم لا:



D. Morrison and H. Stevenson 1972 (September). "Integration and Instability: Patterns of African Political Development", American Political Science Review 66: 907.

- 1. "لا اعتقد أن موظفي العموم يهتمون بها يفكر فيه الناس أمثالي".
- 2. "التصويت هو الطريقة الوحيدة التي يستطيع بها الناس أمثالي إبداء رأي في كيف تدير الحكومة الشئون".

إذا لم يوافق المبحوث على القولين كان لديه "فعالية سياسية عالية"، وإذا وافق على واحد ولم يوافق على الآخر "ففعالية سياسية متوسطة "، وإذا وافق على القولين "ففعالية سياسية منخفضة".

ب- حالة دراسية: الاتجاهات ودراستها: لقد عرف الاتجاه أصلاً بأنه "عملية وعي فردي تحدد النشاط الواقعي أو المحتمل للفرد في العالم الاجتهاعي"، فهو ميل إلى الحركة "سواء كانت هذه الحركة عملية نشاط إلى أن يحدث تغيرات مادية في العالم المادي"، أو محاولة للتأثير في اتجاهات الآخرين بالحديث أو الإيحاء أو نشاطًا ذهنيًا لا يجدله في نفس اللحظة تعبيرًا اجتهاعيًا أو مجرد عملية تقويم شعوري، ويعرف الاتجاه في الدراسات المعاصرة تعريفات متباينة، ويمكن التلخيص في القول بأن "الاتجاه ميل مكتسب ومؤسس إلى التصرف إزاء جانب معين من البيئة"، ومن ثم نطرح عدة ملاحظات:

أولاً، أن الاتجاه "بناء عقلي"، قد يكون معروفًا لدى حامله، وقد يكون مستترًا لا يكشف عن وجوده منبه ما.

ثانيا، أنه مكتسب وليس غريزيًا (فطريًا) فالغريزة قد تكون أساسه ولكنها ليست الاتجاه، وكونه مكتسب يثير إمكانية تعديله أو تغييره أو عدم تعليمه للفرد على الإطلاق، ذلك أن الاتجاه نتاج عملية التعلم الزمانية على مدى الحياة فتصل بعض الاتجاهات إلى الاستقرار أو الجمود فيصعب تعديلها أو تغييرها، وبعضها يظل مفتوحًا للتعديل والأقلمة طبقًا للظروف والخبرة الجديدة المكتسبة.

ثاثا: أنه نوع من "الاستعداد المسبق والمشروط للحركة"، فهو استعداد مسبق لأن حامل الاتجاه لا يكون أمام الموقف وقد تحدد فعلاً، وهو استعداد مشروط بمعنى أنه لا يحدث إلا إذا تبلور الموقف الذي يتضمن المنبه الذي يثير الاتجاه، فهو مجرد ميل إلى الحركة، فضلاً عن أنه ليس الحركة ذاتها، فالحركة هي الاختبار الحقيقي للاتجاه وليست الحركة في لحظة معينة ذلك أن الفرد الذي يعي وجود اتجاهه قد يخفيه في الموقف الذي يدفع إلى التعبير عنه لسبب أو آخر ويبرز اتجاهًا آخر هو لا يحمله ولا يعتقد فيه، ولذلك فإن الحركة على مدى فترة زمانية تعد هي الاختبار الحقيقي لوجود الاتجاه.

رابعًا، أنه ميل إلى الحركة إزاء جانب معين من البيئة، ومفهوم البيئة قد يكون مضللاً، ذلك أن مفهوم البيئة يشير إلى ما هو خارجي بينها الاتجاه قد يكون موضوعه داخليًا \_ داخل الإنسان ذاته، ولذلك فإنه يمكن القول بأن الاتجاه ميل إلى حركة إزاء جانب معين من الحقيقة المجتمعية المدركة.

خامسًا؛ هناك علاقة تصاعدية بين الاتجاهات، فلقد اصطلح على تسمية الجانب الأول بـ "المعتقدات" والثاني بـ "الاتجاهات" والثالث بـ "القيم" والرابع بـ "الشخصية"، كما يوضح الشكل (1)؛ فالمعتقدات سطحية قابلة للتغيير تدور حول أشياء محددة، بينها سمة الشخصية أكثر عمقًا واستقرارًا وعمومية، يقابل ذلك تصاعد في القدرة على التنبؤ بالسلوك وانخفاض في الحاجة إلى البحث عن المعلومات، كما

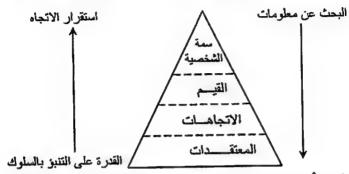

يوضح الشكل أيضا تعقد البناء الفكري؛ فالمعتقدات أيسر في الكشف والدراسة، ويتكون الاتجاه من مجموعة من الاتجاهات، وسمة الشخصية نتاج تبلور وتفاعل مجموعة من القيم.

# شكل (1) نظام المعتقدات الفردية

إذن الاتجاه أحد مكونات نظام المعتقدات، في هي مكونات الاتجاه؟ يمكن تحديد ثلاثة أنواع من المتغيرات التي يتكون منها الاتجاه: أحدها معرفي ويشير إلى معلومات الفرد عن الموضوع موضع الاتجاه، وثانيها سلوكي ويشير إلى

التصرفات التي يفضلها الفرد أو يؤديها تجاه موضوع الاتجاه، وثالثها عاطفي ويشير إلى تقويهات الفرد للموضوع موضع الاتجاه.

1. المتغير المعرفي: ويشير إلى معلومات الفرد أو معرفته عن موضوع الاتجاه، فالملاحظات الأساسية المستخدمة في بناء هذا المقياس تدور حول ما يعتقده الفرد بخصوص خصائص موضوع الاتجاه، وقد تكون هذه المعتقدات حول "الذات" أو حول "أشياء" أو حول "المحتوى" وأمثلة ذلك:

<sup>(</sup>١) ليست المعتقدات مرادفا للإيهان وإنها للأحاسيس والمشاعر.

أ. معرفي ـ ذات:

- مدى إدراك المصريين، السوريين، السودانيين ...الخ للإسرائيليين كتوسعيين.
- درجة تقدير "الطلاب، العال، الموظفين في كلية الاقتصاد" لعميد الكلية كشخص حكيم.

ب. معرفي ـ محتوى:

- مدى إدراك المصريين للإسرائيلين: كـ"توسعيين، مسالمين، صناعيين...الخ".
- درجة تقدير طلاب كلية الاقتصاد لعميد الكلية: "حكيم غير حكيم، قوي ضعيف ...الخ".

جـ. معرفي ـ شيء:

- درجة إدراك المصريين لـ "الإسرائيليين، السوفيت، الأمريكيين...الخ" كتوسعيين.
- درجة تقدير الطلاب "لعميد كلية الاقتصاد، عميد كلية التجارة ...الخ" كرجل حكيم ـ غير حكيم.

وتقدم الأمثلة السابقة ثلاثة أنواع من المقاييس المعرفية التي يمكن بناؤها من مجموعة الملاحظات وكل منها يشير إلى تعبير الفرد عن اعتقاده حول شيء ما، وأساس هذا التمييز هو تحديد مجموعة الملاحظات التي ستعطي قيهًا رقمية، فهناك ثلاثة مقومات لأي اعتقاد: الشخص الذي يحمله، الشيء الذي يوجه إليه الاعتقاد، ومحتوى الاتجاه.

2. المتغير السلوكي: ويشير إلى التصرفات التي يؤديها الفرد أو يجبذها أو ييسرها اء شيء ما، ومن ثم لا يشير إلى التصرفات اللاإرادية، وإنها إلى قرارات الأفراد حول بدائل الحركة وأي منها مفضل إزاء موضوع الاتجاه، فاتخاذ القرار بأداء عمل ما دون آخر ينبع من معتقدات المرء المرتبطة بالموضوع ومن انخراطاته الموضوعية فيه، ويعتبر التنبؤ بالمتغيرات المعرفية والعاطفية من المتغيرات السلوكية كافيًا إمبريقيًا، فالملاحظات الأساسية في بناء المقياس السلوكي تدور حول قبول أو رفض حركة معينة نحو موضوع الاتجاه، وأمثلة ذلك:

## أ. سلوكي ـ ذات:

- درجة اعتقاد "السورين، السعوديين...الخ"، في أن عقد مصر معاهدة السلام مع إسرائيل يقابل بمقاطعتها اقتصاديا.
- درجة رغبة "رجال السياسة المصريين، رجال الدين المصريين...الخ" في إقامة علاقات صداقة مع إسرائيل.

## ب. سلوكي ـ محتوى:

- درجة اعتقاد السوريين في أن عقد مصر معاهدة السلام يقابل بـ "المقاطعة الاقتصادية، المقاطعة الدبلوماسية ...الخ".
- درجة رغبة المصريين في "إقامة علاقات صداقة مع الإسرائيليين، علاقات زواج معهم...الخ".

#### جـ. سلوكي ـ شيء:

- درجة اعتقاد السوريين في أنه تجب مقاطعة مصر إذا "تفاوضت...الخ".
- درجة رغبة المصريين في إقامة علاقات صداقة قوية مع "الإسرائيليين، السوريين، الأمريكيين...الغ".
- 8. المتغير العاطفي: ويشير إلى عواطف الشخص ومشاعر الارتياح أو عدم الارتياح المرتبطة بموضوع الاتجاه، ويقاس في صورة درجات المواءمة أو عدم المواءمة، التفضيل أو عدم التفضيل، فإذا توقع فلاح وتاجر أن السياء ستمطر في يوم ما، فإن هذا التوقع قد يصحبه اتجاه موائم من الفلاح لأنه سيروي زرعه، واتجاه غير موائم من التاجر لأنه يعني يوم بطالة، فالملاحظة الأساسية في بناء هذا المقياس هي التعبير عن درجة ما من الوجهة مع أو ضد الشيء موضع الاتجاه، ولكن هذه الملاحظة لا تتم إلا عن الشيء أو الذات وليس المحتوى وأمثلة ذلك:

## أ. عاطفي ـ ذات:

- درجة حب "رجال السياسة المصريين، رجال الدين المصريين...الخ" للسلام.
- درجة حب "الرجال، النساء، الأطفال...الخ" لفوازير رمضان التي يقدمها التليفزيون.

**.. عاطفی . شیء:** 

- درجة حب المصريين لـ "السلام، اللاسلام واللاحرب، الحرب ...الخ".
- درجة حب مشاهد التليفزيون لـ "فوازير رمضان، المسلسل الديني...الخ".

ونلفت النظر إلى أن هناك طرقًا عديدة لتحليل الاتجاه تبعًا للغاية التي ينشدها الباحث، ومن أهم هذه الطرق ما يلي:

- أ. مسار الاتجاه، وهو يدلنا على طريقة شعور الفرد نحو الشيء، فقد يكون اتجاه الفرد مع أو ضد الشيء بمعنى أن لديه شعورًا سلبيًا أو شعورًا إيجابيًا، وهذا يعني أن الباحث يميل إلى فهم الاتجاه كخط مستقيم يبدأ من الشعور الموجب مارًا بنقطة محايدة إلى الشعور السلبي ولا يوجد دليل كاف على هذا النموذج الخطي ولكنه يسهل عملية القياس، وسوف نري توا أن الاتجاهات يمكن أن تأخذ أشكالاً أخرى غير خطية، فضلاً عن أن الجزء الموجب والجزء السلبي قد يكونا أو لا يكونا امتدادا خطيا لبعضها البعض، فمثلاً في قياس اتجاهات الأمهات نحو أبنائهن وجد أن القبول ليس الصورة العكسية للرفض، فهناك مقومات تدفع إلى الرفض ولا توجد في القبول ليس الصورة الاستجابات على جانب من المستمر قد تكون مختلفة عنها على الجانب الآخر، فمثلاً لو درسنا الاتجاهات نحو السلام، فإن البدائل تكون حول الجانب السلبي الحرب أكثر من الجانب الإيجابي السلم.
- ب. كثافة الاتجاه، ويشير إلى قوة اعتناق الفرد للاتجاه، فقد يكون لفردين اتجاه موائم نحو الموضوع، ولكن أحدهما قد يكون معتدلاً والآخر متعصب، أي أنها ختلفان في الكثافة.
- ج. ابعاد الاتجاه: نظرًا لتعقد "الاتجاه" فإنه من الدقة في قياسه استخدام عدة أبعاد، أي استخدام أكثر من سؤال أو منبه ليكشف عن كل جوانب الاتجاه.
- د. ديمومين الاتجاه، ويشير إلى استمرارية الاتجاه بكثافة ومساره على مدى فترة زمانية وهذا يتطلب إجراء دراسة تكرارية على نفس الأشخاص.
- هـ. وظيفية الاتجاه: ويشير إلى أن الاتجاه يساعد الفرد في فهم والتعامل مع موضوع الاتجاه أو يعوقه ويمنعه من التأقلم مع هذا الموضوع.

و. مركزية الاتجاه: فكما يتضح من الشكل (1) ليس الاتجاه "ظاهرة" معزولة وإنها لها علاقات بغيرها من الظواهر في نظام المعتقدات: المعتقدات، القيم، سهات الشخصية، وتشير مركزية الاتجاه إلى أمرين: الأول ارتباط الاتجاه بغيره من مكونات نظام المعتقدات، الثاني إمكانية التأثير في مكونات نظام المعتقدات من خلال التأثير على الاتجاه.

من الواضح الآن أن دراسة الاتجاهات لا تتم بصورة مباشرة وإنها تتم بطريقة غير مباشرة عن طريق خلق المنبه الذي يثير الاتجاه، وهذا لا يتم إلا من خلال الإجابة على عبارات أو أسئلة يضعها الباحث (وسوف يكون هذا موضع دراسة أخرى مقبلة). ثالثًا – تصميم استهارة.

إذا كنت ستستخدم استهارة أو جدول مقابلة:

- 1. كيف عرفت المفاهيم إجرائيًا في الاستمارة لتحدد ما سينتجه المسح؟
  - 2. ما هي الأسئلة المحورية؟ وما مدى كفايتها؟
- 3. ما هو التكنيك (التكنيكات) التي ستستخدمها في صياغة الأسئلة وتحويلها إلى
   مؤشرات أو أدلة أو موازين؟
  - 4. كيف ستحكم على مصداقية الاستارة وعولها كأداة؟
    - 5. كيف ستدير الاستمارة؟ ومتى؟

استعمل الشكل التالي في دراسم الظواهر غير الملموسم:



وبناء على هذا، التدريب إعداد استهارة تتعلق بإحدى الظواهر التي لا تلاحظ مباشرة.

المناقشات على المحاضرة: -

#### متحدث:

هناك فجوة بين الأبحاث الأكاديمية والواقع؛ فنحن في الطب الشرعي تواجهنا مشاكل عديدة نتحايل من أجل حلها، مثلاً حالات القتل المشتبه بها، ونحاول تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، لكن أقارب المريض دائها ما يرفضون ذلك، ولا نعرف كيف نتصرف في هذه الحالات، التي يتيح لنا فيها العلم والشرع ذلك بينها يرفضها الواقع والأعراف.

#### د.سید غانم:

لا يمكن أن نتحدث مع البشر ونقول لهم تعالوا نجري عليكم تجارب فهم ليسوا حيوانات، وبالتالي فعليكم أن تتحايلوا على ذلك، بفكرة المكآفات لمن يرضى بذلك عندثذ سيرضى الكثير، وبالمناسبة فقد توصل علماؤنا الأوائل إلى الدورة الدموية والتنفسية عن طريق فحص الأجسام ولم يكن هناك مشكلة في ذلك، ولكن أخشى أن تتحول المسألة إلى تجارة وليس لأغراض علمية، ولذا نحتاج إلى ضوابط للقضية وليس التسليم بمنع التقاليد لها.

#### متحدث:

لكن هناك بعض الأطباء يرون أنه لا داعي لتشريح الجثة وإتلافها إذا كان من الممكن معرفة أسباب الوفاة بوسائل حديثة وبسيطة كالتحاليل أو أخذ عينات بسيطة، ثم إن ابن سينا عندما اكتشف التشريح والدورة الدموية كان في وقت يحرم فيه هذا من قبل الفقهاء إلى الحد الذي جعل البعض يتعجب ويتساءل: كيف وصل إلى كل هذه المعلومات.

وهناك أحاديث شريفة تحرم كسر عظام الميت وتؤكد على حرمة الميت، فلماذا تشريح الجثة بهذه الطرق التقليدية التي تشوهها إذا أمكن تلافي ذلك بالوسائل العلمية؟

## د.سید غانم:

أتفق معك يا بني إذا كان الهدف من ذلك تجاريًا فلابد من منعه، ولكن إذا كان مفيدًا لحياة البشر مثل اكتشاف أدوية جديدة لأمراض جديدة، هنا يمكن تفعيل قاعدة

"الضرورات تبيح المحظورات"، مع احترامنا الكامل لحرمة الميت، التي تنبغي مراعاتها ابتداء من الغسل والتكفين وحتى الطبيب الذي يتعامل معها. لكننا نحتاج إلى دراسات علمية للأمراض الجديدة، فكيف نعرف أننا أصحاء إذا لم نعرف الأمراض الجديدة، وبالمناسبة تعرف إلا بتشريح بعض أصحاب المرض ومقارنتها بالحالات الأخرى، وبالمناسبة ليس عندي مشكلة أن يقوموا بتشريحي بعد المات إذا كان ذلك مفيدا للبشرية.

#### متحدث:

أعتقد أن ما يذكره د.سيد غانم هو عينه ما يذكره الخطاب القرآني من دعوة للتفكر والعلم والبحث والتدبر، وقد ذكر المحرمات في آية كريمة: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيَكُمُ الْمَيْسَةَةُ وَاللَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِدِيَّ فَمَنِ اَضْطُرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَ اللَّهَ عَفُورٌ رَجِيمٌ ﴾ [النحل: 115]

#### د سید غائم:

نعم يا بني فالقرآن كله تفكر وتدبر وسيعطينا الله أجرًا على هذا البحث، وقد نضطر إلى نبش القبور إذا لزم الأمر إذا كان ذلك يحقق نفعًا للمسلمين، نفترض أن هناك قبر فيه وباء ويدفن فيه الناس بالجملة وهناك باحث لديمه إمكانية البحث وحماية نفسه فلينبش ويتوكل على الله، وللعلم فأنا من حفظة القرآن الكريم وأخاف الله خوفي من جلدي حتى لا يتهمنى أحد، وأسأل الله دائهًا السلامة.

وشكرًا لكم

\* \* \* \*

# تفعيل القيم في الملاحظة والتصنيف (الظواهر والأدبيات ) °°،

د.هاني محيي الدين عطية"

لقد أتممت في المعهد العالمي للفكر الإسلامي مشروعًا عن "القيم والهوية"، مستخدمًا في ذلك "التكشيف" في القرآن الكريم، والتكشيف هو استخراج أو استنباط الآيات بشكل موضوعي من القرآن الكريم. و أسس هذا بدوره لديَّ قيمة المرجعية؛ حيث أصبح القرآن مرجعيتي الأساسية لأي شيء، فهناك أشياء حددت لي الهدف، ثم بدأت تنتج المرجعية التي تحركت منها في كل شيء.

وفي عام 1993 تقريبًا، عُقِد مؤتمر في الولايات المتحدة الأمريكية في ديترويت وسافرت لهذا المؤتمر وقدمت ورقة بعنوان " Mathematical Approach to theory of " وقد استغرب الحاضرون من كيفية تحويل نظرية المعرفة لقيمة رياضية، ولكن ما كان يشغلني آنذاك هو المنحنى الجرسي الذي يمر به الإنسان؛ حيث نبدأ أطفالاً لا نعرف شيئًا ثم ننتهي إلى أرذل العمر ... لا نعلم بعد علم شيئًا. فهذا المنحنى أردت فهمه لكى أعرف أين توجد قمة المنحنى ولماذا نرجع مرة أخرى إلى أرذل العمر.

وشاء الله تعالى أن أتزامل والدكتور عبد الوهاب المسيرى -رحمه الله- في الغرفة لمدة ثلاثة أيام هي مدة المؤتمر. وقد ذكر لي د.المسيري آنذاك أنه يقوم بإعداد مشروع عن التحيز وشرح لي المشروع، فسألته عما إذا كان هناك بحث كُتِب في مجال التحيز في المكتبات فأجاب بالنفي، فبدأت في إعداد ذلك البحث، وأوقف طبع الكتاب إلى أن أنتهي من الكتابة. وقد كان هذا البحث انطلاقًا فيها بعد لموضوع تصنيف المكتبات والتحيز فيها.

وعندما يُطلق مفهوم التحيز مطلقًا، فإنه يعطي معنى خاطئًا أو خارج السياق؛ حيث يشير للوهلة الأولى إلى عدم الإنصاف، فأنت "متحيز" أي أنك "غير منصف"،

<sup>(♦)</sup> تفريغ نص المحاضرة الملقاة في الدورة.

<sup>(</sup>ه) رئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب- جامعة بني سويف، ووكيل الكليـة لـشنون التعلـيم والطلاب.

وهذا المعنى غير صحيح، لأن التحيز من المفاهيم القيمية التي تتغذى من مجموعة من الخلفيات منها العقيدة والعادات والتقاليد الاجتماعية والوقائع التاريخية كلها تتشكل وتعطي الخلفية التي أنطلق منها. فلا يوجد حياد مطلق في الواقع؛ لأن أي إنسان لديه مرجعية حتى ولو لم يكن مدركًا لهذه المرجعية.

من هنا بدأت التفكير في فلسفة العلوم، وتساءلت، هل هناك تحيز في فلسفة العلوم؟ وقد أجبتُ بالإيجاب، لأن الفلسفة مبنية على الأسئلة: ماذا، كيف، متى، أين، من، لماذا؟ هذه هي الأسئلة الستة المعهودة، والمعرفة أو العلوم الغربية تجيب على الأربعة الأولى فقط وهي: ماذا؟ كيف؟ متى؟ أين؟ ماذا يحدث؟ متى يحدث؟ كيف يحدث؟ وأين يحدث؟ وهنا تظهر الفلسفة الإسلامية التي تجيب عن تساؤلات: من؟ ولماذا؟؛ من محربه على (من؟) يكون التوحيد لله، وبالإجابة على (من؟) يكون التوحيد لله، وبالإجابة على (لمن؟) تكون خلافة الإنسان في الأرض، إذن "من" تؤدي إلى التوحيد و"لماذا" تؤدي إلى الحلافة أو العمران.

#### فلسفة تصنيف العلوم:

ننتقل بعد ذلك إلى فلسفة تصنيف العلوم، والتي ترتبط بفلسفة العلوم نفسها. ويختلف تصنيف العلوم عن التصنيف الطبيعي إلى نباتات وحيوانات ... الخ؛ حيث ينشأ تصنيف العلوم والمعرفة عن الأفكار المتولدة في المجتمع، وطالما أن هناك فكرًا متحيزًا يولد في مجتمع معين له عاداته وتقاليده، فهناك أيضًا تصنيف متحيز، إذن لابد من قياسه بمعيار القيم وليس قياسًا موضوعيًا أو محايدًا.

ومثال لهذا التحيز في التصنيف، هو أن كل المكتبات الموجودة في العالم العربي والإسلامي تقريبًا تقوم بعملية التصنيف من خلال طريقتين: إما عن طريق تصنيف "ديوي العَشْري"، أو تصنيف "مكتبة الكونجرس"، وكلاهما يحمل تحيزًا. فتصنيف ديوي —على سبيل المثال— يعتمد على فلسفة بيكون؛ حيث يُبنى التصنيف وفقًا لخصائص العقل الثلاثة: الذاكرة والتخيل والمنطق، ويشتق منها تصنيفات العلوم: التاريخ والفنون والفلسفة؛ حيث تعني الذاكرة التاريخ، والتخيل يعني الفن، والفلسفة مبنية على المنطق. وجاء شخص يدعى هاريس وقام بتغيير الترتيب باعتبار أن الحقائق مبنية على المنطق. وجاء شخص يدعى هاريس وقام بتغيير الترتيب باعتبار أن الحقائق

هي التي تسبق قبل أن تأي الذاكرة وجاء بالذاكرة في آخر التصنيف. وانتهى تصنيف ديوي إلى المعارف العامة، ثم الفلسفة وعلم النفس، فالديانات، والعلوم الاجتماعية، واللغات، والعلوم الطبيعية والرياضيات، والتكنولوجيا، والفنون والآداب، وأخيرًا الجغرافيا والتاريخ.

ويظهر التحيز في هذا التصنيف على الرغم من ادّعاء البعض غياب هذا التحيز، إلا أنه في واقع الأمر، عندما نأتي للديانات في التصنيف، نجد أن الدين المسيحي يحتل المساحة الأكبر يليه الدين اليهودي ويشغل الدين الإسلامي أقل مساحة ويصنف أيضًا ضمن الديانات الأخرى. أيضًا يستطرد القسم الخاص بالتاريخ في الحديث عن التاريخ الأمريكي الذي هو تاريخ حديث جدًا، ثم يضع التاريخ الإسلامي، والصين، والهند في تاريخ أماكن أخرى.

وقد تتبعت مقولات من يدَّعون عدم وجود تحيز في التصنيف، فوجدت أنهم يذكرون أن بداية مهنة المكتبات كانت في الولايات المتحدة الأمريكية مرتبطة بحركة التبشير ونشر القيم والتقاليد المسيحية، وذلك مع ما يسمى بالصحوة الجديدة في أوائل القرن التاسع عشر، فكانت رسالة المكتبة في الأصل هي توصيل الإنجيل أو الكتاب المقدس لكل البيوت. بالإضافة إلى أن واضعي الأسس الخاصة بتخصص المكتبات والمعلومات كانوا آباءً مؤسسين ومبشرين في هذه المدارس؛ ولذلك لا نستطيع القول بعدم وجود التحيز.

ومن ثم، فقد توصلتُ إلى نتيجة مفادها أننا بحاجة إلى إعادة النظر إلى التصنيف بنظرة جديدة، ووضع نظرية إسلامية للتصنيف، وهو ما حاول البعض القيام به من قبل، لكنني كنت أسعى لأبعد من ذلك، لذا بدأت في البحث في مفهوم التصنيف، فوجدت أن كل المعاجم اللغوية تشير إلى التصنيف باعتباره التمييز أو الفصل بين الأشياء المختلفة، ولكنه يحمل معنى آخر وهو التمييز والجمع بين الأشياء المتشابهة في الوقت ذاته، وهذا هو البعد الغائب في التصنيف والذي أدركه العلماء المسلمون. وعندما قرأت في التصنيف عند العلماء المسلمين وجدت أبعادًا قيمية أخرى جديدة موجودة، وأخذت منها ثلاثة نماذج وهي:

## 1. تصنيف العلوم عند الكندي:

كان تصنيف العلوم عند الكندي يعكس حالة الجدل التي كانت سائدة آنذاك بين الفلاسفة والعلماء؛ حيث كانت الفلسفة حديثة ومستقاة من الفلسفة اليونانية، ولم تكن العلوم الشرعية متقبلة لها فكان يتم تقسيم العلوم إلى علوم مذمومة وأخرى محمودة. الأهم من ذلك هو أن الكندي اهتم بالهدف من التصنيف وليس التصنيف ذاته؛ حيث كان الكندي معلمًا لأبناء هارون الرشيد (الأمين والمأمون)، وكان يرى أن أي شخص مرتبط بالعملية التعليمية لابد أن يعرف التصنيف فلا يجوز أن يهارس المرء التعليم دون أن يعرف موقع العلم الذي يدرِّسه من العلوم الأخرى. إذن فالمسألة أبعد من مجرد التصنيف المكتبي، إنها تتعلق المسألة بالتخصص العلمي وضرورة أن يعي الفرد موقع التصنيف من التخصصات الأخرى. فالتصنيف يصبح هنا قيمة تربوية وتعليمية مهمة.

## 2. تصنيف العلوم عند الفارابي:

وتكرر نفس الأمر بالنسبة للفارابي؛ حيث كان معليًا أيضًا وأكد على أهمية التصنيف في العملية التعليمية، ووضع - في هذا الإطار- بعض الأهداف لعملية التصنيف:

- أن يكون المتعلم على دراية بها ينظر فيه وأي شيء سيفيد نظره وأي فضيلة تنال
   به (الفضيلة قيمة) ليكون إقدامه على ما يتناوله من العلوم على معرفة وبصيرة لا على
   عمى.
- ب- أن يكون بمقدور المتعلم أن يقيس بين العلوم ويعلم أيها الأفضل وأيها الأنفع، وأيها أتقن وأوثق وأقوى وأيها أوهن وأوهى وأضعف.
- ج- أن يستطيع تكشف من ادّعى البصر بعلمه إذا طُلب بالإخبار عن جملة ما فيه أو بإحصائه.
  - د- أن يتبين فيمن يُحسن عليًا ما إذا كان يحسن جميعه أو بعضًا منه.

## 3. تصنيف العلوم عند الغزالي:

أما الغزالي، فقد انطلق في تصنيفه للعلوم من أهمية تكامل العلوم فيها بينها، فليس من المهم معرفة تصنيف العلوم فحسب، وإنها أيضًا معرفة العلاقات فيها بين العلوم وبعضها البعض.

وكان الدافع وراء اهتهام الغزالي بعملية التصنيف هو ما ساد آنذاك من صراعات بين ذوي التخصصات المختلفة (اللغة، الفقه، الحديث، التفسير، ...) حول أهمية كل تخصص وأولويته. وهي مشكلة نواجهها في عصرنا الراهن؛ حيث يعلي صاحب كل تخصص من شأن تخصصه على حساب التخصصات الأخرى.

ومن ثم، قررتُ تدريس مقرر "مقدمة في علم المكتبات والمعلومات" لطلبة الفرقة الأولى، وبدأت في إيضاح علاقات العلوم ببعضها بشكل منهجي مختلف. وأثناء بحثي لوضع مقرر المادة، وجدتُ كتابًا يتضمن جزءًا عن أخلاقيات المعلومات، ومن هنا بدأ اهتهامي بمسألة أخلاقيات التصنيف جنبًا إلى جنب مع العمل في موضوع التصنيف؛ فبعدما انتهيت من تصنيف العلوم انتقلت إلى تصنيف الفنون ثم بدأت في وضع نظرية عامة للتصنيف من خلال ما يسمى "تصنيف العلامات"؛ فالاستعانة بعلامات اليد والوجه وتصنيفها يمكننا من وضع أي نوع من أنواع التصنيف الأخرى.

ويرتبط البحث في موضوع أخلاقيات المعلومات بخمسة مصطلحات أساسية: القيم، والأخلاق، والأخلاقيات، والمبادئ، والمثل. وقد حاولت وضع بعض التعريفات الإجرائية لتلك المفاهيم ليسهل استخدامها.

أولا- المبادئ: وهي جمع مبدأ، والمبدأ لغة هو أول الشيء. ومن ثم فإن مبادئ الأخلاق هي القواعد الأساسية الخاصة بها، وهي لصيقة بالفرد، وهو أمر لا يميزه الفلاسفة، فلا يمكن وصف المجتمع بأن لديه مبادئ، وإنها لديه قيم لأن المبادئ لصيقة بالفرد.

ثانيًا- القيم: وردت في لسان العرب بمعنى الاستقامة، والقوام هو العدل. ولا يمكن وصف القيم بأنها غير صحيحة أو سلبية، فالقيم لابد أن تكون إيجابية، فالقيم الخاصة بكل مجتمع قيم إيجابية وفق رؤيته الخاصة. ومن ثم، فإما أن يمتلك المجتمع قيمًا أو لا يملك، بغض النظر اتفاقي أو اختلافي معها.

ثالثاً- المُثل، ذكر الفلاسفة أن القيم أعلى من المثل، ولكنني أرى أن المثل هي الأعلى؛ فالمثل هي المفاهيم الأساسية التي تتفق عليها البشرية. فإذا كانت المبادئ فردية، والقيم مجتمعية، فإن المثل بشرية، لا يجوز الاختلاف عليها (مثل: السرقة والكذب

والقتل..). فالمثل هي الحالة الفضلي للقيم وهي بديهيات لا يجب أن نختلف عليها.

والسؤال هنا؛ أين تقع الأخلاق في هذا الإطار؟، أنا أرى أن الأخلاق هي محصلة هذه الأمور كلها؛ هي مبادئ يؤمن بها مجموعة من الأفراد، ويستمدونها من قيم المجتمع الذي يعيشون فيه في ظل المثل العليا للإنسانية، أما الأخلاقيات فهي سلوكيات تحكم مهنة معينة، مثل أخلاقيات مهنة الطب، وأخلاقيات مهنة القانون، ...الخ، أو ما يسمى بالدستور الأخلاقي للمهنة.

وفيا يخص أخلاقيات البحث العلمي، فإنها تمر بعدة مراحل يمر بها البحث العلمي هي: التأطير، ثم التفعيل، ثم التنظير. وقد بدأتُ بالتعرف على الإشكاليات الخاصة بالبحث العلمي، وخاصةً في مجال المكتبات والمعلومات. ويتمثل أهمها فيما يلي،

- مشكلة الحرية الفكرية
  - الخصوصية
  - الملكية الفكرية
  - الخدمات المرسّمة
  - الفجوة المعلوماتية

وهذه الإشكاليات تخص مجال المعلومات بصفة عامة؛ فالبحث في مجال المكتبات يُعني بالمادة أو الوعاء أو الوسيط الذي يحوي المعلومات، أما تخصص المعلومات فيعني بالمحتوى الموجود داخل الوعاء أيًا كانت الوسيلة المنشور بها سواء على الإنترنت أو في شكل صوتي أو على قرص مدمج.

## مشكلة الحرية الفكرية:

تثير مسألة الحرية الفكرية إشكالية كبيرة في مجال المكتبات والمعلومات، وهي المسألة التي تعرض لها أول كتاب نُشر في هذا المجال؛ حيث كان بعنوان "أخصائي المكتبات والمعلومات: لا قيم لا دين لا أخلاق"؛ أي أنه لابد أن يكون محايدًا. وقد أثار هذا الكتاب ضجة كبيرة عام 1934 في الولايات المتحدة الأمريكية؛ فكيف لأخصائي المعلومات أن يكون بلا قيم ولا دين ولا أخلاق، والحديث هنا عن مقدمي الخدمات عمومًا، وليس أخصائي المكتبات فقط؛ فكل من يقدم خدمة -وفق هذا الرأي- لابد

أن يكون بلا قيم ولا دين ولا أخلاق حتى يقوم بتقديم خدمة متميزة، الأمر الذي يرتب مشكلات عديدة. مثال ذلك، أن هذا الحياد القيمي والأخلاقي في تقديم المعلومات للمستخدم قد يؤدي إلى مشكلات عامة تلحق الضرر بسائر أو معظم المجتمع؛ من قبيل تقديم معلومات حول كيفية تصنيع قنبلة، أو عن كيفية تنقية الهيروين. الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول ضرورة القيم لدى أخصائي المكتبات، وطبيعة مهمته وهل هي مقصورة على تقديم الخدمة فقط؟ ماذا تعني الخدمة المتميزة؟ وإلى أي مدى يمكن أن يتدخل أخصائي المكتبات أو المعلومات عند الإجابة عن استفسار المستفيد؟

ورتبت هذه المسألة مشكلة أخرى تتعلق بالرقابة؛ فهل أخصائي المكتبات رقيب على المستفيد؟ حيث رفض البعض لأنه لا يمكن التعرف على نوايا المستخدمين، بينها قبيب البعض الآخر بوجود هذه الرقابة والسهاح لأخصائي المكتبات بالتحكم في حركة تداول المعلومات. ومن ثم، خرج مفهوم "حياد القيم" من رحم هذا الجدال.

## إشكالية الخصوصية:

في المقابل تأتي إشكالية الخصوصية المتعلقة بحق المستخدم في الحفاظ على سرية المعلومات التي يحصل عليها داخل المكتبة. ومن ثم يثور التساؤل حول ماهية مفهومي "الحصوصية"، و"السرية"؟

وتتفاوت هذه المسألة وما تخضع له من ضوابط من مجتمع لآخر؛ فتضمين البيانات الخاصة في المستندات العامة أمر تتفاوت فيه المجتمعات، ويدور حوله جدل واسع.

والأمر الجدير بالذكر أن مسألة الخصوصية والسرية تمتد لترتبط -أحيانًابالأمن القومي؛ فعلى سبيل المثال وجد رجال الأمن، عقب تفجير في إحدى
الولايات الأمريكية، قُصاصات ورقية لدى من قام بعملية التفجير، ووُجِد أنها
قصاصات لكتاب استعاره هذا الشخص من مكتبة قريبة من الموقع، وعند
مطالبة المكتبة بالاطلاع على نوعية الكتب التي كان يقرؤها ذلك الشخص
رفضت إدارة المكتبة إلا بعد استخراج حكم من المحكمة للاطلاع على
السجلات الخاصة به.

### الملكية الفكرية:

وهي من المشاكل المثارة بدرجة كبيرة في الفترة الراهنة في ظل اتفاقية الجات؛ فعلى الرغم من وجود ضوابط على بعض العمليات المتعلقة بالنسخ والاقتباس وغير ذلك، إلا أنه يُسمح أحيانًا بتلك العمليات في إطار البحث العلمي الذي لا يهدف لتحقيق أغراض تجارية. بينها يرى البعض أنه ليس هناك ما يسمى بالملكية الفكرية، وإنها هي نوع من ممارسة التجارة لجني الأرباح.

#### الخدمات المرسمي:

ويقصد بها الخدمات التي تقدم بمقابل مادي؛ حيث يظهر -في هذا الصدد- رأي يقول بضرورة تقديم المعلومات دون مقابل، خاصة في بعض المجالات مثل القانون.

#### الفجوة المعلوماتيين:

وهي إشكالية تتعلق بالفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة في مجال المعلومات؛ فهناك دول لديها غزارة في معلومات ودول أخرى لا تمتلك معلومات الكافية واللازمة، ومن ثم هناك تدفق للمعلومات من الدول الغنية نحو الدول الفقيرة.

وينعكس ذلك على جودة وواقعية الأبحاث العلمية التي يتم إجراؤها؛ حيث تخضع عملية البحث العلمي وما يتم الحصول عليه من معلومات في إطارها، فقد يتم منع الباحث من الحصول على معلومات معينة بدعوى أنها تتعلق بالأمن القومي أو شيء من هذا القبيل.

وتطرح هذه الإشكالية تساؤلاً مفاده: كيف نصوغ دستورًا مهنيًا يراعي الخصوصية القيمية لكل مجتمع؟ وذلك في ظل ما نعانيه من نقل غير واع عن الغرب، وبذلك وجدت أن هناك مجموعة من الدساتير؛

- 1. الدستور المثالى: وهو دستور ليس له أي قيمة.
  - 2. الدستور التعليمي.
- الدستور التنظيمي: والذي يجب أن تتحرك المهنة وتعمل به.

ولقد حاولت الوصول إلى مجموعة من المعايير المقترحة لصياغة دستور أخلاقي، تتضمن: أخلاقيات الحقوق والواجبات، وأخلاقيات الرعاية والتضامن. فالأصول

هي المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، والفروع هي: "إنها الأعمال بالنيات"، و"كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"، و"لا ضرر ولا ضرار"؛ هذه هي الأصول التي يمكن أن نصوغ من خلالها دستورًا، أما المشكلات التي عرضناها سابقًا (مثل الملكية والحرية ...الخ) فهي ليست مطلقة وإنها تخضع لضوابط.

وهناك عناصر مكونة للأخلاقيات ترتكز عليها صياغة دستور أخلاقي لأي مهنة، وهي: الفطرة، والضمير، والقلب، والعقل، والتي تمثل في رأيي- الثوابت لأي دستور وأي مهنة، وتتمثل مرجعيتها في،

- الشريعة والقانون: فإذا لم يكن للناس شريعة، فالقانون يحكمهم.
  - التربية والتعليم.
    - ثقافة المجتمع.

ثم حاولت البدء في وضع أساس لنظرية تصنيف القيم، معتمدًا ي ذلك على المرجعية القرآنية، فبدأت من بعض آيات سورة البقرة؛ قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَتَهِ كَهِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوا أَجَعْتُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمآةَ وَخَلَم وَغَنُ نُسَيّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِسُ لَكَ قَالَ إِنّ أَعْلَمُ مَا لا نَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة:30]، ثم: ﴿ وَعَلَمَ عَادَمَ الْأَسْمَةَ كُلُهَا ثُمَّ عَهَهُمْ عَلَى الْمَلَتِ كَةِ فَقَالَ الْبِعُوفِي بِأَسْمَاءِ هَوْلَاءٍ إِن كُنتُم صَدِقِينَ عَادُوا اللهَ مَا لا نَعْلَمُ الْحَيْمِ اللهَ اللهَ مَا كَنتُم صَدِقِينَ وَعَلَمَ الْأَسْمَةَ عَلَيْكَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

## المناقشات على المحاضرة:-

#### د زهير السعيد:

ذكرتم سيادتكم أنه من المكن أن ينهي المشرف على بحث معين العمل في البحث عند مرحلة معينة، وقد كنت أستاذًا زائرًا بإحدى الجامعات البريطانية منذ عامين وكانت هناك رسالة تتحدث عن النظام التعليمي في مصر من خلال مقارنته بالنظام التعليمي في انجلترا وبعض البلدان الأجنبية الأخرى. وفي مرحلة معينة قامت المشرفة بإيقاف العمل عندما تطرق البحث إلى النظام التعليم في جامعة الأزهر أو التعليم الديني بصفة عامة في مصر، واعترضت على تضمين هذا الجانب بالرغم من أنه نظام تعليم موجود لدينا. ومن ثم إنني أؤيد ما قاله دكتور هاني في هذا الصدد.

#### د هائی:

ما ذكرتَه صحيح، وأود أن أشير -في هذا الصدد- إلى المسألة المتعلقة بحرية المجتمع، والتي تتداخل مع حرية الفكر والتعبير؛ فحرية التعبير عن الرأي قد تمتد لتصل إلى الرموز. وتتعلق من ناحية أخرى بالبحث العلمي؛ فقد يُمنع نشر بعض المقالات العلمية في الدوريات البحثية العلمية -خاصة في مجال البيولوجيا والكيمياء لاحتمال إضرارها بالأمن القومي للبلاد أو بأمن المجتمع؛ فقد مُنع أحد الباحثين -على سبيل المثال- من نشر بحث أعده عن الجمرة الخبيثة، وعند لجوئه إلى القضاء كان الرد بأن ذلك يدخل تحت مظلة الأمن القومي.

### أ.أسامة صفار:

أصبحت الأخلاقيات لفظًا مقابلاً لموضوعات المهنة، وهي تحتاج إلى مرجعية، فأنا أعمل بالصحافة منذ عدة شهور، وفي إحدى الاجتهاعات اختلفت مع رئيس التحرير حول المقصود بأخلاقيات المهنة والمجتمع والفرق بينها وبين موضوعات المهنة. ومن ثم، أعتقد أن تحديد أخلاقيات المهنة ذاتها بحاجة إلى مرجعية أعلى حتى نستطيع تطبيقها.

## أ.كوثر الخولي:

استفساري حول مسألة "الخصوصية"، وهل يمكن إدارة الخصوصية الثقافية؟ وهل لها علاقة بالاتفاقيات الدولية وفرض الشروط لقبولها ضمن الجزء الخاص بالمعرفة؟

#### د مانی:

من المكن الوصول من خصوصية الفرد وبياناته إلى الخصوصية لمجموعة من الأفراد؛ ففي إطار الحديث عن قواعد البيانات والانترنت، تبرز قضية خصوصية بيانات المستخدمين وشروط السهاح بتداولها.

ومن ناحية أخرى، تثور قضية إتاحة البيانات الشخصية (مثل الديانة والنوع والحالة الاجتماعية) في الوثائق العامة والرسمية، وهي مسألة تختلف فيها المجتمعات. فمن الممكن التدرج للصعود إلى خصوصية المجتمع في أخلاقياته وثقافته.

## د.عبد الناصر زكي العساسي:

أخشى أن يكون المناخ الخارجي مفروضًا علينا، من خلال استخدامنا للمناهج الغربية في دراسة واقعنا المختلف عن الواقع الذي نشأت فيه تلك المناهج. فعلى سبيل المثال، يقوم بعض الباحثين بجمع المعارف التقليدية ثم إعادة نشرها في صيغة أكاديمية (من خلال الأبحاث الميدانية)، ثم إعادة نشرها وحمايتها بموجب اتفاقية حماية الملكية الفكرية؛ فهل من المكن لمثل هذه الأبحاث أن تفعل وتنشر وتعمم؟

## أ.خالد عبد المنعم:

هل من المكن للخصوصيات أن تصوغ مجموعة من الحريات، أم أن الحريات قيم مطلقة لكل المجتمعات؟ أي أن خصوصية المجتمع الأمريكي من المكن أن تكون حرية خاصة بالمجتمع الأمريكي، وأيضًا خصوصية المجتمع المصري. فهل الخصوصية من المكن أن تصيغ عددًا من الحريات؟ أم أنها حرية مطلقة تتجنب الخصوصيات؟

## د ۱۰۰۰:

من المهم توجيه البحوث العلمية نحو الاهتهام بدراسة القيم وعلاقتها بالعلم وبالقضايا والظواهر المختلفة، وقد وفقني الله واستطعتُ توجيه خسة بحوث حول موضوع القيم العليا؛ وكان أول بحث لطالب ماجستير حول مصطلحات تكنولوجيا المعلومات وتعريبها، وقضية التعريب قضية هوية؛ ولذلك فقد اهتممتُ بها، والحمد لله، فقد أجاد الطالب في الرسالة ونُشرت. وهناك بحثٌ آخر حول سلوكيات المستفيدين في المكتبات كمؤسسة اجتهاعية، بعنوان "السلوك غير السوي: السرقة

والإتلاف والشرف في المكتبة"، وخرجنا من هذه الرسالة بتشريع وتم عرضه على د.حسام لطفي (1) لدخوله مجلس الشعب لأننا اكتشفنا أن المكتبة كمؤسسة اجتماعية ليست محميّة؛ فإذا دخل شخص ما أي مكان عام وسرق منه إحدى البضائع فستتم محاسبته ومعاقبته، أما إذا دخل مكتبة وسرق كتابًا فلن يحاسب؛ لأنه ليس هناك قانون يمنع سرقة الكتب. فإذا كان المسروق كتابًا فلا يتم اتخاذ أي إجراء، أما إذا كانت إحدى ماكينات التصوير فسيتم اتخاذ الإجراءات لها. فدرست الطلبة مثل هذه السلوكيات من الجانب النفسي، وشارك في الإشراف د.طريف شوقي لتحليل السلوكيات من الجانب النفسي، ود.صلاح عبد المتعال في الشق الاجتماعي حيث يقوم بقياس قيمة الدين (فهل إذا كان هناك شخص متدين ويؤدي فرائضه، فسيمنعه هذا من السرقة؟) وكذلك قياس أثر اختلاف الخلفيات الاجتماعية على هؤلاء الأشخاص.

رسالة أخرى كانت عن الإيداع القانوني للمنشورات الإلكترونية على الإنترنت؛ فالإنترنت اليوم يحتوي على مادة هائلة، ولكن ليس لها إيداع قانوني، ولذلك بدأنا بتوضيح أن هذا تراث لابد من المحافظة عليه.

وكان هناك بحث آخر عن محركات بحث الصور، وهذا يهم العاملين في الجانب الإعلامي فالصور فيها يتعلق بتكشيفها متحيزة؛ فالصورة الواحدة من المكن أن تُقرأ قراءات متعددة وتوضع على قاعدة البيانات، وما يهمنا في نظم الاسترجاع أو محركات البحث كيفية تنظيمها حيث يتم وضعها وفق الكلمات الدالة لها. فمثلاً قد نجد صورة فدائي ومكتوب تحتها إرهابي فإذا بحثنا عن "فدائي" فلن تظهر هذه الصورة لأنها موضوعة تحت مصطلح "إرهابي"، ولذلك فإن الكلمات الدالة خطيرة وكذلك المصطلحات وخلفية الصورة. ولذلك بحثنا كيف أن منظومة القيم توظف في عملية تنظيم الصور وخاصة الصور الإعلامية.

وآخر رسالة في موضوع القيم كانت حول مرشّحات البحث أو "الفلاتر"، هل هي متحيزة أم غير متحيزة، وطبعًا وجدنا أنها متحيزة؛ فعند البحث على سبيل المثال عن صور مفاعل ديمونة الإسرائيلي فلن تظهر نتيجة، أما بالبحث عن مفاعلاتنا نحن

<sup>(1)</sup> د.حسام لطفي هو خبير شهير في مجال الملكية الفكرية. (التحرير)

فستظهر نتائج الصور الخاصة بها. وأيضًا قيمة الفلترة نفسها ما الذي يتم فلترته وما الذي لا يتم فلترته، فمسألة الترشيح نفسها قيمة في حد ذاتها؛ ذات بعد أخلاقي يختلف من شخص لآخر ومن مجتمع لآخر، وأيضًا ذات أبعاد سياسية وأمنية (مثل البحث عن أسامة بن لادن)، وذات بعد اجتماعي (مثل البحث عن مصطلح "إجهاض"). ولذلك فقد وضعنا مجموعات وأجرينا عليها دراسة لنرى نتيجة البحث قبل الحجب وبعد الحجب لنرى كيف تعمل هذه الفلاتر.

بالنسبة لسؤال أ.خالد حول الحرية، فخصوصية كل مجتمع تختلف عن المجتمع الآخر، ولذلك فإن مصطلح "العولمة" كان الطامة الكبرى، وقد لخص "بيكون" هذه القضية بأن هناك أربعة أوهام: القبيلة، الكهف، السوق، المسرح. فلكي تكون محايدًا، عليك أن تخلص نفسك من هذه الأوهام الأربعة؛ فالقبيلة هي العادات والتقاليد الخاصة بكل قبيلة، وأوهام الكهف هي معتقدات الإنسان الراسخة بداخله والتي كونها بنفسه، والسوق هي اللغة التي تستخدمها لتعبر بها عن نفسك وهويتك، أما أوهام المسرح فتعني الناس التي تأثرت بهم وأصبحت تمشي على خطاهم وتقتدي بهم دون أن تفكر بطريقة نقدية، ولذلك يجب أن نتخلص من هذه الأوهام الأربعة، وهذا مستحيل. وبالتالي سيظل دائها هناك خصوصية للفرد وخصوصية للمجتمع وخصوصية للأسرة، فلا نستطيع الخروج من هذا إلا إذا تحولنا إلى آلات، وحتى الآلات عندما يتم برمجتها فإن برمجتها تتم من منطلقات معينة حيث يتم برمجتها من شخص له خلفية ثقافية معينة.

## أ.محمد العوضي:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مستمتع بالحوار، وأعتقد أننا لدينا إدراكًا ووعيًا بها تم ذكره. ما أود التأكيد عليه هو أن المشكلة التي نعاني منها تكمن في مجتمعاتنا وليس في الغرب، لذلك فإن مهمة الإصلاح تقع على عاتقنا نحن باعتبار أننا جزء من صفوة المجتمع الذي يفكر من أجل التغيير، لصالح بلادنا في المقام الأول وبعد ذلك لصالح البشرية -إن شاء الله رب العالمين. وكلها كان النظام المتبع للإصلاح بسيطًا وسهلاً، كلها سهًل على أفراد المجتمع فهمه، وكلها كان النظام معقدًا، كان ذلك سببًا أو

دليلاً لفشل النظام. فطالما النظام معقد فهو غير فعال والنظام البسيط نظام فعال وهذه البساطة من الصعب تنفيذها.

أمرآخريتعلق بمفهوم "القيم"؛ حيث أختلف مع معظم الأساتذة حول المفهوم، فأنا أعتقد أن القيم ستظل مفهومًا غامضًا. وعندما ترجم د.هاني كلمة قيمة ترجمها إلى value؛ فالقيمة هي أي شيء له قيمة، وأنا أرى أن القيمة لابد أن تكون إيجابية فإن كانت سلبية فليست بقيمة؛ فالسلبية تدل على سلوك سيئ؛ فالقيمة هي إيجابي يضيف للمجتمع الذي نعيش فيه، وكل ما له قيمة في المجتمع من المستحيل أن يكون موجودًا، وله مكانه إلا إذا كان المجتمع محكومًا بإطار أخلاقي محترم. ولذلك فإنه لكي يتم تفعيل القيم في مجتمعنا، يجب أن نتفق من خلال هذه الدورة أو الدورات القادمة بأن تكون هذه المجموعة من الحضور نواة لمؤتمرات أو لدورات متكررة نبحث فيها هذه النقطة، فلكي نصل لقيم تُفعَّل في مجتمعنا، لابد أن يكون لدينا إطار متفق عليه للقيم الأخلاقية مستمدة من الفكر الإسلامي. فعلى سبيل المثال، فقد أهدرنا خلقًا مثل خلق الحياء، فقديمًا كنا نقول أن الرسول على كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وأن سيدنا عثمان بن عفان استحت الملائكة من شدة حيائه، فسلوك الحياء سلوك مزين للرجل وليس مشينًا له. أما اليوم، فالعكس هو ما يتم تطبيقه. وفي ظل مجتمع أخلاقياته بهذا الشكل، فلن يكون هناك شيء ذا قيمة. فلكي يتم تفعيل القيم بشكل واضح، لابد أن يكون لدينا إطارٌ أخلاقيٌ متفق عليه ونرى كيف نفعل هذا الإطار الأخلاقي خاصة في مجال التعليم، لذلك لابد أن توضع الأخلاقيات كمعايير في المؤسسات وفي المراحل التعليمية كلها والصغرى منها على وجه الخصوص؛ فهي الأهم بحيث يعرف النشء ما هي الأخلاقيات. ولذلك فإن الأخلاقيات هي المنطلق التي لابد أن نتحدث عنها وتكون في إطار واضح يمكن التعرف عليه وتعلمه وهي "أخلاقيات الدين الإسلامي".

#### د مائي:

ولذلك فعندما تحدثت عن الأخلاقيات فقد ربطتها بالمهن، فمن المكن في إطار المهن أن تقوم كل مهنة بوضع دستور أخلاقي لها يحكم سلوكيات الأفراد داخل هذه المهنة، وبذلك تكون قد حكمت حركة مجتمع كبير، ومن ثم نكون حكمنا الشق المؤسسي.

أما بالنسبة لضبط السلوك الفردي، فإنه أمر يحتاج إلى تربية، إلى أن يكون هناك قانون رادع ينفذ. ولكننا لا نستطيع أن نجعل الفرد مع المجتمع فلابد من الفصل لكي تتم البداية.

# أود أن أشكر سيادتكم لعدة أمور:

أولاً د.هاني كان من أكثر الناس حضورًا، حتى أكثر من بعض المشاركين، وأنا أعتقد أن أحد أهداف الدورة هو التعارف والتواصل، ويتضح هذا في محاضرتكم من خلال ربطها بمحاضرات أخرى سابقة، مثل محاضرات د.أ حمد فؤاد باشا، ود. سيف الدين عبد الفتاح، ويقتضي هذا لفت النظر إلى قيمية هذا المعنى، فلا يوجد فارق بالضرورة دائرًا ما بين ما هو قيمة وما هو مصلحة، ما هو قيمي في الوجدان وما هو محسوب في الذهن والعقل.

النقطة الثانية أني قد قرأت محاضرتكم على ثلاثة أجزاء؛ أولاً فكرة السيرة والمسيرة التي عرضتها في البداية، وهذه بالنسبة لي شيء مهم، فد.هاني باحث وعالم قدرًا ومقامًا بالنسبة لي كباحث ماضٍ في الطريق؛ ولذلك فأنا أحتاج إلى هذه السير والقصص المهمة بداية من حي بن يقظان إلى نديم الجسر وكتابه الرائق المعروف، بالإضافة إلى أن د.المسيري، وابن طفيل. فالباحث الذي يريد أن يصل إلى درجة نقد علمه لابد أن يكون -كها قال أستاذنا الدكتور سعيد إسهاعيل علي - على دراية بأصول العلم في العلوم الأخرى؛ فالانتقال من الفيزياء إلى فلسفة العلم إلى المكتبات أظن أن له مغزى ودلالة، هي أن العلم ينتقل من الجزئي أو الملموس إلى المجرد. وأن هذا هو البترقي، فكل من ماركس والغزالي يشتركان في التأكيد على أهمية التجريد "Abstraction" والانتقال من الجزئي إلى الكلي.

الجزء الثاني من المحاضرة هو ما تحدثتم فيه حول التأصيل؛ فبعدما استغرقت في فلسفة "ملفل ديوي" أو فلسفات التصنيف، حرصت بالتوازي مع طريقة تكشيف القرآن وتكشف قيمة المرجعية أن يكون هناك تأصيل لمستوى التأطير والتنظير والتفعيل في هذه المسألة، وأعتقد أن هذا أمر مهم ليس في تفعيل القيم فقط وإنها القيم والسنن والمقاصد وكل ما يمكن استخراجه من معيننا في فعله.

الأمر الثالث وهو الحديث عن التصنيف من منطلق التخصص؛ فها ورد في ذهني عندما تحدثنا في تخطيط الدورة عن عملية التصنيف، أنها إحدى عمليات البحث العلمي المتعلقة بالرصد والوصف والتصنيف، لكنك نقلتها إلى ملف التخصص، وهو أمر له مغزى هام لديَّ، فهناك نوعان من التخصص:

1. تخصصات تنتهى بعامل أو إنسان يعمل (متخصص مكتبات، طبيب، مدرس).

2. تخصصات تنتهى بباحث.

فالعامل عامل باحث، أما الباحث فهو باحث باحث؛ فأنا متخصص في السياسة ولا أمارسها وربها لم أشارك في مظاهرة أو في حزب، على عكس خريج المكتبات أو الطب وربها علم النفس كذلك؛ حيث ينتقل العلم إلى عمل، وهنا يظهر دور القيم؛ فالباحث قد يظل -مثلم ذكر د.سيد عبد المطلب- يتحدث على المستوى النظري فحسب دون أن يحاول تفعيل ما يؤمن به من قيم.



## تفعيل القيم في التحليل والتفسير: التاريخ نموذجًا

أد.زكريا سليمان بيومي''

لا يستطيع أحد أن ينكر أن التاريخ علم مختار وليس علمًا ثابتًا؛ فالواقعة التاريخية هي حدث من أحداث الحياة اليومية يتم تخرينه في خزينة الوقائع، ويختار منها الكاتب أو المؤرخ ما يشاء ويترك أو يهمل ما يشاء وفقًا لقدر ثقافته أو منظوره الفكري أو انتهائه الأيديولوجي أو دوافعه النفعية. ولهذا تتبدل وجهات النظر في تفسير أو تحليل الواقعة التاريخية الواحدة فيها يسميه البعض مدارس كتابة التاريخ.

فإذا أدركنا -على سبيل المثال- أن حرب الخليج الأولى، التي غزا فيها العراق الكويت، تعد واقعة تاريخية، فتحليل أو تفسير هذه الواقعة يختلف تمامًا من كاتب أو مؤرخ عراقي إلى كاتب كويتي أو سعودي أو أمريكي... وهكذا، وقد يختلف فيها بعض الكتاب في الدولة الواحدة، سواء لاختلاف التوجه الفكري أو المذهبي أو حتى عمر الكاتب أو المؤرخ وانتهائه الطبقي؛ فالفقير الذي يعيش بين أثرياء الكويت لن يقف على نفس خط العداء ضد الغزو العراقي، وكذلك من يسمّون بـ"البدون" وغير ذلك.

مثال آخر في التاريخ المصري، وهو تحليل الكتّاب والمؤرخين لهزيمة مصر من إسرائيل في يونيه سنة 1967م؛ حيث يراها أصحاب المنظور اليساري أو الناصريون بأنها نكسة جاءت بسبب تكالب أعداء عبد الناصر على مصر وتحالفهم ضده وأن عودته بعد التنحي تعد انتصارًا شعبيًا. في حين يراها المؤرخون من أصحاب المنظور الليبرالي نتيجة طبيعية لغياب الحرية والديمقراطية وتعدد الآراء، أما أصحاب المنظور الإسلامي فيفسرون هذا الحدث على أنه انتقام إلهي من النظام السياسي الذي دأب على ضرب الاتجاه الإسلامي وإعدام رموزه وتعذيبهم وهكذا.

وإذا ما عدنا إلى صياغة وتحليل التاريخ الإسلامي، فعلى الرغم من أن هـذه النظرة التحليلية لم تكن موجودة في فترات كتابة تاريخ السّير والمغازي إلا أن الأمر لم يخلُ من

<sup>(</sup>ك) أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية التربية جامعة المنصورة.

وجود وجهات نظر مختلفة بين كتاب هذه السير، بل ومتباينة أحيانًا. فمع التزام أغلب هؤلاء الكتاب بالدقة والأمانة في رصد الأحداث، إلا أن الكثير منهم قد ترك الأحداث دون تمحيص أو تحليل، ولم يحاولوا تفسير وقائع وردت عندهم تاركين ذلك لمن يأتي بعدهم، فيقول الطبري مثلاً: "فها يكن من كتابي هذا من خير ذكرناه عن بعض الماضين عما يستنكره قارئه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا وإنها أي من ناقليه إلينا".

أما من حيث الاختلاف أو التباين بين كتاب المغازي والسير فقد أعلت المدرسة اليمنية، وبتكليف من معاوية بن أبي سفيان، من شأن العنصر العربي على حساب العناصر الأخرى (كالفرس أو العناصر الحبشية أو غيرها) في مراحل بناء الدولة الإسلامية، في حين اختلف الأمر عند كتاب الفترة العباسية، أو ما عرف بالمدرسة المصرية والشامية والأندلسية بعد ذلك.

وفيها يتعلق بقلة إقدام كثير من كتاب السيّر على التفسير والتحليل وسرد الواقعة التاريخية كما هي بدقة وأمانة في الغالب، فإن ذلك قد فتح في جانب منه الباب لمن عُرِفوا بالمستشرقين حيث لونوها بألوان مختلفة وفق أهوائهم وتوجهاتهم التي كانت في جزء كبير منها تحمل إساءة لدور المسلمين الحضاري ولرسالة الإسلام كذلك.

وما يهمنا هنا هو أن التاريخ يصاغ بدقة وأمانة يمثل وعاءً واضحًا للقيم الإنسانية مشتملة، فهو الذي يرصد قيمة العدل الذي يسود المجتمعات من حكام ومحكومين، وقيمة الخير إذا ما ساد مجتمعًا بعينه وشكل أساسًا في العلاقات الإنسانية، كها يرصد قدر الظلم ونتائجه والشر وما يؤدي إليه، وهي قيم تمثل في مجموعها علاقة الإنسان بالسنن الإلهية للكون وقدر تمسك الإنسان بها أو تمرده عليها وجعلها معيارًا أساسيًا يقاس عليه قيام الحضارات وانكسارها أو انهيارها.

ويمكن تفسير هذه الأبعاد من خلال استقراء الجانب التاريخي الذي احتوته الكتب السهاوية، فمجموع العقائد والعبادات التي احتوتها هذه الكتب يحتل مساحة محدودة فيها في حين تحتل الوقائع التاريخية التي مثلت الجانب التطبيقي لمنهج الله في الكون مساحة أوسع مفسرة ومحللة علاقة الإنسان بربه وبأخيه الإنسان ومحددة القيم والمعايير

التي ينبغي أن تتحكم في أبعاد هذه العلاقات، ومؤكدة على أن الجانب التطبيقي لهذه القيم على الله التطبيقي لهذه القيم يحتل المكانة الأكبر في أي منهج إصلاحي مستقبلي يحاول أن يهتدي أو يتأسى بالمنهج الإلهي.

فإذا رأينا أن أصحاب الفكر اليساري يُغلِّبون في صياغاتهم التاريخية حتميات الصراع الطبقي والأوضاع الاقتصادية وأثرها في التحول التاريخي، وأن أصحاب الفكر الليبرالي يُغلِّبون التحول الرأسهالي والتطبيق الديمقراطي وحرية رأس المال، وأصحاب النظرة الإسلامية يرون في صياغاتهم التاريخية السير في طريق الحتميات الإلهية رغم احتفاظ الإنسان بقدر من الاختيار والحرية. من كل ذلك يمكن أن نستقي القيم التي تعتمد عليها هذه الصياغات المختلفة، وأن غياب القيم هو أحد أهم العوامل في مطالبة أصحاب الفكر الإسلامي بإعادة صياغة التاريخ.

على أن ذلك لا يعني مسايرة الذين يسعون إلى صياغة التاريخ من منظور ديني بحكم رؤيتهم لوقائع التاريخ، فقد أبعد هذا الكثير منهم عن الموضوعية العلمية؛ وذلك لأن الجانب العقدي أحد عوامل التفسير أو التحليل التاريخي وليس كل العوامل. فعلى سبيل المثال نجد مدرس التاريخ يتحدث بإعجاب عن حضارة بابل وآشور والفراعنة وغيرها ويبين فضلها على التاريخ الإنساني من زوايا متعددة، وحين يدخل بعده مدرس الدين يتناول هذه الحضارات من منظور سلبي ويصفها بالجاهلية والوثنية وغير ذلك، وهذه إشكالية تفرض إعادة النظر في التاريخ واعتباره رصدًا لنظر إلى التاريخ باعتباره وعاءً يتسع لكل القيم الإنسانية وفق التطور الزمني الذي شهد ظهور هذه القيم دون إخضاع الأحداث التاريخية لنظرة مسبقة، فالتاريخ الأقرب إلى الموضوعية هو رصد ما كان لا ما ينبغي أن يكون.

فالقوانين التي صدرت في عصر حمورابي في بلاد الرافدين لها سبق الالتزام بقدر من القيم في زمانها وطوال فترة الانتفاع بها في تحديد العلاقات الإنسانية، والسلطات التي أقرتها القوانين الرومانية في تحديد أبعاد العلاقات الإنسانية شكلت وعاءً لمجموعة من القيم لا يمكن إغفالها، وكذلك الدور الحضاري الذي لعبه الفراعنة في الجوانب

الروحية والمادية العمرانية، وإذا كان القرآن الكريم قد استهجن بعض جوانب القيم الفرعونية، فإنه أقر جوانب أخرى كان فيها النفع الإنساني؛ كدورهم في عمارة الأرض أو الالتزام بالبعد الديني وغير ذلك.

وإذا كان التاريخ هو الوعاء التطبيقي الذي يمكن من خلاله التعرف على مدى التزام الأمم بقيمها والانتصار لها أو البعد عنها بشكل يتضح في الانحسار والانكسار أو الانتصار، فنصيب الأمة المسلمة في هذا كان واضحًا من خلال التفسير الإسلامي للتاريخ. فمع أن قدر الله للأمة المسلمة مختلف وأن رسالتها جعلت لها خصوصية في هذا القدر إلا أن سوء فهم هذه الخصوصية في بعض الأزمنة، وبخاصة الزمن الأخير، هو الذي أسهم في تردي هذه الأمة؛ حيث فهمت أنها الأمة المنتصرة وأن الله سيمكن لها في الأرض دون أن تأخذ بأسباب هذا التفرد بشكل فردي أو جماعي. ولعل سوء للفهم هذا جاء مخالفًا للسنن العامة التي أجراها الله في حياة البشر جميعًا مسلم وغير مسلم و وهي ضرورة الأخذ بالأسباب (كالعمل والاستقامة والمثابرة وعهارة الأرض) التي هي أساس في وضوح القيم عبر أحداث التاريخ الإنساني (كالعدل والمساواة التي هي أساس في وضوح القيم عبر أحداث التاريخ الإنساني (كالعدل والمساواة والانتصار للحق وغير ذلك).

وكذلك فإن البعد عن الأخذ بأسباب التقدم الاقتصادي والعلمي والسياسي وغير ذلك هو من أسباب تخلف الشعوب، وأن ابتعاد المسلمين عن هذه الأسباب التي تحتويها قيم منهجهم هو من أسباب تخلفهم.

والقيم عند المسلمين، التي تفرض عليهم ضرورة الأخذ بالمنهج العلمي والسعي له، تفرض عليهم في الوقت نفسه أن يسخر العلم لصالح الخير الإنساني لا أن يستخدم في الدمار أو الإفساد، وكذلك في المنهج الاقتصادي الذي يسخر لتحقيق العدل الاجتماعي لا للمسلمين فقط بل لصالح البشرية كلها، وهذه القيم في مجموعها يمكن استنباطها من خلال التفسير أو التحليل التاريخي وحيث يكون التاريخ شاهدًا على مدى إمكانية تطبيقها وأثر ذلك على إحداث التقدم أو غيره وفق الظروف الزمانية والمكانية.

ومن أبرز الأمثلة التي يمكن الارتكاز عليها في استنباط القيم من التاريخ الإسلامي

أن المنهج الحضاري الإسلامي حين كان حديثًا بزمن الرسالة استطاع أن يؤسس بعدًا حضاريًا جاذبًا تمكن من صهر حضارات الشعوب التي انضوت تحته طواعية دون فرض وليس من قبيل فرض حضارة الغالب على المغلوب كها يصور البعض، فحضارة اليمن والعرق وفارس ومصر والبربر والشام، وهي أقدم وأرسخ من حضارة الإسلام، تنازلت عن خصوصيتها وشاركت في صنع الكل الحضاري الإسلامي. وكذلك الحضارات الأخرى التي وصلها الداعية المسلم دون احتائه في المجاهد الداعية في بطون إفريقيا وآسيا.

كما أن العثمانيين الذين ورثوا هذه الخضارة والذين حكموا شرق أوروبا لما يقرب من خمسة قرون لم يتركوا وراءهم مسلمين إلا في حدود ضيقة في حين ظل أغلب شعب هذه المنطقة على ديانته المسيحية، وهي قيم غفلت عن رصدها الكثير من كتب التاريخ الأوربي التي تؤكد قدر التسامح والحرية التي ارتبطت بالمنهج خلال الفترة العثمانية. وفي المقابل أغفلت الصياغات الأوروبية للتاريخ موقف الأسبان من مسلمي والأندلس حين خيرتهم بين الطرد أو القتل أو اعتناق المسيحية، وأكدوا غياب قيم العدالة والحرية التي يجاولون ربطها بالحضارة الأوربية المعاصرة.

ومن الأمور التي أسهمت في غموض الكثير من القيم التي ارتبطت بتاريخ المسلمين وطبقت لفترات واسعة من هذا التاريخ تركيز أغلب الكتابات التاريخية على الجانب المسلمين السياسي فقط دون الجانب الحضاري بشكل كافي، وقد صورت هذه الكتابات المسلمين على أنهم مجرد جنود يحاربون -أو يجاهدون- مع اختلاف المسمى، ويطلقون سيوفهم على شعوب شرقًا وغربًا ليفرضوا اعتقادهم أو منهجهم، وأن أسلوب التفضيل بين حكامهم هو المدى الذي وصلت إليه قواته والأراضي التي أضافها للدولة الإسلامية.

ولا شك أن تلك النظرة قد التقطها الكثير من أعداء المسلمين في تصويرهم للمسلمين على أنهم فرضوا دينهم بحد السيف وأن حضارتهم بالتالي قد فرضت كحضارة الغالب على المغلوب دون أن يكون لها قدر من القبول لدى الشعوب التي تم فتحها، وأن ضعف الدولة الإسلامية المركزية وبخاصة في العصر الحديث قد أسهم في عودة هذه الشعوب إلى حضارتها السابقة وتحللها من فرضيات المنهج الإسلامي.

وإذا كانت هذه النظرة وغيرها تفرض ضرورة إعادة النظر في صياغة التاريخ فإن التركيز على كثير من القيم التي تناولتها الوقائع التاريخية ينبغي أن تكون من أولويات هذه الإعادة. فالإسلام لم يُنشر بحد السيف، ومهمة المجاهد المسلم ليست فرض الدين بل إفساح الطريق أمام الدعوة فقط، وأن حدوث ما يخالف هذا يضعف أهم القيم التي احتواها القرآن الكريم كها في قول الله سبحانه ﴿ لا ٓ إِكْراه في الدّينُ أَي البقرة: 256] وقوله تعالى: ﴿ أَفَانَتُ تُكُرِهُ النّاسَ ... ﴾ [يونس: 99]. كها أن أكثر الذين اعتنقوا الإسلام في أفريقيا وآسيا لم تصلهم قوات المجاهدين المسلمين كها في الهند واندونيسيا وماليزيا ومالي ونيجيريا والنيجر وغيرها، وهم في مجموعهم يشكلون العدد الأكبر من مسلمي العالم. ونيجيريا والنيجر وغيرها، وهم في مجموعهم يشكلون العدد الأكبر من مسلمي العالم. كها أن الجوانب الحضارية التي أغفلها أغلب كتاب التاريخ الإسلامي قد أسهمت في عدم إلقاء الضوء على كثير من القيم الحضارية التي احتواها المنهج الإسلامي في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والسياسية وغيرها، وهو ما استفادت منه الحضارة المعاصرة، وأكدت الحضارة الإسلامية على أنها لم تكن مجرد فترة وصل أو نقل الحضارة المعاصرة، وأكدت الحضارة الإسلامية على أنها لم تكن مجرد فترة وصل أو نقل حضاري بل كانت محطة بارزة أضافت لرصيد الحضارة الإنسانية، فمنها عرفت الحضارة المعاصرة قيم العدل والإخاء والمساواة والتكافل الجماعي.

بل إن ابتعاد الحضارة المعاصرة عن بعض القيم التي أرستها الحضارة الإسلامية قد سار بها في طريق معوج كانحصارها في البعد المادي على حساب البعد الروحي مما دعا البعض إلى وصفها بالجاهلية المعاصرة رغم التقدم العلمي الهائل، وتخوف البعض الآخر من اندفاع هذه الحضارة إلى طريق الدمار البشري، ولعل ذلك يدعو إلى إعادة الأخذ بالقيم الحضارية الإسلامية كسبيل لإنقاذ الجنس البشري من نهاية تحيطه به هذه الحضارة.

وأغفلت صياغة التاريخ كذلك قيمة يثيرها البعض في زماننا وهي قدر تعامل المسلم مع الآخر أو مع غير المسلم، فيصورها البعض في صورة جافة وغليظة وأنها نتيجة كمية من الكره والحقد لما يسميه المسلم بالكافر والمشرك والملحد وغير ذلك من مسميات تفرض ضرورة قتاله أو قتله، وهي صورة قاتمة تسيء إلى كثير من القيم الإسلامية. فالمنهج الإسلامي يشير إلى قبول المسلم لغير المسلم وإيهانه برسالاته

وأنبيائه، ومطالبة المسلم بحسن الجوار والمشاركة في الملهات الاجتهاعية والبر بغير المسلم والالتزام المطلق بالعدل معه أمر لا يكتمل الإيهان إلا به كها في قوله تعالى: ﴿ لَا يَنْهَ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّالَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللّ اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا لَهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَل

والتاريخ الإسلامي به العديد من الجوانب التطبيقية لهذا الإطار النظري ويبين مدى التزام المسلمين بمبادئ منهجهم؛ فدستور المدينة الأول -المعروف بالـصحيفة- يحـدد المساواة في حقوق المواطنة والالتزام بالعدل بين جميع سكان الدولة الجديدة، ومعاهدة النبي (عَيَيْنَ) مع نصارى نجران التي استمرت إلى عهد عثمان بن عفان حين طلب النصارى تغييرها بسبب الجدب الذي أصاب أرضهم من الشواهد التاريخية، ومنهج الخليفة عمر بن الخطاب في دخول القدس بعد فتحها يعد شاهدًا آخر، والتزام محمد الفاتح بنفس منهج عمر في دخول القسطنطينية بعد فتحها في منتصف القرن الخامس عشر شاهد يشير إلى استمرار التزام المسلمين عبر أزمنة ممتدة لقيم التعامل مع الآخر، إلى جانب أمور أخرى يمتلئ بها تاريخ المسلمين ينبغي إبرازها عند إعادة صياغة التاريخ. وشاهد حضاري آخر يتمثل في حركة الترجمة التي شهدها العصر العباسي التي استعانت بكل قادر على الترجمة أيًّا كان دينه، ونال الجميع قدرًا واجبًا يتناسب مع قدر إسهامه في الحركة العلمية، وهو ما يرسي قيمة المواطنة ووحدة الانتهاء من جانب آخر. وإذا كان نجاح المؤرخ المسلم في إعادة صياغة تاريخه وفق القيم الأساسية لمنهجه على ضوء تطبيقها يجعله قادرًا على تصحيح الكثير من المفاهيم لأمته فينقذها من مستنقع التبعية، فإنه قادر كذلك على استشراف المستقبل لهذه الأمة على ضوء تاريخها القيمي ومن خلال استقراء الأحداث الحياتية وما يمكن أن تؤدي إليه. فكما توقع كثير من المؤرخين سقوط الدولة العثمانية قبل سقوطها بزمن طويل، فإن جمعًا آخر من المؤرخين الغربيين يتوقع انحسار المدالحضاري الأوربي، وقد يكون البديل لانهيار هذه الحضارة المادية هو عودة إحياء الحضارة التي تعلي من شأن الروح لتتوازى مع المادة كما هو في المنهج الحضاري الإسلامي، وكما يتراءى لبعض المحللين الغربيين أنفسهم.

ولعل ذلك يفرض بالضرورة عودة المسلمين إلى استيضاح واستلهام القيم الحقيقية من منهجهم في الإطار النظري ومن تاريخهم في الإطار التطبيقي. على أن ذلك سيظل جهدًا فرديًا قد تلتقي فيه أو حوله بعض المحاولات، وأن الحيدة والموضوعية المأمولة وإن بدت مسألة صعبة التحقيق، إلا أن تعدد هذه المحاولات سيحقق قدرًا أوسع من إبراز القيم التي احتواها تاريخ الأمة المسلمة.

المناقشات على المحاضرة :-

#### د.عبد الحميد أبو سليمان:

يوجد لدي بعض الملاحظات حول قضية كتابة "التابعة" أو كتابة التاريخ عند المسلمين: أذكر وأنا في بدايات المرحلة الثانوية كان يُدَّرس لنا كتاب "البداية والنهاية" لابن كثير، ووجدت فيه ما يخالف بعض الحقائق التاريخية والتركيز على الغيبيات. وهذا يقودني إلى القول بأن عددًا من كتب التراث في الواقع قد تحتوي بعض الانحرافات عن المنهج الإسلامي في الكتابة التاريخية.

القصص القرآني يمثل في جوهره نوعًا من التاريخ يساعد على فهم الآثار التي تترتب على على على الأثار التي تترتب على الأحداث سلبية كانت أو إيجابية، وما يترتب عليها، والقيم المتعلقة بها، وبالتالي ترشيد السلوك.

من القضايا الشائكة في التاريخ الإسلامي قضية الرق، لا شك أن أسباب الرق وأوصافه عند المسلمين لا يمكن مقارنتها بحالة الرق في الجاهلية وعند غير المسلمين، ففي الغرب كان الرق يعني الحسف والاستعباد المطلق. لكن لا شك أن الرق عند المسلمين المتأخرين مثل انحرافًا عن الإسلام؛ أذكر للشيخ الباقوري حرحه الله وصفًا جيدًا: حيث كان من المفروض بعد انتهاء الحرب مع العدو أن تصفى "قضية الرق" عملاً بقوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِندَاةً حَقَّى تَضَعَ المَرَّبُ أَوْلاَرَهَا ﴾ [عمد: 4] . لكن المسلمين لم يلتزموا بهذا المبدأ.

وأصبح الرق قضية مشكلة في عصور التراجع الحيضاري الإسلامي، وفي المقابل يعود الفضل للغرب في إلغاء الرق، وإن كان لذلك أسباب تتعلق بهم.

### د.عبد الناصر العساسي:

بالنسبة للتاريخ هو من أهم (الدروس)، وفي القرآن "لقد كان في قصصهم عبرة"، فهذا المقصود بدور التاريخ. أذكر حادثة تاريخية استغلها الإنجليز لضرب الأمة الإسلامية: لقد أخذوا فكرة عبد الرحمن الكواكبي في قوله: "إن الخلافة يجب أن تكون عربية"، وساعدوه على انتشارها في كافة أرجاء العالم الإسلامي للتمهيد لهذه الفكرة ضربًا للدولة العثمانية، ثم ماذا؟ ثم ناصروا الشريف حسين لكي يصبح خليفة، وبعد أن تمكنوا من خلاله من القضاء على الخلافة الإسلامية أثاروا عليه آل سعود، وكانوا يُموّلون هذا وذاك، وكانت المخابرات البريطانية تعطي لهذا ولذاك، ثم رأوا أن طموح السعوديين قاصر فقط على علكة الحجاز وقد انتهوا تمامًا من قضية الخلافة الإسلامية فكان من الأفضل – بالنسبة لهم – دعم آل سعود. هذه استفادة من التاريخ واستفادة عما يحيكه الآخر لنا تاريخيًا.

حضرتك ذكرت مقولة، تعجبت منها: "سجل المؤرخون عبر التاريخ الإسلامي الجانب الإسلامي فقط في الغالب.

فلقد قمت بمسح للكتب التي صدرت في القرون الثلاثة الأولى للهجرة، فكان يتمثل الجانب السياسي في نقطة بسيطة؛ فمثلاً من ضمن الموضوعات التي كانت مطروحة في الدكتوراه، أخذت كتابًا "عمدة" وهو "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي وقمت بمسح شامل له، وكذلك كتاب "طبقات الأطباء" لابن أبي أصيبعة، "ووفيات الأعيان" لابن خلكان، و"معجم الأدباء" وقمت بمسح شامل لهذه الكتب، لم تكن فقط تتحدث عن الجوانب السياسية الخاصة بالمسلمين؛ فقد ذكرت فيها مختلف القضايا: قضايا كلامية، وقضايا نحوية، وقضايا فقهية...

ومثل هذه الكتب كُتبت دونها توجه رسمي، كانت تكتب بنشاط ودافع من أصحابها. شكرًا.

#### أ.مدحت ماهر:

أتوجه بالشكر للدكتور زكريا سليان. كان لدى تعليق على المحاضرة، ولكن قبل ذلك تواصلًا مع ما قاله د.عبد الناصر: أخشى أن يقال إن أصحاب الرؤية من منظور

إسلامي في التاريخ ليسوا فقط متشائمين ولكن أيضًا تقع أعينهم على جزء المؤامرات من التاريخ أو التفسير بالغيبيات والتفسير بالمخابرات، أخشى أن تُحصر مسألة الرؤية القيمية في هذا الشكل.

أما عن المحاضرة، فهي محاضرة ضافية وماتعة بكل المعاني. لكن لاحظت فيها يتعلق بمسألة "تفعيل القيم" أن هناك ثلاثة مستويات: بالطبع كان عنوان المحاضرة: "تفعيل القيم في مسألتي: التحليل والتفسير"، باعتبار العمليات المنهاجية التي يقوم بها الباحث الاجتهاعي -أيًا كان تخصصه- تبدأ بالوصف والرصد والتصنيف ثم التحليل والتفسير، ثم تأتي مسألة التنبؤ والتقويم لأن تكون خلاصة ذلك، فلاحظت أن حضرتك تتحدث عن القيم في دراسة التاريخ في ثلاثة مقامات مهمة جدًا جدًا؛

- المقام الأول: القيمة في المظاهرة نفسها التي يدونها المؤرخ أو التي يسجلها التاريخ، سواء كان هذا التاريخ: التاريخ القرآني أو القصص القرآني، أو حتى في التاريخ البشري القريب أو الحديث؛ حيث الظاهرة التاريخية مسكونة بالقيمة. إننا نؤمن بأنه لا توجد ظاهرة إنسانية إلا وهي مركبة من قيمة وغير قيمة، فالقيمة عنصر أساسي فيها، فأعتقد أن حضرتك تؤكد هذا المعنى الذي أؤمن به.
- المقام الثاني: وهو القيمة عند كاتب التاريخ، وهذه نقطة مهمة جدًا أعتقد أننا في حاجة للتوقف عندها. أعتقد أني أنطلق من رؤية متواضعة منسوبة إلى الإسلام، فحينها أفكر في كاتب التاريخ (المؤرخ)، وكلها تُذكر كلمة "القيم" أتحسس صدري قائلاً: ها هنا ينبغي للقيم أن تقف، وأن تتنصر واقفة، وألا تتحرك إلا بحساب، تحت قيمة واحدة لا يمر من تحتها قيمة إلا بإذنها وهي "العدل أو الصدق أو الأمانة"، أقصد: "وإذا قلتم فاعدلوا". بينها نجد أن مسألة التذوق عند كتابة التاريخ هي أكثر حضورًا وإيراداً في هذه المسألة.
- الأمر الثالث والمهم؛ وهو "قارئ التاريخ"، وليس كاتب التاريخ، فقارئ التاريخ حين يقرأه قراءة تحليلية، ويعيد الحادثة التاريخية إلى أسبابها فيصدقها أو يكذبها، يجبها أو يكرهها، ما هي القيم التي ينبغي أن تكون موجودة بذهنه وفي جعبته حين يقرأ التاريخ؟ مرة أخرى يجب أن يتسم بقيمة "الصدق" (من وجهة نظري) مثله مثل كاتب

التاريخ، في ألا يعيد كتابة الحدث التاريخي حسبها يريد؛ "وإذا قلتم فاعدلوا". فالصدق مطابقة الخبر للواقع والاعتقاد معًا، لكن كيف تكون القيم فعّالة في إعطاء قراءة وظيفية للتاريخ (كها قال د. رفعت العوضي سابقًا، وكها كررنا أكثر من مرة) بحيث تتيح فاعلية قيم التاريخ؟ وهذا أعتقد أنه مازال بحاجة إلى حوارات أخرى تكون لاحقة بهذه المحاضرة، إن شاء الله تعالى.

#### د منى سلامة:

أولًا: جزاكم الله خيرًا د.زكريا على هذه المحاضرة الجميلة، وتواضعكم فيها صراحة يأسرنا؛ فالأساتذة الكبار عندما يتواضعون نشعر أن الله (سبحانه وتعالى) يرفعهم في قلوبنا، فجزاكم الله خيرًا.

التاريخ يعني نحن؛ من نحن؟ وكيف كنا وكيف سنكون؟ لذلك فمقولة "وإذا قلتم فاعدلوا" أساسية عند كتابة التاريخ، لأن أي كتابة وخصوصًا التاريخ تحتاج إلى ما هو أبعد من الصدق؛ فقد قال ربنا (سبحانه وتعالى): ﴿ وَتُمَّتُ كِلَمْتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدَّلاً ﴾ [الأنعام:115] ألم يكفِ الصدق؟ لماذا العدل؟ لأن قراءتي كمؤرخ للواقع قد تكون غير صحيحة، فينبغي على المؤرخ أن يذكر كيف ينظر إليه وأن هذه رؤيته، وبالطبع هذا ليس المعنى الوحيد لكلمة صدقًا وعدلاً؛ فهذا فقط أحد المعاني. شكرًا، وجزاكم الله خيرًا.

#### د.زهيرالسعيد:

أشكر أستاذنا الدكتور زكريا سليان على ما أفاض الله به عليه من علم وفير، ونتمنى أن ننهل من وراثه على الطريق.

في كتب تاريخ التربية ونظام التعليم في مصر، نجد كثيرًا من الكتب تـذكر أن محمـد علي وأد التعليم في مصر الحديثة، ثم فعل خلفاؤه. فهل هذا صحيح أم لا؟

#### د.زكريا سليمان:

هذا يرجع إليكم أنتم كتربويين فالتعليم أخذ شكلًا وظيفيًا حرفيًا، فعندما كان يرسل المهندس لتعلم هندسة الزراعة كان ذلك للزراعة فقط أو للحربية فقط؛ فلم يكن التعلم في حد ذاته للعلم وإنها كان لتخريج حرفي أو مهني.

# أ.ماجدة إبراهيم:

أود الحديث عن فكرة أخرى في معرض الجديث عن القيم، وهي فكرة قيمة كل مجال أو تخصص معين للمجالات الأخرى؛ فمثلًا قيمة علم التاريخ بالنسبة لنا جميعًا في مختلف التخصصات.

فمن عنوان المحاضرة "فكرة التحليل والتفسير من خلال علم التاريخ"، أستعيد مقولة من المقولات الذهبية للدكتور حامد ربيع التي يعلمنا إياها د.سيف عبد الفتاح: "إن التاريخ هو المعمل الذي يُجري فيه الباحث في العلوم الاجتماعية تجاربه، فضمن أهمية التاريخ محاولة تفعيله من خلال تحليل وتفسير الظواهر الاجتماعية بالعودة إليه.

الجزئية الثانية، تذكر د.نادية مصطفى في خبرة "مشروع العلاقات الدولية في الإسلام"، ضمن الإشكاليات والصعوبات التي واجه تهم في المشروع: أن التاريخ يُكتب من زاوية سياسية في الغالب. وقد انتقد المستشار طارق البشري، أثناء ندوة مناقشة أعهال المشروع، تركيز المشروع على البعد السياسي. ورغم أن المستشار البشري قانوني ومؤرخ، نجده يؤكد على أهمية الجوانب الاجتماعية والإنسانية في كتابة التاريخ. ولقد سجلت د.نادية مصطفى هذه الخبرة في بحث عن "التاريخ ودراسة العلاقات الدولية" وأن هناك ما يسمى "بمكم لات دراسة التاريخ" (مثل "أدب الرحلات"، ومثل كتاب "معجم الأدباء"، كها ذكر أحد المتحدثين قبلي) تسجل الأحداث والوقائع بين الناس، التي يمكن أن يُكتمل بها البحث في العلاقات الاجتماعية في أي تخصص من تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية.

### أ.عبد الرحمن حمدي:

# لدي استيضاح بسيط وتساؤل:

• بالنسبة للاستيضاح، في كثير من الكتابات التي تتحدث عن تاريخنا تعلي من قيمة الصدمة والاستجابة التي أحدثتها الحملة الفرنسية بشكل أساسي، وهناك بعض الإسلاميين حتى حينها يتحدثون عن ذلك يعتبرونه أحد المسلهات التاريخية. أعتقد أن تاريخ ما قبل الحملة الفرنسية هو تاريخ "مظلوم" لم يُكتب عنه كثيرًا، فأود أن أتأكد إن كانت توجد كتب معروفة تتناول حقبة ما قبل الحملة الفرنسية على مصر خلاف من كتبوا بعد الحملة الفرنسية أمثال الطهطاوي وغيرهم.

• النقطة الأخرى تتعلق بتساؤل حول "تنميط البشر" مثلها يتم تنميط التاريخ، البعض يتحدث عن سنن (الله) في الكون، ولكن نحن نعلم أن الإنسان مسئول عن تصرفاته، وأن سنن الكائنات الأخرى -كالنبات مثلاً - لا تسري بالضرورة على الإنسان، فيزعجني كثيرًا ما يتحدث به البعض عن ارتباط صفات معينة بأماكن معينة كالكرم أو الذل أو...، فالسؤال تحديدًا: هل كتابة التاريخ التي تنمط الأشخاص مثل الأماكن، ثابتة؟ هل هي السائدة، أم هناك من يكتب بشكل مختلف عن ذلك؟

#### أ.خالد عبد المنعم:

سؤالي للدكتور زكريا: حين ننتقل من التنظير إلى التطبيق، وعند تعليم التاريخ لأولادنا، نجد الحالة المصرية فيها تاريخ فرعوني ويتساءل الطفل: أليس هؤلاء أجدادي؟! كيف يمكن أن نعالج هذه الجزئية في صياغة التاريخ الوطني والتعريف بالحضارات السابقة دون أن تتصادم مع انتائنا الإسلامي؟

#### متحدث:

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث العناية الإلهية شمس الهداية والربانية سيدنا محمد ( علي المعلق )

هذا المجلس مجلس علم استفاد منه الجميع، وقد بُعث المصطفى معليًا. فعندما دخل مسجده فوجد جماعة يذكرون الله ويرجونه ويرتضونه، ووجد جماعة أخرى يعلمون العلم ويتعلمونه، فأثنى المصطفى على المجلسين وقال: كلا المجلسين على خير؛ أما الذين يذكرون الله ويرجونه فهم على خير، وأما الذين يتعلمون العلم ويعلمونه فعلى خير أيضًا. وقد قال المصطفى: إنها بُعثت معليًا. وقد جلس المصطفى (عَلَيْنُ في مجالس العلم الذي يتحدث عنه أول آية نزلت في القرآن: ﴿ أَفْرا إِاسْدِرَبِكَ الذي حَدث عنه أول آية نزلت في القرآن: ﴿ أَفْرا إِاسْدِرَبِكَ الله مبثوثة في العلم عندما رأى آيات الله مبثوثة في كل كائناته "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله".

فنشكر الأساتذة الذين يؤدون هذه المحاضرات. فطبتم جميعًا، وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعًا من الجنة منزلاً.

### تعقيب د.زكريا سليمان على المناقشات:

أولاً، أود أن أنوه إلى أن الحيدة الكاملة في كتابة التاريخ أو ربها في غيره من العلوم الإنسانية هذا أمر مستحيل؛ فدائهًا عندما نضرب المثل أو من يُفلسفون الأبحاث التاريخية يذكرون إنه عندما احتلت ألمانيا فرنسا في الحرب العالمية، وأقامت فيها حكومة فيشي، فأرادت حكومة فيشي أن تتودد إلى الناس فأحضرت أهل العلم وأعطت جائزة لأحد أهم علماء فرنسا وقتها، لكن العالم رفضها، وعندما شئل عن سبب رفضه، أخبرهم أنهم محتلون، فقالوا: إنه ليس للعلم وطن، فقال: لكن للعالم وطن! قد لأ يستشف من ذلك ومن غيره من أحداث أن :الحيدة المطلقة في العلوم الإنسانية قد لا تتوافر أبدًا، لكنها تميل إلى الموضوعية والأصول المنهجية قدر الإمكان، ولهذا ينبغي أن يكون المؤرخ المسلم معدًا بمجموعة من القيم في منهجه قبل أن يقوم بالتحليل والتفسير التاريخي.

نقطة أخرى، أستاذنا د.عبد الحميد أبو سليان أشار إلى كتاب ابن كثير وأن به بعض ما يخالف الحقائق التاريخية، وحقيقة: كان المؤرخون المسلمون الأوائل يضطرون إلى التغطية من أول البشرية إلى ما نسميه نحن "الإسرائيليات". وللتوضيح سأضرب مثل بسابن هشام": ابن هشام كتب عن حادثة في عهد عمر بن الخطاب، وقد يرفض هذه الرواية التاريخية الكثير من المسلمين، سيدنا عمر عين معاوية بن أبي سفيان واليًا على إحدى الولايات، فعلم سيدنا عمر وهو في المدينة - أن أبا سفيان سيزور معاوية، فأكد على حسن استقباله وضيافته بحكم أنه كبير القوم، فخرج لاستقباله خارج المدينة فوجد معه ثلاثة من النوق: واحدة للمؤن وأخرى للنساء وثالثة له أو شيء من قبيل هذا. وبعد مدة تتراوح بين شهرين أو ثلاثة قضاها أبو سفيان، أخبر العسس سيدنا عمر بعودة أبي سفيان، فأمر أيضًا بحسن استقباله والاحتفال به، وخلال الاحتفال به عمر بعودة أبي سفيان لديه اثنا عشر جملاً، الثلاثة الأواثل وتسعة عملين، فسأله سيدنا (عمر): من أبن لك هذا؟ أجاب: هي من عند معاوية، فقال سيدنا (عمر): من أبن لك هذا؟ أجاب: هي من عند معاوية، فقال سيدنا (عمر): من أبن لك هذا؟ أباب: هي من عند معاوية، فقال سيدنا (عمر): من أبن لك هذا؟ أباب: هي من عند معاوية، فقال سيدنا (عمر): من أبن لك هذا؟ أباب: هي من عند معاوية لم يأتها من بيت أبيه فلتكن لبيت مال المسلمين. يمكن أن يتضح من خلال الحادثة مدى تمسك عمر بالعدالة، ولكن يمكن أن تراها من منظور آخر وهي أن أبا

سفيان وابنه يسيئون استغلال الوظيفة. فهناك بعض الكتب من الإسرائيليات التي اضطر بعض المؤرخين المسلمين الأوائل أن يقبلوا منها التفسيرات غير الإسلامية لتغطية فترات تاريخية، الأمر الذي يدعو إلى إعادة تنقية كتب التاريخ الإسلامي.

جانب آخر؛ تحدث أحد الحضور عن الحملة الفرنسية على مصر، وحتى الآن نجد وسائل الإعلام تصورها كأنها هي التي فتحت باب النور، والفرنسيون عندما جاءوا إلى مصر، كان قد مضى فقط تسع سنوات على الثورة الفرنسية (الثورة التي يقال عنها أنها رفعت من سقف الحرية وليست قاصرة على فرنسا وإنها تخص العالم بأكمله، وإن الحرية لكل أوروبا ولكل البشر) بعد تسع سنوات جاءوا ليعتدوا على حرية أهل الشرق، كها لو كان المقصود بالحريات عند أهل الغرب "الإنسان الغربي فقط"، أما نحن غير الغربين...!

حتى الآن: أي جهة تُكرّس ما يسمى "الثورة العربية الكبرى" (سواء درست في كليات: الإعلام، أو العلوم السياسية، أو الآداب...) يذكر فيها إنه في عام 1916 مثلما وقعت اتفاقية "سايكس بيكو" اندلعت "الثورة العربية الكبرى" في الحجاز، والثورة العربية الكبرى هي التي أعلن عنها الشريف حسين، والشريف حسين كان معه ما لا العربية الكبرى هي التي أعلن عنها الشريف حسين، والشريف حسين كان معه ما لا يزيد عن سبعة أو ثماني أو عشرة آلاف من البدو، والبدو كانوا يحصلون على أموال من الإنجليز، لكنهم أعلنوا فقط مجرد ضجيج الثورة العربية الكبرى، لماذا؟ إنهم كانوا يُعدون لحملة على قناة السويس لدخول القدس وكانوا يخشون أن القوات الإسلامية العثمانية الموجودة في اليمن تنتقل إلى الشهال لتعاون القادمين من تركيا فيلتقوا ويصبحون جبهة قوية ضد حملة السويس، فالإنجليز أرادوا الدخول إلى أرض الحجاز، لكن أرض الحجاز عرمة عليهم، فإذا دخلوها، سيؤدي ذلك لشورة... ولذلك فالشريف حسين أعلن الثورة ودخلت القوات الإنجليزية تحت هذا الغطاء لتقطع فالشريف على تواصل القوات الإسلامية من الشهال والجنوب، ودخلوا، وبالفعل نجحوا في الدخول إلى بيت المقدس وقال انتهت اليوم الحروب الصليبية، وحين دخل دمشق في الدخول إلى بيت المقدس وقال انتهت اليوم الحروب الصليبية، وحين دخل دمشق قال: ها نحن اليوم عدنا. إلى الآن ندرسها ونفهمها ومكون أساسي من ثقافتنا على أنها "الثورة العربية الكبرى" لكنها كانت نتاجًا للعديد من التفاعلات بين الإنجليز قال: ها نحن اليوم عدنا. إلى الآن ندرسة ونفهمها ومكون أساسي من ثقافتنا على أنها "الثورة العربية الكبرى" لكنها كانت نتاجًا للعديد من التفاعلات بين الإنجليز

والفرنسيين وبين أصحاب الأطماع العربية وبين أتباع المحافل الماسونية في الشام والحجاز.

بالنسبة للمداخلة حول النظر إلى التاريخ الفرعوني، فلا يعني أننا نلتـزم بـالمنظور الإسلامي ألا ندرس أو نعلم أولادنا التاريخ الفرعوني وأن نعتز بالجيد منه ونأخذ مــا به من عبر. فأنْ نقول "استخف قومه فأطاعوه" عندما نـضرب أمثلـة في نظام الحكم الفاسد والمستبد، فنحن ننظر من مدخل العلوم السياسية، وقد يُنظر إلى الحضارة الفرعونية من مدخل "فخامة البناء" (المدخل المعماري): كيف تم بناؤها، الوسائل التي استخدمت في ذلك البناء، البعد الروحي له، وقد ينظر لها من مدخل دراسة تاريخ الأديان: هل كان هناك "نبوات" عند الفراعنة أم لا ، "منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص"، وهكذا...

شكرًا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



# ختام الدورة: أفكار حول خريطة تفعيل القيم

كلمت د. عبد الحميد أبو سليمان:

بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام والصلاة على رسول الله، أشكركم جميعا، ولا شك أننا تعلمنا من كل المناقشات التي دارت من زوايا مختلفة، الشيء المهم أن لا ينبغي أن ننظر القيم بنظرة جزئية وإنها في إطار الصورة الكلية، وهذا ليس إلا جزءًا من قضية أساسية تتمثل في إصلاح الأمة واستعادة رؤيتها الكونية الحضارية، ولكن علينا بالصبر والمثابرة؛ فالله سبحانه يقسم ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ آ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَقَوَاصَوْا بِالصروة إِلَا مَن خلال يقين وصبر.

هكذا بدأت فكرة إنشاء المعهد العالمي للفكر الإسلامي، عندما كون الشباب اتحاد الطلبة المسلمين في أمريكا...، ومن هنا أخذ برنامج العمل يتطور من قضية إلى أخرى حتى تأسس المعهد في عام 1981.

وحدثني البعض في إطار الحديث عن أزمة المنهج، فقال لي: هاذا بعد؟ فقلت له: حينها ننتهي من مناقشة الأزمة سيظهر لنا ما نحتاج إليه بعد ذلك؛ كالذي يمشي في طريق مظلم لا تتكشف له إلا بعض الأمتار ثم تتكشف له أخرى عندما يقطع الأولى.

استطاع جيل الأمة الأول بالصبر والمثابرة أن يسيطر على العالم كله مع أن عددهم لم يتجاوز الآلاف، ثم مُنيت الأمة بالتراكبات المادية حتى ظننا أن العصر العباسي هو ذروة الحضارة الإسلامية، وهذا غير صحيح فالأمة تنحدر منذ انتهاء عصر الرسالة والجيل الأول بسبب تآكل القيم والمفاهيم.

فالقيمة الحضارية لا تأتى إلا من خلال الرسالة الإنسانية وليس التراكمات المادية، فالغرب في قمة تراكمه المادي لأنه في قمة انهياره الحضاري، وهو يدرك ذلك، والفراعنة عندما سقطوا كانوا أشد منهم قوة ماديًا.

إذن عليكم بالصبر والمثابرة لأنكم ستواجهون صعوبات كثيرة إلى أن تحصل نقطة فارقة تجدون الأمر ينفتح بشكل لا يمكن تصوره؛ وهذا ما حدث في عهد الرسالة عندما تعرض الرسول للإهانة وقُتل أصحابه وعُلِبوا في مكة إلى أن حصلت نقطة فارقة بإسلام الأوس والخزرج فاستطاع بعدها أن يغير وجه الأرض في عشر سنوات.

درس آخر في القضية المعرفية، لماذا أبدع ابن حزم وابن رشد والغزالي وابن سينا وابن خلدون وغيرهم؟ الإجابة: لأنهم لم يكونوا أحاديو المعرفة، لم يكتفوا بكونهم عباد في المساجد، بل اعتبروا الدنيا كلها عبادات وليس مجرد تعاملات وبيوع وفتاوي...

كذلك الجيل الأول من الصحابة كان لديه بصيرة ورؤية لمآلات الأمر وهذا ما نلحظه في تعامل أبي بكر الصديق مع حروب الردة.

النقطة الأخرى هي أنكم أمام مهمة كبيرة تشبه عمل الميكانيكي؛ وهى مهمة "الفك والتركيب" ما بين الوحي والتراث والواقع. بمعنى: كيف نستطيع الفهم والاستفادة وتطوير رؤيتنا للوحي مع مراعاة بعد الزمان والمكان.

وبالنسبة للغرب، فعنده تكامل معرفي ولكن وفق رؤيته الكونية المختلفة، لذا وجب أن نفرق بين الحقائق العلمية التي توصل إليها وبين رؤيته الكونية المادية -"الحيوانية أحيانًا"- التي تقوم على الصراع وإعلاء القوة والتي تختلف عن رؤيتنا كثيرًا...

مطلوب منكم أيضًا أن تتحملوا المسئولية وتعملوا بروح الفريق، فقد بدأ المعهد العالمي للفكر الإسلامي بعدد قليل من المؤمنين بالفكرة وانسضم إليهم الكثير بعد ذلك، بفضل روح التوافق والتقارب. فكونوا مسلحين بإرادة التغيير والإصلاح واسعوا لها وبها يوفقكم الله.

ولا وجود لفرد بدون جماعة ووجود إنساني، وقد قلت في رسالتي للـدكتوراه عـن العلاقات الدولية في الإسلام (من جامعة بنسلفانيا) ليس هناك فلسفة حقيقية للسلام في العلاقات الدولية سوى في الإسلام وأن الرؤى الليرالية والماركسية صراعية.

أخيرًا: أنتم أصحاب رسالة ومسئولون عنها...

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

### كلمة دسيف الدين عبد الفتاح:

بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذه الدورة التي عنونت بعنوان كيفية تفعيل القيم في الدراسات الاجتماعية، هي من الموضوعات التي

يهتم بها مركز الحضارة للدراسات السياسية وكذلك مركز الدراسات المعرفية ومركز الدراسات المحضارية وحوار الثقافات، بالإضافة إلى مكتب الأردن وأستاذنا الدكتور فتحي ملكاوي الذي كان له السبق في عقد مجموعة من الدورات المتعلقة بالقيم وتفعيلها وحضرت بعضها هناك، وأنتجت هذه الدورات مجموعة من الكتب والدراسات العلمية في غاية الأهمية.

أؤكد أن هذه الدورة لها مذاقها الخاص؛ فقد كنا نشهد هذا الجدل الدائر حول موضوع القيم والقضايا المختلفة التي تتعلق بها خاصة وأننا نهتم بهذا الهم المعرفي والمنهجي والبحثي بوجه عام، الذي يدور في إطار مباحث ثلاث: الرؤية الكونية أو الوجودية، والرؤية القيمية، والرؤية المعرفية التي يمكن أن تشكل حلقة وصل بين المحثين الأولين.

وكان هذا الاهتهام مبكرًا ومتأخرًا في نفس الوقت؛ مبكرًا بمعنى أنه كانت هناك حصيلة من النقاشات حول موضوع القيم نتيجة التراكم المعرفي الذي اهتم به عمل المعهد العالمي للفكر الإسلامي وكانت بداياتها الندوة التي أقامها أستاذنا الدكتور المرحوم عبد الوهاب المسيري حول فقه التحيز (1)، والتي تعد في صميم القيم خاصة منظومة القيم التي تتعلق بالبحث العلمي وتأثيرات القيم عليها، أو تلك العلاقة التفاعلية بين القيم والواقع والقيم والباحث على حد سواء.

وفي هذا، فإننا كنا نتحدث عن موضوع القيم على ثلاثة مستويات: الأول يتعلق بتأصيل القيم وهي فكرة أصيلة أتى كل منا بمفهوم متميز عن القيم أظن أنها تصب جميعًا في قضية القيم، لأن كلاً منا أخذ ينظر إلى القيم من زاوية مختلفة عن الآخر.

<sup>(1)</sup> نظم د. عبد الوهاب المسيري -رحمة الله عليه- مؤتمرين للتحيز:

 <sup>1 -</sup> إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد، تحرير عبد الوهاب المسيري، القاهرة: المعهد العالمي
للفكر الإسلامي، 1995.

<sup>2-</sup> المؤتمر الدولي الثاني للتحيز "حوار الحضارات والمسارات المتنوعة للمعرفة"، مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات، جامعة القاهرة / المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، فبراير 2007 (تحت الطبع)

وبالتالي، فهو اختلاف تنوع وليس اختلاف تنضاد، إذ هو ناتج عن اختلاف التخصصات والقدرات والإدراك والثقافة والرؤى المتنوعة للكون والإنسان والحياة.

كل هذه الأمور لها تأثيرها البالغ على قضية القيم، ومن ثم ينبغي التأكيد على أن منظومة القيم هي التي تشكل روحًا سامية فيما يتعلق بالباحث والواقع والتخصص والعلم والمعرفة والمستقبل والتاريخ والتراث، وكل المفاهيم الحضارية الكبرى التي نجدها مسكونة بالقيم ولا نستطيع بأية حال من الأحوال أن نجعل هذه المفاهيم الكبرى مستقلة عن القيم؛ فالقيم سارية داخل عقل وإدراك وسلوك ووجدان الإنسان المسلم وتسري في جميع مجالات الحياة.

كل منكم أصاب وجها من أوجه القيم حينما عبر عن مفهوم معين، فهذا الذي يقوم بربطها بالسلوك، وآخر يقوم بربطها بالبحث، وهذا الذي يربطها بموضوعات بعينها، وآخر يربطها بالمنظورات والسياقات المعرفية، وآخر يربطها بمنظومة الوجود والكون والحياة، كل هذه الأمور مسكونة بالقيم ولا يمكن فصلها عنها، ومن ثم إذا نظرنا إلى هذه الرؤى المختلفة في مفهوم القيم وزوايا النظر من حقول التخصص المختلفة، فكلٌ بلا شك يضع لبنة داخل هذه المنظومة القيمية ينبغي التوقف عندها بالدرس والبحث والفحص.

الأمرالثاني الدي أردت التركيز عليه، هو مسألة تأصيل القيم وما يتعلق بمصدريتها ومرجعيتها، وفي هذا السياق أظن أنه من الخطأ أن نختزل مصدر القيمة في المراجع التأسيسية الثابتة؛ فإن القيم بارتباطها بالمرجعية يجب أن ترتبط بمجموعة من العناصر الخاصة بالواقع يمكن أن تشكل إطارا لتفعيل هذه المرجعية. وهذا ما يمكن تسميته بالقراءة القيمية، وهي أبعد كثيرا عن قراءة المصدر الثابت، لا أقول أبعد بمعني أن الأشياء الأخرى تحد ساحة حضارية لنفعيل هذه المرؤية المرجعية الثابتة، في إطار تعلقها بالواقع المتغير، وبالتالي فإن الواقع يشكل أيضًا مرجعًا للقيم بمعنى أنه لا يجوز القفز على معطياته، وينبغي التفاعل معه لنحقق الجمع بين القراءتين: قراءة الوحي الثابت وقراءة الواقع المتغير.

أيضًا من المسائل المهمة التي ينبغي الحديث عنها ما يسمى "الجماعة المرجعية"، وهذا

ما أتأسف لغيابه، فنحن جماعة نكتب ونؤلف ولا نقرأ لبعضنا البعض، وبالتالي ليست لدينا "الجهاعة العلمية" التي تدور فيها المعرفة وتصحح وتنتقد وتتطور وتستكمل، غياب الجهاعة العلمية أمر غاية الأهمية لأنها أصبحت جزء لا يتجزأ من فهمنا للمرجعية، حتى يكتمل مثلث المرجعية المكون من ثلاثة أضلاع: الواقع المتغير، والمرجعية الثابتة، والجهاعة المرجعية. فالجهاعة المرجعية يمكن أن تساهم في عملية تأصيل القيم والتأصيل المعرفي والتأصيل للنهاذج المعرفية والإرشادية، وكذلك الرؤية الكونية ورؤية المفاتيح الكلية، لأنه "إذا ضاعت الكليات اضطربت في يدك الجزئيات".

وأظن أن الدراسات التي قدمها المعهد العالمي للفكر الإنساني من خلال جماعته العلمية على مدار السنوات الماضية، تشكل تراكمًا معرفيًا يمكن الانطلاق منه إلى قضية القيم.

نأي بعد ذلك إلى قضية تفعيل القيم وشروطها، وهذا ما ركز عليه كل زملائنا وأساتذتنا في هذه الدورة، كل من منطلق تخصصه، وكان أستاذنا الحكيم المستشار طارق البشري يتحدث عن" مناهج النظر" ويقسمها إلى طريقين: منهج التناول ومنهج التعامل؛ الأول (منهج التناول) خاص بالباحث وطريقة تناوله للقضايا البحثية، والآخر (منهج التعامل) يتعلق بالواقع ومعطياته وكيفية التعامل معه، وهذا الأمر الخاص بالقيم وتفعيلها في كل التخصصات. وهنا، لابد أن نشير إلى ملحوظة في غاية الأهمية تتعلق بفكرة تصنيف العلوم، فالعقل المسلم حينها تلقى العلوم كان يتلقاها باعتبارها "شجرة واحدة للمعرفة ذات جذر وفروع وأوراق وثهار"، وهي شجرة تؤكد على تكاملية المعرفة، وإذا كسر فقد حكم على تكاملية المعرفة، وإذا كسر فقد حكم عليه بالجفاف والموت. أؤكد على فكرة الشجرة لأن التصنيفات الموجودة للمعرفة ليست تكاملية وإنها إقصائية؛ فهناك التصنيفات الأيدلوجية والسياسية تتناقض مع فكرة التعارف، الذي هو معرفة ومعروف واعتراف، كها أن هناك فكرة التخصص فكرة التوقق التي تؤكد على العزلة والتقوقع وليس التكامل الذي تنشده شجرة المعرفة.

فالعلوم السياسة مثلا، لا يمكن أن تنغلق على نفسها بل هي منفتحة على علوم التربية والاقتصاد والفلسفة وعلم النفس والاجتماع.

وأقترح، في إطار فكرة التصنيف، أن نفعل المنظومة المقاصدية كمدخل للمعارف، فتكون هناك معارف متعلقة بالدين ومعارف للنفس ومعارف للمال وأخرى حاجية وتكميلية وتحسينية.

نعود إلى قضية شروط تفعيل القيم، أولاً: لا تفعيل بلا تأصيل؛ لأن التأصيل يحل المشاكل الجوهرية والأساسية ويقدم الرؤى والمفاهيم الكلية التي تؤثر على رؤية العالم والكون والإنسان والحياة ضمن منظومة التوحيد.

وإذا كان التأصيل مقدمة من مقدمات التفعيل، فالتفعيل لا يؤتي ثمرته إلا من خلال التشغيل، والتشغيل، والتشغيل، والتشغيل، والتشغيل، والتشغيل، وأنصح في هذا الصدد أن نقرأ كتاب الموافقات للإمام الشاطبي.

كذلك من الأمور الخاصة بشروط التفعيل، القدرة على التمييز ما بين الثابت والمتغير، التركيز على قضية المنهجية، فإذا فكرنا بدون منهج فاعلم أنك تضل الطريق! وكثيرًا ما يستخدم بعض الطلبة في الماجستير والدكتوراه المنهج كديكور يوضع بعد نهاية الموضوع دون دراية لفلسفة المنهج المستخدم.

كذلك من شروط التفعيل النظر المنظومي؛ بمعنى أن ننظر إلى الظواهر باعتبارها منظومات واجتهاد الباحث يتطلب الربط بين الأنظمة المعرفية المختلفة بين الحضاري والاقتصادي والقيمي والوجودي والسياسي والعلمي، كيف يتم ذلك وفقًا لفكرة الحسبان الموجودة في سورة الرحن؟

أيضًا، واحد من شروط التفعيل، العملياتية، التي تعني النظر إلى الظواهر على أنها عمليات، فلا نتحدث عن نظريات بدون الربط بالواقع. وهذا من أسباب تقدم الغرب؛ فحينها نتحدث عن الديمقراطية يربطها بمفهوم عملي هو التحول الديمقراطي، وحينها يتكلم عن المجتمع المدنى يربطه بالتربية المدنية.

أعلم أن الإنسان المسلم يواجه ضغوطًا حضارية كثيرة، ولكنني أعتقد أن من الضغوط ما يدفع بقدر ما يمنع.

### كلمة د رفعت العوضي :

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هدفنا في الدورة هو إعداد قيادات فكرية قادرة على التعامل مع العلوم الإسلامية بصفة خاصة والعلوم العامة بصفة عامة، ونحاول أن ندلي بدلونا في هذا الأمر، فلو كان عدد المشتركين في هذه الدورة ثلاثين وخرجنا بخمسة أشخاص فقط قادرين على توصيل الفكرة، نكون قد حققنا هدفنا من هذه الدورة.

لو استطعنا في هذه الدورة أن نغرس فكرة التكامل المعرفي، نكون قد نجحنا، ففكرة التخصص الدقيق لا تقود أمة، رغم أنها قد تفيد في عمل معادلة أو ماجستير، فالذي يقود أمة لابد أن تتوافر فيه خاصية التكامل المعرفي.

الفكرة الأخرى قضية المنهجية وأطرح في ذلك مثال بتخصص الاقتصاد، الذي هو تخصصي، فنحن نستخدم كل نظريات على الاقتصاد دون دراية بها يكمن وراءها (قضية ما قبل المنهج أو النموذج المعرفي والبراديم الحاكم لهذه النظرية أو ذلك المنهج)، ولو فكرنا في هذا المستوى لاستطعنا أن نهز بعض الثوابت في تدريس العلوم الاجتماعية ولأسسنا منهجية من تراثنا الحضاري الغزير.

الأمر الآخر فكرة التواصل مع المنهجية الإسلامية، ونحن نود التواصل مع الراغبين في ذلك نتبادل معهم الدراسات والكتب الخاصة بالمنهجية الإسلامية من خلال مركز الدراسات المعرفية والمعهد العالمي للفكر الإسلامي.

أخيرًا؛ أؤكد على فكرة التكامل المعرفي، وأقول إن الذي سيبدع في العلوم السياسية هو صاحب التكامل المعرفي، ولنا في د.حامد ربيع ود.منى أبو الفضل ود.المسيري ود.سيف المثل، بل وأقول إن المبدعين في تاريخ الحضارة الإسلامية كانوا من الموسوعين ومن أصحاب التكامل المعرفي.

ولكن كيف نفعل ذلك؟ أعتقد أنه يجب البدء من القرآن الكريم: نتأمل فيه كيفية تناول القرآن لفكرة التكامل المعرفي، فالإسلام هو الدين الوحيد الذي جاء برسالة وأعطى إطارًا نظريًا ثم أعطى نموذجًا تطبيقيًا.

#### مداخلات المشاركين:

#### د.عبد الناصر زكي، دكتوراه في التربية الإسلامية 1988:

اكتسبت من هذه الدورة نقلة نوعية في مستوى تعاملي مع القضايا المختلفة، عُرضت علينا مداخل مختلفة لتفعيل هذه القيم في الأبحاث، فاخترت أحد المداخل، أكتفي بمدخل دعلي ليلة الذي عرض فيه أربعة مستويات لتفعيل القيم في علم الاجتهاع، مستوى الباحث ومستوى الموضوع ومستوى المنهج ومستوى الظاهر أوطبقت ذلك على مقال "أهل الحرث".

#### د.نصر الدين شهاب، أستاذ مساعد في أصول التربية:

ما أريد الحديث عنه هو اختفاء فكرة الجهاعية في البحوث، فها زالت فكرة الفردية موجودة وليس هناك اجتهادات جماعية، وهو مفتقد أيضًا في هذه الدورة وكان من الممكن تفادي ذلك إذا تكونت مجموعات بحثية تضم أكثر من تخصص في عمل البحوث/ التكليفات النهاثية للدورة بصورة جماعية. أيضًا تعلمت من هذه الدورة فكرة "الجهاعة المرجعية" التي غابت عنا طويلًا. ونحن بحاجة إلى التواصل بعد الدورة.

### أ. كوثر الخولي، مدير تحرير القسم الاجتماعي لموقع إسلام أون لاين:

استفدت من هذه الدورة كثيرًا ولكنني أعتقد أنها دورة تخصصية أكثر منها تدريبية، ولم يكن كل الأساتذة على نفس المستوى من الاقتراب للموضوع وشعرنا أحيانا باغتراب في بعض المحاضرات، وكنت أود أن يتحدث د.عبد الحميد أبو سليان عن قضايا المرأة والأسرة خلال الدورة من منظور تفعيل القيم.

### أ.بيكار محمد شبل، كليم الآداب قسم الاجتماع:

أشكر الحاضرين والقائمين على هذه الدورة التي وجدت فيها بغيتي، فقد واجهتني مشاكل كثيرة في تخصصي علم الاجتهاع الديني وفوجئت بنقد شديد وحدثت لي مشاكل كثيرة منعتني من بتحضير الدكتوراه في نفس التخصص، فالبعض يعتقد أنه ليس هناك علاقة بين الدين والعلم، وعندما أتيت إلى هذه الدورة وسمعت عن القيم أحسست أن الدنيا مازالت بخير.

ولكن كنت أتمنى أن تعقد ورش عمل دورية يومية والالتزام بعنوان الموضوعات والمضمون، كما أدهشني عدم وجود أحد أساتذة الفلسفة للحديث عن تفعيل القيم في الفلسفة؛ فالمعروف أن القيم مبحث أساسي من مباحث الفلسفة.

### د.جيهان رشاد ، مدرس علم النفس جامعة عين شمس:

تكلمنا عن القيم في المجالات المعرفية المختلفة (في السياسة والاقتصاد والاجتهاع والتربية لأن قضية الأسرة والمرأة فهي من القضايا التي ينبغي أن تلتف حولها هذه المجالات لتكوين رؤية قيمية). وأعتقد أن قسم الاجتهاع جامعة عين شمس، يعقد اجتهاعًا دوريًا عن قضايا الأسرة، وتحتاج هذه القضايا إلى رؤية كلية، فتحتاج إلى دراسة أبعادها القانونية والمواثيق الدولية ومن يتحدث عن التأصيل الفقهي والفكر الإسلامي واتجاهاتها حول الموضوع وهناك من يتحدث الفكر النسوي الغربي وطرق وقنوات فرضه، ومن يتحدث عن أوضاع المرأة في المجتمعات العربية والإسلامية، وأوكد على أن القيم رؤية وليست مجرد ديكور بحثي وكل حضارة لها قيم ولكن الاختلاف يكون في مصدرها ومرجعيتها ومناهجها.

### د.أيمن الحسيني، مدرس مساعد الطب النفسي جامعة الأزهر:

أرجو أن يتم إفراد كتاب منهجي للتدريب على القيم وتفعيلها في المجالات المعرفية للمبتدئين، على أن يتم عرض هذه الكتاب على أحد المتخصصين في التنمية البشرية لتحويله إلى وسائل تدريبية كذلك أقترح عمل مقرر صغير ومبسط في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية. وأن يعقد المعهد العالمي للفكر الإسلامي يومًا دوريًا للالتقاء بالمشاركين لإتمام عملية التواصل.

### د.منى سلامى، استشاري تريوي، وطبيبى تغذين:

أثرت هذه الدورة كثيرًا لدرجة أنها سيطرت على تفكيري فدفعتني لتحمل مشقة الذهاب والمجئ طوال نهار أيامها الستة مع تحمل أعباء العمل والمنزل مساءً.

وكذلك بالنسبة لقضية التكامل المعرفي أقترح أن يمدنا أساتذتنا الكرام ببعض القراءات التي لا يسع الطبيب إهمالها ولا يسع السياسي والاقتصادي والتربوي، أما

عن التدريب فمن الضروري أن نتعلم فن التدريب وطرقه وأساليبه ومداخله؛ حتى نستطيع توصيل الفكرة إلى أكبر عدد من البشر.

أ. مدحت ماهر، باحث في العلوم السياسية وأحد معدي الدورة:

أود أن أوضح بعض النقاط والسهات العامة لهذه الدورة العامة، انتقدها البعض لأنها كانت عامة، وكان يتوقعون دورة أكثر تخصصية، ولكن في الحقيقة هذه أول دورة يشارك فيها أكثر من عشرة تخصصات يجتمع متخصصون فيها على قضية معينة ويناقشونها من زوايا مختلفة ويخرجون بقواسم مشتركة أكثر بكثير عما اختلفوا فيه.

ومن سيات هذه الدورة أنها كانت دورة تناول وتفاعل تهدف إلى التفعيل المنهجي لقضية القيم في الدراسات الاجتهاعية والإنسانية، بدأت في اليومين الأولين في مسألة التأصيل لمفاهيم القيم وكيفية تفعيل مفهوم الدلالات، بمعنى أنها لا تشترط تعريف جامع مانع، وإنها يمكن أن تفهمه كها تريد مع وضوح الرؤية وتأثيرها على المجتمع، كها تطرق الأساتذة إلى الرؤى المختلفة للقيم ثم تدرجت الدورة في باقي الأيام إلى كيفية تفعيل القيم في الدراسات والتخصصات المعرفية المختلفة.

السمة الثانية أنها جمعت بين تخصصات مختلفة وأبرزت فكرة التكامل المعرفي بشكل لم نتحدث عنه من قبل، فقد كنا نعى بالتكامل سابقًا المزج بين العلوم الغربية والعلوم الإسلامية وكيفية إدخال الإحصاء مثلًا إلى علوم الفقه وغيره، الآن نحن نتحدث عن التكامل المعرفي بين التخصصات بشكل عام، وإن كنا نحتاج إلى عقد مزيد من الدورات بعد هذه الدورة لتكملة ما بدأناه.

السمة الثالثة الرؤية المقارنة وهذا ما تحدثنا فيه مع الحاضرين والمتدريين وأكدنا أننا لن نتكلم عن مدخل أحادى وسيكون لنا عينين وأذنين.

السمة الرابعة التفاعلية وهى نقطة مهمة فلم تكن هذه الدورة تدريبية بالمعنى الذي شاع عن مفهوم التدريب نظرا لاختلاف طبيعة موضوعات الدورة التي تحتاج إلى تفاعل من نوع خاص وكان ذلك عن طريق الإلقاء المعرفي وليس التلقين من قبل مجموعة من الأساتذة على طلاب واعين وراشدين وقادرين على التمييز والنقد وكانت

هناك معايير لاختيار المتحدثين والموضوعات التي يتحدثوا فيها، ولكننا نحتاج إلى وحدة للتدريب بالمركز.

إذا أردنا أن نلخص هذه الدورة، فقد دارت حول أربعة محاور: الأول ماهية القيم واتفقنا واختلفنا وكان هناك شيء قبلي مهم أن الجميع قد اتفق مسبقًا على أهمية تفعيل القيم في التخصصات المختلفة، وهذا ما اتضح من خلال الاستبيان الأولي الذي أُجري قبل الدورة.

اتفقنا على أهميتها واختلفنا في خصائصها، فاتجه البعض إلى أن القيم لا يعبر بها إلا عن كل ما هو إيجابي والبعض قال أن القيم ترادف الأخلاق، بينها تحدث البعض عن القيم باعتبارها أخلاقيات المهنة، ولكن ما لاحظته من خلال مداخلات المشاركين أنهم بدأو يتفهمون تعريفات بعضهم وهذا من أعظم انجازات الدورة.

النقطة الثانية مفهوم التفعيل، وهناك من رأى التفعيل بمعنى التطبيق على السلوك، بمعنى أن نمشى في الشارع منضبطين وفي الأبحاث أن أتحلى بالأمانة والصدق، ثم تحدث البعض عن التفعيل بمعنى أن يصبح الباحث قيمي وهو جانب متعلق بالضمير والأخلاقيات، إلى أن اقتربنا من هدف الدورة وهو أن نستخدم القيم كمدخل وأداة ومقترب للظواهر.

كها تحدث البعض عن القيم باعتبارها جزء من الظاهرة أو كجزء من المنهج أو كجزء من الباحث.

النقطة الثالثة المستلزمات المسبقة حتى نفعل القيم في البحث العلمي، والأخيرة الآليات التي استخرجناها من هذه الدورة وهذا ما استشكل على البعض بأنه لم يكن واضحا، ولكننا إذا تمعنا قليلًا سنجد أنفسنا قد خرجنا بآليات مختلفة مثل: فكرة الانفتاح على التخصصات الأخرى.

أختم بأن هذه الدورة قطعت شوطًا على طريق مثلت به بداية سبقتها بدايات، وفي ذلك فليتواصل المتواصون، كما أذكركم بالتكليف النهائي المتعلق باختيار موضوع من التخصص أو خارجه وتطبيق القيم عليه من خلال توضيح تعريفك للمفهوم وكيفية تفعيله.

## شكرًا لحضراتكم جميعًا



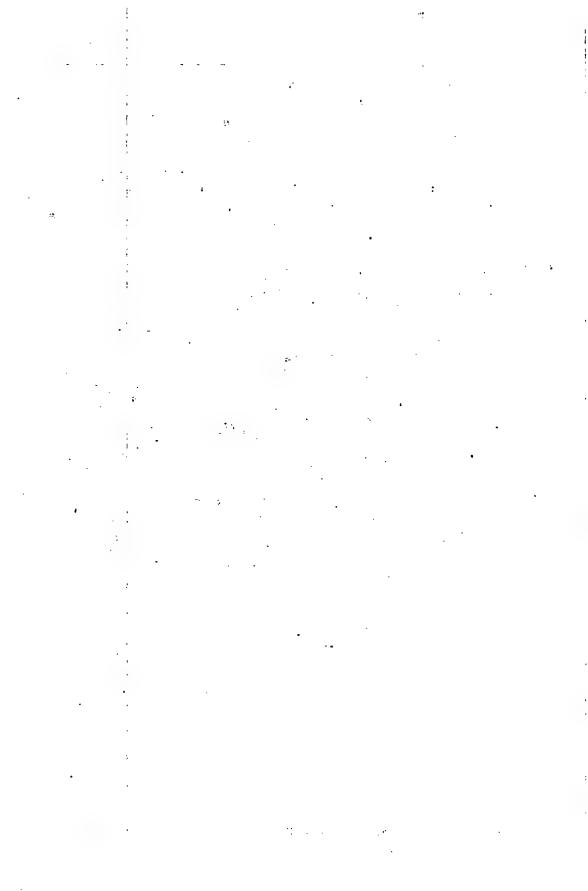

# نحو تفعيل القيم في نظمنا التربوية

د.نصرشهاب(۰)

تُعد القيم ركيزة أساسية من ركائز أي مجتمع بشرى، ويقدر رسوخها في نفوس أفراد المجتمع ؛كان ترابط هذا المجتمع واستمراره، بل رقيه وازدهاره اجتهاعيًا واقتصاديًا وسياسيًا وتربويًا؛ غير أن محتويات القيم، وأساليب تناولها تباينت، حتى في إطار العلم الواحد، مما أفرز نوعًا من الخلط والغموض استدعى تحليل أبعاد مفاهيمها وطبيعة مكوناتها، وموقعها في ميادين المعرفة المختلفة؛ بُغية محاولة تفعيلها في نظمنا التربوية.

#### إشكاليات المفهوم:

تباينت تعريفات القيم وتفاوتت معانيها تبعًا لطبيعة البيئة الثقافية وزاويا النظر ومجال التخصص، وهو ما قد يتضح خلال العرض التالي.

المعنى اللغوي للقيم؛ القيمة واحدة القيم، وتدل على معان متعددة، فمن معانيها: القدر: يقال: قيمة الشيء قدر (1)، وأصله الواو لأنه يقوم مقام الشيء، والقيمة ثمن الشيء بالتقويم، ووردت القيمة بمعنى الثبات والدوام على الأمر: يقال: ما لفلان قيمة، أي ما له ثبات ودوام على الأمر (2). وفي الحديث الشريف، "قالوا يا رسول الله: لو قومت لنا، فقال: الله هو المقوم": أي لو سعرت لنا أي حددت لنا قيمتها، وأمر قيم أي مستقيم (3). وفي الحديث: ذلك الدين القيم، أي المستقيم الذي لا زيغ فيه ولا ميل عن الحق. والقيم مصدر بمعنى الاستقامة (4). فمن معاني القيم الاستقامة والاعتدال، ومنه قوله تعالى ﴿ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيْمَةِ ﴾ [البيّنة: 5]، أي الملة القائمة العادلة أو الأمة العادلة أو الأمة العادلة أو الأمة العادلة الله المستقيمة المستقيمة المعتدلة، وقوله تعالى ﴿ فِيهَا كُنُبُ قَيِمَةٌ ﴾ [البيّنة: 3] أي عادلة مستقيمة الأمة المستقيمة المعتدلة، وقوله تعالى ﴿ فيها كُنُبُ قَيِمَةٌ ﴾ [البيّنة: 3] أي عادلة مستقيمة المعتدلة؛ أما القيمة في اللغة الإنجليزية نجد أن كلمة "value" تعنى الشيء الثمين

<sup>(</sup>٥) دكتوراه في التربية

<sup>(1)</sup> إبراهيم مصطفى وآخرون:" المعجم الوسيط "، دار الدعوة، استانبول، تركيا، بدون، ص 768.

<sup>(2)</sup> إبراهيم مصطفى وآخرون: المرجع السابق، ص 768.

<sup>(3)</sup> بجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي: القاموس المحيط، المجلد الرابع، القاهرة، مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيم، ص ص 165 - 168.

<sup>(4)</sup> ابن منظور: مرجع سابق، ص ص 193 – 194.

فتعرف القيم بأنها الشيء الثمين ذو الأهمية (1). وأوردها قاموس American College القيمة بأنها الأشياء التي يعطيها الناس اهتهامًا خاصًا؛ ويتضح من هذه المعاني المضامين التي شملتها كلمة "قيمة"، ودلالاتها الواسعة فقد تعنى الشمن أو الشيء الثمين ذو الأهمية وأيضًا تعنى الاستقامة.

أنواع القيم: اهتم كثرة من المستغلين بالعلوم الإنسانية بتصنيف القيم، ومحاولات تصنيفها تعكس وجهات نظر وتيارات فكرية ونظرية متنوعة من حيث منطلقات هذه التصانيف؛ فقد تُصنَّف عل أساس الموضوع، أو المصدر، أو الزمن، أو غير ذلك كما بلى:-

- الموضوع: وتتضمن القيم الدينية، والقيم النظرية، والقيم الاقتصادية، والقيم الاجتهاعية، والقيم الجهالية، والقيم السياسية، والقيم الأخلاقية، والقيم الترويحية
  - المقصد؛ وتنقسم إلى قيم غاثية، وقيم وسيليه
  - الدرجة: تتنوع القيم وفقًا لهذا الأساس إلى قيم تفضيلية، وقيم مثالية
    - الانتشار: وتنقسم إلى قيم عامة، وقيم خاصة
    - الوضوح: وتنقسم إلى قيم ظاهرة (صريحة)، وقيم ضمنية
      - الدوام وتنقسم إلى قيم عابرة، وقيم دائمة

ويلاحظ أن تلك التصنيفات لا تجمع كل القيم الموجودة في الحياة جمعًا مانعًا؛ فهناك من يميز بين نوعين أساسين من القيم:

1 - النوع الأول ، يتيح هذا النوع فرصة الاختيار بين أنواع مختلفة من الأنشطة التي تحدث في الحياة اليومية ،ومن ثم فإن التمسك بها أو مخالفتها يخضع للاختيار وللأفضلية بين الوسائل والغايات الناجحة ومن ثم لا توجد حتمية للتمسك بها

2- النوع الثاني، هي القيم الأساسية Basic values، ويعد الخروج عليها تهديدًا مباشرًا لكيان المجتمع، ومن هنا يكون هذا النوع من القيم ملزمًا لكل أفراد المجتمع.

<sup>(1)</sup> Gkes, Z. B.,(1976): The Consist Oxford Dictionary, Second Impression, P. 1283.

أما في الرؤية الإسلامية فيمكن التمييزبين نوعين من القيم الإسلامية:

النوع الأول، القيم الفوقية كالصدق والأمانة والوفاء بالعهد وغيرها، وهذه القيم ثابتة وخالدة ومطلقة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، ولا مجال للاختيار والاجتهاد فيها، لأنها جاءت عن طريق القرآن الكريم والسنة النبوية.

النوع الثاني، القيم الإصلاحية وهي التي لم يرد فيها نص ثابت وصريح من كتاب أو سنة، وهي ما اصطلح علي تسميته في الفقه الإسلامي بالمصالح المرسلة، والقيم الإصلاحية قيم اجتماعية أكثر منها فردية، ويتم التوصل إليها بطريقة تجريبية، وهي قابلة للتطور والتغير، ومن ثم وجدت أنواع مختلفة من تلك القيم كالقيم الاقتصادية والسياسية (1).

نسق القيم؛ تمتد القيم في متصل من كونها معتقدات إلى وجهات نظر ومشاعر وأهداف يعتز بها الفرد بعد أن يختارها دون غيرها بعد تفكير ومفاضلة بينها وبين بدائل أخرى، كها أن الفرد يؤكدها ويتمسك بها إذا ما تعرضت للتهديد أو الهجوم من الآخرين، حتى وهي مستترة أو ضمنية إلا أنها تنعكس دائها على سلوك الفرد، لأنها ماثلة في كيان الفرد وحياته وتؤثر عليه، وتتضمن جملة الموجهات أو عركات السلوك، باعتبارها معايير للسلوك الإنساني يختارها الفرد ويوافق عليها ويؤمن ويلتزم بها والعيش بمقتضاها ويحافظ عليها في موقف تتعدد البدائل فيه، وقد يدل ذلك على أساسه ما هو مرغوب فيه أو مفضل في موقف تتعدد البدائل فيه، وقد يدل ذلك على أساسه ما هو مرغوب فيه أو التفضيل له ما يبرره في ضوء المعايير التي تعلمها الفرد من الجهاعة، وغالبًا ما يتضمن هذا التفضيل توترًا وصراعًا بين ما يرغب فيه الإنسان عادة، وبين ما ينبغي أن يكون عليه، وينتج عن هذا التفضيل وضع الأشياء في مراتب عدة، وبين ما ينبغي أن يكون عليه، وينتج عن هذا التفضيل وضع الأشياء في مراتب عضها فوق بعض، وهذا يعنى أن القيم تترتب فيها بينها ترتبًا هرميًا، حيث

<sup>(1)</sup> السيد الشحات: الصراع القيمي لدى الشباب الجامعي ومواجهته من منظور إسلامي، القاهرة: دار الفكر العربي، 1988م، ص 67.

<sup>(2)</sup> أحمد جابر السيد (1991): مدى فعالية مقررات الدراسات الاجتهاعية ومعلميها في تنمية القيم الخلقية والاجتهاعية بالحلقة الثانية من التعليم الأساسي، المجلة التربوية، العدد السادس، الجزء الأول، جامعة أسيوط، ص 26.

تهيمن بعض القيم على بعض وهو ما يطلق عليه "نسق القيم" Value System والذي يتبناها يشكل إطارًا مرجعيًا للسلوك يحكم تصرفات الإنسان، ويوضح الأولويات التي يتبناها الفرد أو الجهاعة، وفي ضوء ذلك تمثل القيم ذات الأهمية بالنسبة للفرد وزنًا نسبيًا أكبر في نسق القيم، وتمثل القيمة الأقل أهمية وزنًا نسبيًا أقل في هذا النسق (1) وتودي نسق القيم في الثقافة الواحدة مجموعة من الوظائف، تنزود أفراد المجتمع بمعنى الحياة والهدف الذي يجمعهم من أجل البقاء، وتسهم في تطويره وتنميته وهي توجيه سلوك أفراد المجتمع ، وتحديد مساراته، ووصف وتحديد المكافآت والجزاءات الخاصة بانتهاك قيم المجتمع الأساسية أو الخروج عليها ، حيث إن لكل مجتمع قيمة الخاصة ، والقيم تملى على أفراد المجتمع اختياراتهم السلوكية ، فقيمة الصدق عند الأفراد المؤمنين بها يجدون أنفسهم ملزمين في كل المواقف التي تتطلب الاعتراف أو الإدلاء بشهادة بقول الصدق حتى لو كان الصدق في تلك المواقف يجلب لصاحبه المتاعب.

خصائص القيم ثمم خصائص متعددة ومتنوعي وقد تبدو متناقضي نظرًا لاختلاف وجهات النظر الفلسفيي حول هذه الخصائص ويمكن توضيح ذلك فيما يلى:

#### 1 - القيم ذاتية وموضوعية:

تبنى السفسطائيون والبرجماتيون فكرة ذاتية القيم،أي ترجع إلى الشخص نفسه وإلى ثقافته ووضعه الطبقي دون أن يكون للشيء أو الموقف أي تأثير في تقدير القيمة؛ فمثلا لكي يحكم الإنسان على كتاب معين بأنه مفيد فهذا يرجع أساسًا إلى موضوع الكتاب إذا ما كان موضع اهتهام هذا الشخص أو أنه خارج دائرة اهتهاماته، وقيمة الجهال ترجع إلى ذات الشخص الناظر ومستوى ذوقه وثقافته، كها تتعلق بالطبيعة النفسية للإنسان التي تشمل الرغبات والميول والاتجاهات، وعلى هذا فإن قيمة الشيء عند الشخص مرتبطة بقدر ما يحققه له هذا الشيء من إشباع لحاجاته وتلبية لرغباته ،أي أن قيمة مرتبطة بقدر ما يحققه له هذا الشيء من إشباع لحاجاته وتلبية لرغباته ،أي أن قيمة

<sup>(1)</sup> انظر:

<sup>-</sup> السعيد محمود السعيد عثمان (1989): القيم الدينية لدى طلاب جامعة الأزهـر وبعـض الجامعـات الأخرى في مصر، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة الأزهر، ص 53.

<sup>-</sup> عبد اللطيف محمد خليفة:مرجع سابق،ص ص 59 - 60.

الفكر تكمن فيها يحققه من نتائج طيبة وما يترتب عليها من آثار تشبع حاجات الأفراد وتلبى رغباتهم. ويرى البعض أن القيم في تناسب طردي مع الرغبات فكلها زادت حدة الرغبة ازدادت أهمية القيمة، فالقيم ذاتية إذا كانت حيوية ومهمة بالنسبة للإنسان ويجد فيها إشباعًا لرغباته وحاجاته أو تتصل باهتهامات الإنسان أو بتحقيق حاجة بيولوجية بالنسبة له، وباختصار فإن ذاتية القيم تعنى أنها ليس لها وجود مستقل عن شعور الإنسان وفكره (1).

ويرى البعض الآخر من الفلاسفة أن القيم موضوعية ،ويتبنى هذا المذهب الفلاسفة المشاليون ويرون أن القيم والمشل العليا لها معنى خارجي مستقل عن الذات،أي أن القيم كامنة في ذات الشيء ،فقيمة الجال ترتبط بتوافر عناصر الجال في الشيء المرثي ،ويقرر أصحاب هذا الرأي أن الشيء الجميل يراه جميع الناس جميلا بغض النظر عن ثقافتهم وحالاتهم النفسية ،وأن الاتفاق لا يكون على درجة واحدة ،ولعل أصحاب هذا الرأي وقعوا في خطأ التعميم حيث أن قيمة شيء ما موجودة في هذا الشيء بغض النظر عن علاقته بالإنسان أو اهتمام الإنسان به، بمعنى أن لها وجودها الخاص في استقلال تام بعيدًا عن تقويمنا لها، ذلك أن القيمة صفة تكمن في الشيء نفسه، ومصدر الحكم هي الصفة التي يحملها الشيء موضوع الحكم، وهي صفات لا يختلف عليها الناس باختلاف الزمان والمكان (2).

بينها يذهب فريق ثالث إلى أن القيم ذاتية موضوعية ، وتمثل هذه النظرة موقفًا وسطًا بين، حيث يقرر أصحاب هذا الرأي أن الحكم على شيء ما أو موضوع معين يرجع إلى الصفات الكامنة في هذا الشيء أو الموضوع بالإضافة إلى ميول الشخص الذي يقوم بالحكم واهتهاماته ودرجة ثقافته وظروف المجتمع الذي يعيش فيه. فمثلا الحكم على لوحة فنية بأنها جميلة يرجع إلى درجة توافر عناصر الجهال فيها، كها يرجع أيضًا إلى الشخص الذي يقوم بهذا الحكم، فمن المتوقع أن يختلف الشخص العادي في حكمه مثلا عن الفنان الموهوب(3).

<sup>(1)</sup> المرجع السابق.

<sup>(2)</sup> السعيد محمود السعيد عثمان: مرجع سابق، ص ص 79 - 80.

<sup>(3)</sup> أمل صبرى عرفه الكومى: مرجع سابق.

### 2- القيم نسبية ومطلقة:

يرى بعض الفلاسفة أن القيم مطلقة وليست نسبية أي أنها لا تتأثر بالزمان أو المكان أو الظروف الاجتهاعية أو السياسية أو الاقتصادية ،فالصدق مثلا صدق مطلق في كل زمان ومكان وفي كل الظروف والأحوال، ومعنى أن الحق والخير والجهال قيم مطلقة لأنها تحمل جوهرًا ثابتًا لا يتأثر باختلاف الأفراد، وأنها بذلك تعبر عن غايات أخلاقية عليًا. وينادي المثاليون بهذا الرأي على أساس أن القيم الحقيقية هي في عالم المثل وفيها الخير سواء مارسها الإنسان أم لم يهارسها، كها أنها مفاهيم عامة مستخلصة من مواقف جزئية ومجردة من كل اعتبار، والناس متفقون على بعض القيم لم يتغير رأيهم فيها حتى الآن رغم تغير الظروف والأحوال الاجتهاعية والاقتصادية والسياسية وغيرها ويسرى أصحاب هذا الرأي أن النظر إلى القيم على أنها مطلقة وثابتة يـؤدي إلى استقرار المجتمع.

ومن منظور إسلامي نرى أن قيم الصدق والأمانة والعدل، إلى غير ذلك من القيم العقيدية والأخلاقية هي قيم عليا مطلقة وثابتة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير أو التبديل لأنها تستند إلى نص قطعي من الكتاب أو السنة.

وثمة من يرى أن النظرة إلى القيم على أنها مطلقة يؤدى إلى تجميد الحياة تجميدًا أشبه بالموت؛ وإذا كانت القيم عملية شخصية تتوقف على الرغبة والحاجة التي هي متطورة متغيرة استجابة لمكتشفات العلم، وكذا التطورات الجديدة في المجالات المختلفة فإن القيم نسبية بمعنى أنها تختلف عند الشخص الواحد، ومن شخص لآخر، ومن ثقافة لأخرى، ومن مجتمع لآخر تبعًا لاختلاف الزمان والمكان؛ أي تتضمن النسبية هنا في المكان والزمان (1) فضلا عن نسبية القدرات الشخصية للإنسان.

ويرى فريق ثالث من الفلاسفة أن القيم من حيث كونها مطلقة ونسبية نـوعين،قيم ثابتة مطلقة،وقيم نسبية متغيرة،والذين يقولون بأنها مطلقة يقولون بثباتها على أساس أن القيم يتجسد فيها صفات كامنة لا تتغير ولا تتبدل وصالحة بـذاتها ومتكيفة مع

<sup>(1)</sup> أسامة حسين باهي (1983): الاختلاف والاتفاق القيمي بين طلاب المرحلة الثانوية ومعلميهم، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الأزهر، ص 16.

طبيعة البشر في كل الأحوال، ويرون أن النظر إلى القيم بهذا الشكل يتيح للحياة الاجتهاعية فرص الثبات والاستقرار والتجديد والابتكار، أما الذين يقولون أنها نسبية يقول بتغيرها، فها هو نسبي متغير على أساس أن القيم من صنع البشر وتتغير حسب حياتهم وحاجاتهم. فالقيم النسبية مما ليس فيها نص وتحتاج إلى اجتهاد أو إجماع لإقرارها، وهذا النوع من القيم يتسم بدرجة من المرونة الكافية لمواجهة ما يتولد من حياة الإنسان من مواقف وحوادث وتصير إليه الأمور في المجتمعات (1).

#### 3 - القيم ثابتة ومتغيرة: -

تعد القيم من موجهات السلوك الكبرى، فلو لم تكن تتصف بالثبات، لاختلطت على الناس معاني الخير والشر والحلال والحرام. فالقيم ثابتة في مصادر الأديان متغيرة في طبيعة الإنسان طبقًا للعوامل الخارجية المؤثرة فيه (2).

وثمة من القيم ما يجعلها تتسم بالثبات والاستقرار، وليس بالتغيير والنسبية، فالخير، والصدق، وحب الوالدين، وحقوق الجار، وغيرها قيم ثابتة في كل مكان وزمان، ويجب أن تتفق القيم والتوجهات العقيدية والأخلاقية، وهذا معيار صدق القيمة، فإذا اختلفت أو اصطدمت بها، فلا تعد قيمة بل تعد هذرًا للقيم، وأن القيم ذات صلة وثيقة بمارسات وسلوكيات الإنسان في مختلف المواقف، بحيث يمكن التعرف على ما يمتلكه الفرد من القيم من خلال ما يصدر عنه من أقوال أو أفعال في كل موقف قد يقبل عليه أو يحجم عنه، وفي الحالتين يسلك سلوكًا محددًا يعبر عن رصيد من القيم يحكمه ويوجهه ويدفعه إلى ما يصدر عنه من سلوك لفظي أو أدائي، وهذا يتطلب الالتزام بالقيم والانفعال بها، ثم العمل بمقتضاها وطبعها في وجدان المتعلمين من خلال المناهج والكتب والطرق والوسائل، وهذا هدف يسعى المربون لتحقيقه من خلال كافة المؤسسات.

ويرى فريق آخر من الفلاسفة أن القيم متغيرة، بتغير الزمان والمكان أو بتغير الظروف والأحوال على أساس أن القيم تتغير من مجتمع إلى آخر بل تتغير في المجتمع

<sup>(1)</sup> فؤاد على العاجز: مرجع سابق، ص ص 59 - 60.

<sup>(2)</sup> عبد الودود محمود مكروم (1987): الأحكام القيمية الإسلامية ودور التربية في تقديمها لـ دى شباب الجامعات في مصر، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة المنصورة، ص 18.

الواحد من مكان إلى آخر أو من فترة زمنية إلى أخرى،كما أن القيم تتغير بتغير حاجة الناس إليها.

وفريق ثالث من الفلاسفة يرى أن بعض القيم ثابتة والبعض الآخر متغير، والقيم الثابتة وهي المتمثلة في القيم الروحية والخلقية، ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن تلك النظرة إلى القيم تجعل المجتمع متمتعًا بالاستقرار ومهيئًا للابتكار والتجديد. وهذا الاتجاه يقف مؤقتًا وسطًا بين الفلاسفة الذين ينظرون إلى القيم على أنها ثابتة وهذا الثبات يؤدى إلى استقرار المجتمع والفلاسفة الذين ينظرون إلى القيم على أنها متغيرة وهذه التغير يساعد المجتمع على الابتكار والتجديد.

### إشكالية المفهوم عبربعض ميادين المعرفة: -

القيم في الفلسفة: لُقِبَت الفلسفة قديمًا بأم العلوم لاشتهالها مختلف نواحي المعرفة؛ وتعددت فيها ميادين البحث إلى أن اقتصرت على ثلاثة مباحث فقط: الوجود ("الأنطولوجي" ومعه مبحث الكون "الكوزمولوجي")، والمعرفة (الابستمولوجي)، والقيم (الحق والخير والجمال"الإستطيقا")؛ وفي مبحث القيم حاول كل فيلسوف ومفكر الوصول إلى ماهيتها وأهميتها بطريقته الخاصة وهـو مـاضٍ في بنـاء فلـسفته وصياغتها؛ لكن دراسة القيم كلها في وحدة واحدة كموضوع مستقل له مشاكله الخاصة بدأ مؤخرًا مع نهاية القرن التاسع عشر عندما أصبحت موضوعًا للبحث أُطلق عليه فلسفة القيم philosophy of value أو علم الإكسيولوجيا axiology نسبة إلى الكلمة اليونانية اكسوس ومعناها الثمين precious، ويعد الفيلسوف الأمريكي urban من أوائل من أكد عملية التقدير والتقييم حين أطلق هذه الكلمة، وأول من استخدمها في كتابه " القيم طبيعتها وقوانينها "its nature and its laws Valuation، وتجلت الإشكالية الفلسفية هنا في التساؤل عن قيمة الأشياء valuable هل لها قيمة لأننا نرغب فيها أم أننا نرغب فيها لأنها قيمة؟، وهل السرور أو الاهتهام يعطى القيمة لموضوع ما؟ أم أننا نكون في حالة اهتمام أو سرور لأن موضوعات معينة تملك قيمة في ذاتها بمعزل عن استجاباتنا السيكولوجية والعضوية؟ وبصورة تقليدية هل القيم ذاتية أي تدين بوجودها ومعناها لاتجاهات الذات والفرد هو مرجعها؟ أم القيم موضوعية حيث أن وجودها مستقل عن الذات كسائر كيفيات الأشياء فهل هي كيفية؟

وثمة اتجاهات رأت أن جعلت القيم تركيبات فوقية super structures للنظم الاقتصادية والاجتماعية السائدة في المجتمع ،حيث يأتي المجتمع ثم يأتي الفرد تابعًا له أو ترسًا في آلياته من حيث القيم والأفكار وذلك اتجاه الماركسية والمدرسة الاجتماعية الفرنسية باعتبار أنها ترى أن القيم من خلق المجتمع،

وعرض أصحاب الاتجاه الواقعي القيم على نحو ثنائي التكوين؛ قدموا خلاله القيم على أنها ذاتية موضوعية أو كيفيات ثالثة Tertiary qualities.

إشكالية القيم في علم الاجتماع: رأي بعض علماء الاجتماع أن الشيء لا يوصف في ذاته بأنه ذا قيمة أو عديم القيمة، والإنسان هو من يضفي هذه الصفة أو تلك حسب الاحتياج له وقدرته على إشباع رغباته، أي أن القيمة تقوم على أساس مصالح الشخص من جهة، وفي ضوء ما يتيحه له المجتمع من وسائل وإمكانات لتحقيق هذه المصالح من جهة أخرى، وأطلق آخرون لفظ "قيمة" على عملية التقويم نفسها لسهولة دراستها وقياسها نظرًا لاختلافها عن الحقائق والمعارف الطبيعية والموضوعية من بعض الجوانب أو كلها. أما أتباع المدرسة الفرنسية، وعلى رأسهم ليفي بريل Bruhl لحدو ودوركايم، فرأو أن القيم تفرضها المجتمعات على الأفراد، ويستحيل أن تخضع لهوى الأشخاص ورغباتهم ، فالمجتمع في نظرهم هو الذي يخلق المثل العليا؛ ومن هنا كانت المجتمعات في نظرهم حارسة للقيم ، وكون القيم حقيقة اجتماعية ينبغي الالتفات إليها والإيمان بها بمعنى حكما يشير دوركايم - أن المجتمع لا يمكن أن تقوم له قائمة ، دون خلق القيم والمثل العليا والتي تعتبر بمثابة الأسس التي يستند إليها المجتمع لتحقيق وجوده ويبلغ بفضلها أوج تطوره وتقدمه.

ويعرف أدلر Adler القيمة بأنها هي ما نقوله ،ومن ثم فإن القيم عبارة عن أحكام يصدرها الإنسان على الأشياء ،ويرى لاندبرج Landberg أن ما يفعله الإنسان يعبر عن تقويمه للأشياء ،بينها يرى كلارنس كيس Clarence case أن القيمة عبارة عن أشياء تم اختيارها بواسطة المقومين أنفسهم، فالقيمة لفظ نطلقه ليدل على عملية تقويم يقوم بها الإنسان تنتهي بإصدار حكم على شيء ما أو موضوع ما أو موقف ما، وثمة من رأي

من علماء الاجتماع أن القيم عبارة عن مستوى أو معيار للانتقاء من بين بدائل أو مكنات اجتماعية متاحة أمام الشخص الاجتماعي في الموقف الاجتماعي.

مفهوم القيمة في علم النفس، تباين علماء النفس في اهتماماتهم في دراسة قيم الفرد Individual values ومحدداتها سواء أكانت نفسية أم اجتماعية أم جسمية، فمنهم من ينظر إلى القيمة على أنها أهداف ،فيبين نيوكومب New Comp أن القيمة هدف عام ، ضمن مجموعة أهداف أعم ،ومنهم من ينظر إليها على أنها تفضيلات أمثال ثورنديك Thorndike الذي يؤكد أن القيمة تفضيلات تكمن في اللذة والألم ،أو الارتياح وعدم الارتياح الذي يشعر به الإنسان ،فإذا كان حدوث شيء لا يؤثر مطلقًا فإنه يكون عديم القيمة ،كما ذهب البعض إلى أن القيمة اتجاهات Attitudes كما عرفها ستانجر تعريفًا يربط بين الاتجاه والقيمة ولا يفرق بينهما إلا من حيث الشدة ،ورأى كانترل Cantril أن القيم اتجاهات تقويمية نحو موضوع معين ،ومنهم من ينظر إلى أنها حاجات Needs مثل ماسلو Maslow الذي يرى أن مفهوم القيمة مكافئ لمفهوم الحاجة ،كما تصور البعض أن لها أساسًا بيولوجيًا ،فهي تقوم على الحاجات الأساسية Basic needs فلا يمكن أن توجد قيمة لدى الفرد إلا إذا كان لديه حاجة معينة، يسعى إلى تحقيقها أو إشباعها. ويوضح ذلك طبيعة القيم وتناولها عند علماء النفس من خلال مصطلحات مثل الحاجات والدوافع والرغبات والاهتمامات والأهداف إلا أنهم أغفلوا الجهاعة ومعاييرها،فقد تتعارض حاجات ورغبات الأفراد وإشباعها مع معايير الجاعة ومصالحها.

إشكالية القيمة في علم الاقتصاد؛ ثمة من يعتقد أن مصطلح القيمة في جوهره هو معنى اقتصادي، ويتحمل مفهوم القيمة في علم الاقتصاد عدة معان من أبرزها معنيان:

- صلاحية شيء لإشباع حاجة ويحمل هذا المعنى مصطلح "قيمة المنفعة"، وهي تقدير الشخص بالذات لهذا المتاع، وعليه فإن قيمة المنفعة مفهوم فردى اعتباري.
- ما يساويه متاع حين يستبدل به غيره في السوق، ويعبر عنه بمصطلح قيمة المبادلة، وهي تقديره عند الجهاعة التي يتداول بين أفراده، وقيمة المبادلة مفهوم جماعي موضوعي.

#### القيم في التريية:

إشكالية المفهوم: يؤكد ماكرجى Mukerjee أن القيمة مجموعة أهداف متفق عليها اجتهاعيًا ،وهي توجد في المجتمع من خلال عمليتي التعليم والتنشئة الاجتهاعية ،ويرى محمد الهادي عفيفي أن القيمة هي مجموعة من الأهداف والمشل العليا التي توجه الإنسان سواء في علاقته بالعالم المادي أو الاجتهاعي أو السهاوي، وينظر إبراهيم الشافعي إلى القيمة على أنها مجموعة من المعايير والمقاييس المعنوية بين الناس ،يتفقون عليها فيها بينهم ،ويتخذون منها ميزانًا يزنون به أعهاهم ،ويحكمون بها على تصرفاتهم المادية والمعنوية، ويرى حامد عهار (1981) أن القيم هي إحدى مكونات النسق الاجتهاعي، فهي تمثل ضوء المرور والمؤسسات تمثل الأعمدة، والعادات والتقاليد هي استجابات منظمة، وسلوك يصطلح عليه في قواعد السير والمرور. كها تعرف القيم بأنها المتجابات منظمة، وسلوك يصطلح عليه في قواعد السير والمرور. كها تعرف القيم بأنها وتفاعله مع المواقف والخبرات المختلفة ويشترط أن تنال هذه الأحكام قبولا من جماعة اجتهاعية معينة حتى تتجسد في سياقات الفرد السلوكية أو اللفظية واتجاهاته واهتهاماته" (2001) ويعرف رشدي طعيمة (2001) القيم بأنها مجموعة المعايير أو واهتهاماته الأخلاقية المرغوب توافرها في سلوك الأفراد في المجتمع".

ويعرف فؤاد العاجز (2002) (4) القيم بأنها مقاييس يحكم بها على الأفكار والأشخاص والأعهال والموضوعات والمواقف الفردية والجهاعية، من حيث حسنها وقيمتها والرغبة بها، أو من حيث سوئها وعدم قيمتها وكراهيتها. ويرى إبراهيم محمد (1994) (5) أن القيم هي مجموعة من المعايير والأحكام العامة التي تتسم بالثبات

<sup>(1)</sup> حامد عمار (1981): التنمية الاجتماعية ومقومات الشخصية والسلوك في الوطن العربي، مجلة العلموم الاجتماعية، العدد الخامس، بغداد، ص ص 40 - 41.

<sup>(2)</sup> ضياء الدين زاهر (1996): القيم في العملية التربوية، معالم تربوية، القاهرة، مركز الكتاب للنشر ص70.

<sup>(3)</sup> رشدى أحد طعيمه (2001): مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم الأساسي، القاهرة، دار الفكر العربي، ص ص 179 - 180.

<sup>(4)</sup> فؤاد على العاجز (2002): القيم وطرق تعلمها وتعليمها، دراسات في المناهج وطرق التدريس، العدد الثالث والثانون، ص 59.

<sup>(5)</sup> إبراهيم محمد سعيد إبراهيم (1994): القيم المتضمنة في كتابي علم الاجتماع بالمرحلة الثانوية في كل من مصر والمملكة العربية السعودية، دراسة في تحليل المضمون، كلية التربية، جامعة الزقازيق، ص 10.

والاستقرار والتوجهات العقيدية والأخلاقية، والتي يسعى المربون إلى غرسها في وجدان التلاميذ من خلال محتوى الكتب المدرسية، وتمثل النموذج الذي يجب أن يلتزم به الناشئة تحقيقًا للأهداف التعليمية المنشودة. ويعرف عبد اللطيف خليفة (1992) (1) القيم "بأنها عبارة عن الأحكام التي يصدرها الفرد بالتفضيل أو عدم التفضيل للموضوعات أو الأشياء. وذلك في ضوء تقييمه أو تقديره لهذه الموضوعات أو الأشياء، وتتم هذه العملية من خلال التفاعل بين الفرد بمعارفه وخبراته وبين محثلي الإطار الحضاري الذي يعيش فيه، ويكتسب من خلاله هذه الخبرات والمعارف".

والملاحظ تعدد النظر إلى مفهوم القيم حيث اختلط المفهوم بالحاجات، أو الدوافع، أو الاهتهامات، أو المعتقدات، أو الاتجاهات، أو السيات، أو السلوكيات، وقد أمكن التمييز بين مفهوم القيم وغيره من المفاهيم التي اختلطت به على النحو التالي<sup>(2)</sup>:

- تختلف القيم عن الحاجات، في أنها تحتوى أو تتضمن التمثيلات المعرفية وأن
   الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يمكنه عمل مثل هذه التمثيلات، في حين أن الحاجات
   لا تتضمن هذا الجانب، وتوجد لدى جيع الكائنات الحية (الإنسان والحيوان).
- تختلف القيم عن الدوافع، في أنها ليست مجرد ضغوط لتوجيه السلوك، ولكنها إضافة إلى ذلك تشتمل على التصور أو المفهوم القائم خلف هذا السلوك بإعطائه المعنى العام والتبرير الملائم.
- تختلف القيم عن الاهتهامات، فالاهتهام مفه وم أضيق من مفه وم القيمة،
   ويعتبر مظهرًا من مظاهرها، ويرتبط غالبًا بالتفضيلات والاختيارات المهنية التي لا
   تستلزم الوجوب.

<sup>(1)</sup> عبد اللطيف محمد خليفة (1992): ارتقاء القيم: دراسة نفسية، سلسلة عالم المعرفة. الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، العدد 160، ص ص 59 – 60.

<sup>(2)</sup> انظر:

<sup>-</sup> المرجع السابق.

<sup>-</sup> عبد الرحمن إبراهيم محمد (1996): "التربية الشخصية، دراسة تحليلية في الأصول الاجتهاعية للتربية، مجلة مستقبل التربية العربية، المجلد الثاني، العدد الثامن، ص ص 191 - 192.

<sup>-</sup> أمل صبري عرفة الكومي، مرجع سابق، ص ص 30-35.

<sup>-</sup> فؤاد على العاجز، مرجع سابق، ص ص 64 – 66.

- مفهوم القيم لا يتفق مع المعايير التي تحدد ما ينبغي وما لا ينبغي أن يكون. أما
   القيم فترتبط بضرب من ضروب السلوك أو غاية من الغايات، وتتصف بخاصية
   الوجوب والمعيارية.
- يوجد فرق بين القيم والمعتقدات، حيث تتميز المعارف في القيم عن المعارف الأخرى التي يتضمنها المعتقد، بالجانب التقويمي، حيث يختار الشخص من بين البدائل في تقييمه لما هو مفضل أو غير مفضل. كما تختلف القيمة عن المعتقد في أن القيم تشير غالبًا إلى ما هو حسن أو سيء في حين ترتبط المعتقدات بما هو صحيح أو زائف.
- ما يتعلق بالتمييز بين القيم والاتجاهات، يتضح أن القيم أعم واشمل من الاتجاهات، فتشكل مجموعة الاتجاهات فيما بينها علاقة قوية لتكون قيمة معينة. ونتيجة لذلك تحتل القيم موقعًا أكثر أهمية من الاتجاهات في بناء شخصية الفرد.
- تختلف القيم عن السهات في كونها أكثر تحديدًا وتنوعًا من السهات، وكذلك
   أكثر قابلية للتغيير.
- القيم مفهوم أكثر تجريدًا من السلوك، فهي ليست مجرد سلوك انتقائي، بل
   تتضمن المعايير التي يحدث التفضيل على أساسها، فالاتجاهات والسلوك هما محصلة
   للتوجهات القيمية.
- وظيفة القيم كموجهات للسلوك الإنساني تقوم على أساس الضبط والتوجيه والتربية، ولذا فإن أهداف التربية في أي مجتمع إنها تشتق من هذه القيم التي تهتم بجوانب الإنسان المختلفة، وبصورة متكاملة، فسلطان القيم منبسط على كافة وجوه النشاط الإنساني كلها، فالقيم تعمل على توازن السلوك الإنساني، وبقدر الاتفاق بين أفراد المجتمع على الحد الأدنى من القيم بقدر ما يكون هناك تماسك وتعاون في هذا المجتمع (1).

وفي ضوء التعريفات السابقة،يمكن تعريف القيمة في التربية بأنها مجموعة المبادئ والقواعد والمثل العليا لأفراد المجتمع وتنعكس على نظمه التربوية وشكلت مجموعة المعايير والأحكام العامة التي تتفق مع التوجهات العقائدية والأخلاقية التي ترتضيها

<sup>(1)</sup> سعيد عبد الحميد محمود السعدني: مرجع سابق، ص 60.

الجهاعة ويحكم بها على الأفكار والأشخاص والأعهال والمواقف الفردية والجهاعية، وقامت بمثابة الضمير الداخلي الموجه للسلوك الإنساني العام، وأصبحت مكوِّنًا من مكونات النسق الاجتهاعي يتشربها الفرد من تفاعله مع المواقف والخبرات داخل مؤسسات التربية وخارجها، ويسعى المربون إلى غرسها في وجدان التلاميذ.

### الإسلام كمصدر أساسي للقيم:

تتنوع مصادر القيم فثمة من رأي أن العقل مصدر أساس القيم ،وذهبت فئة ثانية أن المجتمع المصدر الأول للقيم، بينها أكدت آخرون أن الدين هو المصدر الأساسي للقيم والإسلام كرسالة خاتمة لرسالات السهاء مصدرًا أساسيًا للقيم؛ فظراً لأنه جاء لحداية الإنسانية، موثقًا فطرة الإنسان منذ أن كان في عالم اللر، ليهيئه في تحقيق آية الخلافة في إعهار الأرض حين التزامه بهداية القرآن الذي شكًل دستور التعامل مع الكون، ومتمثلا بنهج من بعثه الله رحمة للعالمين وأسوةً حسنةً لمن كان يرجو الله واليوم الآخر؛ لإصلاح مفاسد البشرية وتوجيهها إلى ما يصلحها، مؤيدًا ذلك بالأدلة والبراهين في مخاطبته للعقل دافعًا لإعهاله، ولتكن تعاليمه الفيصل في الحكم على الحسن والقبيح ،وعلى المباح والمحرم ،فالحسن هو ما وافق الشرع واستوجب الثواب ،والقبيح ما خالف الشرع وترتب عليه العقاب؛ لهذا فالدين المصدر الرئيسي للقيم ومحك مع احالف الشرع وترتب عليه العقاب؛ لهذا فالدين المصدر الرئيسي للقيم ومحك مع تعاليم الدين التي تبلورت قيمه حول الأخلاق في الدرجة الأولى مثل العمل مع تعاليم الدين التي تبلورت قيمه حول الأخلاق في الدرجة الأولى مثل العمل مع تعاليم الدين التي والمحرة ، والمحبة ، والمحبة ، والمعاوة ، والطاعة ، والتصحية ، والمساواة ،

والإسلام منظومة متكاملة من القيم، فهو رؤية شاملة للدنيا والآخرة، وللكون والحياة والمصير، وللفرد والمجتمع، وأكد الرصيد التاريخي والحضاري قدرة هذا الدين على توجيه حركة الحياة نحو مصلحة الفرد والمجتمع، واستطاعت قدرة المصلحين على ترجمته إلى نظريات وأفكار مجزوجة بخبرات الناس وأعرافهم وأساليبهم حين تنزيلها إلى أرض الواقع؛ فحيثها كانت المصلحة فثمَّ شرع الله؛ لتصاغ قيم هذه الشريعة في شكل نظم أخلاقية مربية للأجيال، وبإجراء محاولة لتعرف كيف وظفت العقيدة الإسلامية

في إصلاح ما فسد من أحوال اقتصادية واجتماعية وسياسية من خلال بعض آي القرءان الكريم نرى أمثلة ذلك. نبي الله شعيب وإصلاح الفساد الاقتصادي، ودعوة نبي الله لوط إلى إصلاح الفساد الأخلاقي والاجتماعي، ودعوة نبي الله موسى إلى إصلاح الفساد السياسي، وكل من هؤلاء جعل من تثليث عقيدة التوحيد مدخلا الإصلاح. وعبر هذه النماذج يظهر بجلاء الارتباط الوثيق بين نظم المجتمع وفلسفة التربية السائدة، والمدخل إلى مواجهة كل ذلك بناء نظام تربوي على هذا الأساس القيمي؛ يتولى ترجمته قدرات بشرية مؤهلة تتحمل مسؤولية إعداد أجيال تشارك في صناعة الحاضم، وتُشكيل نواة لبناء المستقبل.

# واقع القيم في المنظومة التربوية:

القيم هي إحدى مرتكزات العمل التربوي، ومن أهم أهدافه ووظائفه، كما أنها بغية أولياء الأمور والمعلمين وكافة المؤسسات التربوية ، وكلهم يسعى إلى تأكيد النسق القيمي الإيجابي وحذف القيم السالبة التي تعوق حركة التنمية داخل المجتمع الذي يواجه بتحديات هائلة أفرزها طبيعة العالم المعاصر (الذي كشرت أوصافه مشل عمصر السهاوات المفتوحة والقرية الإلكترونية والمعلوماتية، ومجتمع المعرفة، ومجتمعات التعلم) بجانب التقدم التكنولوجي إلى غلبت تأثيراته السلبية، وتجلت في إيجاد خلط مفاهيمي وشكل صراعي بين القديم والجديد، والموروث والمكتسب، والوافد والمألوف، والأصيل والمعاصر، وارتباط كل ما هو حديث ومعاصر بالوافد والمستورد والمستغرب، وكل ما هو قديم وتقليدي وأصيل بطبيعة المجتمع وتخلفه وتأخره؛ بما أثر سلبًا على طبيعة القيم الحاكمة للمجتمع واضطراب رؤيتنا للذات الثقافية، وأضحت منظومة التربية نفسها وعملياتها بين طرق متباينة؛ دعم ذلك تجاوز نظمنا التعليمية مفاهيم ازدواجية التعليم وثنائيته بين ملني وديني أو مدني وعسكري، إلى تعددية نظمنا التعليمية واختلاف مرجعياتها الثقافية أيضًا بين أمريكية وفرنسية وألمانية ويابانية، وصينية وغيرها؛ فألقى ذلك أعباءً على كاهل باحثى التربية وممارسيها بما يفرض إفراغ الجهد لتجلية حقيقة قيم المجتمع حتى يمكن الانعتاق من ظلمات الجب الواقع فيه مجتمعاتنا.

وتمثل القيم التربوية القاعدة التي تقف عليها الأمة لتؤدي دورها الإنساني، وتشارك في بناء الحضارة الإنسانية من خلال تجاربها وإمكاناتها وإبداعاتها، لهذا ينبغي الحفاظ على تلك القيم بالمحافظة على الشخصية الإسلامية الحضارية التي يتحلى بها المجتمع، وبصيانتها من المؤثرات الخارجية التي قد تؤدي إلى إضعافها نتيجة لتعمُّد إزاحة ثوابت المجتمع الثقافية خاصة من المجتمعات التي تملك الوسائل الإعلامية والاتصالات التكنولوجية التي تمكنها من التأثير على المجتمعات الأخرى الأقل منها تقدمًا(1). ويؤكد ذلك ما ذهب إليه التربويون بأن الحفاظ على قيم المجتمع التربوية أصبح التحدي المطلوب بشدة على كل شعوب العالم التي تستشعر الخطر على هوياتها الثقافية في عصر الساوات المفتوحة بسبب ما تحمله من تأثيرات مختلفة تشكل الفكر والوجدان على السواء (2)؛ مع غياب مقومات التأهيل المتميز المدعم بالتقنيات المعاصرة الأصحاب الثقافة الإسلامية، ومهما يكن الأمر لا يمكن عزل أية ثقافة قومية عن بقية الثقافات العالمية، ولأن الثقافة تعبر عن فكر الإنسان في كل زمان ومكان، ومن ثم فإن القيم التربوية كجزء لا يتجزأ من التراث المشترك للإنسانية لا تمنع من التعامل الحر والحوار المفتوح مع الآخرين شريطة نبذكل ما يتعارض مع قواعد ثقافتنا، بمعنى تبادل الأفكار والخبرات مع الثقافات الأخرى مع تحصين الذات الثقافية من التشويه أو الـذوبان في الآخر. وفي ظل ذلك الانفتاح على الثقافات الأجنبية، يبرز دور التربية في مواجهة التيارات الثقافية التي يرفضها المجتمع، وإحداث التوازن بين الثقافة الإسلامية والثقافة العالمية<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> بحمد الشبيني (2000): أصول التربية الاجتماعية والثقافية والفلسفية، رؤية حديثة للتوفيق بين الأصالة والمعاصرة، القاهرة، دار الفكر العربي، ص 106.

<sup>(2)</sup> مصطفى يحمد رجب وآخرون: "أبعاد الذاتية الثقافية في مقررات اللواسات الاجتماعية واللغة العربيسة بالمرحلة الإعدادية"، مؤتمر الدور المتغير للمعلم العربى في يجتمع الغد – رؤية عربية: المؤتمر العلمسى الشانى بالتعاون مع جمعية وكليات ومعاهد التربية في الجامعات العربية، كلية التربية – جامعة أصيوط، المجلد الأول (18 –20 أبريل 2000)، ص 646.

<sup>(3)</sup> عادل عبد الفتاح سلامة: "التعليم الجامعي عن بعد: مؤتمر مخرجات التعليم الجامعي في ضوء معطيات العصر: المؤتمر السنوى الثامن لمركز تطوير التعليم الجامعي، جامعة عين شمس (13-14 نوفمبر 2001)، ص 57.

فالتربية أداة فعالة يمكن عن طريقها غرس القيم التربوية في حياة المواطنين عن طريق المؤسسات التعليمية التي تعتبر جزء من هوية الأمة سواء في فلسفتها أو أهدافها أو نظامها أو مناهجها<sup>(1)</sup>؛ ومن هنا فإن استيراد القيم والمبادئ من المجتمعات غير الإسلامية أمر يجب أن يخضع للتحليل والتمحيص لأنه قد تتعارض هذه القيم والمبادئ المستوردة مع المرجعية الفكرية للمجتمع المسلم الذي يعتمد أساسًا على القرآن الكريم والسنة النبوية<sup>(2)</sup>.

#### الوظائف التربوية للقيم:

ينبغي بناء أربع دعائم لمنهج الترقي نحو القيم (المعرفة السليمة، والطريقة الحكيمة، والتمثل العملي الوسطي، والوجدان المحفز) هي صميم المجال النظري والتطبيقي للتربية الإسلامية والغايات الكبرى التي تتوخاها سواء في بعدها العام أو في بعدها التعليمي المدرسي؛ ومن هنا يظهر أن هدف التربية على القيم الإسلامية يتجلى في أمرين، طرح البديل الإسلامي في الواقع سياسيا واقتصاديا واجتاعيا، ثم ترسيخ الرقابة الذاتية التي تجعل الشخص المسئول يرقى بالمسؤولية من التشريف إلى التكليف لأنه يعي جيدا قول الرسول (ﷺ): "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"(3) ومن هنا ندرك أن سر قول عمر: "لو عثرت بغلة في العراق لسئل عمر لماذا لم يعبد لها الطريق" (4)، وندرك وقال حين حضرته الوفاة: "ما ندمت على شيء ندمي على تـولي الخلافـة"(5)، وندرك أيضا سبب عزوف أبي حنيفة عن تولي منصب القضاء غير أنه كان من سننهم أيضا إذا رأوا أنهم أهل لتولي منصب قد يفسده من ليس أهلا له، قالوا مثل ما قال يوسف عليه

<sup>(1)</sup> عمود خليل أبو دف: "صيغة مقترحة لتكوين المعلم العربى على أعتباب القرن الحسادى والعسرين"، مؤتمر الدور المتغير للمعلم العربى في مجتمع الغد – رؤية عربية: المؤتمر العلمى الشانى بالتعباون مع جمعية وكليات ومعاهد التربية في الجامعيات العربية، كلية التربية – جامعية أسيوط، المجلسد الأول (18 -20 أبريل 2000)، ص ص 45-45.

<sup>(2)</sup> عبد المجيد أحمد بن محمد الخيرى (2003): "القيم الأخلاقية في كتب النصوص الأدبية للمرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة الأزهر، ص 44-46.

<sup>(3)</sup> رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس في كتاب الجمعة

<sup>(4)</sup> عبد الوهاب النجار. الخلفاء الراشدون. ص. 112 وما بعدها

<sup>(5)</sup> عبد الوهاب النجار. الخلفاء الراشدون. ص.112 وما بعدها

السلام للعزيز ﴿ أَجْعَلِنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ [بوسف: 55]... والحفظ يعني الشعور برقابة الله تعالى والعلم يعني الكفاءة وهما شرطان أساسيان لتسيير المؤسسات، وهذا ما توفره التربية على القيم الإسلامية.

ولأن القيم المختلفة في الثقافة الواحدة في تنتظم في نسق واحد يزود أفراد المجتمع بمعنى الحياة والهدف الذي يجمعهم من أجل البقاء، ويوجه سلوك أفراد المجتمع، ويحدد المكافآت والجزاءات الخاصة بانتهاك قيم المجتمع الأساسية أو الخروج عليها، والقيم تملى على أفراد المجتمع اختياراتهم السلوكية، ومن هذا المنطلق يمكن تلمس العذر للقائمين على العملية التعليمية في حالة الحزم والشدة مع طلابهم، وبصفة خاصة المعلمين، إذ إن هدفهم التقويم، وإثبارة دافعية التعلم في نفوسهم، ودفعهم إلى النجاح، وأداء الأمانة المهنية بإتقان ولتنشئتهم.

في إطار الأنهاط العامة للثقافة، وتوضيح المرغوب فيه من وجهة نظر المجتمع لا من وجهة نظر الأفراد. لأن القيم لا تحدد الطرق النموذجية للتصرف والعلاقات الاجتماعية فقط، وإنما أيضًا تحدد الطرق النموذجية للتفكير، مما يساعد في تـشكيل نـوع من القبول والرضا بين أفراد المجتمع.

### القيم الإسلامين طريقة منهجية وضرورة تربوية:

- تعمل القيم الإسلامية على المحافظة على حيوية الشخصية وسلامتها،حيث إن هذه القيم قد تصل إلى مرتبة العقيدة، ويشعر الفرد أنه إذا أهين في قيمة من القيم التي يعتنقها كأنها أهين في دينه وكرامته،ومن ثم فإن القيم على المستوى الشخصي تكسب الأفراد قوة وصلابة في مواجهة المواقف الصعبة، وتقى أصحابها من الإغراء والوقوع في الخطأ، والتمسك بالقيم يحمي الفرد من الزلل كأن يمنع موظف من تلقى الرشوة،أو يصون الزوج من الرزيلة، ويعصم الطالب من الغش في الامتحانات.
- وتعمل القيم على تشكيل حياة الفرد سواء كانت على مستواه الشخصي أو في علاقته مع أفراد المجتمع الذي يعيش فيه ،ومن ثم تتحدد أنهاط الشخصية وفقًا لأنواع القيم التي يعتنقها الفرد ،فالإنسان الذي يعشق النظام إنها تتشكل حياته على هذا النحو، والمحب للتخطيط والنظرة العلمية يظهر ذلك في حديثه وتصرفاته وعلاقاته مع

الآخرين ،وهذه الوظيفة للقيم تسهم وتساعد المعلم في التعرف على أنهاط حياة طلابه والتنبؤ بسلوكياتهم.

- وتلفت القيم نظر أفراد المجتمع بصفة عامة والقائمين على العملية التربوية بصفة خاصة إلى معرفة وتحديد مشكلات المجتمع خاصة التي تنجم عن الصراع بين القيم ،وتسهم في معرفة أسباب هذه المشكلات وكيفية التوصل إلى حلول مناسبة لهذه المشكلات .
  - وتستخدم القيم كأداة للنقد الاجتماعي، باعتبارها مثل عليا، ونهاذج معيارية.
- وعلى ذلك نحتاج إلى إعادة بناء المفاهيم وفقًا لقيمنا الإسلامية، فالمجتمع المتخلف يعني أنه ابتعد عن قيم الإسلام ، لأنها هي التي تساعد على التغيير الإيجابي لأفراد المجتمع وزيادة فعاليتهم، وتدفع الطلاب عن قناعة إلى جودة التعلم والإتقان وتحقيق النجاح والإنجاز وتحض المعلمين على جودة التعليم وتشجيع طلابهم على هذا التنافس النبيل بوسائل مشروعة لغايات كريمة.
- والقيم تحقق التهاسك الاجتهاعي ، مما يساعد على تماسك وتكامل المجتمع ، حيث يلتقي أفراده حول القيم التي يتبناها وتقديرهم لها ، وعلى سبيل المثال قيمة "الانتهاء" والتقاء أفراد المجتمع حولها وترجمتها إلى مجموعة من السلوكيات يهارسها أفراد المجتمع في المواقف المختلفة التي تتطلب استخدام هذه القيمة مثل تلاحم المصريين في حرب 10 رمضان / أكتوبر 1973م ، وأثناء زلزال 1992م ، أو أثناء المباريات الدولية في مختلف الألعاب الرياضية.
- وتساعد القيم على التقدم العلمي والتقني حيث تدفع الباحث أو العالم نحو الإنجاز والإبداع من أجل تطوير وتنمية المجتمع الذي يعيش فيه أما إذا غاب الجانب الأخلاقي عن مجتمع العلماء يجعل العلم يتخلى عن رسالته التي تتسم بالأمانة العلمية ،والموضوعية ،والنزاهة،والمثابرة ،والإيثار، والتضحية وغير ذلك من قيم خلقية. كما يتضح أيضًا في مجال اقتران العلم بالقيم الأخلاقية حول استخدام نتائج العلم وتطبيقاته كما يظهر في قضية نقل الأعضاء البشرية ،والهندسة الوراثية ،التفجيرات النووية ،إجراء التجارب الطبية على الإنسان ،والاستنساخ ومن ثم لن يثمر علم ويفيد البشرية ما لم يكن مبينًا على قيم معينة.

- وتسهم في تقبل القيم الجديدة داخل المجتمع الإسلامي والتي تتفق مع القيم التي يعتنقها وتساعد الأفراد على نبذ القيم التي تتعارض مع قيم المجتمع، كما تسهم في تقبل الجديد والمستحدث في المجتمع والذي يتفق مع القيم التي يتبناها المجتمع. وسائط التربية الإكساب القيم في المجتمع:

تلعب نظم التربية الرسمية وغير الرسمية دورًا كبيرًا في غرس القيم في نفوس أفراد المجتمع ،والنجاح في غرس هذه القيم مرهون بغايات وأهداف التربية؛ ولما كانت القيم جزء أساس من تكوين أفراد أي مجتمع من المجتمعات ،ويقع على كاهل التربية رعاية وتنمية المتعلمين وتوجيههم الوجهة الصحيحة وتحويلهم إلى طاقات عمل وإنتاج بها يفيد المجتمع.

والتربية تسهل عملية غرس القيم في نفوس أفراد المجتمع في أقل وقت بمكن وبمجهودات ملائمة، فالمتعلم يستطيع اكتساب قيم كثيرة من خلال المواقف التعليمية المختلفة سواء كانت داخل الفصل أو خارجة ، وكذلك من علاقاته مع معلميه وزملائه المتعلمين وعلاقته بالبيئة المحيطة.

كما أن التربية تحافظ على مجموعة القيم المستقرة في المجتمع وتعمل على نقل تلك القيم من جيل إلى جيل مما يساعد على تحقيق الوحدة والتهاسك بين أفراد المجتمع الواحد، وتضمن لقيم المجتمع أو بعضها الديمومة والاستمرار وتحفظ بذلك لكل أمة شخصيتها المميزة لها ،كما أن التربية لا يقتصر دورها على نقل التربية من جيل إلى جيل نقلا آليا وإنها تنقلها للأجيال الصاعدة نقلا واعيًا عن طريق الإقناع والمناقشة وليس باستغلال العاطفة، وتعمل التربية من خلال مؤسساتها المختلفة على مواجهة ظاهرة الازدواجية الثقافية الناجمة عن الانفتاح على العالم عن طريق تقدم وسائل الاتصال بين شعوب العالم من خلال الأقهار الصناعية وشبكات لإنترنت وغيرها والتي تؤثر بصورة مباشرة على القيم السائدة في المجتمع وتؤدى إلى صراع بين قيم المجتمع والقيم الوافدة. ولما كانت القيم قابلة للتغير فإن أمر التغيير يقع على كاهل التربية عن طريق تهيشة أفراد المجتمع لقبول تغير هذه القيم حيث تعمل على تكوين توجه سلبي نحو القيم المستهدف تعديلها حتى تهوى على السلم القيمي للمجتمع وتفقد وظائفها الاجتهاعية المستهدف تعديلها حتى تهوى على السلم القيمي للمجتمع وتفقد وظائفها الاجتهاعية

وتتحول إلى مجرد أهداف جزئية ،وتكوين توجه إيجابي نحو القيم المستهدفة وتقنين وظائفها الاجتماعية حتى يمكن لأفراد المجتمع تقبلها وحتى لا يصابون بالتوتر والاضطراب عندما تذهب قيمة وتأتى أخرى.

وتتعدد وسائط التربية ومؤسساتها المختلفة لإكساب القيم لأفراد المجتمع ومنها المساجد، والنوادي، والأسرة، والمدرسة، ووسائل الإعلام، ويكن الإشارة إلى ثلاثة منها:

أولا الأسرة الأسرة هي البيئة الطبيعية لتربية الطفل باعتبار أن الطفل يعيش سنوات عمره الأول مع أسرته ،وخلال هذه الفترة يمتص الطفل ويتقمص الصفات الأخلاقية من أبوية وأخوته الكبار أو أقاربه ،بل يبالغ بعض علماء النفس على أن هذه السنوات الخمس الأولى في حياة الطفل هي التي تحدد مستقبل شخصيته الأخلاقية ،على اعتبار أن تعامله في هذه المرحلة يكون محصورًا في البيئة المنزلية المحدودة ،لذا تعتبر التربية المنزلية من دعائم إكساب القيم للأطفال. وإذا كان المجتمع يلقى عبئًا كبيرًا على كاهل المدرسة في تكوين أخلاقيات المتعلم على أساس أنه يقضى معظم اليوم داخل المدرسة وأن معظم ما يجري داخل المدرسة ليس قاصرًا على عملية التعليم وحشو الأذهان والحفظ والتسميع ،وإنها يحقق هدف التربية بمعناه الواسع في تهذيب الأخلاق والإعداد للحياة الصالحة ،فإن المدرسة لا تستطيع أن تقوم بالتربية الأخلاقية منفردة ،

ثانيًا وسائل الإعلام؛ تعد وسائل الإعلام المختلفة والتي تتمثل في الصحافة والإذاعة المسموعة والمرئية والمسرح والسينها إحدى المصادر الرئيسية في إكساب القيم التي يرغب المجتمع في إكسابها لأفراده ،ومن هنا يجب أن توجه الأذهان إلى ضرورة توجيه هذه الوسائل حيث يسعى المهتمون بها إلى جعل ما يشاهد أو يسمع من خلال وسائل الإعلام ذو صبغة أخلاقية تتفق مع القيم التي يتبناها المجتمع ،خاصة وأن التربية الحديثة تعتبر وسائل الإعلام من الوسائل التي تحقق أهداف التربية ،ومن شم فإن هذه الوسائل دخلت إطار التخطيط التربوي بحيث يرسم لها الدور التربوي الذي ينبغي أن تؤديه لخدمة المجتمع، يستطيع الإعلام أن يخلق صورة سيئة عن إنسان ما، أو

شعب ما، كما أن له قدرة على خلق صورة إيجابية، وان لم تكن حقيقية عن إنسان آخر أو شعب آخر وعن طريق سلطة الإعلام ودورها في تكييف الإطار الفكري للإنسان، نخلص إلى أن الوسائل الإعلامية تلاحق الفرد في العصر الحديث أينا كان، وبغض النظر عن مكونات العقلية المرجعية فإننا نجده مستعدا للتجاوب مع الحبر والصورة بشكل كبير، ويبقى الصدق والكذب وقواعد الإعلام مثل "الخبر مقدس والتعليق حر" يخضع للنسبية المرتبطة بأخطبوط إعلامي موجه لخدمة أهداف معينة، ليست بالضرورة في صالح المستمع بل توجيهه والتأثير عليه، وقد أضحى الارتباط متينا بين المؤسسات السياسية والإعلامية، ولم تعد الاستقلالية واردة على الإطلاق، فلن يمكن بأي حال من أن تخرج توجهات محطات الإرسال التلفزيوني في الولايات المتحدة مثلا بأي حال من أن تخرج توجهات عطات الإرسال التلفزيوني في الولايات المتحدة مثلا مقدمة ممهدة لضربات عسكرية موجعة في عدة مناطق من العالم عن طريق استعداء مقدمة ممهدة لفربية باستعمال مصطلحات" الإرهاب "التطرف"الشرعية الدولية"التدخل العقلية الغربية باستعمال مصطلحات" الإرهاب "التطرف"الشرعية الدولية"التدخل العملية حقوق الإنسان "إعادة الأمل"في شعر الشارع الأوروبي إما بالتعاطف مع العمليات العمكرية أو بالخوف على المصالح الذاتية.

ولقد أصبح المسلمون اليوم بعد فترات الانحطاط يعتمدون على وسائل الإعلام الأجنبية. في مادتهم الإخبارية التي ترتبط في كثير من الأحيان بمركزية الغرب، وفي كثير من الأحيان الأخرى بالمؤسسات الصهيونية التي تعمل عبر شركات دعاية إعلامية ترصدها الأموال الطائلة لصناعة أبطال مزيفين، وتهميش كل من لا يدور في فلك هذه المؤسسات أو يعمل ضدها.

إننا نجد في الإسلام ضمانات الخبر الصادق واستقلال المؤسسة الإعلامية نظرا لتحملها المسؤولية في تحري الدقة، انطلاقا من قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ اَمَنُوا إِن جَاءَكُمُ لَتحملها المسؤولية في تحري الدقة، انطلاقا من قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ اَمَنُوا إِن جَاءَكُمُ فَاسِئُ إِنْبَا فِنَدِمِينَ ﴾ [الحُجُرات: 6]، وقوله فَاسِئُ إِنْبَا فَا لَن تُصِيبُوا فَوَمُا بِحَهَا لَمَ فَاصُمِعُوا عَلَى مَا فَعَلَتُم نَدِمِينَ ﴾ [الحُجُرات: 6]، وقوله تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْدِ رَفِيبٌ عَيدٌ ﴾ [ق: 18] وقوله ( عَلَيْهُ): "من كان يـؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت "(1).

<sup>(1)</sup> رواه البخاري

وثمة من استلهم من القرءان الكريم قوانين للإعلام من خلال قصة النبي سليان عليه السلام مع الهدهد في سورة النمل ومن الموازين الصحفية التي ذكرها محمد إدريس:

- احتواء الخبر على الجديد بالنسبة للسامع، وهذا واضح في قوله تعالى على لسان الهدهد: ﴿ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطُ بِهِ ، ﴾ [النمل: 22].
- كون الخبر مؤكدا في قول تعلى: ﴿ وَعِثْنُكُ مِن سَيَإِ بِنَكِ مِقِينٍ ﴾ [النمل: 22]
   فليست الصحافة الإسلامية صحافة تزييف وتزوير.
  - تحديد الزمان والمكان ووصف الحالة وهذا وارد في ثنايا القصة.
- •الصحافة الميدانية أرقى صور الإعلام المعاصر وهذا متوفر لأن الهدهد صحافي لم يعتمد تغطية الحدث من مكتبه وإنها زاره ميدانيا ﴿وَجِئْتُكَ مِن سَيَإِبِنَبَإِيقِينٍ ﴾[النمل:22] .
- تجرد الخبر عن أي مؤثرات، وعدم استجابته لأي ضغوطات، فالهدهد نقل الخبر وانتقد الأخطاء دون أن يخشى ملكة سبأ.

إن ميدان الإعلام يحتاج إلى تربية وتكوين يضمنان تواجد أخلاق المهنة ويتحرر الإعلام ليصبح أداة ترشيد وتثقيف عوض أداة ضغط وتزييف. وذلك عن طريق تطعيم برامج التدريب بالبعد الأخلاقي سواء في المناهج أو المواد الدراسية لأن الواقع الحالي يتحدث عن ضعف الحس إعلامي القيمي والأخلاقي عند كثير من معدي البرامج عموما، أو عن خبرة ضعيفة عند معدي البرامج الدينية خصوصا فلا هذا ولا ذاك نزيد، إنها نريد إعلاما متطورا منضبطا إلى التوجهات التربوية الإسلامية وأساسيات الإعلام الحر النزيه. ومما سبق يتضح أن للتربية دورًا هامًا وخطيرًا في غرس القيم في نفوس أفراد المجتمع وتنقيتها لتكون صالحة ،ونقلها من جيل إلى جيل نقلا واعيًا حتى تحفظ للمجتمع شخصيته وكيانه ،كما تحافظ على قيمه من الغزو الفكري ولعل تخلف وانحطاط بعض المجتمعات يرجع إلى تفكك الشبكة الاجتماعية وذوبان ولعل تخلف وانحطاط بعض المجتمعات يرجع إلى تفكك الشبكة الاجتماعية وذوبان عناصرها الثقافية، وتخلى التربية عن دورها في الحفاظ على قيم وكيان المجتمعات.

وعلى التربية أن تقف موقفًا واعيًا أمام ما يسمى بالحداثة أو العولمة حتى يمكن أن تنقل ما هو نافع ومفيد للمجتمع وتحافظ على قيمة السائدة وتتصدى للقيم التي تعمل على تدميره.

ثالثا المدرسة، تعد المدرسة المؤسسة التربوية التي تقوم بنقل قيم المجتمع من جيل إلى جيل، حيث تقوم المدرسة بإكساب أفراد المجتمع القيم المرغوبة اجتهاعيًا من خلال مرورهم بمجموعة من الخبرات المنظمة الهادفة، وتعد المدرسة المؤسسة التربوية الثانية بعد الأسرة ولها دور أساسي وهام في تربية الطلاب وتثقيفهم وغرس القيم الفاضلة لديهم بها تقدمه لهم من خبرات منظمة من خلال المقررات التربوية والأنشطة المختلفة مثل الإذاعة المدرسية والندوات والأنشطة الثقافية والرياضية ومن خلال شخصيات المعلمين وأسلوب تعاملهم مع تلاميذهم، ومن خلال التفاعل بين التلاميذ بعضهم البعض، كل هذا يجب أن يدور في إطار فلسفة تربوية واضحة المعالم تنبثق من الإطار العام لقيم المجتمع وحاجات التلاميذ ومتطلبات العصر (1).

ويمثل المنهج الدراسي حجر الزاوية الذي تلتقي عنده مكونات العملية التعليمية، كما أن الكتاب المدرسي يعد أحد مصادر التعلم التي تحكم مناقشات الطالب والمعلم، وبالتالي يؤثر في شخصيات الطلاب فيحدث فيها ما ينشده المجتمع من أنهاط التغيير، ومن بين المناهج الدراسية تحتل اللغة الإنجليزية موقعًا متميزًا، فهي من أهم وسائل الاتصال بالثقافات الأجنبية، كما أنها أحد اللغات الهامة في الوقت الحاضر خاصة مع التطور التقني والصناعي وغيره، كما أنها لغة عالمية بسبب ظهور التكنولوجيا وشبكات الإنترنت التي ترسل أكثر من (90٪) من معلوماتها باللغة الإنجليزية (2). مما جعل

<sup>(1)</sup> خالد حامد الحازمي (2000): أصول التربية الإسلامية، المملكة العربية السعودية، دار عـالم الكتـب، الطبعة الأولى، ص 342.

<sup>(2)</sup> انظر:

<sup>-</sup> حسن على الحازمي (1999): "تدريس مادة اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية في المملكة العربية السعودية بين التأييد والرفض: دراسة ميدانية". مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر، العدد 78، ص 205.

<sup>-</sup> الدمرداش سرحان (1988): المناهج المعاصرة، القاهرة، دار النهضة العربية، ط2، ص ص 14-15.

معظم الدول تزيد من الاهتهام بتعليمها كلغة ثانية في جميع مراحل التعليم بها في ذلك الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي، ومنها مصر والتي اهتمت بتعليم اللغة الإنجليزية اهتهامًا كبيرًا.

ويدعو التربويون إلى الاهتهام بتدريس هذه اللغة، إلا أنه يجب الحذر أثناء تعلمها، من أجل المحافظة على الهوية الثقافية للمتعلم من منطلق أن اللغة \_ أيا كان نوعها \_ ما هي إلا وعاء لتراث حضاري معين تعمل على تنميته وغرسه لدى الطلاب مها تباينت هوياتهم، ومن هنا يتضح أنه قد يكون للغات الأجنبية تأثيرًا على الهوية الثقافية والقيم التربوية للمجتمعات الإسلامية، كها أنها قد تؤدى إلى وجود اغتراب ثقافي لدى الطلاب، وخاصة أن كتب اللغة الإنجليزية التي تدرس في المدارس المصرية قد قام بتأليفها أجانب، أي أنها لم تؤلف لبيئة المجتمع المصري بها تتطلبه من فلسفة تربوية خاصة، ولكنها نقلت إليه بفلسفتها الغربية، كها أنها قد تؤثر بشكل مباشر على هوية الطلاب وقيمهم التربوية وعاداتهم تأثيرًا سلبيًا، لأن عادات الغرب تتنافي مع عادات المجتمع المسلم، أي أن كتب اللغة الإنجليزية بصفة عامة، وكتب الأدب الإنجليزي التي يتم تدريسها بالمدارس التجريبية للغات بصفة خاصة قد تتخذ وسيلة لصبغ التي يتم تدريسها بالمدارس التجريبية للغات بصفة خاصة قد تتخذ وسيلة لصبغ المجتمع بالصبغة الغربية فتغرس في الطلاب مفاهيم غير سوية حول الاختلاط والإباحية والغرام والتبرج وشرب الخمر وغيرها من العادات والتقاليد الغربية (1).

إن تعليم اللغات الأجنبية على قدر كبير من الأهمية لدعم التواصل بين الحضارات والثقافات ولها فوائد كثيرة، وينبغي أن يتم تعليم اللغات الأجنبية وعلى شكل واسع بتقنيات عالية وبواسطة جميع الوسائط الثقافية المتاحة، ولكن بشرط ألا تتعارض مع ثوابت الدين الإسلامي الحنيف وتؤكد دراسة الدمنهوري (1990م)(2)، على ذلك في

<sup>(1)</sup> جمال عبد الهادي وآخرون (1993): دعوة لإنقاذ التعليم، المنصورة، دار الوفاء، ص 38.

<sup>(2)</sup> طلبه الدمنهوري (1990): الآثار التغريبية لمدارس اللغات، "المدارس الأجنبية"، القاهرة، الجمعية التربوية الإسلامية، ص 74. انظر أيضًا:

<sup>-</sup> حسين حسن عسكر (2000): "الانتباء لدى طلاب مدارس اللغات التجريبية بالمرحلة الثانوية"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة المنصورة، ص 94.

<sup>-</sup> محمد إبراهيم مجاهد (1989): تعليم اللغات الأجنبية مرحلة ما قبل المدرسة: رؤية نقدية، مؤتمر نحو رؤية نقدية للفكر التربوي العربي، رابطة التربية الحديثة، مجلد 1، ص ص 373-399.

مرحلة التعليم قبل الجامعي على وجه الخصوص لأن الطالب في هذه المرحلة في أشد ما يكون إلى ترسيخ الفكر الإسلامي ومواجهة التيارات الثقافية المعادية لقيم وتعاليم الدين الإسلامي، وأن يشكل لنفسه فكرًا خاصًا تجاه قضايا العقيدة والمعاملات والعبادات وغير ذلك. كما يجب ألا يكون تعليم لغة أو لغات أجنبية على حساب اللغة العربية، وأن تكون مادة اللغة الأجنبية ومضمونها الثقافي مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالمجتمع وقيمة الدينية والخلقية خاصة أن التلميذ في المراحل الأولى من التعليم لم ينضج عقائديًا وفكريًا، ولم يصبح قادرًا على تحليل ما يقدم إليه ونقده ليأخذ منه ما يتفق مع مجتمعه ويرفض منه ما يتناقض مع تقاليده وقيمه (1).

واللغة أداة أساسية للنشر الثقافي لأصحاب هذه اللغة، وتجاوز الاهتهام باللغة الإنجليزية إلى إدخال اللغات الفرنسية والألمانية والإيطالية وغيرها؛ بل تأسيس نظها تعليمية موازية من مدارس وجامعات أجنبية أدخلت قيها تركت آثارًا سلبية واضحة على حياتنا بجميع جوانبها، وتعدد الثقافات الغربية التي غزت تعليمنا أدت إلى إعادة تشكيل أبناءنا وفق قيم أصحاب هذه المؤسسات التربوية وتفكك أواصر الأسرة الواحدة، وتراجع القيم الأصيلة لمجتمعنا؛ فضلا عها أتاحته تلك الثقافات الوافدة للطفيليين الجدد من تعليم أبنائهم ثقافة السادة من المحافظين الجدد توطئة في إلحاق أبنائهم للعمل بالمؤسسات الأجنبية أو المتعدية الجنسيات.

وثمة مقترحات كيفية لتفعيل الوظيفية القيمية للمؤسسة التربوية ضمن وخانفها الأساسية في التربية والتثقيف في الخطوات التالية (2):

1. تحقيق القدوة الخلقية المؤثرة، أُثِرَ عن أسلافنا قولهم "من لا ينفعك لحظه لا ينفعك لحظه لا ينفعك للخطة لا ينفعك لفظة" ذلك أن تأثير المربي هو بجاذبية شخصيته لا بدرسه الملفوظ؛ إذ لا يعقل أن يكون المعلم فاقدًا لقيم يريد إكسابها تلاميذه، وأكدت الدراسات العلمية أهمية القيم في توفير البيئة التربوية المناسبة التي تحقق المزيد من فهم التلاميذ واستيعابهم، والتفاعل الجيد بين المعلم وتلاميذه كما أوضح أحد الباحثين أهمية وضع وفهم الطلاب

<sup>(1)</sup> مناهج المرحلة الثانوية (التعليم العام)، جمهورية مصر العربية، وزارة التربية والتعليم، قطاع الكتب،

<sup>(2)</sup> محمود قمبر: التربية وترقية المجتمع، مركز ابن خلدون 1999

في تجمعات أو فصول على أنساقهم القيمية؛ فالجهاعات التي تتشابه في أنساقها أكثر تفاعلا من الجهاعات المكونة عشوائيًا، كذلك تبين تلك الدراسات الدور الذي تؤديه القيم في تحديد طبيعة وشكل العلاقة بين المعلم والتلاميذ؛ فأسلوب المعلم الذي يتسم بالدفء والتقبل يؤدي إلى زيادة التوافق الاجتهاعي بين قيمه وقيم تلاميذه، أما الأسلوب المتمركز حول العمل تؤدي إلى زيادة التوافق في القيم النظرية، كها أن نسق القيم الذي يتبناه المعلم يؤثر في مستوى أدائه، ودرجة تفاعله مع أطراف العملية التعليمية وبالأخص تلاميذه.

2. الوعي بتأثير المنهج الخفي: ثبت أن المؤسسة التربوية بها منهجان: منهج رسمي معلن، ومنهج شخصي خفي، وهما في الغالب غير متطابقين، بل كثيرًا ما يتعارضان، وتتغلب تأثيرات المنهج الخفي لأنه الأقوى لارتباطه الوثيق بالقيم الحقيقية الداخلية التي يؤمن بها المعلم، بينها يؤدي مراسم المنهج المعلن بشكلية تقليدية فارغة ون قيمها المعنوية المؤثرة، وهذا ما يفسر فشل المناهج الدراسية في تحقيق أهداف العملية التربوية خصوصًا في جانبها الخلقي. والحالة الأمثل في تساند المنهجين حتى يكون للتعليم قيم أخلاقية مصاحبة تنبثق بشكل طبيعي لا تكلف ولا تصنع فيه، وتوثر في سلوك المتعلمين، وهذه المهمة تفرض مطالب خاصة في اختيار العناصر الصالحة، وحسن إعدادها لأداء دورها الذي يقوم على القدوة والإيهان الداخلي.

# 3. اتباع أساليب تعليمين مناسبة على صعيد المنهج الرسمي حسب المراحل التالية:

أ-التشريح العلمي والنقد العقلي للأنشطة السلوكية المتبصلة بالجوانب المجتمعية المختلفة لارتباطها بمضامين قيمية، وهو ما يكشف عن طبيعة القيم الأصيلة التي هبطت أرصدتها وركد سوقها واختفى تأثيرها، كما يكشف عن نوعية القيم البديلة المختلطة التي راجت في مجتمعنا تحت وطأة ظروف عارضة أو قوية أخلت بالنظم والحياة ؛ ويمثل ذلك بداية صحوة عقلية وهزة اجتماعية تعيد إلى أنفسنا وحياتنا التوازن الأخلاقي المطلوب؛ ومن ثم يخلق التعليم فرصًا مناسبة لإيضاح مفاهيم القيم وطبيعتها.

ب-تكامل جوانب القيمة الثلاثة في العملية التعليمية: معرفيًا لإبراز مضمون القيمة، ووجدانيًا لاستنتاج الإدراك الذهني بحرارة شعورية تدفئه عاطفيًا وتحركه انفعاليًا، وسلوكيًا كترجمة عملية تثمر فيها أساليب القدوة والملاحظة والتوجيه والمشاركة والتخطيط لخبرات تعليمية معاشة في مواقف التعليم المختلفة.

ج-المحاكمة الأدبية على أساس من الأخلاقية النابعة من الداخل عند كل فردحيث يصاحبها التزام ذاتي بعيد عن القيود الإلزام المفروض، وهذه المحاكمة تمثل قوة معنوية يحتكم إليها الأفراد في كل موقف تنكسر فيه القيم، وتتم في الوسط المدرسي كله كمجتمع منتظم ومنظم دون قهر سلطة أو توقيع عقاب؛ ولهذا فإن الحكم الذاتي، والمسؤولية الطلابية، والمشاركة الإيجابية في تخطيط وتسيير الأنشطة التعليمية في جوانبها المتسعة ضهانة جوهرية في تكوين التزام خلقي مسئول.

4- توفر وسط مدرسي ومجتمعي متعاطف، إلقاء المسؤولية الخلقية على المعلم لا يحقق نجاحات قيمي مع المعلم أخلاقية، والمدرسة الأخلاقية وحدها لا تكفي، لابد أن يكون معها مجتمع الذي حمل المدرسة رسالة قيمية أخلاقية، رسالة قامت في ضمير المجتمع تحركت بها أجهزته ونظمه، من خلال تشريعاته وسياساته.

### استنادًا إلى أهميم القيم الإسلاميم في التربيم يمكن التوصيم بما يلي:-

1. أن تسهم القيم الإسلامية بشكل مباشر في صياغة المناهج والمقررات الدراسية على أساس أن هذه المناهج والمقررات لابد وأن توافق القيم السائدة في المجتمع حتى تلقى قبولا من قبل أولياء الأمور ،كما تساعد المتعلمين على استيعابها، أما إذا خالفت المناهج القيم التي يعتنقها أفراد المجتمع تؤدى إلى صعوبة استيعابها، ونفور أولياء الأمر والمتعلمين منها مثل تدريس التربية الجنسية في الدول الأوربية يعتبر من الأمور الطبيعية للمتعلمين وأولياء الأمور لأن ذلك يتفق مع القيم السائدة في هذه المجتمعات، أما تدريس هذه المقررات قد ترفضه مجتمعات أخرى لأنه يتعارض مع القيم السائدة فيها.

2. العمل على توجيه الأنشطة التربوية والترويحية التي تساعد المتعلمين في اكتساب المعارف والخبرات المربية وتدخل عليهم البهجة وتنشط عقولهم، فالأنشطة

التربوية الترويحية التي تقدم في بلد من البلاد قد لا تصلح في بلد آخر لتعارضها مع القيم التي يعتنقها المجتمع.

- استخدام الوسائل والتقنيات العلمية الحديثة لأن استخدامها رهن بقبول القيم أو رفضها لهذا الاستخدام.
- 4. المساعدة في التوجيه المهني داخل المجتمع، حيث انتقاء الأفراد الصالحين للمهن المختلفة يسهم في مواجهة الآثار السيئة للقم السلبية والخيلة على ثقافة المجتمع المسلم.
- 5. العمل على تشكيل البيئة التربوية المناسبة التي تحقق المزيد من فهم الطلاب واستيعابهم، وكذلك التفاعل الجيد بين المعلم والمتعلمين، حيث أن الجهاعات التي تتشابه في أنساقها القيمة أكثر تفاعلا من الجهاعات المكونة عشوائيًا
- 6. العمل على تحديد شكل العلاقة بين المعلم وطلابه فيزداد التقبل من جانب المعلم نحو طلابه مما يساعده على تنفيذ العمل المدرسي والنشاط التعليمي بها يحقق الأهداف المرسومة ،ويترتب على ذلك زيادة اهتهام الطلاب بالمعلم ،وتنمية الابتكار لديهم ،وتنمى الوعي بقيمة الوقت واستثهاره بطريقة عملية في البيت والمدرسة وكافة أنحاء المجتمع ، وتعلم الطلاب كيف يوزعون الوقت على الأنشطة المختلفة بطريقة عادلة بالإضافة إلى أن القيم معايير يقوم على ضوئها إنجاز الأعهال والأنشطة التعليمية.
- 7. وضع ميثاق أخلاقي يعمل على الالتزام بهذه القيم واجتناب ما يتعارض معها حتى يمكن مواجهة المشكلات الخلقية والتربوية التي باتت تهدد حاضر المجتمع وأمنه واستقراره.
- 8. العمل على ترسيخ وتأصيل مجموعة من القيم من خلال بعض الأنشطة والمواقف التربوية داخل المجتمع المدرسي مثل تشكيل مجلس إدارة الفصل بمبدأ الشورى، وبطريقة الانتخاب الحر الديمقراطي ، وتعاون الطلاب في نظافة الفصل ، وتبنى فكرة إقامة سوق خيري يعود دخله لذوى الحاجات الخاصة في المجتمع ،أي تنمية قيمة العمل الفريقي.

- تنمية قيمة البحث عن المعرفة لدى المعلمين والطلاب خاصة ونحن في عصر التكنولوجيا، وتوعية الطلاب بكيفية التعامل مع المصادر المختلفة بأنفسهم.
- 10. تبصير المعلمين والطلاب بدور القيم التي يتبناها الآباء في تنشئة الأبناء حتى يمكن تحقيق أهداف التربية والتعليم.
- 11. إبراز دور محتوى المنهج وعلاقته بالتدريس وإفصاح المعلمين للطلاب عن قيمهم في قاعات الدرس وخارجها، ومدى توحد الطلاب مع المعلمين في التوجهات القيمية للطلاب.



### تدهور منهج التربية الإسلامية: سورة الماعون كمثال لتفعيل القيم بها

د.منی سلامت(۰۰

### بسم الله الرحمن الرحيم مناهجنا.. آخر الحصون

من أشد ما تمس إليه الحاجة في مجتمعاتنا الإسلامية تربية دينية تهتم برسالتها على الوجه الصحيح ؛ لأن هذه المجتمعات هدف لغزو ثقافي خطر يتهدد كيانها، بها يسدد من السهام إلى تعاليمها ومثالياتها وقيمها، والأمل معقود بهذه التربية في درئه، ويتمثل ذلك في الاهتهام بهادة التربية الإسلامية، واستخدام أفضل الطرق والأساليب والوسائل الحديثة في تدريسها لبناء الإنسان المنتج القادر على خدمة نفسه وتنمية مجتمعه.

ولقد عرف العالم الإسلامي منذ وجوده الأول المدارس الدينية التي قامت بتفسير القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، صحيح أن ذلك بدأ بشكل فردي حيث كان الصحابة يقومون ينقل ما سمعوه عن النبي شفاهة ثم جاء التابعون من بعدهم لنقل ما أثر عن الصحابة ثم تكونت المدارس الفقهية واللغوية والأدبية، وكان كل نشاط العقل المسلم يدور حول الإسلام والقرآن والسنة، علماء التفسير والبيان والسنة والجرح والتعديل جميعهم كان نشاطهم العقلي والفكري يستلهم الإسلام و ور حوله من أجل بيانه وشرحه والحفاظ عليه، ولم تكن المدارس الفقهية أو اللغوية أو الحديثية أو البيانية، ذات بيان ولها رسوم مقررة، لكنها في أغلبها عمل تطوعي وأهلي ومجتمعي، فأبو حنيفة مثلاً كان تاجراً لكنه متوافر على تأسيس مدرسة فقهية عريقة تعود فأبو حنيفة مثلاً كان تاجراً لكنه متوافر على تأسيس مدرسة فقهية عريقة تعود بخذورها إلى الصحابي الجليل عمر بن الخطاب شه الذي كان يحكم ويقضي ويجتهد بعدوم المدرسة الفقهية هي تلامذته الذين نقلوا العلم عنه « كأبي يوسف » و «محمد بن الحسن الشيباني » وغيرهم من المجتهدين والعلماء والقضاة، ثم تبلور في النهاية الحسن الشيباني » وغيرهم من المجتهدين والعلماء والقضاة، ثم تبلور في النهاية «المذهب الحنفي» الذي هو طريقة في المنهج لفهم الشريعة، وكذا الشافعي وكذا «الإمام المامه» وكذا الشافعي وكذا الإمام المنهم المناه على المنهج لفهم الشريعة، وكذا الشافعي وكذا «الإمام

مالك » إمام أهل المدينة بلا منازع ثم الإمام « أحمد بن حنبل ».

<sup>(،)</sup> خبيرة تربوية .

وكان بحدث في هذه المدارس الإسلامية تلاقح فكري وقواعد في الفهم والاجتهاد وهي آية في التضلع الفكري والعلمي والعقلي بمعناه الواسع ؛ فالنشاط العقلي والفكري للحضارة الإسلامية هو بالأساس نشاط حول الإسلام وعلومه، وهذا الذي مثل النسق المعرفي الإسلامي بالأساس، لكنه مع نهاية القرن السابع عشر ومع هزيمة الدولة العثمانية عسكرياً أمام الجيوش النصرانية الغربية، بدأت السفارات إلى الغرب، وبدأ استقدام متخصصين في العلوم البحتة ذات الطابع العسكري بالأساس، ولأول مرة جرى استقدام غير مسلمين للتخطيط والتدريس في الجيوش الإسلامية ؛ كما بدأ إرسال المبعوثين، وهنا جرى أول اختراق حقيقي للعالم الإسلامي وتأسست مدرسة يمكن وصفها بالمصطلحات المعاصرة « مدرسة التفسير الاستعماري للإسلام » ثم اخترق نمط التعليم الغربي أعلى مؤسسات الدولة شيئا فشيئا حتى جرى الحديث اليوم عن استبدال التربية الدينية بمنهج الأخلاق

و لاستكال هذه الخطة كان لابد من إضعاف الأزهر فقد ظل الأزهر في مصر المدرسة التي تحمي التعليم الديني، وكان لها تقاليد صارمة علمية في الضبط والتحرير والإنتاج العلمي إلا أن حورب الأزهر لكي تقل مراقبته على تدريسه في مصر وزاد الأمر سوءا بعد صدور قانون « تطوير الأزهر » حيث فصل أوقافه عنه وظل الأمر يزداد سوءا حتى كان قرار تعيين شيخ الأزهر بعد أن كان بالانتخاب.

### أهمية تدريس التريية الإسلامية في هذا العصر:

إن تدريس التربية الإسلامية تزداد أهميته في هذا العصر، عصر العلم والاتصالات والتكنولوجيا وذلك تعدة أسباب من أهمها:

- الخيان الناحية المادية على حياتنا المعاصرة وأثر ذلك في خلق خواء روحيً، وضعف القيم في نفوسنا؛ ولهذا فحاجتنا ماسة إلى تربية دينية تعيد إلينا التوازن المفقود.
- انشغال الوالدين عن تنشئة الأطفال تنشئة إسلامية نتيجة انشغالها بالعمل
   ومتطلبات الحياة ؟ مما جعل العبء الأكبر يقع على كاهل المدرسة.
- 3. كثرة المذاهب والتيارات التي يتعرض لها شبابنا ؛ مما يتطلب تحصينهم بتربية
   دينية وقائية تقيهم شرور هذه المذاهب وتعينهم على مواجهتها، بل وتفنيد أضاليلها.

- 4. تخلف المسلمين وتطلعهم إلى ملاحقة الحضارة الحديثة، وهذا يتطلب جيلاً صالحاً عارفاً بقيمه وحقوقه وواجباته، والتربية الإسلامية توفر تلك الأسس الصالحة لتكوين هذا النشء.
- 5. ما يشيع في مجتمعاتنا المحلية من جراثم وانحرافات مردها ضعف الوازع الديني في النفوس، مما يتطلب تربية دينية للأفراد منذ صغرهم، تربي القيم، وتدعم الصالح من العادات والتقاليد، وتنبه إلى الضار منها كالإسراف والتواكل والتعصب.
- الصحوة الإسلامية المنتشرة في العالم الإسلامي، والتي تهدف إلى تطبيق الإسلام في كل شئون الحياة، وهذه الصحوة تتطلب تربية دينية تحميها من الانحراف، وتجعلها أداة بناء لا هدم للمجتمع والأفراد.
  - 7. فضلاً عما سبق فإن تعليم الدين يحقق وظائف كثيرة للفرد والمجتمع.

أمثلة للتدخل الداخلي و الخارجي في مناهج التريية الدينية :

1 - بعد سبتمبر والقصف الأمريكي لمناهج التعليم قالت وكيلة وزارة الخارجية للشؤون العالمية أمام اجتماع « لجنة الحريات الدينية » المعنية بمتابعة الحالة الدينية في العالم وفق الرؤية الأمريكية:

" يتحدث كثير من المسلمين عن معارضة الإرهاب لكن ذلك غير كاف، وعلينا أن نواصل القيام بالمزيد لحث المسلمين في الخارج على التحدث علناً عن قيم دينهم التي تعلي من شأن الحياة، وأوضحت أنه " يجب التفكير خارج الإطار التقليدي وتوظيف وسائل خلاقة للنهوض بالحرية الدينية، وهنا علينا التفكير في تمويل علماء مسلمين وأئمة وأصوات أخرى للمسلمين " وزلات توضيحاً بالقول:

« علينا أن نضم المزيد من علماء المسلمين إلى برامج التبادل الثقافي والأكاديمي التي تمولها أمريكا، إننا نريد الوصول إلى جهور أكبر في المجتمعات الإسلامية؛ وذلك بهدف دعم أصوات التسامح في الدول الأخرى وعودة الناس للتسامح ».

أي أن أمريكا تريد من المسلمين « إعلاء القيم الدينية التي تحافظ على قيمة الحياة » ويستبطن هذا المعنى إلغاء كل ما يتصل بالقتال في القرآن الكريم والسنة النبوية باعتبار أن آيات القتال في التصور الأمريكي تهدد حياة الآخرين، كما أن إعلاء قيمة الحياة تعني

منع العمليات الاستشهادية في الأراضي المحتلة ضد الصهاينة باعتبار أن اليه ودي في التصور الأمريكي هو إنسان محفوظ الدم والحياة ؛ لأنه لم يعتد على أرض لهم بل هو صورتهم في الاعتداء على الآخرين. وأفكار التسامح تعني إلغاء كل ما يتصل بمفه وم الولاء والبراء والتايز على أساس العقيدة ؛ فهم ينظرون « للإنسان » من وجهة نظرهم باعتبار الإنسان الغربي ابن الحضارة الأمريكية والغربية أو التي تصله بها آصرة الثقافة والدين كاليهود.

وهم يروجون لفكرة « الإنسان الكوني » أي الإنسان الذي لا يشعر بأي انتهاء خاص لدين أو لوطن أو لعقيدة أو لقضية، وحين يكون إنسان « العالم الإسلامي » أو الإنسان الشرق أوسطي « كما يزعمون بهذه الحالة فإنه سيكون نهباً وعبداً لكل ما يطلب منه».

وتبقى العقيدة الإسلامية والدين الإسلامي هي حصانة العالم الإسلامي في مواجهة الهيمنة الأمريكية الثقافية.

إن أمريكا تسعى اليوم عبر التدخل في مناهج التعليم الديني على وجه الخصوص للتأثير على الأجيال القادمة للأمة الإسلامية، أي إنها تعمل للسيطرة على المستقبل في العالم الإسلامي، وهي تشعر أنها لا يمكنها السيطرة على هذا المستقبل إلا عن طريق السيطرة على عقول شبابه وأبنائه، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق العبث بمناهج التعليم الديني خاصة.

2−والدهشة ستمسك بتلابيبنا إذا علمنا أن وفد الـ F. B. I قد التقى شيخ الأزهر، ووفود الكونجرس تلتقيه للاطمئنان على مناهج الأزهر.

ونورد ما قائه وزير التعليم المصري في حوارمع إحدى الصحف قال:

« المناهج الدينية تتم صياغتها بإشراف شيخ الأزهر وهو رجل لا يستطيع أحد التشكيك في استنارته وتقدمه، وهو يعلن مسؤوليته دائماً عن كل ما يدرس من تربية دينية داخل وزارة التربية والتعليم، وشارك بنفسه في دورة تدريبية لمدرسي التربية الدينية بالوزارة ؛ وبالفعل تم تغيير الكثير من هذه المناهج حتى يمكن صياغة عقل الإنسان الجديد غير المتطرف ؛ وذلك لأننا نعتقد أن العقل هو جوهر الإسلام وعشرات الآيات

تحض على العقلانية وإعمال العقل والفكر وقبول الآخر والتسامح والأخلاق والتكامل والرحمة » وهذا بالفعل هو ما تريده أمريكا، ونحن نندهش ونتساءل: وهل كانت الوزارة قبل هذا الوزير ومنذ وجدت وزارة التعليم في داهية عمياء بلا عقل ولا فكر ولا قبول الآخر ولا التسامح معه؟ وهل كان الطلاب لا يعرفون كل هذا؟ لكنها الأجندة الأمريكية الجديدة، حين يرتبط العقل والتسامح بها فإنها تعني عقلاً خاصاً وتساعاً خاصاً تجاه أعداء هذه الأمة وتجاه تاريخها. ومن الإنسان غير المتطرف؟ «أي الإنسان الأمريكي، الإنسان الشرق أوسطي الذي لا يشعر بالهوية ولا يعترف بالقيم اليمن؛ ومن فقط بالمصلحة إنسان البراجاتية والنفعية.

وتدرك أمريكا ويدرك الغرب معها أن التعليم في أوروبا كان المدخل للسيطرة على الفرد وعلى الأمة، وكان أساس بناء الدولة القومية العلمانية في أوروبا ؛ ففكرة العلاقة بين الهيمنة والتعليم في الغرب أساسية ؛ لذا فهم يحاولون الهيمنة والسيطرة

والإخضاع عبر التعليم، عبر تغيير مناهج التعليم الديني في مصر والسعودية وباكستان و اليمن ؛ وعبر القضاء على المدارس الدينية والجمعيات الخيرية التي تدعمها. وذلك يعني محاولة تدجين المجتمع الأهلي الإسلامي الذي يمثل قاعدة نبض الأمة وحيويتها.

3-طالب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحذف "وحدة" كاملة من منهج "التاريخ" اللُقرّر على طلاب الصف الثاني الإعدادي، لأنها، على حد قوله، تحمل مفاضلة بين الدين الإسلامي والديانات الأخرى تنتهي بإشارة غير مُعلنة، إلى أفضلية الإسلام عن تلك الديانات.

وقال صفوت البياضى: إنه يفكر في تقديم مذكرة رسمية للدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم-السابق، يطلب فيها فوريًا حذف الدروس "التي لا تدعم روح التوافق الوطنى وتبث الفتنة بين الطلاب"، حسب قوله.

4-وكانت حركة "مصريون ضد التمييز الديني" المعروفة بتوجهاتها اليسارية قد نظمت في يوليو الماضي ندوة طالبت فيها بإلغاء تدريس مادة التربية الدينية الإسلامية بزعم تهديدها للمواطنة في مصر وأنها خطر على العلوم الحديثة.

وزعم الدكتور كمال مغيث الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية إلى أن التمييز الديني في التربية والتعليم يعد أخطر ما يهدد المواطنة في مصر، مدللاً على ذلك بأن من وصفهم بـ"زعهاء الإرهاب" وكوادرهم كانوا عن تلقوا تعليها عيزًا في مؤسسات الدولة.

وأضاف مغيث خلال ندوة هوجم فيها الدين الإسلامي بعنوان "التربية الدينية في التعليم مالها وما عليها" إن المادة السادسة في قانون التعليم تجعل التربية الدينية مادة أساسية في المناهج، وأن وزارة التربية والتعليم ترعى مسابقات حفظ القرآن الكريم، وتعتمد لها المكافآت من أموال دافعي الضرائب مسلميهم ومسيحييهم، واصفًا ذلك بالتمييز الديني لامتناع الوزارة وفقًا للقانون عن دعم المسابقات الدينية المسيحية. وفق قوله.

وأشار مغيث \_ في حديث لا يخلو من التحامل على الدين الإسلامي \_ إلى أنه لا ينبغي أن تنطلق كتب اللغة العربية من التراث الإسلامي ومن القرآن الكريم مباشرة، قائلاً: "التربية الدينية تقفل الدنيا ومن المفترض أن يفتح العلم المدارك، وهذه المقررات في المناهج خطر على العلم".

4- و أخيرا وليس آخرا يجري الحديث الآن بوزارة التربية والتعليم عن وجود اتجاه داخل الوزارة حاليا لإعادة تدريس مادة الأخلاق بالمراحل التعليمية المختلفة و في حالة إقرار تدريسها أن يكون ذلك اعتباراً من العام الدراسي 2011 مع بدء تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة. إن إحياء مشروع تدريس مادة الأخلاق الذي تم رفضه من جانب الرأي العام ونواب الشعب في عهد وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور حسين كامل بهاء الدين بعد عام من تدريس هذه المادة في المرحلة الابتدائية فقط قد يكون المدف منه أن مادة الأخلاق بديل لمادة التربية الدينية خاصة بعد مطالبة أقباط المهجر بإلغاء تدريس الدين الإسلامي والمسيحي بالمدارس على أن تكون هذه المهمة من دور المساجد والكنائس، وقال إنه يبدو أن هناك جدية من الحكومة في تنفيذ هذا المطلب خاصة بعدما تردد أن لجنة الحريات الدينية الأمريكية التي زارت مصر مؤخرا أبدت قلقها البالغ من الأحداث الأخيرة في نجع حمادي وادعت أن تدريس الدين البدت قلقها البالغ من الأحداث الأخيرة في نجع حمادي وادعت أن تدريس الدين البدت قلقها البالغ من الأحداث الأخيرة في نجع حمادي وادعت أن تدريس الدين البدت قلقها البالغ من الأحداث الأخيرة في نجع حمادي وادعت أن تدريس الدين

بالمدارس والتفريق بين الطلاب المسلمين والمسيحيين في حصة الدين من بين أسباب التوتر الطائفي استنادا لتقرير من جماعات قبطية مصرية وأقباط المهجر بالولايات المتحدة الأمريكية.

و جدير بالذكر أن إلغاء تدريس الدين في المدارس العمومية يعتبر مخالفة صريحة للدستور الذي تقول المادة 19 منه: « التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام ».

التذهور الحالي وضحالت منهج التربية الدينية-تدريس سورة الماعون كمثال: -تدرس سورة الماعون في الصف الدراسي الثاني الابتدائي في كتاب التربية الإسلامية كالتالي:

الماعون :.

### سورة الماعون (107)

## يند الله الرَّمْنَ الرَّحِيهِ

﴿ أَرَءَ بْتَ اَلَذِى ثِكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴿ فَذَلِكَ الَّذِى يَدُعُ ٱلْمَيْسِمَ ۞ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ فَوَسُلُ لِلْمُصَلِّينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَانِهِمْ سَاهُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ۞ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ [الماعون: 1،7]

ماذا نتعلم من السورة:

موقف المكذبين ليوم الحساب

حساب من لم يواظب على الصلاة

الإيمان بيوم الدين

المحافظة على أداء الصلوات في ميعادها

لكل عمل جزاء

معانى المضردات :

يدع اليتيم: يدفعه بقسوة

لا يحض: لا يشجع

ويل: عذاب و هلاك

#### 1 - في هذه السورة وصف لفئة من الناس بأنهم:

يكذبون بيوم القيامة

يؤذون اليتيم

لا يطعمون المسكين

#### 2- في هذه السورة وصف للمنافق بأنه:

لا يصلي لله بل ليحصل على مدح الناس له

إذا كان بعيدا على الناس لا يصلي

يمنع الخير عن الناس ولا يساعدهم وقد هدده الله بعذاب شديد

و مما هو جلي أن سورة عظيمة مثل سورة الماعون تهتم بقضايا العقيدة و النية وتربية الضمير و التكافل الاجتهاعي و الرحمة و معالجة الشح و البخل و الرياء، لهى مما يحتاج إليه أبناؤنا في ظل مجتمع هذا حاله و هذه أخلاقه و قيمه.

### نموذج مقترح لتدريس سورة الماعون :

### سورة الماعون (107)

### بِنسيراللَّهُ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ أَرَءَ يَتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ إِللِينِ ﴿ فَذَلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُ ٱلْمَيْهِ ﴿ وَلَا يَعُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِينِ ﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ﴾ [الماعون: 1،7]

#### بعض ما ترشدنا إليه السورة :

- أن يؤمن باليوم الآخر وبأن الله سيحاسب الناس على أعمالهم يوم القيامة
- أن يخلص أعماله لله سواء في العبادة أو الإحسان إلى الغير و يكره التكلف و الكذب.
  - أن يحافظ على الصلاة في وقتها مهما كانت الظروف
    - رحمة الفقير و المسكين و كل ذي حاجه

• التكافل الاجتماعي و الأمر به

معانى بعض المفردات :

(يَدُعُّ الْيَهِيمَ): يدفعه بقسوة، ﴿ وَلَا يَحُنُّ ﴾: لا يشجع ولا يحث غيره، (ويلٌ): عذاب وهلاك، ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾: غافلون عنها، بتركها أو يؤخرونها عن أوقاتها، ﴿ الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ﴾: يتظاهرون بأعمال الخير من أجل مدح الناس ﴿ اللَّهِ عَن الناس من أمتعة البيت وغيره.

التعرف إلى السورة، هل عرفت الذي يكذب بالإسلام ويوم القيامة؟ إنه الذي يؤذي البتيم و لا يساعد على إطعام المسكين المحتاج، أما صلاته و عبادته فهي عبارة عن بجموعة من الحركات الشكلية المنفصلة تماماً عن الإخلاص لله و حسن السلوك و الأخلاق فهو يمنع عن الناس ما يملكه من منافع يسيرة حتى لو كان هذا العطاء لا ينقص عما عنده شيئاً يذكر.

الوسائل المعينة و الواجبات العملية :

مجمل الدروس: 3

عجمل عدد الدروس داخل الفصل: 2

مجمل الدروس خارج الفصل: 1

الدرس الأول:

﴿ أَرَءَ يُتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ۞ فَذَالِكَ ٱلَّذِى يَدُعُ ٱلْكِيْدَ ۞ وَلَا يَعُضُّ

عَلَىٰ طُعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ [الماعون:1،3]

#### توقعات التعلم:

أن يحافظ على الصلاة

أن يبادر بمساعدة الغير من وقته و ماله و مجهوده

أن يعطف على المساكين ويجود لغيره من زملائه المحتاجين بها عنده

التمهيد 5 دقائق:

ما هي صفات الإنسان الذي يكذب بيوم الدين؟ (أحد صفاته أنه بدع اليتيم)

## ذكر الصفات التي يجب أن نتحلى بها ومنها مساعدة الأيتام والمساكين:-

| الواجب العملي                                     | شرح الوسائل و توقعات<br>التعلم والنتائج المرجوة                                                                                                                                                                                                                                                                              | الوسائل<br>المعيثيّ                                                            | مسلسل | الآية                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| إخراج بعض الممتلك ات والأطعم قاللاب سلام للفقراء. | * ينشغل الأطفال بالطبخ والتجهيز ثم يذهبون للفقراء في أماكنهم لتناول الطعام يناقش المعلم فضل الإكرام لليتيم و ثواب إكرامه في الدنيا و الآخرة أن يحصر كل طفل مهامه اليومية و يحدد وقتا ليخصصه للعمل الخيري بشكل دوري لعمل الخيري بشكل دوري من وقته و جهده و ماله للآخرين                                                       | نشاط: جمع<br>تبرعات شم<br>تجهيز وجبة<br>غداء للفقراء<br>وتناول<br>الطعام معهم. | 1     | يَدُعُّ الْيَتِيمَ، ولا<br>يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ<br>الْمِسْكِينِ |
|                                                   | # الإكرام لليتيم و ثواب إكرامه في الدنيا و الآخرة الأرامه في الدنيا و الآخرة ان يعد الأطفال برنامجا والأنشطة التي يمكن أن يشاركوا بها الأطفال الأيتام وتنفيذ البرنامج مع ملاحظة أن يحدد الأطفال زيارة دورية يقومون بها لدار الأيتام يتخللها برنامجا فيه لعب ونشاط فيه لعب ونشاط الرجوة أن يعطي من وقته و جهده و ماله للآخرين | زيارة لجمعية خيرية لإيواء الأيتام (رسالة - أولادي مثلاً)                       | 2     | يَدُعُّ الْيَتِيمَ، ولا<br>يُحُضُّ عَلَى طَعَامِ<br>الْمِسْكِينِ |

#### الدرس الثاني: الرحليّ:

#### إعداد الرحلين:

وضع شعار اليوم (يا رب لك وحدك-كلنا واحد-لأننا إخوة)

نطلب من الأطفال أن يجمعوا ما أعدوه ويجهزونه هم نهائيا مع مراعاة تنمية روح التعاون مع تذكيرهم دائها أثناء الرحلة بان هذا العمل لله و أجره من عنده فقط

في الحافلة نقوم بسؤال الأطفال: ما أهدافكم لهذه الرحلة و نتلقى الإجابات و نناقشها بلا تلقين خلال اليوم نركز على ترديد الأذان و أداء الصلوات في موعدها مع تفعيل مساعدة الآخرين من خلال التركيز على ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ [الماعون: 7]

نلاحظ تصرفاتهم ونعزز التكافل و نكافىء من أحسن في ذلك

#### واجب الرحلة العملي:

صناعة حصالة للتبرع الدائم للأيتام

عمل صندوق الفصل الذي يحوي على ما يفيض عن حاجتهم

التواصل مع الأيتام الذين زاروهم

تخصيص يوم لعمل حفلة ترفيهية و إعدادها مرتين في العام لدار الأيتام

#### الدرس الثالث:

| الواجب العملي             | شرح الوسائل وتوقعات<br>التعلم والنتائج المرجوة | الوسائل المعينة | مُسْلسل | الآية  |
|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------|--------|
| تكرار النهاب إلى          | - يتعلم الأطفال الاستجابة                      | نشاط:           |         |        |
| المسجد عدة مرات مع        | للمــؤذن، وثــواب انتظــار                     | التجمع          |         |        |
| أصدقائه                   | الصلاة ، وأثر السهو عنها -                     | قبل موعد        |         |        |
| الحفاظ على الصلاة في      | ترديــد الأذان و الاســتجابة                   | الصلاة ثم       |         | عـــن  |
| أول الوقت                 | لنداء الصلاة و رؤية أثر ذلك                    | الذهاب إلى      | 3       | صلاتهم |
| التنافس على التبكير إلى   | في أخلاقه و أفعاله (هذا الأثمر                 | المسجد          |         | ساهون  |
| المسجد و الصف الأول       | لا تقاس بـل يلاحـظ عـلى                        | سويا.           |         |        |
| (يتنافس مع أخيه أو أبيــه | المدى)                                         |                 |         |        |
| في من سيذهب للصلاة        | - أن يقوم الأطفال بتصميم                       |                 |         |        |

| أولا ومسن يفعسل يظلسل                                                             | بعض المعلقات التي يضعونها                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |   |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|
| باللون الأخضر خانة من                                                             | في أماكن مختلفة في البيت كي                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |   |                                        |
| خانــات جــدول التبكــير                                                          | تذكرهم بالصلاة على وقتها                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |   |                                        |
| للــــصلاة وفي نهايــــة                                                          | أن يبتكسروا وسسائل أخسرى                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |   |                                        |
| الأسبوع يعد الخانسات                                                              | متعددة كمي يتمذكروا المصلاة                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |   |                                        |
| التي بـاللون الأخـضر و                                                            | على وقتها                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |   |                                        |
| يكافأ الفائز)                                                                     | - و النتيجة المرجوة المحافظة                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |   |                                        |
| عمل نموذج مرسوم                                                                   | على الصلاة في وقتها                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |   |                                        |
| لشجرة الصلاة غير ملونه                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |   |                                        |
| ثم يلون الطالب الأوراق                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |   |                                        |
| التي تدل على كل صلاة                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |   |                                        |
| من خللال اليوم و                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |   |                                        |
| الأسيوع                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |   |                                        |
| تحديد عمل من الخير<br>يقوم به سراً، آخر يقوم به<br>جهراً و لا يتحدث عنه<br>بعدها. | ث تناقش صفة الرياء و هي قكي قصة إنسان يدعي ما لا يفعل مسن الخير ويباهي بصدقاته و أعمال البر التي يقوم بها. ثم أن يستطيع الأطفال التفريق بسين الرياء و إظهار الخير للتأسي به. ثو النتيجة المرجوة: قصد وجه الله تعالى و ثوابه مسن الأعمال الصالحة سواء كانت سراً أو جهراً. | مسرحية: المرائي يمثلها الأطفال بأنفسهم بعدد مشاهدتها فيديو | 4 | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| الإنفاق من النعم.                                                                 | الذين أنعم الله عليهم بعد البلاء و كيف نسى اثنان منهم                                                                                                                                                                                                                    | مسرحية<br>طسارد<br>المساكين:                               | 5 | يمنعـون<br>الماعون                     |

|                         | فضل الله عليهما و هما الأقـرع            | رحـــديث                | T   |         | = |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----|---------|---|
|                         | والأبسرص وكيف تسذكره                     | الأقسرع-                | : [ |         |   |
|                         | الثالث و هـو الأعمـى - و في              | الأبرص -                | . [ |         |   |
|                         | نهاية القصة قال له الملك: إن             | الأعمى).                |     |         |   |
|                         | الله قدرضي عنىك و سسخط                   | 1                       | 1   | 1       |   |
|                         | على صاحبيك                               |                         | 1   | 1       | ı |
|                         | <ul> <li>أن يخصص هذا اليوم من</li> </ul> |                         | 1   | 1       | l |
|                         | كمل مسنة لممشروع المحتماج                |                         |     | }       |   |
|                         | (يبتكرون له اسها وليكن كلنا              |                         |     | 1       | ł |
|                         | إخوة مثلاً) وفيه يحضر                    | l                       |     | [       | I |
|                         | الأطفال كل ما لا يحتاجه من               |                         |     | j       | l |
|                         | ملابس أو لعب وينضعها في                  |                         | [   | İ       | I |
|                         | أكباس جميلة ويكتب عليها                  |                         | 1   |         | ١ |
|                         | لأننا إخوة ويقوم الأطفال                 |                         |     |         |   |
|                         | بتوزيعها على الأماكن التي                |                         |     |         | l |
|                         | سبق وزاروها وتحتاج إلى                   |                         |     |         | l |
|                         | مساعدات                                  |                         |     | 1       | l |
| Ì                       | * النتيجـة المرجـوة أن يعطـي             |                         |     |         |   |
|                         | المحتاج مما وهبه الله من نعم             |                         |     |         | ļ |
|                         | 🜣 متى أعطي حاجاتي لـزميلي                |                         |     |         |   |
| الطفل مهارات التفكير    | کــسلف و متــی لا أعطيــه؟               | م_شهدين                 |     |         |   |
| الإبداعي في تصميم       |                                          | تمثيليين عن<br>الـــسلف |     |         |   |
|                         | الأمانات و الحفاظ عليهــا –              |                         |     |         |   |
| الأشياء الزائدة عن      | الفارق بين القرض والصدقة.                | والاقتراض               | 6   | الماعون |   |
| حاجته و حاجمة زملائمه   | - أن يـــذكر الطفـــل                    |                         |     |         | İ |
| ويحتاجها البعض الآخـر   | شروط القرض الحسن والفرق                  |                         |     |         |   |
| فإذا كان يقتني أحدهم    | بينه وبين القرض غير الحسن                |                         |     |         |   |
| أكثر من قلم أو أكثر مـن | أن يؤلفوا قصة و مشاهد عـن                |                         |     |         |   |
|                         |                                          |                         |     |         |   |

| مصحف أو أكثر من         | من يستدين من زملائه دون                       |  |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
| ممحاة فعليه أن يضعها في | داعي.                                         |  |  |
| هذا الصندوق المفتوح أو  | <ul> <li>و النتيجة المرجوة أن يقرض</li> </ul> |  |  |
| السلة وعلى كل من يحتاج  | المحتاج أو يهديه بعيض ما                      |  |  |
| شيئا من هذه الأشياء     | يملك                                          |  |  |
| يستعملها ثم يردها       |                                               |  |  |
| مكانها مرة أخرى.        |                                               |  |  |

#### المصادر:

نموذج هداية لتقريب معاني القرآن للأطفال-أنتج مركز مدى للاستشارات و التدريب

مناهج التعليم الديني في العالم الإسلامي- كمال حبيب.



## تفعيل دراسة القيم في المشكلات الاجتماعية والعلاقات بين الجماعات في الجتمع العاصر

د.چیهان رشاد"

أولاً- معنى القيم:

يتضمن المعنى اللغوي للقيمة معنى الثبات وتتضمن بالمعنى الاجتماعي (فكرة أو مبدأ أو صفة) تكون محل التقدير وتمثل معيارا يحكم به على الأشياء أو الأفعال وتحدد الغاية التي يطمح إليها ويرغب فيها وتيسر تصور الحالة الأمثل والأكمل وتقوم بدور الحافز على تحقيق الغاية المرغوبة ويتصف ذلك المعيار بالثبات.

أو هي أحكام معيارية تتضمن مثلا وأهدافا ضابطة للوجود الاجتهاعي (فكراً ونظم وممارسة) ولها صفة الضرورة والالتزام والعمومية، وعليه فالقيم هي المعايير الموجهة والحاكمة لسلوك الإنسان من حيث الغايات والأهداف.

القيم عند الغرب مبدأ مجرد وعام للسلوك يشعر أعضاء الجاعة نحوه بالارتباط الانفعالي القوى كها أنه يوفر لهم مستوى للحكم على الأفعال والسلوكيات والأهداف، والقيم كها يعرفها "بارسونز" هي عنصر في نسق رمزي مشترك يعتبر معيارا أو مستوى للاختيار بين بدائل التوجيه التي توجد في الموقف فكأن القيم هنا تمثل معايير عامة وأساسية يشارك فيها أعضاء المجتمع وتسهم في تحقيق التكامل وتنظيم أنشطة الأعضاء وبهذا تكون القيم بمثابة الأحكام العامة أو المبادئ الأساسية العليا التي تبنى عليها التصورات والسلوك الإنساني.

ويشير" أحمد زكي بدوي " إلى مفهوم القيم الاجتهاعية بوصفها الصفات التي يفضلها أو يرغب فيها الناس في ثقافة معينة وتتخذ صفة العمومية بالنسبة لجميع الأفراد كها تصبح من موجهات السلوك أو تعتبر أهدافا له وتوصف القيم المرغوبة بالقيم الإيجابية في حين توصف القيم غير المرغوبة بالقيم السلبية ويتحدد اتجاه القيمة

<sup>(</sup>٥) مدرس علم النفس - جامعة عين شمس.

لدى الأفراد وفقا للمعايير الثقافية السائدة في المجتمع وهذا يعنى أن هناك منظومات قيم متقابلة في المجتمع.

ونلاحظ هنا أن علماء الاجتماع الغربيين انطلقوا من أن المجتمع والجماعة هي معيار الحكم على القيم في حين أن الجماعة الإسلامية وعلماء المسلمين يجمعون على أن معيار الحكم هو القرآن والسنة.

وتوجد تصنيفات عديدة ومختلفة للقيم حيث صنف " ماكس فيبر " القيم إلى قـيم ذاتية توجه أفعال الأفراد في المجتمعات التقليدية وقيم عقلانية تغلب على أفعال الأفراد في المجتمعات الحديثة، واعتمد "فيبر" في تصنيف القيم الذاتية والموضوعية على العقل أساس الحكم بمعنى أن الأفراد إذا لجأوا إلى تقييم الأشياء بواسطة العقل وأجمعوا على الحكم فإن هذا الحكم يكون موضوعيا، ونلاحظ هنا أيـضا الاخـتلاف عـن منظومـة القيم في الإسلام.

وهناك تصنيف آخر للقيم حيث تقسم إلى قيم مادية ومعنوية، والأولى تعني تقدير الأشياء المادية، أما الثانية تعنى تقدير الأشياء المعنوية وهي (الحق - الخير - الجهال) ورأى "كارل مانهايم" أن القيمة ترتبط بالصفة الاجتماعية أي تكون ضرورية ونابعة من متطلبات الحياة الاجتماعية، فالصفة الاجتماعية وحدها هي التي تخلع عليـه معنـي القيمة ويظهر صراع القيم عندما تكون جماعتان أو أكثر مختلفتان وهذه الرؤية ترتبط بالفكر الوضعي الذي يرفض فكرة وجود قيم مطلقة.

ويذهب " دور كايم " أن الفكر الجمعي هو مرجعية القيم وأن أنساق القيم تختلف باختلاف الجماعات البشرية إذن لابد أن يكون ثمة أصل جعي مشترك لها.

ويرى " برنار لويس " أن المجتمعات قد تعانى من إشكالية تتعلق بفاعلية القيم داخل المجتمع وذلك حين تتحول القيم من قيم ميدانية تلعب دورا أساسيا في توجيـه السلوك الاجتماعي والسياسي لأفراد المجتمع إلى قيم غير مفعلة موضوعيا، وتكمن الأزمة هنا في تبني الفرد للقيم نظريا بحيث يكون الاتجاه أو الحكم مرغوب فيه ولكنه لا يتمثله على مستوى السلوك. ونؤكد هنا على اختلاف النظريات الغربية حول طبيعة القيم ومصادرها وخصائصها ووظائفها في المجتمع، بينها اتفقوا في أن الأفراد أو المجتمعات هي من يعطى القيم معناها ومدلولها فالقيمة كها يعرفها علماء الاجتماع تشير إلى مستوى أو معيار للانتقاء من بين بدائل أو محنات اجتماعية متاحة أمام الشخص الاجتماعي في الموقف الاجتماعي على أساس أن المعيار يعني وجود مقياس يقيس به الشخص ويضاهي من خلاله بين الأشياء من حيث فاعليتها ودورها في تحقيق مصالحه، وهذا المقياس الذي يقيمه الشخص يرتبط بوعيه الاجتماعي وإدراكه للأمور وما يؤثر فيه من مؤثرات اجتماعية واقتصادية تحيط به أو الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها أو المجتمع الذي يعيش فيه.

واعتقاد العلماء الغربيين بأن المجتمع هو منشئ القيم جعل البعض يتحدث عن نسق قيم مقدس تتميز به الثقافات المحافظة والتي تتميز بالثبات والحفاظ على التقاليد والاستجابات الموروثة وفي مثل هذه الثقافات يكون الانحراف عن السلوك التقليدي مفضيا إلى العقاب الصارم أما إذا كان نسق القيم غير مقدس فإن تقييم الأفكار والناس يقوم على أساس نفعي وفي مثل هذه الثقافة يستقبل الناس التغير استقبالا حسنا، ويعتبرونه مطلباً يخططون من أجله.

وهنا نلاحظ الفارق بين نسق القيم في الجماعة المسلمة حيث القيم منبثقة من العقيدة والتي تتسم بالكلية وتمثل نسقاً متهاسكا حيث تحتل كل قيمة في هذا النسق الوية خاصة ترتبط بباقي القيم الموجودة داخل النسق ويشكل النسق الكلى للقيم موجهات للسلوك والأفكار ومن ثم يمثل النسق القيمي أساسا معياريا للمجتمع يدفع الأفراد إلى الالتزام بالقواعد والأحكام الدينية مما ينعكس على العادات والمهارسات الاجتهاعية التي تدور في نطاق التفسيرات الدينية وهذا كله يفضي إلى التهاسك في النظام الاجتهاعي، وهذا لا يعنى الجمود فنسق القيم الإسلامية يجعل التغيير أحد القيم الأساسية التي يجب أن يتبناها المسلم فقال تعالى ﴿إِنَّ اللَّهُ لا يُغَيِّرُ مَا يِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنفُسِمٍ مُّ ﴾ التي يجب أن يتبناها المسلم فقال تعالى ﴿إِنَّ اللَّهُ لا يُغَيِّرُ مَا يِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنفُسِمٍ مُّ ﴾ [الرعد: 11].

وتتميز المنظومة الإسلامية بالجمع بين الثوابت والمتغيرات فهناك قيم تعدل في عالم

التغير من أجل أهداف التطور والإبداع، وهناك قيم أبدية وبسبب هذه الرؤية التكاملية قدم الإسلام ثورة اجتماعية وبسبب تلك التعاليم يتميز المجتمع الإسلامي بالديناميكية والتجدد ما دام ملتزماً بالمقاصد الشرعية والتي تحدد نسق القيم المطلقة حيث ترتبط القيم الإسلامية بمقاصد الشريعة (حفظ النفس والعقل والنسل والمال والمدين) والتي لا يتم حفظها إلا من خلال تشبع الأفراد بنظام من القيم يتصف بالكمال، وهي قيم ملامسة للفطرة الإنسانية التي فطر الله عليها الناس وهو ما يتوفر في النظام القيمي الإسلامي الذي يجب أن يتشكل منه النظام الاجتماعي ويقوم على أساس راسخ هو الإيمان بالله والإقرار بالعبودية الخالصة له وحدة، ومبادئ الإسلام هي المعايير الصادقة التي نقيس بها القيم والعادات والسلوكيات السائدة داخل المجتمع المعايير الصادقة التي نقيس بها القيم والعادات والسلوكيات السائدة داخل المجتمع المعايير الصادقة التي نقيس العقيدة الدينية الإسلامية ضابطا وموجها وبدون ذلك يفقد نسق القيم طابعة الإسلامي الأصيل.

لقد شملت القيم الإسلامية كل مجالات الحياة وقد حدد البعض القيم الإسلامية إلى سبع قيم هي القيم المرجعية المبنية على الثوابت الإسلامية وهي (الحق والإيبان والمسريعة والمسؤولية والمعدل والوسطية وحقوق الإنسان) وعلى الرغم من التداخل بين قيم الحق والمدل من حيث أن الإيبان قيمة من قيم الحق وكذلك العدل هو أيضا قيمة من قيم الحق وكذلك العدل الفرعية وجعلها بعضهم في مجموعات كلية أكثر تداخلا وتكرارا، وهي القيم العقدية والقيم الشرعية وقيم التأسيس وقيم الأمة وقيم الحضارة وقيم السنن وقيم المقاصد فهذا التقسيم للقيم لا يخرج عن حدود بناء التصور الذي أصله الوحي لله الحالق للكون والحياة والإنسان، ورأى البعض تقسيم القيم إلى قيم مثالية تحكم علاقة الفرد بربه وهي القيم المحورية وجعلها في نوعين عقدية وتعبدية وقيم واقعية تحكم علاقة الفرد بربه وهي القيم المحورية وجعلها في نوعين عقدية وتعبدية وقيم واقعية الى نوعين القيم الجامعة ومنها قيم سلبية كالكذب والسرقة وخيانة الأمانة والظلم وقيم إيجابية المحدق والأمانة والتعاون والعدل، والبعض يقسم القيم حسب نوعها إلى قيم اقتصادية كالصدق والأمانة والتعاون والعدل، والبعض يقسم القيم حسب نوعها إلى قيم اقتصادية كالتعاون

والتواضع وقيم علمية كالسعي في طلب العلم والعلم النافع والتجديد والابتكار ونشر العلم وقيم روحية كحسن الخلق وإخلاص النية وقيم جمالية وقد قسمها د. "عبد الحميد أبو سليان" في ستة مبادئ جامعة " مبادئ تستند إلى المنهجية الإسلامية " وهي التوحيد – وحدة الخلق – المعرفة – وحدة الحقيقة – وحدة الحياة – وحدة الإنسانية – تكامل الوحي والعقل والشمولية في المنهج والوسائل بينها يقسمها د." طه جابر العلواني" إلى القيم العليا الحاكمة وهي ثلاث التوحيد والتزكية والعمران ويتفرع منها منظومات من القيم الجزئية.

### ثانيا- الجماعة بين التراث الغربي و الإسلامي:-

"الإنسان كاثن اجتماعي" عبارة شهيرة تكاد تبلغ حد المسلمات عند علماء الإنسانيات، استنادا إلى أنه منذ فجر بشريته يعيش في جماعات، وتتعدد التفسيرات المقدمة لذلك السلوك الاجتماعي، وتتنوع قوة وديمومة اجتماعية الإنسان وفق قانون معقد، ويزيد تعقيداً كلما زاد المجتمع رقيا، ولذا أهم ما يميز اجتماعية الإنسان أنها نزعة تبعد عن مبرراتها المادية والطبيعية وأسبابها المباشرة، وفي مناقشة فرويـد لـسيكولوجية الجهاعة يرى أن الطفل يولد ولا يعير العالم الخارجي أدنى اهتهام فكل ما يعني الوليد هو راحته ولكن لعجزه عن ذلك وضرورة قيام غيره لـ بمتطلباتـ يبـدأ الرضيع في الانتباه إلى ما ليس نفسه وإلى ما يقوم على راحته أي الأم وبالتدريج يتحول إلى حب نرجسي حيث يحب الطفل أمه لأنها تحبه، وتتسع رقعة اهتمام الطفل ومع تقدمه في السن فينتبه إلى العالم فيضطر إلى التنازل المستمر عن نرجسيته وتمضى عملية الارتباط الاجتماعي على نفس النسق حيث يستبدل الأم بالآخرين حتى يصل الارتباط إلى الأفكار المجردة، وفي كل نقله من هذه النقلات التي تتعرض لها نرجسية الفرد يتسع مجال الارتباط الاجتماعي ويتنوع وتزيد قوة الروابط الاجتماعية بزيادة المصالح النرجسية أي بزيادة قدر الحب الذي يحصل عليه الفرد ممن منحهم حبه وتحول العداء الأصلي إلى جماعات أخرى ليحتفظ بتماسكه الداخلي، وبمعنى آخر النزوع إلى التجمع ضرورة تفرضها حاجة الفرد إلى غيره لإشباع رغباته وحاجاته ويحول قوة نرجسيته إلى النفور من تجمع أو تجمعات أخرى يراها عدوا له ولجماعته، ولذلك يرى فرويد النزوع

الاجتماعي ليس خاصية إنسانية بل هو ضرورة تفرضها قوة الحياة.

والطرح المقابل لمفهوم "العلاقات الليبيدية" لدى "فرويد" هو فكرة العلاقات الاقتصادية الذي يدرس الظاهرة الاجتهاعية باعتبارها فعلا ماديا بل بوصفها نتاج فعل مادي، وبالتالي تعقد الظواهر الاجتهاعية يرتبط طرديا مع تعقد العلاقات الاقتصادية في المجتمع ويستدل على ذلك من الدراسات الانثر وبولوجية الخاصة بالمجتمعات البدائية ويبدو هذا بوضوح في النظرية الماركسية وأتباعها.

وينتهي د." أحمد فايق" إلى رأي في هذا السياق " تعيش الكائنات الحية في جماعات بقدر ما تحتاجها معايشتها من تبادل المنافع وتنظيم إنتاجها وكلما زادت الحاجـة إلى الآخرين لإشباع الحاجات الأولية والثانوية زاد التجمع الحيواني تماسكا، وقوة وثباتا وتعقدا ويعد المجتمع البشري أكثر التجمعات الحيوانية تعقدا وقوة وثباتا لتنوع وتفرد وتخصص حاجات البشر لذلك تميزت التجمعات البشرية بأنها تجمعات تتلاشي فيها فردية الشخص ليكتسب بدلا عنها نوعيات خاصة وفق دورة في شبكة تبادل المنافع في علاقات الإنتاج، فالإنسان في مجتمعة يعيش صراعا بين فرديته ونوعيته بين خصوصيته وعموميته فأي تجمع بشري ينقسم داخليا إلى تجمعات فرعية لها خواصها التي يتم عن طريقها قيام علاقات الإنتاج وعن طريق انتمائه تتلاشى فرديته في جماعته ليباشر إنية جديدة يكتسبها من جماعته وتندمج الجماعات الفرعية في جماعات أكثر شمو لا لتكون المجتمع وكلما زادت انتهاءات الفرد في جماعات فرعية زاد عدد الإنيات المختلفة باختلاف الجماعات وهذا ما يميز المجتمع البشري عن غيره هو قابليته للانقسام الداخلي رغم تماسكه وهذا التفكير يرتبط بمفهوم الإنسان بها أنه ينفرد بخاصية في البناء الغريزي له يجعله قادرا على أن يكون أكثر من ذاته أو أكثر من ذات واحدة، وبناء علي هذا المفهوم عن الإنسان يعرف المرض النفسي الاجتماعي بأنه هـ ونتيجـة لفـشل نظـم التربية في التطور بها يلائم تطور أساليب الإنتاج مما يجعل الجيل الأحدث عاجزا عن القيام بدوره الإنتاجي الملائم لظروف الإنتاج وما تتطلبه من تنظيم مغاير للرغبات وأساليب إشباعها ويترتب على هذا القول بأن اكتساب الفرد لانية ملائمة لمجتمعه وطابع محدد من التهاسك يكون نوع ما من الاضطراب النفسي وكأن العلاقة بين الفرد والمجتمع هي علاقة التضاد والصراع (حتمية الصراع) و أن تحول الفردي إلى اجتماعي هو تحول من السواء إلى المرض.

ولا شك في أن كل هذه الأطروحات النظرية هو نوع من الاختزال الناقص، من حيث إن هذا الطرح النظري الغربي يختلف تماما عن مفهوم الإنسان من المنظور الإسلامي حيث نجد الطرح النظري الإسلامي ينطلق من منظومة القيم الإسلامية ويتناغم معها وهو ما يتضح في العرض التالي: -

يتفق الفارابي مع أرسطو بوجود أساس نفسي فطري للحياة الاجتماعية، فكل واحد من بني البشر مفطور على أن يحتاج في قومه وفى أن يبلغ كمالاته إلى أشياء كثيرة لا يمكن أن يقوم بها كلها وحده بل يحتاج إلى قوم يقوم له كل واحد منهم بشيء مما يحتاج إلى و تماسك الجماعة عند الفارابي راجع إلى الاشتراك في اللغة واللسان.

كما كشف ابن سينا عن علاقة الفرد مع الجماعة "أثر الجماعة في الشعور بالذات "وما ينتج عن هذا أحيانا من اضطراب الذات (مرض نفسي) فلقد جاء في كتاب ابن سينا (الأصل والعودة) "قصة الجارية التي أصيبت بروماتيزم مفاجئ في المفاصل "واستطاع ابن سينا بحدسه أن يكتشف أثر الجماعة "الملك والضيوف" في تكوين ونشوء المرض لدى "الفرد"، وفي كتاب (القانون) يقدم مثالا آخر "الشاب المريض بالحب" ويعد هذا اكتشاف لما يعرف اليوم بنظرية التفاعل الرمزي قبل التحليل النفسي الفرويدي والمثير والاستجابة قبل المدرسة السلوكية.

في حين يرى أبو الحسن الماوردي أن عوامل الألفة " الاجتماع الإنساني " هي النسب والبر والمودة والدين والمصاهرة ويقول إن النسب من الأسباب لأن تعاطف الأرحام والقرابة يبعثان على التناصر ويمنعان الفرقة ونحن نلاحظ هذا بوضوح في المجتمعات الريفية حتى وقت قريب.

ويرى الغزالي أن الاجتماع الإنساني ضمان بقاء الفرد وسلامته إذ أن بقاء الفرد وسلامته إذ أن بقاء الفرد وسلامته من مأكل ومشرب وهو لا يستطيع وحده أن يجهز كل هذه الحاجات وهذا يحتم على الناس جميعا التعاون فيما بينهم ولهذا فإن وجود المجتمع الإنساني نتيجة حتمية لعجز الفرد عن سد حاجاته الأساسية.

ويقول ابن خلدون أن الاجتماع الإنساني ضروري ويعبر الفلاسفة عن ذلك بقولهم الإنسان مدني بالطبع أي لابد له من الاجتماع الذي هـ و المدنية في اصطلاحهم وهـ و يعنى العمران، وبيانه أن الله خلق الإنسان وركبه على صورة لا تسير حياته وبقاءه إلا بالغذاء وهداه إلى السعى من أجله بفطرته، وبها ركب فيه من القدرة على تحصيله إلا أن قدرة واحد من البشر قاصرة على تحصيل حاجته من ذلك الغذاء غير موفية له بهادة حياته منه فلا بدله بصناعات متعددة ولا بد من اجتماع العدد الكبير من أبناء جنسه ليحصلوا على القوت له ولهم، ويتفق ابن خلدون مع أرسطو بوجود ميل فطري بين الناس للتجمع ويقول ابن خلدون أن من يعيشون معما يسعون إلى أن يقلم بعضهم بعضا ويكون التقليد من جانب الأدنى للأسمى أي الضعيف للقوى.

ويقول أبو على بن مسكوية في كتباب " تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق " أن المجتمع الإنساني هو الطريق لتحقيق الخير للأفراد لأنه يصعب على الإنسان وحده القيام بكافة أنواع الخير الكثيرة ويقول أن المحبة هي أساس العلاقات الاجتماعية بين الناس.

ويرى رفاعة الطهطاوي أن اللغة " الناطقة " هي وسيلة الاتصال الاجتماعي وفي ذلك يقول لو لم يكن الإنسان مخلوقا ليأنس مع إخوانه والاجتماع مع أقرانه ليضع معهم هيئة اجتماعية وحالة عمران تمدنية لم يكن لتخصيص الحكمة الإلهية له بمصفة الناطقة والتي منَّ الله عليها بالإنسان ليتصل بالآخرين ويرى أن الجنس الإنساني مضطر إلى. التآلف والتجمع في إتمام معيشته وانتظام حال نفسه.

إن نظرة الإسلام في الاجتماع الإنساني تستند إلى وضع الإنسان في الدين الإسلامي فهو " ابن آدم وحواء " وأنه ينتمي إلى الأسرة البشرية التي لا تفاضل بين الإخوة فيها بغير العمل الصالح وبغير التقوى فقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكَّرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُوْ شُعُوبًا وَفَهَا إِلَى لِتَعَارَفُوا أَيْنَ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقَلَكُمَّ إِنَّ أَللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الخبرات:13]. تشكل هذه الآية أساس التعاون الإنساني بين البشر، إنها تقر بالتعدد (شعوب،

وقبائل) وتدعو إلى التعارف،الذي يشمل التعاون بين الناس على كافة المستويات وفي

غتلف المجالات، ثم تحدد معيار التكريم أو التفضيل بين الناس بالتقوى، هذا الخطاب الشامل التوجيهي هو الذي حكم ويحكم علاقات المسلمين في ما بينهم وبين علاقاتهم من الناس، إنه أطار شامل للعلاقات الإنسانية وثمة ضوابط إنسانية لتلك العلاقات حددتها الشريعة وجاءت شاملة في الحديث الشريف (لا ضرر ولا ضرار)، وقال تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِنْهُ وَالْعُدُونِ ﴾ [المائدة: 2] ، أي معيار التعاون هو أساس العلاقات في مقابل نبذ الإثم والعدوان.

وطبق الرسول الكريم هذه القاعدة في العلاقات بين الجماعات الإنسانية داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها فعقد معاهدات التعاون والصلح ووجه الرسائل إلى الملوك بما يسمى اليوم علاقات دبلوماسية واستمر ذلك في عصر الخلفاء الراشدين.

فهناك أمم كثيرة وتعددوا شعوبا وقبائل لكنهم أمة واحدة لها إله واحد وإنها كان التعدد أقوى الأسباب لإحكام صلة التعارف بينها والتعاون وبالتالي تعدد الحضارات لا تضر من وجهة نظر الإسلام، إلا أن الإسلام لا يقيم بنيان المجتمع بموجبها إذ إنه متى وجدت العصبيات ووضعت الفروق والامتيازات تمزق المجتمع البشرى، لذا فإن الإسلام يرفض العصبيات فقال الرسول الكريم (ليس منا من مات إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية) وهو على تقرر حقيقة الإخاء الإنساني، والإسلام يرفض رفض قاطعا التهايز بين البشر إلا بمقدار ما يكون علية من تقوى وما يقوم به من عمل تحكمه هذه التقوى.

وللشريعة الإسلامية أهداف اجتماعية لابد أن تتحقق في كل مجتمع والشريعة تتجه في كل أحكامها إلى تحقيق هذه الأهداف الاجتماعية وهي المقاصد العليا للشريعة الإسلامية فقد جاءت لتكوين مجتمع فاضل يضم الأسرة الإنسانية كلها وبدأت من تربية المسلم ليكون عضوا في مجتمع وجميع العبادات الإسلامية والفضائل التي دعا إليها الإسلام تتجه نحو تحقيق هذه الأهداف فقد جعل الإسلام كفارات الذنوب تعاونا اجتماعيا فمن أفطر في رمضان فعليه فك رقبة أو صيام ستين يوما أو إطعام ستين مسكينا ومن قال لامرأته أنت حرام على كأمي لا يقربها إلا إذا أعتق رقبة أو صام ستين يوما أو إطعام ستين يوما أو إطعام ستين

عشرة مساكين أو كسوتهم وهكذا نجد الكفارات للذنوب تعاونا اجتماعيا كأن الذنب الذي يرتكب أو التقصير في عبادة هو اعتداء اجتماعي فلا يكفر عن الاعتداء الاجتماعي إلا تعاون اجتماعي يسد النقص ويزيل الخلل ولذا قال رسول الله والمستقدة تطفئ المعصية كما يطفئ الماء النار) إذن كل معصية مهما كبرت أو ضؤلت تعد اعتداء اجتماعيا فلا تزول إلا بتعويض للمجتمع.

والمجتمع في القرآن الكريم مجتمعا قويا فمن الضروري الأخذ بأسباب القوة من اعتباد حقائق العلم وكشوفه لتطوير الحياة وترقية الحضارة البشرية وموقف الإسلام موقف مرن يتميز بالشمولية والديمومة إذ أنه دعوة للإفادة من الحقائق العلمية الراهنة والأخذ بمبدأ العلاقات المتغيرة (طبيعة العصر)، وهذه الدعوة القوية إلى اتخاذ أسباب القوة لنرهب بها أعداء الله وأعداءنا ليست قوة غشوم تستبد وتسلب وتقهر وإنها هي لحاية الحق وتحقيق العدل كذلك تجئ أحاديث الرسول مؤكدة ما سبق أن قرره القرآن الكريم (أشد الناس عذابا يوم القيامة من أشركه الله في سلطانه فجار في حكمه) (١)، وجاء في الحديث القدسي (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا) (٤).

والمجتمع المسلم مجتمع غير جامد فسنة الله في خلقه تنبئ بحتمية التغيير وبداية التغيير الإنسان وهنا تتجلى النظرة الشمولية في الإسلام قال تعالى ﴿إِنَ اللّهُ لاَيُغَيِّرُ مَا يِقَوْمٍ حَقَى يُغَيِّرُ وَإِمَا إِنَّفُسِمٍ ﴾ [الرعد: 11] ، فمركز التغيير وبدايته هي الإنسان مطلق كما أن ما يتغير مطلق بمعنى أن كل ما يستحق التغيير عما هو بأنفسنا وهذا تأكيد على قيمة الإنسان في بناء المجتمع والتغيير الاجتماعي، وجاء الإسلام نفسه دعوة للتغيير من عادات المجتمع الإنساني، فعادات الجاهلين المادين الأنانية وعدم الاعتراف بالآخرين بينها عادات الإنسانين أو المؤمنين المشاركة والتعاطف والمساندة والتكافل في ضوء منظومة القيم في الإسلام.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري .

<sup>(2)</sup> رواه مسلم .

والتغيير الفردي الذي يعتبر ضرورة للتغيير الاجتماعي لا يحدث في نظر الإسلام بإلزام أو الإكراه مما يسبب عناد مضاد والخطوات التي يتخذها الإسلام للتغيير تتمثل في: -

- توضيح الأخطاء السائدة.
- بعد فترة من التوضيح النهي عنها.
  - الترغيب في العادات البديلة.
- بعد فترة من الترغيب الأمر باتباع هذه العادات المرغوبة وهنا يتم التحول التدريجي إذا كان الإيمان صادق.

وهذه الخطوات المنهجية الإسلامية تسبق ما عرف حديثا بين علماء النفس بتعديل السلوك والعلاج السلوكي المعرفي الحديث.

ولكي يحقق الإسلام التكافل بين الناس (قيمة التكافل داخل الجهاعة) بين أن من صفات الإيهان الإنفاق عما رزق الله وينبه الإسلام أن يكون البذل في أدب دون استعلاء أو جرح الكرامة ويجعل ذلك من الرياء والنفاق فيقول تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لَهُ وَسُرَامَةً وَيَعَلَى خُلُومُ وَالْمَوْرَالُةُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ لَا اللَّلَّال

ويحفز إلى المسارعة في الإنفاق على مختلف الأحوال شدة ورخاء فيقول تعالى ﴿ اللَّذِينَ مُنفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالضَّرَآءِ وَالضَّرَاءِ فيقول تعالى ﴿ وَهُوَ اللَّذِي آلَنَا اَحْتَهُ وَعَيْرَ مُتَسَيّعًا وَغَيْرَ مُتَسَيّعًا وَعَيْرَ مُتَسَيّعًا وَغَيْرَ مُتَسَيّعًا وَغَيْرَ مُتَسَيّعًا وَعَيْرَ مُتَسَيّعًا وَغَيْرَ مُتَسَيّعًا وَعَيْرَ مُتَسَيّعًا وَغَيْرَ مُتَسَيّعًا وَعَيْرَ مُتَعْمَ وَالْمَاعِ وَاللّمَ عَلَيْكُونَا وَعَلَيْمً وَعَلَيْكُونَا عَلَى اللّمُ عَلَى اللّمُ عَلَيْكُونَا اللّمُ عَلَيْكُونَا اللّمُ عَلَيْكُونَا اللّمُ عَلَى اللّمُ عَلَى اللّمُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَى مَا لَعُلُونَا عَلَى اللّمُ عَلَى اللّمُ عَلَى مَا عَلَى اللّمُ عَلَيْكُونَا اللّمُ عَلَيْكُونَا عَلَيْلُونَا عَلَى اللّمُ عَلَيْكُونَا اللّمُ عَلَى مِنْ المُعْلَى المُعْلَمِ اللّمُ عَلَى مِنْ اللّمُ عَلَى اللّمُ عَلَى مَا عَلَيْكُونَا اللّمُ عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْكُونَا اللّمُ عَلَى مَا عَلَيْكُونَا المُعْلَمِ عَلَى مَا عَلَيْكُونَا اللّمُ عَلَى مَا عَلَيْكُونَا اللّمُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَمُ عَلَى مَا عَلَيْكُونَا اللّمُ عَلَيْكُونَا اللّمُ عَلَيْكُونَا اللمُعَلِي اللمُعَلِي اللمُعَلِيْكُمُ المُعَلِي اللهُ عَلَيْكُونَا المُعَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى م

وبذُّلك نجد الإسلام بدأ بناء المجتمع في ضمائر الأفراد ووجدانهم فهناك في أعماق الوجدان المسلم قيم الحب والتآخي والرحمة والمودة، الحب الإنساني الخالص والرحمة الإنسانية المبرأة والتآخي " النشأة الأولى من نفس واحدة " وأيقظ الإسلام في وجدان

المسلم شعور النسب والقربي وذكرهم بإخوتهم في الله وفي المنشأ والمصير حتى رقت جوانبهم بهذه المشاعر اللطيفة كانوا أقرب إلى قيم التعاون والتراحم والتكافل ومن هنا يتأكد لنا أن قيم الرحمة لب الجانب الاجتماعي في الجماعة المسلمة والشخصية المسلمة وعندما يصف القرآن الكريم جماعة المسلمين يقول تعالى ﴿ رُحَمَّا مُ يَنْهُمُ مُ الفتح: 29] فالرحمة هي لب الجماعة المسلمة وروح التعامل والتفاعل فيها بين أعضائها. والمرحمة في شخصية المسلم ذات طابع اجتماعي وذات طبيعة دينامية، ذات طابع اجتماعي في موضوعها لأنها لا ترتبط ولا تركز على فرد بعينه إنها هي اتجاه عاطفي نحو الجماعة أو الجهاعات من المسلمين كما أنها ليست مشاعر داخلية فقط بل تتعدى الحال الداخلي إلى الحال الخارجي بالسلوك الذي يصيغ العلاقات التي تسود بين أفراد المجتمع المسلم وتسود المعاملات والتفاعلات الاجتماعية التي تدور في جماعتهم.

والرحمة ذات طبيعة دينامية في تفاعلها لأن المرحمة تتحرك بين الأفراد المسلمين وتحركهم تتحرك بمنظومة قيم التناصح والتصالح والتعاون والتسامح وتتحرك بهم في كل عمل فيه صلاح دنياهم وآخرتهم وتتحرك بهم في أمور عباداتهم وشؤون معاشهم، فقد كان الإسلام يحظى بقداسة لا تبلغها أي من المكونات الثقافية الأخرى كاللغة والعادات والأعراف وذلك منذ انتشاره وصار الدين الإسلامي لدي الكثيرين جزءا من مكونات الثقافة التقليدية للمجتمع بحيث يصعب الفصل بينه وبين المكونات الثقافية الأخرى وكان الفرد يلوذبه ويتخذه مرجعية تعطيه الأمن والطمأنينة فأصبح الدين مقدما لسلوك الفرد والجهاعة تستمد منه أخلاقها وأعرافها لمارسة حياتها العامة بل إن المسجد كان مكان اجتماع الناس يناقشون فيه قضاياهم الحياتية الدنيوية تماما كما يؤدون فيه شعائرهم الدينية وكان التعليم الديني يجد مكانة خاصة ورجل الدين له مكانة خاصة في نفوس الناس أي إن الدين شكل مكونا رئيسيا في ثقافة المجتمعات الشرقية العربية المسلمة والمكون الآخر في ثقافة الشرق العـربي الإســـلامي هو اللغة العربية وهكذا فالعربية والإسلام يقفان عامل ربط يلحمان مكونات ثقافة الشرق العربي الإسلامي المتمثلة في موروثات شعوب هذه المنطقة وتقاليدها وعاداتها بمكوناتها العشائرية والقبلية والطائفية ومؤثراتها البيئية التي توطدت عبر المراحل التاريخية قبل ظهور الإسلام وبعده.

وعقد المقارنة بين مفهوم الإنسان في العديد من النظريات الغربية والمجتمعات الغربية يبين أنه قد أسس على مبدأ المواطن- الجنسية " محدود برقعة جغرافية بعينها ذات حدود سياسية، وداخل المجتمع قد أسس على مبدأ الانتهاء - العضوية " محدود بمكانة اجتماعية بعينها ذات حدود ثقافية، ونتج عن ذلك تقسيم الطبقات الاجتماعية والعنصرية وشاع مصطلح المصالح القطرية والأمن القومي لكن مفهوم الإنسان في الإسلام لا يقوم على العرق أو الجنسية أو الموقع الجغرافي أو الوضع الاجتماعي أو المستوى الاقتصادي وإنها الجميع في مستوى واحد من الكرامة والحريـة الإنـسانية ولا يتفاضلوا إلا بما يحرزه كل إنسان من السبق بسعيه الخاص في ميدان الجهاد الإنساني قال تعالى ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَّرٍ وَأَنثَىٰ وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَهَيَآبِلَ لِتَعَارَفُواً إِنَّ أَحْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَ نَكُم اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحُجُرات: 13] لقد كان الإنسان هو موضوع القرآن الكريم وقد شمل خطابه كل عناصر الكينونة الإنسانية العقل والوجدان والروح والجسد إن الخطاب القرآني توجه إلى الإنسان بكل هذه الأبعاد والقيم الإسلامية جاءت متناسقة مع هذه التشكيلة المتوازنة في الكيان الإنساني بوصف الإنسان خليفة في الأرض عهد إليه عمارتها وتحقيق العبودية لله فيها وبالتالي فهناك قيم للروح وقيم للجسد وقيم للعقل وقيم للوجدان وهذا الشمول المتوازن عجزت كل النظريات الغربية عن اللإتيان بمثله هي تنطلق من واقع مادي بحت وبناء على ذلك القيم لديهم قيم المادة والجسد في الإنسان وتتميز منظومة القيم الإسلامية عن منظومة القيم الغربية بفارقين اثنين كما يرى د. زياد خليل الدغامين الفارق الأول: أن منظومة القيم الإسلامية بسبب شمولها جمعت شتات الكيان الإنساني في وحدة واحدة وحافظت عليه وهذا الشمول راجع إلى كون الوحي هو مصدرها الوحيد ولذلك يعمد قبول المسلم بقيم جديدة مستحيلا وذلك لاكتمال منظومة القيم لديه وهذه حقيقة عقدية لا مجال للاجتهاد فيها خلاف المذاهب الغربية التي مزقت كيان الإنسان وجعلته أشتاتا في علاقته مع مفردات

الوجود الكوني الفارق الثاني استقلال القيم الإسلامية بجملة من الخصائص هي الثبات لكونها استمدت معانيها من نصوص الوحى فلا يتطرق إليها التبديل والتغيير فهي ضوابط حاكمة لمهام الإنسان في الحياة التي هي الخلافة والأمانة والشهادة والعمارة والعبادة ولا يمكن أن تزول بفعل عوامل الهدم وعالمية القيم الإسلامية خاصية أخرى انبثقت من الوحي المنزل على الرسول الكريم رحمة للعالمين فهى قيم صالحة لكل بني الإنسان لأنها قيم طابعها الرحمة وكما أن الدين الذي هو مصدر هذه القيم جاء رحمة للعالمين فكذلك القيم المنبثقة عنه جاءت رحمة للعالمين يقول سبحانه ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيَّهَا ۚ لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَلِكَ اَلِدِيثُ ٱلْقَيِّدُ وَلَنكِنَ أَكْ أَلْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الروم: 30]، فإقامة الوجه للدين القيم كان بوصفه الموجه للإنسان في الحياة وكأن تغيير القيم وتبديلها هو تغيير للفطرة التي خلق الله الناس عليها وهو تبديل لخلق الله مما يؤدي إلى انقلاب الإنسان عن إنسانيته واختلال معاييره الضابطة لسلوكه. ولا تعنى عالمية القيم الإسلامية سلب الآخرين خصوصيتهم القيمية بخلاف العولمة التي تسعى جاهدة لأن تكون قيمها عالمية وتتجاوز خصوصيات البشر ومن الخصائص المهمة للقيم الإسلامية اكتسابها معانى مقاصدية لبناء الإنسان الكامل وربها نجد الهدى النبوى قد حدد قيما بعينها تأسيسا لها في نفوس الناس وترسيخا لما تحمله من دلالات فمثلا تأكدت قيمة الغني في قول الرسول الكريم (ليس الغني عن كثرة العرض ولكن الغني غنى النفس) فالغني الحقيقي هو شعور النفس باستعلائها على كل قيم المادة وعلى هذا قد لا يكون صاحب المال غنيا بالمفهوم القيمي لكنه بالمفهوم المادي ومثل ذلك يقال في معنى الإفلاس فالمفلس هو من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هـذا وقـذف هـذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم يطرح في النار فهذا هو الإفلاس الحقيقي بالمعنى المقاصدي والقيمي.

والتأسيس القرآني لنزعة الإنسانية يتجلى في جوهر العقيدة وهي ﴿المُحَمَّدُ بَهِ رَبِّ الْمَسَلِّيدِينَ ﴾ فالله إنها هو رب العالمين أيا من كانوا، وبعث محمدا ﷺ رسولا إلى البشر

كلهم فقال تعالى ﴿ تَبَارَكِ ٱلَّذِي نَزُّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَاكِمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ١] وقال تعالى ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف:158] وقال تعالى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [سبا:28] ، وبالتاي الجهاعة في الإسلام هي الإنسانية عامة وهي إذ ترتبط برب العالمين ينبغي أن تكون موجهة لمصلحة جميع خلقه من البشر وتحقق مقاصد الشرع والفضائل والأخلاق في القرآن هي مجموعة الاعتبارات والمناهج السلوكية التي تتلاءم مع الفطرة الإنسانية الصافية من جانب وتساعد في إرساء قواعد السعادة الإنسانية للفرد والجماعة من جانب آخر ومن ثم فأنت لا تجد في هذه المناهج السلوكية قابلية للاختلاف والتغيير من بيئة لأخرى لأنها لم تنشأ من أعراف بيئية ولكنها انبثقت عن الفكرة الإنسانية الشاملة. وقد رفع القرآن من قيمه الإنسان الذاتية ويتضح التشريف والتعظيم لـه في قولـه تعالى ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْلِآدَمَ ﴾ [البقرة:34] وبالتالي إقرار العديد من الحقوق التي تحفظ للإنسان كرامته وتفعيل طاقته في تعمير الأرضِ، حق الحياة التي هي هبة من الله للإنسان، وحق حرمة ومن حرمات الفرد (حرمة الدم) وحق الأمن تلتقي فيه جميع الحقوق إذ لا يمكن أن يكون الإنسان حرا كريها عاملا منتجا مفكرا مبدعا ما لم يكن آمنا على نفسه وحرمة دمه آمنا في ماله وما يملك آمنا على عرضه وأسرته وأولاده، لذلك فإن من مقتضيات حق الأمن ألا يظلم الإنسان ولا يعتدي على أي خصوصية من خحوصياته ويتولى المجتمع حماية هذا الحق ومن أبرز مقاصد الشريعة حفظ النفس وإذا كان حفظ النفس يكوِن بتوفير ما يسمى بحق الحياة وحرمة الجسم وكذلك بتوفير الأمن فإن مما يكمل هذا المقصد توفير كفاية النفس ولا يقف عند هذا الحدبل إن تحقيق هذا المقصد يقتضي توفير الحرية الشخصية والكرامة للإنسان تحقيقا لمعنى التكريم الذي اختص الله به الإنسان ولذا جاءت منظومة القيم في الإسلام منسجمة متناغمة (قيم التعارف - التعاون - التكامل - الخلافة العامة - المسؤولية - الحرية - الشرف -الكرامة - السلام العالمي - العدل - الحاية للحقوق - الأمن -...) والجماعة الإسلامية تؤسس على نوعان من القيم النوع الأول يحقق بناء الشخصية المتوازنة المتكاملة للفرد

من أجل تحقيق ذاته وامتلاك الفضائل التي تميز الإنسان مثل قيم الكرامة ومكارم الأخلاق وقيم العلم واكتسابه وقيمة تبليغ العلم وقيمة العمل وتوظيفه في العمران وقيم التدبر والتفكير والاجتهاد قيم التعامل الإنسانية مثل قيمة الرحمة وقيمة الرأفة وقيمة البذل والعطاء وقيمة الصدق والوفاء... أما المنوع المثاني من القيم فيتحقق من خلال تنشئة الإنسان الصالح الذي يكون عضوا نافعا ومؤثرا في أسرته ومجتمعه وبذلك تتحقق قيم الولاء والانتهاء وقيم الأسرة بمستوياتها المتعددة الأبوية – الأمومة – البنوة – الخؤوله – العمومة – وقيم الحب والبر والإحسان والنظام – والمسئولية والانسجام مع الأعراف والتقاليد الاجتماعية العامة – الاختيار ومسئولية الاختيار قيم الخياة في الحياة ويسعى إلى التفرد والتميز والإنجاز وعندما يسعى الإنسان يحقق الإنجازات في الحياة ويسعى إلى التفرد والتميز والإنجاز وعندما يسعى الإنسان يحقق الإنجازات النفسية والمادية والمجتمعية بها يترتب على ذلك من الشعور بالرضا والسعادة النفسية ويحوز الإنسان التقدير والاحترام من الناس هذا الجزاء في الدنيا عاجلا أما الجزاء الباقي فهو في الآخرة وبذلك جهود التنافس والتسابق لدى المسلم لتحقيق مقاصد الشرع وليس للتناحر والصراع والصدام الفردي في الجاعات الأخرى.

ولم يلغ المنظور الإسلامي الشر من نفوس البشر بل أقر التقوى والفجور داخل النفس البشرية وصاغها من المنظور الوسطى الاعتدالي المتوازن.

ويرى د." محمد المهدي" ثنائية التكوين في الإنسان في كل شيء فهو مخلوق من مادة وروح ويتكاثر من ذكر وأنثى ويعيش حياته بين الخير والشر وبين قطبي وجود الإنسان توجه توجد مسافة يتحرك فيها ورغم ثنائية التكوين فالمؤمن متوحد التوجه أي أن توجهه دائم إلى الله وكل طاقاته تتجمع في هذا الاتجاه، متوازن بل كلما ازداد الإنسان صلاحا نجد الكفة أكثر رجحانا ناحية الإيجابية كما ونوعا على العكس من المشخص المريض حتى أن طريق الصحة النفسية ترسم خطواته كالآتي: (السماح والتقبل – المسؤولية – حتى أن طريق الصحة النفسية ترسم خطواته المسحيحة وحصر الاهتمام فيما يفيد – النظرة المضوعية والواقعية – التزود بالمعلومات الصحيحة وحصر الاهتمام فيما يفيد – النظرة الشاملة للأمور – الإنسانية العامة – التوحد والتناغم مع الكون والملا الأعلى) وفي المنظور الإسلامي الحب يوازن الصراع على عكس النظريات الغربية التي تروج لفكرة

الصراع، ففي المنظور الإسلامي الصراع منتج ايجابي والأصل الحب نبتة طبيعيــة تنــشأ ذاتيا في باطن النفس ولكى تستمر لابد من البيئة الطبيعية (الأم - الأسرة - العلاقات الإنسانية) والإيهان ينبوع الحب والمؤمن وحده هو الذي يستطيع حب كل شيء حتى الكارثة، والمؤمن يحب الناس جميعا لأنهم إخوته فمعنى كلمة " الأرحام " في سورة النساء الأرحام الإنسانية التي تصل بين الناس جميعا، والأخوة عقيدة في ضمير المسلم تحرك سلوكه وشعور المؤمن نحو الناس ليس شعور الاستعلاء العنصري ولا التعصب الإقليمي ولا الحقد الطبقي ولا الحسد الشخصي وإنها هو شعور الحب والإخاء للناس كافة وبذلك تستقر الحياة وتضطرب إذا غاب هذا الشعور أو أختل التوازن بين الحب والسصراع، يقسول تعسالي ﴿ وَٱلَّذِينَ نَبَوَءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن فَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَحدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِنَا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِمْ وَلَوْ كَانَ يَهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحسر: 9] ويقول الرسول ﷺ (لا يومن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) (إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء يغبطهم الأنبياء والشهداء قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب وجوههم نور على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس).

ووظيفة الصراع في المنظومة الإسلامية في إطار مقاصد الشريعة (نشاط منتج يقاوم المنكر متى وقع) وتقوم الجهاعة على القيم والتقاليد والمبادئ الإسلامية والتي تؤكد قيم الحب و الأخوة والتعاون والتكافل والتراحم والتسامح وتأصيل المشاعر الإيجابية وتقوم على أساس ثابت القرآن والسنة يقول تعالى ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوهٌ ﴾ [الحبُرات:10] ويقول الرسول الكريم (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) (المؤمن إلف مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف) (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر) (يد الله مع الجاعة ومن شذ شذ في النار) (الاثنان خير من واحد والثلاثة خير من الاثنين والأربعة خير من الثلاثة فعليكم

بالجماعة فإن الله لن يجمع أمتي إلا على هدى) (خير الناس أنفعهم للناس) (إن أحدكم مرآة أخيه فإن رأى منه أذى فليحطه عنه).

وإذا كان الفكر النظري الغربي يطرح ما يسمى بالجماعة المرجعية: -

وهى تلك الجهاعة التي يتوحد معها الشخص ويعمل على كسب تقبلها ويرتبط بقيمها ومبادئها وأهدافها ومعاييرها دون أن يكون هو عضو فيها بشكل مباشر بل قد لا يكون له صله بها وتؤدى الجهاعة المرجعية للفرد نفس الوظيفة السيكولوجية التي تؤديها الجهاعة العضوية فتؤثر في اتجاهاته وفى تصرفاته، ويستخدم مفهوم الجهاعة المرجعية على اعتبار أنه مفهوم عام يتضمن الجهاعة العضوية وبهذا تكون الأخيرة صورة خاصة من صور الجهاعة المرجعية وبهذا تكون الجهاعة العضوية جماعة مرجعية بالنسبة للشخص لكن ليس من المحتم أن تكون الجهاعة المرجعية جماعة عضوية بالنسبة لله

ويقول "كيللى " أن هناك وظيفتين للجهاعة المرجعية الأولى أنها تعمل كمعايير للشخص لا يخرج عنها عند قيامه بالحكم أو بالإدلاء باتجاهاته نحو موضوع ما والثانية أنها تعمل كمعايير يقارن الأفراد من خلالها سلوكهم بسلوك الآخرين.

وأضاف "نيوكمب" أن هناك جماعة مرجعية الجابية وجماعة مرجعية سلبية ويعنى بالجماعة المرجعية الايجابية تلك الجماعة التي يشارك الفرد في معاييرها مشاركة المتقبل لهذه المعايير سعيا وراء اكتساب العضوية بداخلها أما الجماعة المرجعية السلبية فهي الجماعة التي يشارك الفرد في معاييرها دود تقبل منه لهذه المعايير. فأن الفكر الإسلامي طرح هذا المفهوم بأروع صورها فالمسلم لديه مرجعية ثابتة هي القرآن الكريم دستور الحياة ككل، ولديه جماعة مرجعية ممتدة وثابتة بدأ من سيرة الرسول الكريم وسنته حتى الخلفاء الراشدين والصحابة وكل عالم دين في عصرنا الحالي هو امتدا للجماعة المرجعية الإسلامية، وتتميز بكونها مرجعية ايجابية دائما أبدا ويشارك فيها الفرد بالاختيار والمسؤولية معا، والإنسان في الإسلام مسئول عن عمله والمحاسب علية ثوابا وعقابا فالإنسان يحمل أمانة إنسانية وهو خاضع لرقابة خالقه مسئول أمام ضميره ومن هنا كانت مشقة الأمانة وصعوبتها ومن هنا أصبحت الحياة الإنسانية في مجملها مجموعة

وحرص الإسلام على التأسيس لمفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليجعل منها وعاء للقيم ومستودع لها وقد أستمر القرآن الكريم عبر سوره الأربعة عشرة ومائة يهدم قيم الجاهلية ويبني قيم الإسلام والرسول الكريم يقوم بتفعيل ذلك في الواقع الذي يعيشه الناس حتى يقول أحد الصحابة أن النبي صلى الله علية وسلم كان يفرغنا ويملؤنا ويعني بذلك أنه كان يفرغهم من المفاهيم الخاطئة والقيم الفاسدة وبعد أن يطهر عقولهم وقلوبهم منها يزرع قيم القرآن الكريم وصنع هذا جيل الصحابة رضي الله عنهم جميعا فبدل القبلية والتعصب لها حل محلها مفهوم الأمة والقيم التي يقوم بناء الأمة عليها، عكس النظرة الذرية الغربية التي تنطلق من النظر إلى كل فرد كما لوكان منعز لا عن غيره من الأفراد أو كما لوكان عنصر في جمع إحصائي.

ويبدو هنا إعجاز الرسول في إنشاء المجتمع المسلم الأول من حيث مجتمع المدينة بعد هجرة الرسول الكريم على تقل نظام حياتي وتنظيميا اجتهاعيا جديدا في الجزيرة العربية أحدثت نقلة نوعية على مستوى الاعتقاد والتصور ومنهج الحياة والتفكير فالمدينة مثلت بدستورها نظاما مجتمعيا لم يكن معروفا في تاريخ العرب فقد ارتبطت في تكوينها الجديد بالدين الإسلامي وبنظام اقتصادي جديد (استعمال النقود والنهى عن المقايضة) وبعلاقات اجتهاعية جديدة (الإخاء - تنظيم العمل - التخصص) وبالرابطة السياسية بين مختلف الأصول العرقية والعقيدة الدينية وبسلوك إنساني فردي لم يكن معهودا في تاريخ العرب (النظام اليومي للإنسان وعلاقاته المجتمعية) وبشكل معهاري تكويني مركزه المسجد والسوق وارتبطت المدينة على مدى التاريخ الإسلامي بمختلف

جوانب النموذج الإسلامي للحياة الإنسانية فصلاة الجمعة لا تكون ألا في المدينة ولا يكون بالمدينة غير مسجد واحد جامع وبرزت الاتجاهات حول العلاقة بين المدينة وجوهر العقيدة الإسلامية (الجمعة والجهاعة) والمدنية في الخبرة الإسلامية فهي نتيجة لوجود هذه القيم والأنهاط والسلوكيات وليست سببا فيها فالقيم التي سادت المدينة في العصر الإسلامي لم تكن وليدة حياة سكان أهل المدن بل هي ناتجة عن العقيدة الإسلامية ومن ثم كانت المدينة إحدى صور تشكيل حياة المسلمين الذين استنبطوا وتمثلوا هذه القيم الراقية إذ أن قيم العقيدة الإسلامية تعبر عما هو أكثر رقيا وتجريدا قيم مثل النظام وحسن المعاملة والأخوة وحب العمل والمشاركة والتطوع والمصدق وحب العلم وحب الجمال والسعى للمعرفة وإنتاج العلوم والفنون والصنائع وتنظيم المجتمع وتحديد العلاقات بين أطرافه، المجتمع الإسلامي منظومة متكاملة من القيم والضوابط تحدد حدود الإنسان ومنهج تعامله في الكون أخذا وعطاء وترسم له نهجا محددا فإن التاريخ الإسلامي أنطلق من قيم مثلت لديه المذهبية واستحقت من المسلمين الانتساب إليها هذه القيم نبعت من العقيدة المنزلة والرسالة الموحاة من عند الله تعالى ومن ثم جاءت باقي ظواهر الحياة نابعة منها فإذا كان الأوروبي يستقي أفكاره ونظرياته ونظمه من واقعه فإن المجتمع المسلم على العكس من هذا تماما يحاول دائها إقامة الواقع وتكيفه طبقا لتصوره العقيدي النابع عن شريعته الموحاة من عند الله تعالى والنموذج الإنساني الإسلامي يستنبط قيم التوحيد والربوبية وينطلق منها كبعد غيبى يتعلق بوحدانية خالق هذا الكون وواضع نواميسه وسننه والمتحكم في تسييره ومن ثمّ فإن دور الإنسان ورسالته هي تحقيق الخلافة عن خالق هذا الكون في تعمير أرضه وتحسينها وتزجية معاش الناس فيها وتحقيق تمام التمكن عليها والانتفاع بخيراتها وحسن التعامل مع المسخرات في الكون وبناء علاقة سلام معها أنها مخلوقات تسبح بحمد الله أو رزق لابد من حفظه وصيانته كذلك إقامة علاقة مع بني الإنسان في كل مكان على ظهر الأرض أساسها الأخوة والألفة وحب الخير والدعوة إلى سعادة الدنيا والآخرة، وبالنظر إلى القيم الإسلامية نجد أن هناك قيم أساسية أضفت طابع خاص على المجتمع الإسلامي وأثرت في وعيه وضميره وفي استراتيجيات العمل داخله وأن إخفاق هذه

القيم في تأدية وظائفها بشكل فعال في العصر الحالي ناتج عن إساءة الفهم وهذه القيم في أصلها تعمل على دعم روح الاعتدال وضبط النفس وعدم فقدان التبصر وهذه القيم ضرب الرسول الأمين المثل الأعلى في ممارستها وهى: (لا عدوان - ولا طغيان - ولا فساد - ولا إسراف) والقيم الحاكمة للعلاقات الخارجية في الإسلام (الدول والجهاعات غير الإسلامية) هي: وحدة الإنسانية - المساواة - العدل - سيادة الإسلامية - الاستخلاف - الحرية الدينية - الوفاء بالعهود واحترام المواثيق - الولاء والبراء - السلام -.

انطلق الرسول من المدينة وأقام دولة المدينة فجعل تلك الدولة مؤسسة على دستور خاص لتنظيم العلاقات الاجتهاعية داخل المجتمع السياسي وقائمة على "عهد الموادعة" المتضمنة مجموعة مبادئ لتحقيق التعاون بين الناس مسلمين وغير مسلمين (بين المسلمين واليهود النصح والنصيحة) ودعا الرسول إلى وحدة الأمة معتبرا يهود بني عوف أمة مع المسلمين كها دعا إلى حرية المعتقد الديني وأقر التحالف والتناصر بين أبناء المدينة واعتراف بالتعدد داخل المجتمع الواحد فإن التعاون الإنساني أساس عقيدي ثابت للمجتمع والجهاعة المسلمة.

### ثالثا خلل منظومي القيم واقع عصري معاش:

ونحن نعيش اليوم في عالم تحدث فيه تغييرات، ويحدث التغيير في الهيكلية والبنيوية فقد حدث تفكيك الهياكل والعادات التقليدية السائدة في الجهاعة وكان هذا التحرك نحو أضعاف الهيكل التقليدي يصاحبه فرض هياكل جماعية مستوردة، ولذلك الأنهاط السلوكية والفكرية التي أخذت تظهر لم تكن تطور طبيعيا للجهاعة التقليدية بمعنى التحديث من خلال المحافظة على التقاليد، ونشطت محاولات السيطرة الإدارية والأيديولوجية من قبل دول القوة " مبدأ فرق تسد" وبدأ التحديث يعتبر الجهاعة التقليدية عقبة في طريق التطور في عصر الدولة القومية والأحزاب السياسية والنقابات ولذلك تجاهل تماما وجود الجهاعة أو بالعكس راح يحاول الحط من شأنها ويخاصة في أعين الشباب وسهل هذا على دعاة التحديث من اتخاذ هياكل علوية مركزية يمكن أن تؤدى إلى تحقيق التنمية والرفاهية المادية.

ويبدو ذلك واضح في برامج خبراء التنمية القائم بها منظات الأمم المتحدة، وهي تكون غالبا في شكل مشروعات ذات مدد معينة، وتتحقق المشاركة الجاعية مع طريق تعيين أو استئجار أعضاء من الجاعة ومن ثم يقام داخل الجاعة هيكل جديد أو هيكل منافس ويجرى إغفال بعض المبادئ الأساسية التي تقوم عليها السيكولوجية الجاعية منافس ويجرى إغفال بعض المبادئ الأساسية التي تقوم عليها السيكولوجية الجاعية النظر إلى الجاعة مكل وبدل من ذلك نحيل المشروع والهدف منه مكان المقدمة أي يكون النظر إلى الجاعة من حيث علاقتها بالمشروع بدلا من العكس ونتيجة لذلك يكون المشروع للحصول على المعونة الحكومية لأغراضهم الفردية ويعنى ذلك كله على المستوى الشعبي (المجتمعي) مضمون سلبي للتنمية بالتالي تفقد فعاليتها ، وظهرت اللامبالاة والاغتراب والتغيب عن العمل والنزعة التدميرية والعدوان ونؤكد هنا أنه يتعين أن يكون مركز السيطرة داخليا بالنسبة للجاعة بمعنى أن تكون هي التي تجعل الأشياء تحدث بدلا من أن تكون هدف الموقف الذي تحدث فيه الأشياء لها. وما يحدث الأشياء عدا التعمير مثل هذا التصميم من جانب الجاعة والإيمان برسالتها هو الذي يجعلها لا يقف في طريقها شيء وبشكل يبعث على الدهشة " الجاعة الإسلامية الأولى وفتوحات المسلمين " مثالا.

وعور آخر كان مؤثر على تفكك الجهاعة وهو الجدال حول الفردية - الجمعية فالنظرة التي تنطلق من الفرد على اعتبار أنه ذو أولوية على المجتمع كان من شأنها تأكيد النزعة الفردية واعتبار المجتمع وسيلة لغايات الفرد والتأكيد على قيم الحرية الفردية وفي المقابل النظرة التي تنطلق من المجتمع على اعتبار أنه هو صاحب الأولوية وبالتالي تغلب المصلحة الاجتهاعية على المصلحة الفردية ومن ثم تلغي فردية الإنسان وتهدف إلى صب الأفراد في قالب واحد تحدده سلطة خارجية وفي ظل هذا المنظور يصبح الهدف هو تحقق الكيان الاجتهاعي ويفرض هذا الكيان فرضا على الأفراد وهم أدوات فيه، وكلا منها ناقص في الرؤية وينطوي على عيوب، ولقد أصبحت المجتمعات المحلية اليوم أقل عزلة عها كانت عليه في الماضي وكان من نتيجة التطورات الاقتصادية والاجتهاعية والعلمية الحديثة أن ازدادت الفجوة بين حاجات الناس وبين وسائل

إشباع هذه الحاجات مما يؤدى إلى الشعور بالإحباط أو الهجرة أو الاغتراب، أو إلى مختلف مظاهر العدوان وعدم الرضا أو عدم الاكتراث والخمول وقد نجد صورا من هذا الإحباط في النزاع بين العصبيات أو في ضعف الاتجاه نحو العمل الجمعي.

وتزداد المشكلة حدة بقيام برامج التنمية (الخادعة) بفرض التغيير على الأفراد (إثارة الطموح نحو مستوى أفضل من الحياة دون توفير وسائل الارتفاع بهذا المستوى) بما يؤدي إلى التوتر وإلى خلق مشكلات أكثر وأشد حدة إذا لم يتسع نطاق إشباع الحاجات فالناس حين يتعلمون حاجات جديدة يجب أن يتعلموا أيضا طرق إشباع هذه الحاجات،

وكان المجتمع الإسلامي ينطلق وفق تصور ترابطي تعاوني للأفراد فقد تراجع هذا في العصر الحديث وأصبح الغالب النظريات السائدة في الغرب والتي تنطلق من أن الأفراد مستقلين ومكتفين ذاتيا حيث ينظر إلى الإنسان على أنه فاعل عاقل يحكم ذاته أو فرد يهتم بذاته ووفق هذه النظرية يتشكل المجتمع من وحدات تحكم ذاتها وتتعاون فقط عندما تعمل شروط التعاون على تحقيق أهداف كل من أطراف العلاقة ويعلق "مايكل ساندا" على ذلك بالقول (أن ما يفصل بعضنا عن بعض يسبق بمعنى مهم ما يربطنا بعضننا مع بعض) وهنا تأصيل المفهوم المغايرة على أساس أن الأشخاص متميزون مختلفون عن بعضهم البعض وإطار المصالح والأهداف المشتركة يجعلهم يتجمعون أو لا يتجمعون والمبدأ الحاكم هنا المصلحة الذاتية والحقوق فردية متنافسة بمعنى المبدأ النفسي الحاكم هو غرائز العدوان واللذة كما وصف التحليل النفسي، وللأسف الشديد الواقع الحالي يعكس تراجع التصور الترابطي الإسلامي لحساب النابول.

يكمن خطر اللاتوطن في الصور المتعددة من فقدان الشعور بالأمان التي تلازم تفكك الروابط لدى الإنسان المعاصر وبالتالي إمكانية التقهقر العدائي والنكوص إلى المجتمعات المتخيلة التي يتحكم فيها الهي الغريزي عند التحليل النفسي وف مشهد كوميدي ساخر في رأي الشخصي \_ يقول الغرب نكوص إلى مجتمعات الأمة أو الجهاعة العرقية المتطرفة - في رأيهم - بدلا من النزعة الكوزموبوليتانية التي يروج لها

حديثا، إن الأصل الاشتقاقي للمصطلح مشتق من الكلمة اليونانية كوزموس التي تعنى "عالم" وبولس التي تعنى " مدينة " ومن ثم هي تعنى المواطن العالمي وفي معجم أكسفورد تعرف بالتحرر من القيود وصور الانحياز الوطنية وبالمعنى الثقافي تعنى أن تكون لدى الشخص نزعة ثقافية لا تقتصر على الاهتهام بالناحية المحلية المباشرة بل تعترف بالانتهاء والمشاركة والمسئولية العالمية ودمج هذه الاهتهامات الأوسع في عارسات الحياة اليومية ويعد هذا النوع من النزعات شرطا مسبقا لتحقيق مشاركة فعالة لنمط الحياة في الحوكمة العالمية — الانتهاء العالمي بها في ذلك من نشر لقيم التمييز الراديكالي — الاضطهاد الطبقي — السيطرة الجنسية — التقارب المفروض — الآفاق الممتدة — مغلفة في سلوفان الأخلاق.

بالمقارنة بالإسلام الجهاعة مترابطة والمبادئ الحاكمة مقاصد الشريعة وأسس العدل والمساواة والحرية والإسلام يعزز العلاقات الاجتماعية التعاونية إنسانية، وترتب على سيادة النظريات الليبرالية في مجتمعاتنا اختلال في منظومة القيم التي تحتل الأولوية والتي تسود في ممارسات السلوك وما ترتب عليها من الأمراض الاجتماعية التي نعاني منها اليوم، ونعطي مثال من الواقع المعاصر ثقافة الموبايل امتداد لفكرة الحميمية غير المجسدة حيث يسمح الهاتف بتحقيق حميمية بالرغم من الانفصال الجسدي والعلاقة بين الأفراد مبتعدة عن علاقة الوجه للوجه "حميمية بديلة " واستخدام هـذا الفكر في الترويج للجنس الهاتفي الذي شاع في الغرب ومجتمعاتنا العربية مؤخرا، وشاع حديثا استخدام تقنيات المؤتمرات الفديوية الحية لتوحيد الأسر المتفرقة مكانيا عبر الشبكة المعلوماتية الدولية (الإنترنت) وتحول التعايش الأسرى التقليدي إلى أسرة متصلة سلكيا " حميمية متهاسفة " وهي المهارسات التي سوف تصبح أكثر انتشارا مع الهواتف المزودة بكاميرات الفيديو، حتى تصبح نمط حياة يحل محل الحميمية مجسدة، مشكلة أخرى عصرية تتعلق بهذا النمط الحياتي التكنولوجي هي إدمان استخدام الكمبيوتر والإنترنت في مجتمعاتنا العربية تقليدا للغرب المتقدم حيث اختفاء الفاصل بين الإنسان والآلة بمعنى معايشة الكمبيوتر على أنه شيء يقع على الحد الفاصل بين الذات والآخر (العالم الخارجي المنفصل - الواقع) حيث تذوب الحدود المدركة التي تفصل بين البشر

والتقنيات التي نستخدمها، ويسمى عالم التحليل النفسي " وينيكوت هـذا " بالـشيء الانتقالي "حيث ينظر الطفل المولود إلى الأشياء " بطانته المولود " على أنها جـزء مـن الذات المجسدة ومن العالم الخارجي المنفصل وينفي هذا الاتجاه فكرة أن التجسد" الحضور بالذات البشرية " هي العامل الرئيسي الـذي يـربط الأفـراد بـالنواحي التـي يعيشون فيها، وهو ما يترتب عليه قبول أنواع متعددة من الحميمية الجديدة ولا شك أن انتشار هذا الفكر أنتج مجتمع مضطرب نعاني مشكلاته في الواقع اليومي المعاش، مجتمع اليوم هو مجتمع فصامي (الفصام كمرض نفسي اجتماعي) ففي السنوات الأخيرة بـدأ الأفراد داخل المجتمع يشعرون بأن الواقع مزيف وأنه واقع في براثن عمليات تمويه ضخمة قوامها إيهامه بحريته المطلقة في ذات الوقت الذي تسلب فيه هذه الحرية دون وعيه فضلا عن أن الواقع المادي الذي يتعامل معه ليس من صنعه وأن قدراته الحقيقية ليست ملكا له لذلك شرع الأفراد في العصيان والرفض وخلق واقع جديد قائم على الهلاوس والخيالات فاتجهوا إلى المخدرات والجنس والعنف وأنهاط الحياة الاستهلاكية وغيرها من أشكال الانحرافات الشائعة اليوم أو اتجهوا إلى المثالية في أشكال من التعصب والتطرف والتدين الظاهري أي يخلق الفرد واقع وهمي بديل للواقع الوهمي الذي عاش فيه ولم يعد يطيق الاستمرار في العيش فيه .

ففي الماضي كنا نتحدث عن الخصوصية (أفرادا ومجتمعات) واليوم مع الاستخدام الشائع للهواتف النقالة حدث بعض التحولات الثقافية والنفسية من حيث إلغاء الآخرين المحيطين أثناء الاتصال وتكوين العلاقة مع الآخر الذي يتم الاتصال به من بعد، مما يلغي الخصوصية والحميمية في نفس الوقت. وتلك القيم الهاتفية والتلفازية سريعة الرواج في مجتمعاتنا العربية للأسف الشديد بين أخطر قطاعاته الشباب، هذه المهارسات الثقافية الجديدة التي ظهرت مع التواصل من خلال الكمبيوتر تعكس الرغبة في التحرر التام من القيود حتى قيود التجسد والهوية الثابتة للذات، إنها الرغبة في السكن في عالم آخر وذات أخرى بوصفها طرقا للفرار من موقفنا الوجودي المتجسد على مستوى المتخيل "علاقات تخيلية" دون قيود والفكر الرائج المستتر هنا هو الإفلات من القيود - علاقات مرتبطة معولمة، تلغي المجتمع والجهاعة وتعترف

بالتوطن مبدأ وتوطن أخلاقيات الحوكمة العالمية أو كما يطلق عليها أخلاقيات مدينة عالمية وتحدث عملية فصام ثقافي طويلة المدى والمثال جلي في الطبيعة الهجينة المعقدة للثقافات العربية و الشبابية المعاصرة والتي تنتظم حول الموسيقى والرقص والموضة والسلوكيات تجارية استهلاكية ترفيهية وعمارسات إعلانية تدخل العقل من تحت عتبة الإدراك، فقد أنتج ذلك ما يعرف بالمجتمع الافتراضي من مستخدمي الإنترنت المنتشرين عالميا من خلال لوحات المفاتيح والتفاعل المتماسف، بل داخل الأسرة الواحدة من مستخدمي الفضائيات.

وفى رد الفعل المضاد ظهرت الحركات المطالبة بالتمسك بالأصوليات المحلية الراسخة سواء كانت وطنية أو عرقية أو دينية أو جنسية أو بيئية، وترتب عليه أن هناك تصنيفات مستجدة علينا حيث هناك المحليين وهم أناس يظل منظورهم الثقافي دائما المحلية المحددة التي يقطنون بها في حين أن هناك فريق آخر هم الكوزموبوليتانيين وهم أناس ذوو أقدام طليقة ويتحركون بصورة دائمة في أرجاء العالم ويميلون إلى غمر أنفسهم في الثقافات الأخرى ويملكون هوية "متماسفة" غير محددة تتبنى معنى خاص بها يوحدنا كبشر ولهم أخلاق العناية العالمية وبالتالي إجراء حوار مستمر مع أنفسنا أو مع الآخرين الثقافيين المتماسفين.

ومن السهل علينا أن ندرك الخطر الكامن هنا حوار الثقافات المتعددة يلغى القيم نتيجة لأن كل القيم هي قيم محلية وبالتالي لا يوجد عمليا أي قيم ورفض كل المرجعيات، وتبعاتها تنصلا من الالتزامات ويحل محلها الارتباط المدني أو العلاقة الذكية بين أنداد متساوين تحترم استقلالية الآخر، حيث أن الكوزموبوليتاني شخص قادر على أن يحيا بصورة أخلاقية وثقافية على كل من الصعيد العالمي والمحلي في الوقت نفسه ويمكن للكوزموبوليتانيين أن يقروا بميولهم الثقافية وأن يقدروها وأن يتفاوضوا كأنداد مع المحليين المستقلين الآخرين لكنهم يستطيعون أيضا التفكير في ما هو أبعد من المستوى المحلي وصولا إلى التبعات بعيدة المسافة وبعيدة المدى للأفعال وأن يدركوا المسالح العالمية المشتركة وأن يكونوا قادرين على الانخراط في علاقة ذكية من الحوار مع الآخرين الذين ينطلقون من افتراضات مختلفة بشأن كيفية تعزيز مصالحهم، ويبدو

هذا واضح في الفكرة التي طورها "رولاند روبرتسون " عن العولمحلية بدلا من العولمة ، وبالتالي الكوزموبوليتانية نوع من العولمحلية الأخلاقية ، وفي هذا النسق الأخلاقي ما بعد الحداثة يحدث مقابلة بين العاطفة غير الشخصية وغير الراسخة والتي هي مطلوبة وفقا للعقلية الإدارية لإنقاذ العالم وبين المشاعر الأخلاقية الشخصية بالغة التحديد التي تميز الأفعال المحلية.

ففي النظريات الأخلاقية الغربية الشائعة أو الرائجة إعلاميا تحتل قيم العدالة وعدم الانحياز والإنصاف وعدم التدخل الأولوية وفي ممارسة العدالة الحقوق الفردية مصونة والحكم النزيه هو المطلوب والعقاب المستحق هو المفروض والمعاملة المبنية على المساواة هي المنشودة ولكن بالمغايرة والذاتية والمصلحية. فهذا النموذج التعاقدي في العلاقات الإنسانية كان له عيوب داخل الأسرة والعالم (نزاع مقيد بالقانون - الربح والسوق التجاري والإنتاجية -سياق الفرد اللذاتي المكتفى -مؤسسيات - تلبية الحاجات - القوة - النفعية - حقوق الإنسان...) فقد ترتب على ترويج هذه الشعارات الرنانة تأكيد مبدأ" لا تهتم بالغرباء، ولا أحد يتوقع أن يهتموا بهم ولا يريدون من الغرباء أن يهتموا بهم " بمعنى قيم الاستقلال - احترام الخصوصيات - الحكم الذاتي - العقل وحياد العاطفة - وبالتالي قيم الأنانية - اللامبالاة - الانفصال هي المحرك للعلاقات الاجتهاعية وتعبيرات لفظية من قبيل أنا مالي ياعم - كمل واحمد في حالمه -وعدم إغاثة الملهوف - والتعدي على الأخر - إذا كان بعيدا عنى فلا يعنيني هي تعبيرات وسلوكيات سائدة في هذا الإطار من القيم الفاسدة وأمتد الفساد أن العلاقات بين الأشخاص داخل الأسرة الواحدة والعلاقات بين الأشخاص أصبحت أكثر فأكثر شبيهة بالعلاقات التعاقدية بين الغرباء التي تتميز بالمصلحة الذاتية.

وترويج نظرية الاختيار العقلي عزز نوع خاطئ وفاسد من التطور الاجتهاعي وأنتج حياة بدون هدف ترتب عليها (إحباط - اغتراب) وقطاعات منعزلة للأغنياء والفقراء وصراع دائم بين كيانات مختلفة، وفي هذا الإطار الليبرالي الفرد مجرد من واقعه الاجتهاعي، كيان قائم بذاته ولذاته أي تفكيك صارخ للترابطية والعمران البشرى الذي انطلق منها الإسلام فأنتج الليبرالي إنسان مريض مغترب محبط ما هو

ذاتي مقابل ما هو آخر في صراع دائم يحكمه العقل وأنتج الإسلام إنسان سليم معافى ما هو ذاتي وما هو آخر لديه في تناغم يحقق مقاصد الشريعة ويحكمه القرآن والسنة.

هذا المجتمع الغربي الفصامى أدخل على مجتمعاتنا العربية الإسلامية البعيدة كل البعد عن الإسلام الحقيقي اليوم مصطلحات نرددها من قبيل: المجتمع المدني المجتمع المدني العالمي - المواطنة - الهوية المشتركة - الجاعية - اللاتوطين - إزالة الصفات المحلية - التهجير - اللاأماكن - التهجين - الجوار العالمي - الجوار الكوكبي - أعمية القيم المستمدة من معيار التبادلية - قيم الجوار كقيم عالمية وأسسها (احترام الحياة والحرية والعدالة والمساواة والاحترام المتبادل ومراعاة مشاعر الآخرين والاستقامة) - الحكومة العالمية - الكونية - الهوية العالمية - المواطن العالمي اكوزموبوليتانيا" كل هذه المصطلحات تحمل معاني الخير ظاهريا ويكمن فيها مصالحهم الشريرة.

و الغرب حاليا يروج لنظريات مثل أخلاق العناية و العلاقات الاعتنائية وقيم الاعتنائية وقيم الاعتناء والفكر الكوزموبوليتاني وينبغي علينا أن ننتبه إلى أن العولمة الغربية لها آليات في الغزو الثقافي الفكري والاستراتيجيات التي يتبعها الغرب لنشر العولمة حددها د. إبراهيم مرغني كانتائي:

- نشر القيم الثقافية واللغات الغربية بغرض إضعاف القيم الثقافية الإسلامية والعربية
  - نشر ثقافة اللادين بدلا من الثقافة الدينية.
- إحلال أدبيات النظام الاقتصادي الغربي بصورته الأمريكية والقائم على نهج بريتون وودز بدلا من أدبيات النظام الاقتصادي الإسلامي.
- إلغاء شأن الدولة وسيادتها على شعبها وإبدالها بمؤسسات عالمية قائمة على الأفكار الديمقراطية الليرالية.

ومع فكرة العالمية التي سادت المجتمعات العربية والتي تنطلق من نسبية القيم بدأت منظومات القيم في الواقع تضعف و يحل محلها أنساق قيمية أخرى غربية في الغالب وأصبح الخطاب السائد هو أن القيم التقليدية هي قيم سلبية وتعوق الإنسانية المتمدينة

بينها قيم الحداثة قيم إيجابية ومساعدة على الحضارة والمدنية ونتج عن ذلك تيار الهدم الرهيب في الجهاعة والمجتمع، وأصبح الحديث عن قيم عربية أو إسلامية في الواقع المعاش اليوم حديث عن زمن جميل وفوضى القيم في زمانا جعلت من الإنسان إنسانا معطوب في بنيته الأخلاقية والقيمية مكلوما في وجوده الاجتماعي وليس هذا مرجعه ضعف القيم في الإسلام ذاته وإنها ضعف في مؤسسات الدولة والمجتمع والجهاعة وعجزها عن أداء دورها واستمرار اضطراب سلم القيم وغياب القيم الأخلاقية في الإنسان والجهاعة وترتب على ذلك انتشار السلوك العدواني والإجرامي بين الأفراد في عصرنا الحديث فقد حدث خلل في البيئة الاجتماعية والجماعة بدأ من بيئة المنزل وكثير من السلوك العنيف راجع إلى التفكك الأسرى والانحلال الخلقي وعدم القدرة على تحقيق توازن - توافق مع القواعد والقوانين التي يفرضها المجتمع (وضع اقتصادي سيء -عدم شعور بالأمن - تدهور بيئة المدرسة - والجماعة المنحرفة - وسائل الإعلام - سلوك المدن الصناعية السائد وتعقد الحياة وما تتصف به من قيم متصارعة وعدم التجانس الثقافي والصراع الثقافي والتفكك الاجتهاعي فحين يوجد مجتمع تتعارض فيه المعايير السلوكية لأحدى الجاعات مع المعايير السلوكية لجاعة أخرى يصبح هناك عنف وعدوان وتعصب لأن اتباع نوع من المعايير الاجتماعية سوف يعني بالنضرورة مخالفة النوع الأخر المتعارض، والجريمة بأشكالها المختلفة توجد حيثها توجد جماعات ثقافية متعارضة في المجتمع وأن التفكك الاجتماعي والخلل في القيم الاجتماعية الأساسية ومعايير السلوك لابدأن يصاحبه ارتفاع السلوك الإجرامي والخلاصة بيئة سيئة أخلاقيا ويبقى العامل الهام في رأى علماء النفس الذي يفعل هذا السلوك هو الاستعداد للانحراف والقابلية للإغواء وسرعة الاستهواء والانقياد مما يجعل هؤلاء يتأثرون بسرعة فهناك عوامل مهيئة ويرى "لاجاش" أن في الفعل العدواني يحطم الفرد بعض قيم الجهاعة التي هو جزء منها ويضع بدلا منها قيها أخرى قد تكون قيم جماعة أخرى أو تكون قيما فردية خالصة أي أن الشخص يعزل نفسه عن جماعة ما ويشارك في جماعة أخرى لا يعد فيها سلوكه مستنكرا كأن تكون جماعة إجرامية ، القيم الإسلامية تطمس بفعل العولمة ولكن عند ذهاب القيمة الكلية الكبرى وهي الإيهان وهذا يعني أن ضياع

القيم وانحلالها في المجتمع المسلم المعاصر نلذير خطر يتهدد الإيمان والعقيدة ففي الحديث الشريف (كيف بكم أيها الناس إذا طغى نساؤكم وفسق فتيانكم؟ قالوا يا رسول الله أن هذا لكائن؟ قال نعم وأشد منه كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: يا رسول الله إن هذا لكائن؟ قال نعم وأشد منه كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟) فالحديث يحذر من اختلال منظومة القيم وتآكلها من حيث الأمر بالمعروف وهو قيمة فاضلة على أنه منكر والنظر إلى المنكر على أنه قيمة فاضلة أن الصيرورة إلى هذا المستوى من التفكير ينبئ عن ضعف كبير في الالتزام بتعاليم الدين وفساد التصور الإيهاني واختلال العقيدة وما ترتب عليه من انقلاب القيم وأخطر ما في ظاهرة العولمة تأثيرها على قيم الأسرة وهي الكيان الدائم الاجتماعي الأساسي للمجتمع وتطرح العولمة فكرة الذات المستقلة ولايشكل مجموع الأفراد مجتمعا واحداله خصائصه وثقافته ومصيره الواحد وإنها قد يكون تجمعا لامجتمعا وهلذا المفهوم اللذي يكرس للفردية يكاد يلغي جميع الوحدات وأشكال التنظيم الاجتماعي ولا شك في أن العودة للشريعة الإسلامية وضبط ما يتعلق بالأحوال الشخصية للمسلمين على ضوثها والالتزام بضوابط التربية الإسلامية هو الحل الذي لا بديل عنه لتفادي تلك الأخطار المحدقة بنا، ولذا يجب الانتباه إلى تلك الدعاية والإعلام الذي تهدف إلى عزل الفرد عن جماعته، وطرق المواجهة يجب أن ترتكز على إعادة قيم الانتهاء إلى جماعة بحيث تصبح هذه الجهاعات جماعات مرجعية إيجابية وبالتالي يتعين أن نفكر في وسائل زيادة فعاليتها عن طريق زيادة جاذبيتها كما يتعين أن نفكر في دعمها عن طريق تقليل الفجوة بين معايير"قيم " المنزل والمدرسة والعمل والمسجد...

نحن المسلمين يجب أن نستيقظ لنروج لنظريات أخلاق الإسلام والعلاقات الإنسانية وقيم المقاصد الشرعية، وإذا كان أصحاب الاتجاه الغربي يقولوا أن عولة العلاقات الاعتنائية سوف تساعد على تمكين شعوب الدول والثقافات المختلفة من العيش بسلام واحترام بعضها حقوق البعض نقول نحن هيهات بل أن عولمة الإسلام هي الهدف والطريق والحل وإذا لم يرضوا هم عن ذلك يجب أن نبدأ نحن المسلمين قال عمالي ﴿ إِنَ اللّه لا يُعَيِّرُ مَا بِعَوْمِ حَتَى يُعَيِّرُ وَا مَا بِأَنفُسِمُ ﴿ [الرعد: 11].

# القيم في دراسة العلاقات المدنية العسكرية: خصوصية الحالة الإسرائيلية

أ.محمد عبد الله يونس(١٠)

لم يكن الخلاف بين المدارس المختلفة في دراسة العلاقات المدنية العسكرية سوى خلافاً حول منظومة القيم العليا الحاكمة للتفاعلات بين المؤسسات السياسية المدنية والمؤسسة العسكرية وإلي أي مدى يؤثر تغير تلك المنظومات القيمية علي هيكل النظام السياسي وتداول السلطة في إطاره.

فحينا وضع أسس النظرية التقليدية للعلاقات المدنية العسكرية كارل فون كلاوزويتش بتأكيده أن الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخري وأن وظيفة المؤسسة العسكرية تكمن في تنفيذ القرارات التي تصدرها القيادة السياسية علي المستوي الميداني، إنها كان يرجح قيم الطاعة علي حساب قيم الفاعلية من المنظور العسكري وهو ذات المنظور الذي تبناه صمويل هنتجتون في كتابه " الجندي والدولة: نظرية وسياسات العلاقات المدنية العسكرية" (1).

وفي هذا الصدد فإن الإشكالية تكمن في التناقضات بين المنظومات القيمية التي تتبناها كل من المؤسسات المدنية من جانب والمؤسسة العسكرية من جانب آخر وكيفية تحقيق التواؤم فيها بينها في إطار النظام السياسي، حيث تتبني المؤسسة العسكرية قيهاً من قبيل الطاعة والتدرج الهرمي (الهيراركية) والانضباط والصرامة وهو دفع صمويل فينر في كتابه " الرجل على ظهر الحصان: دور العسكريين في السياسية " لتأكيد ميل العسكريين لتبني التوجه المحافظ سياسياً، وفي المقابل تقوم المهارسة السياسية في الدول الديمقراطية على حرية الرأي والتعبير وتداول السلطة والتعددية والتنظيم المسطح

<sup>(\*)</sup> مدرس مساعد بقسم العلوم السياسية - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة. (1) Samuel P. Huntington, "The Soldier and The State: The Theory and Politics of Civil – Military Relations", (Massachusetts: The Belkanap Press of Harvard University Press, 1957), p.96

وليس الهرمي في الإدارة والتوازنات والمساومات (1) وهو ما يخلق فجوة بين الساسة والعسكريين في أي نظام سياسي باستثناء نظم الحكم العسكري ومن ثم ثار تساؤل تصدت له مختلف الاتجاهات النظرية التي عُنيَت بدراسة العلاقات المدنية العسكرية وهو كيف يمكن تحقيق التوازن بين القيم المحافظة للمؤسسة العسكرية وليبرالية المؤسسات السياسية بها يجنب النظام السياسي حدوث صدام أو صراع بين الطرفين علي تحديد مفاهيم تخضع للاجتهاد والتأويل مثل المصلحة القومية والأمن القومي؟

# أولاً:-مفهوم العلاقات المدنية العسكرية:

لا تُعد العلاقات المدنية العسكرية ظاهرة سياسية حديثة النشأة نظرًا لارتباطها وجودًا وعدمًا بقيام جيوش نظامية للدفاع عن الدولة تتولى إدارتها قيادات عسكرية وهي ظاهرة ارتبطت ببدايات الاجتماع البشري والعمران، إلا أن غالبية الباحثين في حقل العلاقات الدولية يعيدون تبلور العلاقات المدنية العسكرية إلى ظهور الدولة القومية الحديثة التي اتجهت لتكوين جيش يقوم على الحدمة العسكرية الإجبارية للمواطنين وجاءت مقولات كلاوزوفيتش حول الخدمة العسكرية الإجبارية للمواطنين وجاءت مقولات كلاوزوفيتش حول أن الحرب استمرار للسياسة بوسائل أخرى في عام 1831 لتضع الأساس النظري لتفسير العلاقة بين الجيش والقيادات السياسية.

بينا كانت عوامل مثل قيام الحربين العالميتين الأولى والثانية ونشوب الحرب الباردة منذ خسينيات القرن العشرين من أهم دوافع الباحثين لدراسة العلاقات المدنية العسكرية بصورة أكثر تفصيلاً، وكان كتاب صمويل هنتنجتون "الجندي والدولة" في عام 1957 من أوائل الإسهامات النظرية في هذا المجال، ثم جاءت دراسات أخرى لتضيف إلى إسهامات هنتنجتون مثل دراسة آموس بيرلميتر، "العسكريون والسياسات في العصور الحديثة" وموريس يانوفيتش" الجندي المحترف "(2).

<sup>(1)</sup> يهودا بن مائير، "العلاقات المدنية العسكرية في إسرائيل"، ترجمة: مصطفى الرز، (القاهرة: مكتبة مدبولي، 1996)، ص 352.

<sup>(2)</sup> يهودا بن مائير، مرجع سابق، ص ص 252 - 353.

وفي هذا الإطار تُعرف العلاقات المدنية العسكرية على أنها "منظومة التفاعلات بين القادة العسكريين والقادة السياسيين في الحكومة والتي تنطوي على فصل واضح لأدوار ومجالات عمل وسلطات وواجبات الطرفين استنادًا لقواعد دستورية تستند للإرادة الشعبية"(1), إلا أن هذا التعريف الذي تبناه صمويل هتنجتون يتسم بطابع نخبوي لتركيزه علي التفاعلات بين القيادات السياسية والعسكرية ويعتبر القواعد القانونية الركيزة الأساسية للعلاقات المدنية العسكرية ومن هذا المنطلق يمكن إعادة تعريف مفهوم العلاقات المدنية العسكرية بالأخذ في الاعتبار خصائصها المؤسسية ومحورية القواعد النابعة من التفاعلات الواقعية بحيث تصبح العلاقات المدنية العسكرية بالنظام المؤسسات المسكرية بالنظام السياسي"(2). وقد تتخذ تلك التفاعلات عدة أنهاط تصل في مستواها الأقصى المناسية والماسية والمؤسسات المعسكرية بالنظام السياسية المدنية الكاملة أو تحول الدولة نحو الطابع البريتوري وبين هذين الحدين أنهاط متعددة للتفاعلات المؤسسية.

وفي هذا الإطار، فإن إعادة طرح موضوع العلاقات المدنية العسكرية في فترة ما بعد نهاية الحرب الباردة يرتبط بها أطلق عليه بعض المتخصصين في هذا المجال "أزمة العلاقات المدنية العسكرية" والتي شملت كافة أطراف المعادلة وهم الدولة والحرب والمؤسسة العسكرية"، بالنظر إلى عدة متغيرات محورية تواكبت مع تسعينيات القرن العشرين مثل تحولات مفهوم السيادة الوطنية وموجة التحول الديمقراطي عالمية النطاق وثورة الاتصالات والمعلومات وتصاعد فاعلين دوليين من غير الدول ومن ثم تلاشي احتكار مؤسسات الدولة لاستخدام الأدوات العسكرية في ضوء الاعتهاد المتصاعد على تلك الأدوات من جانب التنظيهات الإرهابية والميليشيات المسلحة التابعة لحركات

<sup>(1)</sup> Samuel P. Huntington, "The Soldier and The State: The Theory and Politics of Civil – Military Relations", (Massachusetts: The Belkanap Press of Harvard University Press, 1957), p.96

<sup>(2)</sup> Arjana Olldashi, "Civil - Military Relations in Emerging Democracies", (South West Texas State University, Spring 2002), P. 11.

التحرر الوطني وتغير طبيعة المواجهات العسكرية وتصاعد نمط الحروب اللامتاثلة Asymmetric Wars، فضلاً عن زيادة عدد عمليات حفظ السلام الدولية ومحاولة بعض المنظات الدولية الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي لتطوير مؤسسات للتنسيق الدفاعي تابعة لها تتسم العلاقات المدنية العسكرية في إطارها بطابع متعدد الأطراف (1).

ثانياً:- الاتجاهات النظرية حول الإشكالية القيمية للعلاقات المدنية العسكرية:

بدأت الاتجاهات النظرية حول العلاقات المدنية العسكرية في طرح رؤيتها حول الفجوة بين طرفي التفاعل منذ صمويل هنتجتون وكتابه سالف الذكر حول أزمة العلاقات المدنية العسكرية مع بدايات الحرب الباردة، حيث أشار هنتجتون أن ارتفاع مستوي التهديد السوفيتي للولايات المتحدة يضاعف من أهمية القوة العسكرية بالنسبة لصانع السياسة الأمريكي وبها أن الجيش يتبني منظومة قيم مختلفة ورؤية مغايرة للقيادة السياسية حول التعامل مع تهديدات الأمن القومي فرجح هنتجتون أن تتصادم رؤى الطرفين ويصل كليهها إلي مرحلة الصراع السياسي حول السياسة الدفاعية الأولي بالإتباع في مواجهة مرحلة الصراع السياسي حول السياسة الدفاعية الأولي بالإتباع في مواجهة ذلك التهديد.

### 1 - الاتجام الليبرالي التقليدي:-

ومن ثم طرح هنتجتون رؤية لتحقيق التوافق بين المؤسسات السياسية المدنية والمؤسسة العسكرية من خلال تغيير أسس التفاعل فيها بينهها وإحداث تغير في المنظومة القيمية الحاكمة للمجتمع الأمريكي

# أ- السيطرة المدنية الموضوعية:

حيث أكدَّ صمويل هنتنجتون على مفهوم الرقابة المدنية الموضوعية على نشاط المؤسسات العسكرية Objective Civilian Control بها يضفى طابعاً مدنياً على تلك

<sup>(1)</sup> James Burk, "The Logic of Crisis in Civil Military Relations Theory", (Armed Forces and Society Interdisciplinary Journal: March 1998), PP. 389 – 390.

المؤسسات ويخضعها سياسيًا للمؤسسات السياسية المنتخبة، فإذا ما تحولت تلك الرقابة المدنية نحو نمط الرقابة غير الموضوعية Subjective Civilian Control التي يتداخل فيها عمل المؤسسات المدنية ونشاط المؤسسات العسكرية أو تقوم فيها الأخيرة باكتساب نفوذ سياسي فإن الانقلابات العسكرية Coup d'états قد تصبح أكثر احتمالاً وهو النمط السائد في الدول النامية (1).

يبدو للوهلة الأولى أن هنتجتون يدعو للفصل بين مهام الجيش ومهام القيادات السياسية بحيث يقتصر دور العسكريين على تحديد الأهداف وصنع السياسة الدفاعية ويقتصر دور العسكريين على تنفيذها ميدانيا، أو بمعني آخر الحياد السياسي للعسكريين وعدم الانخراط في التنافس بين القوي السياسية المختلفة بها يضمن للعسكريين احترافيتهم.

وفي هذا الإطار أشار بيتر فيفر في دراسته "العلاقات المدنية العسكرية" إلى أن القادة العسكريين يفتقدون القدرة على تقييم التداعيات السياسية للقرارات العسكرية نظرًا لافتقادهم لمهارات العمل السياسي من جانب وعدم تفويضهم من جانب المواطنين لأداء مثل ذلك الدور ولذا فإن تقسيم العمل في إطار عملية صنع السياسة الدفاعية يجعل دور المؤسسة العسكرية يقتصر على تقييم المخاطر العسكرية المترتبة على قرار معين تاركين المجال للقادة السياسين المدنيين لاتخاذ القرار النهائي (2).

وفي سياق متصل تبني آموس بيرلميتر منظورًا سوسيولوجياً في تحليل العلاقات المدنية العسكرية بدراسة "المدولة البريتورية والجيش البريتوري: نحو نموذج نظري للعلاقات المدنية العسكرية في المدول النامية"، التي ركزًّ فيها على علاقة المؤسسات العسكرية بالمجتمع وتحولاتها واعتباره من ثم أن العلاقات المدنية العسكرية تعد إشكالية تعترض بناء المؤسسات الراسخة في

(2) Peter D. Faver, Op. Cit., P. 214.

<sup>(1)</sup> Samuel P. Huntington, "The Soldier and The State: The Theory and Politics of Civil – Military Relations", (Massachusetts: The Belkanap Press of Harvard University Press, 1957), PP. 80 – 95.

الدول النامية نظرًا لنزوع العسكريين نحو التدخل في التفاعلات السياسية بصورة متعمدة للحفاظ على مصالحهم الفنوية الضيقة باعتبارهم جماعة مصلحة نفوذاً مجتمعياً وهو ما يرتبط لدى بيرلميتر بعدة عوامل مثل عدم فاعلية الأحزاب السياسية في أداء وظائفها وطبيعة التنشئة السياسية لقيادات خارجية دائمة للدولة(1).

## ب- تغيير منظومة القيم المجتمعية:

وعلي نقيض تأكيد هتتنجتون في بداية كتابه سالف الذكر علي أهمية الحياد السياسي للعسكريين، فإنه أشار في موضع آخر إلي ضرورة تحول قيم المجتمع الأمريكي نحو التوجه المحافظ للتصدي للتهديد السوفيتي بفاعلية من جانب وللتقارب مع القيم المسيطرة علي المؤسسة العسكرية من جانب آخر بها يؤدي لتجسير الفجوة بين مواقف الساسة والعسكريين ودفعهم للتوافق حول السياسات الدفاعية المتبعة لمواجهة التهديد السوفيتي وبمعنى آخر فإن الحياد السياسي المفترض من جانب هنتنجتون لن يكون الآلية الملائمة للتغلب علي التصادم بين القيم الليبرالية للمجتمع الأمريكي والقيم العسكرية المحافظة وإنها تنازل المجتمع تدريجياً عن ليبراليته السياسية للتقارب مع المنظومة القيمية المحافظة للعسكريين.

وإجمالا فإن أدبيات هذا الاتجاه تقيم العلاقات المدنية العسكرية بصورة غير إيجابية ويعتبرها إشكالية تعترض استمرار ديمقراطية النظام السياسي ويعتقد مؤيدوه أن نمطها المثالي يكمن في خضوع العسكريين لإرادة القادة السياسيين من جانب وفرض رقابة مدنية موضوعية على نشاط المؤسسة العسكرية من جانب آخر، إلا أن آراء المنتمين لذلك الاتجاه قد حملت في طياتها تناقضًا ضمنيًا تمثل في التأكيد على دور المؤسسات العسكرية في تقديم

<sup>(1)</sup> Amos Perlamutter, "The Praetorian State and The Praetorian Army: towards a Taxonomy of Civil Military Relations in Developing Polities, (Comparative Politics: vol. 1, No. 3, April 1969), PP. 382 – 386.

بدائل لصانع القرار السياسي وامتناعهم في الوقت ذاته عن الإقرار بدور ما لتلك المؤسسات في صنع السياسة الدفاعية على الرغم من اعتبارها مجال عملها الرئيسي.

## 2 - الاتجاه التوافقي المؤسسي:

وتقديم نموذج بديل لتلك العلاقات من منظور واقعي يقوم على التسليم بحتمية وجود دور للمؤسسات العسكرية في عملية صنع القرار في شؤون الأمن القومي نظرًا لاتصال عملهم بصورة مباشرة بتلك العملية ولأن مهمة تحييد ومواجهة التهديدات الخارجية للدولة تتطلب وجود استقلالية للقادة العسكريين في مباشرة مقتضيات تخصصهم وهو ما يجعلهم يشاركون بصورة أو بأخرى في صنع السياسة الدفاعية.

ويتبني مفكرو هذا الاتجاه عدة افتراضات حول طبيعة القيم الحاكمة للعلاقة بين المؤسسة العسكرية والمؤسسات السياسية المدنية أهمها التوافق والمشاركة والحوار المتواصل، وهو ما يجعل المؤسسة العسكرية نداً للمؤسسات المدنية يمكنها المشاركة على الأقل في وضع السياسات الدفاعية.

حيث أكدًّ توم سكوودج على أن دراسة العلاقات المدنية العسكرية قد ركزت على المجتمعات غير المستقرة التي تشهد تدخلات متنالية من جانب المؤسسة العسكرية في الشؤون السياسية وهو ما دفع القائمين على إعداد تلك الدراسات لبلورة رؤية مثالية Utopian حول ما يجب أن تكون عليه تلك العلاقات انطلاقًا من النظريات الإدارية الكلاسيكية حول فصل الإدارة عن السياسة بيد أن ذلك النمط لا ينطبق على العلاقات المدنية العسكرية لعدة اعتبارات يتمثل أولها في التشابك الذي تتسم به العلاقات المدنية العسكرية بحيث لا يمكن تحديد ما يندرج تحت فئة الشؤون السياسية التي لا يجوز للقادة العسكريين التدخل فيها، ويتمثل الاعتبار الثاني في التغيرات الآنية في التوازن بين المؤسسات العسكرية والمدنية بها يعطيها في بعض الظروف دورًا عوريًا مثل مواجهة أزمة على الصعيد الخارجي على سبيل المثال، أما الاعتبار

الثالث فيتلخص في اعتبار المؤسسة العسكرية جماعة ضغط ذات مصالح مشتركة تدفعها للتدخل في عملية صنع السياسة الدفاعية موضع اهتامها الرئيسي للحفاظ على تلك المصالح<sup>(1)</sup>.

وأشار دافيد أولبرايت في دراسته المقارنة لمفهوم العلاقات المدنية العسكرية في حقل العلوم السياسية إلى أن تلك العلاقات تُعد بمثابة "علاقات شراكة متكافئة بين نظراء" وليست علاقة تبعية وانصياع من جانب المؤسسة العسكرية نظرًا لامتلاك تلك المؤسسة لعدة موارد قوة تجعلها تقف على قدم المساواة مع المؤسسات المدنية مثل ولاء المجندين لقياداتهم والاحتراف العسكري فضلاً عن المعلومات التي يمكن حجبها عن القيادات السياسية لدفعهم لاتخاذ قرار ما يحقق مصالحهم (2). وتبنى سام ساركسيان ذات الرؤية في دراسته المعنونة "الاحترافية العسكرية والعلاقات المدنية العسكرية في دراسته المعنونة "الاحترافية المعسكرية والعلاقات المدنية العسكرية في ولديها تأثير واضح على عملية صنع القرار عبر عدة آليات رسمية وغير ولديها تأثير واضح على عملية صنع القرار عبر عدة آليات رسمية وغير السمية وأن من بين مهام تلك المؤسسة حماية النظام السياسي وتداول السلطة في إطاره بصورة ديمقراطية ومن ثم على المنتمين إليها التزام الحياد تجاه الصراعات الحزبية السياسية والتركيز فقط على تحقيق مصالح مؤسستهم في إطار العملية السياسية دون السعي لاقتناص السلطة عبر الانقلابات العسكرية (3).

ورأت جين لاينونز في دراسة "العلاقات المدنية العسكرية الجديدة أن مفهوم السيطرة المدنية لا يمكن أن ينطبق على الحالة الراهنة للعلاقات المدنية

(2) David E. Albright, "Comparative Conceptualization of Civil – Military Relations", (World Politics: Vol. 32, No. 4, July 1980), PP. 553 – 576.

<sup>(1)</sup> Tom Skauge, "Contraction and Detraction: Non – Equilibrium Studies of Civil-Military Relations", (The Journal of Peace Research: vol. 31, No. 2, May 1994), PP. 1989 – 203.

<sup>(3)</sup> Sam C. Sarkesian, "Military Professionalism and Civil Military Relations in the West", (International Science Review; Vol. 2, No. 3, 1981), PP. 283 – 287.

العسكرية في ظل أهمية مشاركة العسكريين في صياغة السياسة الدفاعية عبر تقديم المقترحات للقادة السياسيين وشرح البدائل المختلفة وتكلفة كل منها نظرًا الافتقاد القادة السياسيين للخبرة العسكرية في كثير من الأحيان، مؤكدة "أن ذلك يجعل القادة العسكريين يضعون السياسة الدفاعية بصورة غير مباشرة، مستدلة على ذلك بتحليلها للخبرة الأمريكية خلال المرحلة الأولى للحرب الباردة التي أظهرت تصاعد نفوذ القيادات العسكرية في مواجهة القادة السياسيين إبان عملية صنع السياسة الخارجية الأمريكية بوجه عام (1). بينها رأى نوبوربو ياماجوشي ودافيد ويلش أن تحول العلاقات المدنية العسكرية نحو التكافؤ بين طرفيها Equilibrium لا يُعد نتاج رغبة المؤسسة العسكرية لتحقيق مصالحها فحسب، وإنها نتيجة لتغيرات النظام الدولي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر والحرب على الإرهاب والاتجاه المتصاعد نحو عسكرة العلاقات الدولية Militarization عبر استخدام القوة العسكرية في حرب نطاقها كافة أرجاء العالم ضد عدو غير محدد بدقة بها أضفى على دور المؤسسة العسكرية أهمية متصاعدة وجعل نموذج" السيطرة المدنية" غير واقعي (2).

#### 3 – اتجاه السيادة المجتمعين :

أثبتت الخبرات العملية أن توزيع الأدوار بين القيادات السياسية والمؤسسة العسكرية قد لا يكون واقعياً، وقد يدفع القيادات العسكرية للقيام بانقلاب والاستيلاء على السلطة، لاسيما في الدول النامية التي تعاني من افتقاد الاستقرار المؤسسي في النظام السياسي ومن ثم لم يعد الجدل قائماً حول إمكانية إخضاع

<sup>(1)</sup> Gene M. Lynons, "The New Civil Military Relations", (The American Political Science Review: vol. 55, No. 1, March 1961), PP. 53 – 63.

<sup>(2)</sup> Noborou Yamaguchi, David A. Welch, "Soldiers, Civilians and Scholars: Making Sense of The Relationship between Civil Military relations and Foreign Policy", (Asian Perspective: vol. 29, No. 1, 2005), PP. 213 – 220.

المؤسسة العسكرية لإرادة السياسيين المنتخبين وإنها حول آليات ضهان حمايتهم لأمن المجتمع والصالح العام وفي هذا الإطار أشار موريس جانويتز إلى أن الضهان الوحيد لعدم انحراف الجيش عن أداء وظيفته في التصدي للتهديدات الخارجية إلى تحقيق مصالح فئوية، هو التنشئة السياسية للجيش على القيم السائدة في المجتمع لتعزيز روابط الولاء والانتهاء لدي القيادات العسكرية والمجندين ومن ثم تكون السيطرة المدنية مجتمعية — نابعة من التزام تجاه المجتمع — وليست سياسية تقتضي الالتزام بتنفيذ أوامر القيادات السياسية دون مراجعة (1).

وفي السياق ذاته أكد بيتر فيفر علي أن العلاقات المدنية العسكرية تقوم في الأساس على تعاقد غير مكتوب بين المجتمع والجيش شبيه بالعقد الاجتهاعي ينص علي التزام المؤسسة العسكرية بالتصدي للتهديدات الخارجية والحفاظ علي أمن المجتمع والسلامة الإقليمية للدولة في مقابل تخصيص جزء من موارد المجتمع لصالح الارتقاء بقدرات الجيش ويصور بيتر فيفر العلاقة بين الجيش والمجتمع باعتبارها علاقة بين موظف مكلف بأداء خدمة محددة بمقابل معين بصاحب العمل ولا يعتبر الساسة المنتخبين من وجهة نظره سوي وسطاء في تلك العلاقة التعاقدية ومن ثم في حال حدوث خلاف بين القيادات السياسية والعسكريين فإن الاحتكام يكون للمجتمع المصدر الرئيسي لشرعية كلاهما سواء من خلال الاستفتاءات أو استطلاعات الرأي الدورية (2).

وخلاصة الاتجاهات ذات التوجه المجتمعي أن المؤسسة العسكرية جزء من مجتمع أوسع نطاقاً ومن ثم لا يمكن حرمان أفرادها من تبني توجه سياسي محدد لأن ذلك الحق يثبت لهم باعتبارهم مواطنين،كما أن الحياد

<sup>(1)</sup> Henry Bienen," Civil-Military Relations in the Third World ", (International Political Science Review: Vol. 2, No. 3, 1981)
(2) 16Peter D. Feaver, "Civil — Military Relations", (Annual Review of Political Science: vol. 41, 1999), PP. 214 — 216.

السياسي الذي يفترض أن تتمتع به المؤسسة العسكرية من المتعذر تحقيقه لعدة أسباب أهمها وجود مصالح فئوية للعسكريين يسعون للحفاظ عليها وكون العسكريين مواطنين في المقام الأول بها يجعل انخراطهم في الشأن العام وتبنيهم مواقف سياسية مؤيدة أو معارضة للقوي السياسية الشاغلة للسلطة أمراً حتمياً ولا يمكن تجنبه.

#### ثالثاً العلاقات المدنيج العسكريج في إسرائيل:

بداية فإن غالبية الدراسات التي تناولت العلاقات المدنية العسكرية في إسرائيل قد ركزت على خصوصية الحالة الإسرائيلية وعدم إمكانية تطبيق نموذج السيطرة المدنية Civilian control بالنظر إلى التداخل الديناميكي بين المؤسستين المدنية والعسكرية وعدم وجود قواعد قانونية واضحة تحكم العلاقة بين الطرفين، وهو ما يعني أن الحياد السياسي المفترض في أداء المؤسسة العسكرية لدورها لا ينطبق على النموذج الإسرائيل.

حيث يعتبر جيش الاحتلال الإسرائيلي المؤسسة شبه الوحيدة في دولة إسرائيل التي طورت بصورة منهجية ومستمرة مبادئ عمل جماعية، ومن ثم كفلت له مزاياه التنظيمية النوعية تلك وضع سياسي راسخ في مواجهة المؤسسات المدنية بها انعكس علي تعاظم دوره في عملية صنع السياسة الدفاعية. بالإضافة إلي استمرار شغل القادة العسكريين الإسرائيلين لمناصبهم وعدم تأثرهم بالتوازنات السياسية المعقدة التي أدت إلي تغير القادة السياسيين بصورة متكررة – وخاصة رئيس الوزراء ووزير الدفاع خلال فترة وجيزة نتيجة عدم استقرار الحكومات الائتلافية المتعاقبة من جانب وافتقادهم لثقة الرأي العام الإسرائيلي من جانب آخر.

حيث توصل يهودا بن مائير في كتابه "العلاقات المدنية العسكرية في إسرائيل" إلى وجود عدة إشكاليات تعترض فاعلية وكفاءة العلاقات المدنية العسكرية وهي هيمنة القادة العسكريين في إسرائيل على التخطيط الاستراتيجي وامتلاكهم القدرة على تطوير نطاق العمليات العسكرية ميدانيًا بها يتجاوز المعايير المحددة سياسياً، في مقابل الإدارة الدقيقة للعمليات

العسكرية من جانب المدنيين في حالات أخرى بها يحول دون قيام القيادات العسكرية باختصاصها المتعلق بالتوجيه الميداني للقوات<sup>(1)</sup>.

وفي سياق متصل رأى استيوارت كوهين في دراسته "تغير العلاقات المدنية العسكرية في إسرائيل: نحو جيش دفاع خاضع للمدنيين "أن العلاقات المدنية العسكرية في إسرائيل لا يمكن تحديد خصائصها أو بجالات اختصاص وسلطات أطرافها وهو ما يعزوه كوهين لتغير طبيعة التهديدات الأمنية التي تتعرض لها إسرائيل بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وخاصة التهديدات الإرهابية، وتصاعد النفوذ الإقليمي لإيران، فضلاً عن غياب قواعد دستورية قاطعة على توضح سلطات واختصاصات المؤسسات السياسية والعسكرية بها يجعل بعض العوامل مثل الخصائص الشخصية للقيادات السياسية والعسكرية وقدراتهم على التفاعل بإيجابية والأوضاع الميدانية ومتطلباتها وتوجهات الرأي العام تؤثر على العلاقات المدنية العسكرية وتحدد التغير بنمط التفاعلات الحاكم لها(2).

وتعود تلك المكانى المتميزة للجيش الإسرائيلي في النظام السياسي إلى عدة عوامل رئيسيى أهمها ما يلي:

### 1 - سيطرة المعضلة الأمنية على المجتمع الإسرائيلي:

يمكن الاستدلال على مركزية قضية الأمن في المجتمع الإسرائيلي بها كشف عنه استطلاع الرأي الذي أجراه مركز تامي شتاينمتس لأبحاث السلام بجامعة تل أبيب في عام 2001 أن حوالي 67٪ ممن شملهم الاستطلاع يشعرون بأن أمنهم الشخصي معرض للخطر منذ أحداث الانتفاضة الفلسطينية بها يؤكد وجود معضلة أمنية Security Dilemma تسيطر على المجتمع الإسرائيلي وتسهم من جانب آخر في بلورة نهاذج مختلفة للتفاعل بين المؤسسات العسكرية والمدنية في إسرائيل.

<sup>(1)</sup> يهودا بن مائير، مرجع سابق، ص ص 37 - 40.

<sup>(2)</sup> Stuart A. Cohen, "Changing Civil Military Relations in Israel: Towards an Over Subordinate IDF?", (Israel Affairs: vol. 12, No. 4, October 2006), PP. 676 – 788.

<sup>(3)</sup> Yehuda Ben Maeir, Dafna Shaked, "The People Speak: Israel Public Opinion on National Security 2005-2007", (Tel – Aviv: Institute For National Security Studies, 2007), P. 43.

وتتضح مركزية الأبعاد الأمنية بالنسبة للنظام السياسي في مقولة وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه ديان بأن " السياسة الخارجية الإسرائيلية ما هي إلا سياسة أمنية دفاعية بالأساس "(1)

كما أن تتبع متوسط الإنفاق العسكري في إسرائيل الذي لم يقل بأي حال عن حوالي 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 1995 و2007 يكشف عن مركزية قضية الأمن بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي بها يعطي لجيش الدفاع أهمية في إطار النظام السياسي الإسرائيلي.

وعلى صعيد السياسة الخارجية الإسرائيلية يمكن القول إن البُعد الأمني يطغى على هذه السياسة بصورة كبيرة، فاللجنة المختصة بقضايا السياسة الخارجية داخل الكنيست "لجنة الشؤون الخارجية والدفاع" تتكون من لجنة واحدة فرعية للعلاقات الخارجية والإعلام في مقابل خمس لجان فرعية ذات طابع أمني عسكري مثل لجنة فحص استعداد الجبهة الداخلية ولجنة القوى البشرية في جيش الدفاع ولجنة الشؤون المخابراتية والخدمات السرية (3).

وعلي صعيد آخر يسيطر العسكريون المتقاعدون على قطاع واسع من المناصب السياسية بها يعزز من مكانة الجيش في النظام السياسي حيث أشارت جيورا جولدبرج، في دراستها "العسكرة المتنامية للنظام السياسي الإسرائيلي" العسكرية وجود تغلغلاً كبيراً من جانب المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في النظام السياسي الإسرائيلي، وهو الاستنتاج الذي توصلت إليه من خلال عدة مؤشرات مثل الاتجاه المتصاعد لتولي القادة العسكريين المتقاعدين لوزارات بحيث بلغ متوسط نسبة ذوى الخلفية العسكرية في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إلى حوالي 15.4٪ بين عامى 1990 و2002، فضلاً

<sup>(1)</sup> حسن براري، "أمن إسرائيل: صراعات الأيديولوجيا والسياسة"، مرجع سابق، ص 30.
(2) Yehuda Ben Maeir, "The Israel Body Politics: Views on Key

National Security Issues", (Strategic Assessment: vol. 10, No. 1, June 2007).

<sup>(3)</sup> موقع الكنيست الإسرائيلي على شبكة الإنترنت باللغة العربية، بتاريخ دخول 15 / 3 / 2008. http://www.knesset.gov.il/library/arb

عن وصول نسبة رؤساء الأحزاب الإسرائيلية ذوي الخلفية الوظيفة العسكرية بين عامى 1990 و2002 إلى حوالى 40٪.

وأشارت جولدبرج إلى أن هذا التحول نحو "عسكرة النظام السياسي" أسفر عن عدة تحولات في النظام السياسي من بينها مركزية الأمن القومي بالنسبة للقادة السياسيين الإسرائيليين وشخصنة السلطة وارتباطها بالقيادات ذات الخلفية العسكرية وتراجع مكانة الأحزاب السياسية في النظام السياسي نتيجة للتواصل المباشر بين الرأي العام الإسرائيلي والقادة السياسيين (1).

2 - عدم وجود قواعد قانونية واضحة لتنظيم العلاقة بين القيادات السياسية والعسكرية: --

حيث لا يوجد توصيف واضح لمهام كل منها في القانون الأساسي لجيش الدفاع الإسرائيلي الصادر عام 1976 ، وربها يرتبط ذلك بتكون وحدات جيش الدفاع قبل الإسرائيلي الصادر عام 1976 ، وربها في عام 1948 متمثلة في المنظهات والكتائب الصهيونية المسلحة التي حاربت في الحرب العالمية الثانية إلى جانب قوات الحلفاء ثم قامت بعمليات عسكرية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وإجبار بريطانيا على إعلان إنهاء حمايتها على فلسطين ومن أهمها وحدات " الهاجاناة " وعصابات " الأرجون " و"شتيرن ". (2)

#### 3- النظام انتخابي يقوم على التمثيل النسبي

Proportional Representation ويؤدي ذلك لنتيجة رئيسية مفادها تمثيل عدد كبير من الأحزاب داخل الكنيست وعدم قدرة أي منها على شغل الأغلبية المطلقة لمقاعد الكنيست التي تؤهلها لتشكيل حكومة بمفردها ومن ثم فإن نظام الحكم في إسرائيل

<sup>(1)</sup> Giora Goldberg, "The Growing Militarization of Israel Political System", (Israel Affairs: vol. 12, No. 3, July 2006), PP. 377 – 394. (2) عدنان أبوعامر، " تغرات في جدار الجيش الاسرائيلي"، (بيروت: مركبز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2009) ص 15.

يقوم على حكومات ائتلافية متعاقبة منذ عام 1948 إلى الآن<sup>(1)</sup> بها يودي إلى عدم استقرار الائتلافات الحاكمة لإسرائيل في كثير من الأحيان بالنظر إلى الخلافات في التوجهات بين الأحزاب التي لا تكون بطبيعة الحال غير متوافقة أيديولوجيا ومن ثم يؤدي انسحاب أي منها إلى سقوط الحكومة الائتلافية واللجوء إلى جهور الناحبين لحسم الخلاف من خلال انتخابات مبكرة (2)، وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن النظام السياسي الإسرائيلي لم يشهد اكتهال الولاية القانونية للكنيست التي تبلغ أربعة سنوات، سوى خلال دورتين فحسب بمعدل 12.5٪ من إجمالي دورات انعقاد الكنيست بها يعني أن الانتخابات المبكرة هي النمط السائد لتداول السلطة بين النخب السياسية في النظام السياسي الإسرائيلي (3).

### 4 - تصاعد الاتهامات بالفساد لعدد من الساسة الإسرائيليين:

حيث شهدت إسرائيل توجيه اتهامات بالفساد المالي والأخلاقي لعدد من المسؤولين السياسيين والقيادات البارزة مثل الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف، ووزير العدل الإسرائيلي السابق ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي حاليًا حاييم رامون، إضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الذي تم التحقيق معه قضائيًا في يناير 2007 حول اتهامات باستغلال منصبه الوزاري كوزير للمالية في نوفمبر 2007 والتدخل في خصخصة بنك ليؤمي لصالح اثنين من كبار رجال الأعمال المقربين منه

<sup>(1)</sup> Nathan J. Brwon, "Israeli Politiced System", in Michael J. Sodaro, (ed), "Comparative Politics: a global Introduction", (New York: Macgraw Hill co., 2001), P. 607.

<sup>(2)</sup> Netnal Lorch, "The Knesset and Israeli's Foreign Relations", in M. L. Sand hi (ed), "foreign Policy and Legislature: an analysis of Parliaments", (Tel — Aviv: abhinav Publications, 1988), PP. 57 – 59. (143 من إسرائيل: صراعات الأيديولوجيا والسياسة"، (كراسات استراتيجية: العدد 143)، ص 30. من 2004)، ص 30.

وهو ما ترافق مع إدانة مديرة مكتبه شولا زاكن في قضية تخفيض الضرائب لصالح عدد من رجال الأعمال<sup>(1)</sup>.

وامتدت الاتهامات بالفساد لتشمل إبرهام هيرشزون وزير المالية الذي اتهم باختلاس مبالغ مالية من جمعية خيرية أدارها، ومستشار الدولة لمكافحة الفساد يعقوب بوروفسكي الذي اتهم بالرشوة وخيانة الثقة، كها تضم قائمة المتهمين في قضايا وغالفات مالية وضريبية رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان وزعيم حزب الليكود بنيامين نتيناهو ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست تساحي هانغبي ورئيس كتلة الائتلاف الحكومي في الكنيست أفيجدور يتسحاقي<sup>(2)</sup>، وترتب علي تلك الاتهامات أن تراجعت ثقة المواطن الإسرائيلي في السياسيين وتصاعد من ثم دعمهم للجيش كمؤسسة تحظي باحترام وثقة المواطنين وهو ما أضاف مزيد من التعزيز لمكانة المؤسسة العسكرية في النظام السياسي الإسرائيلي

### 5- أزمر القيادة السياسير:

يرى بعض المحللين أن إسرائيل تعاني من أزمة قيادة منذ تولي إيهود أولمرت لرئاسة الوزراء انطلاقًا من افتقاده لخبرة المناصب السياسية الكبرى فهو لم يتولى سوى رئاسة بلدية القدس ووزارة المالية وطوال حياته السياسية لم يكن شخصية حزبية بارزة، فضلاً عن اقتصار خبرته العسكرية بالجيش على الخدمة الإجبارية في جيش الدفاع كمراسل لصحيفة "بمحانيه" الإسرائيلية مقارنة بشارون الذي تولى قيادة الوحدة 101 ووزارة الدفاع وزعامة حزب الليكود<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> أسعد تلحمي، "رئيس الحكومة الخامس على التوالي يخضع لتحقيقات قيضائية"، (صحيفة الحياة =

<sup>= -</sup>أسعد تلحمي، "كانساف يعلن النوقف عن عارسة مهامه متحديًا الرأي العام"، (صحيفة الحياة اللندنية، 12/1/2007).

<sup>-</sup>أسعد تلحمي، "عمل شائن يسدل الستار عبلى حيباة رامون السياسة"، (صبحيفة الحيباة اللندنية، 2/2007).

<sup>(2)</sup> أسعد تلحمي، "رئيس الحكومة الخامس على التوالي يتم التحقيق معه"، مرجع سابق.

<sup>(3)</sup> حسام حسن محمد، "توظيف الخطاب السيامي في الحرب النفسية دراسة لخطاب ايمود أولمرت في الحرب على لبنان 2006 "، ورقة بحثية غير منشورة مقدمة للمؤتمر السنوي العشرون للبحوث السياسية،

وانعكس فقدان الرأي العام الإسرائيلي الثقة في القيادات السياسية والأمنية وقدرتها على تحقيق أمن إسرائيل ففي استطلاع للرأي أجراه معهد "موتاجيم" في أكتوبر 2007 حول أبرز الأزمات الرئيسية التي تثير شعورًا بانعدام الأمن وجاءت أزمة القيادة السياسية في المقدمة بنسبة 37٪ ممن شملهم الاستطلاع في مقابل 19٪ للتوترات الداخلية في المجتمع الإسرائيلي<sup>(1)</sup>.

وفي استطلاع آخر للرأي أكدًّ حوالي 66٪ أن القيادة السياسية لا يمكنها مواجهة التحديات الأمنية بكفاءة (2). ولقد تضافرت كافة العوامل السابقة لتقوض ثقة المواطنين الإسرائيليين في مؤسسات الدولة حيث أظهر استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة الديمقراطية اليوم أكدًّ حوالي 63٪ ممن شملهم الاستطلاع عن عدم رضائهم عن أداء مؤسسات النظام السياسي الإسرائيلي بينها أكدًّ 81٪، أنهم لا يثقون في تصريحات القادة الإسرائيليين حول الشؤون الأمنية (3).

وفي الإطار ذاته تراجعت ثقة الجمهور الإسرائيلي في رئيس الوزراء إلى 22٪ مقابل 43٪ لعام 2006، بينها تراجعت الثقة في رئيس الدولة إلى 21٪، مقابل 67٪ لعام 2006. وامتد تراجع الثقة إلى المؤسسة القضائية في إسرائيل إلى 61٪ والشرطة من 44٪ إلى 41٪ (4).

وأظهر استطلاعاً آخراً للرأي أن حوالي 52٪ ممن شملهم الاستطلاع يرون أن النظام الحزبي الإسرائيلي يتعرض للانهيار (5). وتتجلى خطورة انتشار الفساد في مؤسسات النظام السياسي الإسرائيلي فيها أكد استطلاع آخر للرأي أن حوالي 1.5 8٪

<sup>&</sup>quot;تداعيات الحرب الإسرائيلية-اللبنانية على مستقبل الشرق الأوسط"، (القاهرة: مركز البحوث واللراسات السياسية، 5 - 7 نوفمر 2006)

<sup>(1) &</sup>quot;أزمة القيادة أكثر ما يقلق المجتمع الإسرائيلي"، (صحيفة الجزيرة السعودية، 2007/10/28). (2) Yehuda Ben meir, Dafna Shaked, Op. Cit, P. 21.

<sup>(3) &</sup>quot;66٪ غير راضين عن الأداء الديموقراطي لنظام الحكم، (صحيفة يديعوت أحرنوت، 10/ 6/ 2007)، (عنارات إسرائيلية: العدد 151، يوليو 2007)، ص 172.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق، ص 172.

<sup>(5)</sup> لا يوجد في إسرائيل حزب نزيه"، (صحيفة معاريف، 10/1/2007)، (مختارات إسرائيلية: العدد 146 فراير 2007)، ص 97.

من الجمهور الإسرائيلي أن تطهير مؤسسات الحكم على رأس الأولويات يليها وفق رؤية 22.1٪ إصلاح جيش الدفاع الإسرائيلي ثم مكافحة العنف والجريمة بنسبة 15.4٪ من إجمالي من شملهم استطلاع الرأي ويعتقد حوالي 72٪ أن جهود مكافحة الفساد ضرورة لإنقاذ الدولة من الانهيار المؤسسي (1)

ولقد أدت العوامل سالفة الذكر إلى اتسام العلاقات المدنية العسكرية في إسرائيل بعدة خصائص رئيسية استمدت لاسياعلي مستوي التفاعلات بين القيادات الرئيسية للمؤسسات المدنية والعسكرية ويتمثل أهمها في مرونة العلاقة بين الأقطاب الثلاثة -رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان - فبينها تميل القيادة السياسية لتحقيق الهدف السياسي حتى ولو كان ذلك بدون الاستعانة بالأداة العسكرية، فان العسكريين يميلون لتحقيق الملائمة الميدانية، ولو ترتب عليها عواقب سياسية، ومثال ذلك قيام الجيش الإسرائيلي باغتيال رائد كرامي زعيم كتائب شهداء الأقصى، رغم عدم رغبة القيادة السياسية في ذلك في هذا التوقيت الذي كان يسبق زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة.

وتسير القرارات - في إطار عملية صنع السياسة الدفاعية الإسرائيلية - من أسفل إلى أعلى وليس العكس حيث أن أي اجتماع لبحث شئون الدفاع يحضره رئيس الأركان وقائد سلاح الطيران ورئيس المخابرات العسكرية ورئيس قطاع البحوث وأحيانا جهاز الشباك ويتحدث كل منهم أولاً في تحليل الموقف وتقديم المعلومات للمجلس وطرح البدائل ثم تبدأ المشاورات بين الوزراء لاتخاذ القرار ولأن الجيش يسيطر على تدفق المعلومات لمجلس الوزراء الذي لا يملك معلومات بديلة، فليس للمجلس خيار سوى الإصغاء لتقدير العسكريين للموقف والإذعان لما يقترحونه من بدائل.

ويفرض القادة الميدانيين تصوراتهم في تنفيذ أوامر السياسيين بل والمبادرة باتخاذ قرارات دون التشاور مع القيادة السياسية، وحدث ذلك خلال المواجهة بين تشيكو تامير رئيس اللواء الجولاني السابق، وقائد المنطقة العسكرية الوسطى حينها أخبره أنه

<sup>(1)</sup> إفريم ياعار، تمار هيرمان، "مقياس السلام لشهر يناير 2007، (مختارات إسرائيلية: العدد 147، مارس 2007)، ص 105.

"يشعر بالخجل لأننا لا ندخل مخيات جنين"، وبالفعل نتيجة ضغوط القادة الميدانيين قام الجيش باجتياح جنين وطولكرم (1).

من ثم يمكن القول أن العلاقة بين المؤسسات السياسية والعسكرية قد تحولت من السراكة السامها خلال العقود الأولى من قيام إسرائيل، بالتكافل السياسي إلي نوع من الشراكة البنيوية والوظيفية ثم إلي الحالة الراهنة للعلاقات المدنية العسكرية التي تتسم بعدم التكافؤ بين تأثير كل من المؤسسات العسكرية من جانب والقادة السياسيين اللذين يفترض ابتداءً قيامهم بتوجيه عمل المؤسسات العسكرية، وفي هذا الصدد فإن المشكلة ليست نابعة من القوة النسبية للمؤسسات العسكرية، وإنها تعزي إلي الضعف النسبي للمؤسسات المدنية في إسرائيل، وهو ضعف يترك فراغاً في الساحة يشجع المؤسسة العسكرية على التحرك لشغله بها يعني أن الحياد السياسي والفصل بين العسكريين والمؤسسات المدنية السياسية لا ينطبق على الحالة الإسرائيلية.



<sup>(1)</sup> عـوفر شـيلح، "التغـير في العلاقـة بـين القيـادتين في ظـل انتفاضـة الأقـصى "، ترجمـة أشرف الشرقاوي، (مختارات إسرائيلية: العدد 144، أكتوبر 2006)، ص ص 34-38.

# دور القيم في تفسير تحول الأحلاف الدولية: حالة حلف الأطلنطي

أ.نسيبت أشرف"

تشهد الدراسة العلمية الحديثة للظواهر الاجتماعية اهتماما متزايدا بالأبعاد القيمية والمعيارية. والاهتمام بدراسة القيم هو اهتمام قديم ومتجدد، جاءت الدعوة إليه من داخل الدائرة العلمية الغربية ومن خارجها على حد سواء، وقد حظيت ظواهر العلاقات الدولية بنصيب وافر منه (1).

هذا الاهتهام المتزايد بالبعد القيمي والمعياري في دراسة العلاقات الدولية يعد من ناحية، أحد أشكال الاستجابة العلمية لتطور الظاهرة الدولية. فالواقع الدولي المعاصر يشهد بروز قضايا جديدة مثل (قضايا التدخل الإنساني وحوار الثقافات وقضية المرأة، الأمن بين الأمن القومي والأمن الإنساني، ثقافة السلام، الحرية الدينية.....الخ) وأهم ما يميز هذه القضايا هو أنها قضايا تفتح المجال لجدال وخلاف وحوار لا نهائي معياري قيمي بطبيعته. إلا أن هذا الاهتهام بالبعد المعياري للظاهرة الدولية يعد، من ناحية أخرى، أحد المنتجات الهامة التي أفرزتها تلك المراجعة المعرفية والمنهجية العميقة التي شهدتها نظرية العلاقات الدولية، خاصة في المرحلتين ما بعد السلوكية وما بعد الحداثية من تطور العلم.

<sup>(</sup> ١٠٠٠) مدرس مساعد بقسم العلوم السياسية -كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة.

<sup>(1)</sup> تجدر الإشارة إلى أنه تم اقتباس المقدمة النظرية للتكليف من القراءات التي تم توزيعها في الدورة: شكل شبه كامل وخاصة من:

<sup>-</sup> أميرة أبو سمرة، البعد المعياري لاستخدام القوة العسكرية في الدراسات النظرية المعاصرة للعلاقات الدولية، رسالة ماجستير في العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.

<sup>-</sup> د. نادية عمود مصطفى، إشكاليات البحث والتدريس في علم العلاقات الدولية من منظور حضاري مقارن، بحث مقدم إلى مؤتمر "حوار الحضارات والمسارات المتنوعة للمعرفة (المؤتمر الثاني للتحيز) " مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة 2007.

<sup>(2)</sup> حيث حدثت حالة عامة من المرجعات النقدية في معظم فروع علم السياسة بعد الحرب الباردة والتي أسفرت عن تراجع الاهتمام بالمدرسة الوصفية، خاصة بعد حدوث تغيرات كبرى في هيكل النظام الدولي=

وعن تجدد الاهتمام بالقيم وأسبابه ومظاهره في دراسة العلاقات الدولية، وعن تأثيره على تبلور الدعوة إلى تعدد المنظورات الحضارية في مجال نظرية العلاقات الدولية، تقدم دراسة د. نادية محمود مصطفي مسحاً ثرياً لأدبيات عديدة ترشد إلى اتفاق منظري العلاقات الدولية على أن علم العلاقات الدولية يمر بأزمة ويحتاج إلى مراجعة. هذه الأدبيات طرحت سبلاً مختلفة للخروج بهذا العلم من هذه الأزمة، جاءت على رأسها الدعوة إلى إعادة الاهتمام بدراسة القيم وإلى فتح الطريق أمام إسهامات جديدة في علم العلاقات الدولية تعبر عن الخصوصية الثقافية والحضارية لأصحابها(1).

ولأزمة علم العلاقات الدولية مؤشرات عديدة من بينها تلك الفوضى النظرية التي يعبر عنها تعدد منظورات العلاقات الدولية، وتعدد مسمياتها في ظل غياب منظور مهيمن. من مؤشرات هذه الأزمة أيضاً عدم وجود نظرية عامة لدراسة العلاقات الدولية، ادعت الدراسات السلوكية – الامبريقية – الوصفية لسنوات طويلة قدرتها التوصل إليها. ومن مؤشراتها كذلك حالة السيولة التي تعكسها المابعدية في العلاقات الدولية – منهجاً ومفهوماً – حيث غياب الاتفاق حول الظاهرة الدولية.

وأسفرت مراجعة حالة العلم عن عدد من التطورات في دراسة العلاقات الدولية، تهدف جميعها إلى الخروج بهذه الدراسة في حالة الأزمة. كان من بين هذه التطورات مراجعة المنهج السلوكي الامبريقي الوصفي، ونفى أهم مقولاته، والخاصة بأن العلم لابد وأن يكون خال من القيم، فلا علم بلا قيم، "ولا واقع بلا قيمة". وكان من بينها أيضا التأكيد على أن عدم الوصول إلى نظرية عامة في العلاقات الدولية إنها يرجع إلى إهمال القيم والتاريخ والفلسفة، ومن ثم إلى إهمال الآخر الكلية التي تحقق الترابط بين

<sup>=</sup> صاحبتها تطورات واقعية أبرزت مفاهيم مثل صراع الحضارات، الدول المارقة، الحظر الأخضر مما أدى إلى عودة الاهتهام بالعوامل الثقافية، القيمية والدينية في تحليل الظواهر الاجتهاعية في المدرسة الأمريكية للعلاقات الدولية وغرها:

أماني غانم، محاضرة غير منشورة في السمنار العلمي لقسم العلوم السياسية (مداخل التحليل الثقافي للظواهر الاجتهاعية)، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2009.

<sup>(1)</sup> د. نادية محمود مصطفى، إشكاليات البحث والتدريس في علم العلاقات الدولية، مرجع سابق.

نظريات متفرقة ومتشعبة في العلاقات الدولية. كانت بين هذه التطورات كذلك محاولات لإعادة تعريف نطاق الظاهرة السياسية تشمل متغيرات طالما تعرضت للإهمال كالمتغيرات الدينية والثقافية، وكانت من بينها أيضاً الدعوة إلى إعادة تعريف مستوى التحليل بعيداً عن الدولة والنظام الدولي، وهو ما فتح بدوره المجال أمام مستويات ومداخل جديدة لتحليل الظاهرة الدولية على رأسها المدخل القيمي والمداخل الثقافية والحضارية. ومن ثم فقد التقت هذه المراجعات والتطورات، هذه الدعوات لإعادة بناء علم العلاقات الدولية عند أمرين أساسيين، ارتبطا ببعضها المعض ارتباطاً وثيقاً. الأمر الأول، هو تجديد الاهتهام بالقيم كي تعود لتتبوأ مكانتها من دراسة العلاقات الدولية، والأمر الثاني هو الاهتهام بقضايا الدين والثقافة في العلاقات الدولية كامتداد لفترة ساد فيها الاهتهام بالقضايا العسكرية، تلاها فترة اشتمل فيها "السياسي" على الاهتهام بقضايا الاقتصاد السياسي الدولي.

من بين تلك الظواهر الدولية التي برز فيها الاهتهام بدراسة القيم والتركيز على الجوانب السياسية للظاهرة الدولية فيها هي ظاهرة تطور الأحلاف الدولية بمعنى توسعها في الأهداف والنطاق. ويقدم حلف الأطلنطي (الناتو) المثال الأكثر دلالة وحداثة على هذه الظاهرة حيث انه ومع النهاية المفاجئة للحرب الباردة عام 1989، بدأ الأكاديميون وصناع القرار في إثارة الأسئلة التي تتعلق بأهمية وجدوى بقاء أحلاف القوى الكبرى في ظل غياب التهديد العسكري المنشئ لها. وعقب الجدال الدائر حول استمرار حلف الأطلنطي من عدمه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وحل حلف وارسو، فقد تم حسمه لصالح استمرار الحلف بل وتوسيعه لمهامه ووظائفه ونطاقه الجغرافي ويالتاني أصبح من المهم معرفت:-

- 1- لماذا تستمر بعض الأحلاف، رغم انقضاء وتغير الظروف التي أنشئت خلالها؟
- 2 من هذه المجموعة، لماذا تتطور بمعنى التوسع في الأهداف والنشاط لبعض
   الأحلاف في اتجاهات جديدة.

تتناول دراسة الماجستير الخاصة بالباحثة في فصلها النظري هذه المعضلة النظرية

الحالية والتي نشأت نتيجة لعجز نظرية الأحلاف التقليدية (التي تقع في قلب المدرسة الواقعية) عن ملء هذا الفراغ النظري. كما تختلف الدراسة مع الافتراض الواقعي الرئيسي القائل بأن الأحلاف يمكنها أن تستمر وتتطور فقط في إطار التهديد العسكري. وفي سياق الحديث عن تجديد الاهتهام بالقيم في دراسة الظواهر الدولية، سوف أقوم بعرض سريع لتفسيرات المدرسة الليبرالية والبنائية الاجتهاعية لاستمرار وتطور حلف الأطلنطي بعد نهاية الحرب الباردة، والتي تفرد للقيم دوراً هاماً في تفسير التحول الذي مر به الناتو بعد الحرب الباردة وأحداث 11 سبتمبر، على العكس من المدرسة الواقعية التي ركزت بشكل رئيسي على الجانب الصراعي والمادي للعلاقات الدولية. مما أدي إلى اختفاء الاهتهام بالجوانب السياسية والقيمية في تفسيرها لاستمرار حلف الأطلنطي بعد نهاية الحرب الباردة.

تفسير المدرسة الليبرالية والليبرالية المؤسسية الستمرار وتحول حلف الأطلنطى بعد انتهاء الحرب الباردة.

تفترض النظرية الليبرالية – مثل الواقعية – أن القوة المادية سواء كانت اقتصادية أو عسكرية أو كلتاهما، تشكل المصدر الرئيسي للتأثير في السياسات الدولية. وعلى الرغم من ذلك فإن الليبراليين يرجعون تشكيل تفضيلات وخيارات الدول القومية للأفراد والجهاعات التي تعيش فيها وبالتالي للسياسات الداخلية وليس فقط البيئة الخارجية كها تفترض النظرية الليبرالية أن الدول تعكس تفضيلات مواطنيها برشادة سياسية، تلك التفضيلات التي تسعى دائها إلى تحسين الظروف المعيشية وتبتعد عن بيئة النزاعات والشك، والحروب والتهديدات التي تهدد القيم المشتركة للأفراد.

وفقا للمنظور الليبرالي، فإن الدولة تسعى لتحقيق أهدافها بواسطة التعاون الدولي أكثر من الصراع والعداوات. حيث يُرى الصراع الدولي كنتيجة لعدم توافق التفضيلات وهنا يحدث - طبقا للرؤية الليبرالية - عندما تختلف النظم الداخلية للدول. وعلى العكس، فإن الدول ذات الشرعية السياسية والديمقراطية واقتصاد السوق تعتبر أكثر تكريساً للسلام والاستقرار.

وكنتيجة لتركيزها على تفضيلات الأفراد والجهاعات، تعد الليبرالية أكثر تفاؤلاً من

الواقعية فيما يتعلق بقدرة المؤسسات الدولية على لعب دور هام في السياسات الدولية. و بشكل أكثر تحديداً، فإن رافداً هاماً في المدرسة الليبرالية يشار إليها بالليبرالية المؤسسية – يضع افتراضات هامة حول قدرة المؤسسات الدولية على التأثير في سياسات وخيارات الدول (1) عن طريق إنشائها ما يعرف بالنظام (regime) وهو عبارة عن منظومة من المبادئ والمعايير والقواعد والإجراءات الضمنية والصريحة والتي تتمركز حولها توقعات الفاعلين في قضية معينة. وبالتالي تكون تلك النظم قادرة على تطوير حياة خاصة بها بشكل مستقل عن العوامل الرئيسية المسببة لإنشائها في المقام الأول. الفكرة الرئيسية هنا هي أن النظم تنشئ دوافع داخلية للالتزام بمعايير النظام والتي تصبح فيها بعد جزءاً من نظام الاعتقاد الفردي لدى المسئولين وحتى العوام، كفواعل داخلية تطور في النظام.

وبالتالي، يتكون لدي المؤسسات الدولية تأثيراً على أهداف ومعتقدات المسئولين و الأفراد والجهاعات في الدول التي تشارك فيها النظام وتتغير نتيجة لذلك أهداف الفواعل الموجودة داخل نظام ما وتتقارب تبعاً لتفاعلاتهم المتكررة.

وتقلل المؤسسات الدولية – عبر تأثيرها على خيارات وسياسات الدول – من الطبيعة الفوضوية للنظام الدولي وكذلك تقلل من احتمالات الحرب. أكثر من ذلك، فإنها تجلب المكاسب التي يمكن أن تفوق أهدافها الرئيسية، لأن الأعضاء سوف يرون دائيا أن الحفاظ على النظام سيكون أقل تكلفة من إنشاء نظام جديد. وبالتالي، فعلى الرغم من تغير الظروف التي أدت لنشأته فإن النظام من المكن أن يستمر نتيجة لاستمرار كون المكاسب التي يوفرها محل تقدير من الأعضاء الملتزمين بمنظومة المبادئ والمعايد والإجراءات الصريحة والضمنية المؤسسة لهذا النظام.

التقييم الذي يقدمه الليبراليون المؤسسيون لتطور وتحول الناتو منذ نهاية الحرب الباردة يأتي متأثرا بهذه الافتراضات. فقد أكدوا على أن المشككين في استمرار الحلف(2)

(2) وفقا للتحليل الواقعي، الأحلاف لا ينبغي أن يكون لها أهداف أبعد من الردع أو الدفاع ولًا مُوارد أبعدُ من القوة وتحقيق أهداف أعضائها.

<sup>(1)</sup> Ratti, luca, post cold war Nato and international relations Theory: the case for neo-classical realism, journal of transatlantic studies, vol.4, (2006), p.86.

قد فشلوا في تقدير استمراريته بسبب تبنيهم لمنظورات ضيقة جداً عن وظيفته وتاريخه، مركزين فقط على وظيفته العسكرية وحدوده الجغرافية التقليدية (1).

وتؤكد الليبرالية المؤسسية على أن الحلف ظل يحتفظ بأهمية كبيرة بعد الحرب الباردة وأحداث 11 سبتمبر، لأنه لم يلائم قالب ماضي الحلف خلال الحرب الباردة، ولكنه تطور خلال تلك السنوات في حلف تقليدي عسكري للدفاع الجهاعي إلى منظمة سياسية عسكرية للتعاون الأمني، بانياً منظومة من القيم والمعايير والقواعد والإجراءات مكنته من تحقيق هذا التحول. هذه القواعد والإجراءات المثلة في البيروقراطية المكثفة والمعقدة في عمليات صنع القرار جنباً إلى جنب مع قيم الحرية والديمقراطية أعطت للحلف الاستمرارية والصلابة التي أثبتت في الواقع فترة المؤسسات الدولية على التأثير في الخيارات التي تتخذها الدول وكذلك في كيفية إدراكها لمصلحتها.

وعلى الرغم من قول الليبرالية الجديدة بأن الأحلاف التقليدية – التي تم إنشائها للرد على التهديدات – لا يحتمل بقاءها بعد انتهاء هذه التهديدات إلا أنها تؤكد في نفس الوقت على أن الناتو قد تخطى كونه مجرد حلف تقليدي بسبب مؤسسيته التي عرفها روبرت مكالا على أنها " المستوى الذي تأخذ عندها المعايير والمارسات الشكل الرسمي في إطار هيكل معين " وكما يشرح wallander أنه ومع نهاية الحرب الباردة وبدلاً من التخلي عن حلف الأطلنطي وتفكيكه عقب إعلان انتصار الولايات المتحدة، فإن أعضاء الحلف سوف يأخذونه في اتجاه جديد، مستفيدين من الإجراءات القائمة للتشاور السياسي واتخاذ القرار وذلك للتخطيط والتنسيق والتحرك العسكري والتي لم تتعلق فقط بالتهديد السوفيتي وبالتالي يمكن استخدامها لمواجهة التهديدات الجديدة في بيئة أمنية مختلفة بعد الحرب الباردة (2).

<sup>(1)</sup> Wijk, Rob de, Towards a New Political Strategy for Nato, Nato Review2, (Summer, 1998), P.1

<sup>(2)</sup> Wallander, Celeste a., Institutional Assets and Adaptability: Nato after the Cold War, International Organization, Vol. (54) No.(4), (Autumn, 2000). P. 714, 731.

طبقاً لهذا التفسير الليبرالي المؤسس الجديد، فإن المبادئ والقيم التي ألهمت الحلف أثناء الحرب الباردة، لم توضع محلاً للتساؤل عند سقوط الاتحاد السوفيتي. على العكس، فإنه وبعد اختفاء حلف وارسو اكتسب الناتو شرعية محددة ودوراً قيادياً جديداً وفي حدود منظومة ترتيبات أمنية جماعية، معمقاً صلاته مع مؤسسات دولية أخرى مثل الأمم المتحدة، الاتحاد الأوربي، ومنظمة الأمن والتعاون الأوربي. كما أنشأ أيضا شبكة من الترتيبات التعاونية مع دولاً أخرى ووسع من عضويته ليضم دولاً كانت تابعة للاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة.

طبقاً لهذه الرؤية، فإن التعاون والتفاعل يؤثر على تغيير التفضيلات. فمن خلال تلك الترتيبات التعاونية وعملية توسيع الحلف، يمكن للناتو أن يساهم في نشر المبادئ الليبرالية والديمقراطية مما يؤدي إلى توسيع النظام جغرافياً. فعملية التوسع، لا تشجع فقط الإصلاحات السياسية والاقتصادية في الدول الشيوعية السابقة، لكنها أيضاً تساهم في تقليل مخاطر عدم الاستقرار الإقليمي (1).

في عاولة لتقييم التفسير الذي قدمته المدرسة الليبرالية وبالأخص تيار الليبرالية المؤسسية من داخل المدرسة، يمكن القول بأن تطورات مثل الترتيبات التقنية، العلاقات والاتفاقات التعاونية مع الدول الغير أعضاء في الحلف، عملية التوسيع، والعلاقات مع المؤسسات الدولية الأخرى تعتبر جميعاً سهات لتطور الناتو بعد الحرب الباردة والتي تبدو متوافقة مع الافتراضات الليبرالية المؤسسية. ولكن وعلى الرغم من ذلك، فإن تحليلاً أكثر عمقاً يوضح أن تلك التفسيرات قد أخفقت في تقديم تقييم مقنع وكافي لتطور الحلف منذ نهاية الحرب الباردة، ويمكن تفصيل هذا الإجمالي في أربع نقاط أساسية:

1. الدافع الرئيسي وراء ذلك كان المصالح الوطنية للدول الأعضاء وبشكل أكثر تحديداً الولايات المتحدة – أكثر من كونه قدرته المؤسسات الدولية على إدارة "حياة خاصة بها فعلى الرغم من قدرة الناتو على الاحتفاظ بدوره فإن استمرار الحلف يخدم بوضوح المصالح الأمريكية الاستراتيجية

<sup>(1)</sup> Ratti, Luca, Post Cold War Nato and International Relations Theory, P. 28.

2. على الرغم من استمرار وجود الحلف بعد سقوط التهديد السوفيتي، إلا أن قدرته على الأداء في النظام الدولي – وهو ما يؤثر على تفضيلات وسياسات الدول الأعضاء، ظلت محلاً للتساؤل. ويمكن طرح مثالين لتوضيح تلك النقطة. فبينا شجع جميع أعضاء الحلف التدخل في البوسنة عام 1994 عندما لجأت الولايات المتحدة للحلف لوقف العنف وعدم الاستقرار في كوسوفا، اعترض بعض الأعضاء الأوربيون على القيادة الأمريكية للحلف. مثال آخر يدل على كيف أن قدرة الحلف على العمل كنظام وضعت محلاً للتساؤل في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، حيث أن الولايات المتحدة لم تعتمد على حلف الأطلنطي في حملتها العسكرية على أفغانستان بعد أحداث 11 سبتمبر على الرغم من وضع الدول أعضاء الحلف المادة الخامسة من معاهدة واشنطن – والخاصة بالدفاع الجهاعي – محل التنفيذ.

أخيرا، فإن رؤية الليبرالية المؤسسية معارضة فرنسا وألمانيا لقرار الولايات المتحدة بالإطاحة بنظام صدام في فبراير 2003، اعترضت هذه الدول على خطط مجلس شمال الأطلنطي خاصة بالبدء. في شحن تجهيزات دفاعية لتركيا، العضو الوحيد المجاور والمشترك في الحدود مع العراق من الحلف. مفجرين أزمة دبلوماسية داخل الحلف".

3. التفسير الليبراني المؤسسي لعملية توسيع الحلف هو أيضاً محل تساؤل، فبينها يطرح صناع القرار في الدول أعضاء الحلف والدول المتقدمة للالتحاق بالعضوية - مثل الرئيس التشيكي السابق Vaclav havel الرئيس الأمريكي السابق السابق توني بلير - انتشار القيم الديمقراطية والليبرالية بصفته الدافع الرئيسي لعملية التوسيع، فسرت الولايات المتحدة المتطلبات الديمقراطية للالتحاق بالعضوية بشكل يناسب مصلحتها الوطنية (2). في عام 1997،

<sup>(1)</sup> تم كسر حالة الجمود فقط عندما اقترح الأمين العام الأسبق لحلف الأطلنطي لورد روبرتسون أن يستم عرض القضية أمام لجنة تخطيط الدفاع والتي لا تتمتع فرنسا فيها بتمثيل. يمكن الرجوع للبيانات الخاصة بلائحة القرارات المتفق عليها 16/4/2003 بواسطة لجنة تخطيط الدفاع، على الموقع الرسمي لحلف الأطلنطي www.Nato.int

<sup>(2)</sup> هذه المتطلبات، مثل الالتزام بمبادئ الديمقراطية، الحرية الفردية واحترام حقوق الإنسان تم توضيحا بتفصيل في دراسة the study on nato enlagement المنشورة بواسطة الحلف في سبتمبر 1995. هذه الدراسة متاحة على الرابط التالي:http:/www.nato.int/docu/basictxt/enl, 9501. htm

وعلى عكس بولندا، المجر، وجهورية التشيك، لم تُدعى سلوفانيا للانضهام، على الرغم من استيفائها للشروط التي وضعها الحلف للأعضاء الجدد. قبول إدخال بلغاريا ورومانيا في الدورة الأخيرة للتوسع يفرض أيضاً معضلة لمقولات الليبرالية المؤسسية، عكس حالة سلوفينيا في 1997، فهناك شك في استيفاء تلك الدول للشروط الموضوعة بواسطة الحلف<sup>(1)</sup>. أكثر من ذلك، هناك جدل حول ما إذا كان المرشحون للدورات القادمة من التوسيع، تحديداً ألبانيا، البوسنة، كرواتيا، مقدونيا، قريبون من استيفاء المعايير الديمقراطية للالتحاق بالعضوية<sup>(2)</sup>.

الجدل الليبرالي المؤسس تم إضعافه أيضا بالاتفاقات التعاونية التي أنشأها الحلف مع أذريبجان وبعض الجمهوريات السوفيتية السابقة في وسط آسيا مشل أوزكستان، حيث قطعت مبادئ الديمقراطية، الحريات الفردية واحترام حقوق الإنسان شوطاً بسيطاً جداً في الثقافات السياسية الوطنية.

تفسير البنائية الاجتماعية لاستمرار وتحول الناتو بعد الحرب الباردة:
 البنائية الاجتماعية:

ترفض البنائية الاجتهاعية إعطاء أولوية للعوامل المادية علي العوامل القيمية. طبقاً للتحليل البنائي الاجتهاعي، فإن العالم المادي لا يوجد مستقلا عن الإدراك البشري. بل يتسم بكونه عالماً ذا معنى حقيقي، بحيث يتم صنع قواعده و عمارساته يعاد إنتاجها بواسطة التفاعلات الإنسانية الأفكار والقيم الإنسانية تتفاعل طبقاً لهذا المنظور لبناء هويات الدول وتؤثر في اتخاذ سلوك مناسب من جانب أنواعاً معينه من الفواعل على الساحة الدولية. فعلي العكس من النظريات الواقعية والليبرالية – والتي تنجذب لفكرة أن المصالح المادية لا تملك طريقة للتعامل مع الآليات التي تتعرف بها الدولية على مصالحها وهويتها – تصر البنائية الاجتهاعية على أن كل المعلومات لا بد أن تتموضع

<sup>(1)</sup> See Helene Sjursen, on the Identity of Nato, Intern Affairs, Vol.20, no.4, p. 496. SEE Also Frank Schimmelfene Nato Enlargement: A constructivist Explanation, Security Studies Vol.8, No 2, (Winter, 199) p. 217

<sup>(2)</sup> هذا النقاش ينطبق أيضاً على جيورجيا، أوكرانيا، بعد الانتخابات السعبة والشورات السلمية في 2003، 2004 على التوالي والذي قوى من مصلحتهم في كسب عضوية الناتو.

وتكون ذات صلة بالبيئة الاجتماعية التي تولدت داخلها وكذلك بإدراكات السياسة الهوية كعامل مستمر للتحكم في القوة اللازمة لإنتاج المعني في الجماعة الاجتماعية (1) أحد أهم اعتراضاتها على النظرية الليبرالية والواقعية هو إغفال تلك النظريات لأهمية الهياكل الاجتماعية في تعريف هوية الدولة ومصلحتها. طبقاً للبنائية الاجتماعية، الهياكل الاجتماعية حقيقية وموضوعية، بينها تكتسب الهياكل المادية أهمية كنتيجة لإدراك الفاعلين لها. فالمصالح المادية محل نقاش، لكن الفواعل تتحرك ليس فقط بناء على وجود المصالح المادية بل بناء على إدراكها أيضاً.

طبقاً لهذا المنظور، فإن الهوية تمثل السبب الأكثر تأثيراً في تفضيلات، خيارات، وأفعال الدول. وتعتمد الهوية على العوامل الاجتماعية والثقافية، السياسية، والاجتماعية. وبالتالي فإن سياسات الدول، متضمنة علاقاتها مع البيئة المحيطة، تعتمد بدورها على تلك العوامل التاريخية والثقافية والسياسية والاجتماعية، فالهوية تحدد مصالح الدول والأفعال المترتبة على ذلك (2).

في محاولة لمراجعة النظرية الليبرالية، ويتحديد أكثر نظرية السلام الديمقراطي، ظهر من البنائية الاجتهاعية تفسيراً لدور المؤسسات في السياسة الدولية حيث ترى أن سبب عدم محاربة الديمقراطيات بعضها البعض هو الطريقة التي تفهم بها تلك الدول بعضها البعض والمهارسات الدولية الاجتهاعية التي تصاحب ذلك.

وعلى العكس من الواقعيين، لا يرى البنائيون الاجتهاعيون المؤسسات الدولية كادوات في أيدي الدول بل كيانات تأسيسية تمتلك القدرة على التأثير في إدراكات، خيارات وبالتاني مباشرة الاختيارات التي يفعلها الأفراد<sup>(3)</sup>. وتبعاً لهذه الرؤية، فإن المؤسسات تساهم في تشكيل وصنع السياسات في الدول، وتسمح بالتالي المعايير الدولية أن تُفعَل في الساحة الداخلية. وبتحديد أكثر، تشكل المؤسسات العوامل

<sup>(1)</sup> Walker, Rob B.J., Realism, Change, and International Political Theory. International Studies Quarterly, Vol. 31, No.1, P. 76-77.

<sup>(2)</sup> Wendt, Alexander, Social theory of International Politics, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999).

<sup>(3)</sup> Ratti, Luca. Post cold war Nato and International Relations Theory, P. 90

الدافعة لمتخذي القرار والشعب وبالتالي سلوكهم، في توافق مع معاييرهم التأسيسية وإدراكاتهم وقيمهم.

وبالتطبيق على حلف الأطلنطي، فإن البنائية الاجتماعية تعتبره مؤسسة سياسية أساساً أكثر من كونه حلف عسكري. وتعتبره كله مجتمعاً بين الدول التي تشارك نفس القيم والمبادئ الليبرالية مثل احترام حقوق الإنسان، والحريات الفردية والتي تشكل السيات المميزة للهوية المجتمعية التي هي أساس الحلف<sup>(1)</sup>.

فقد تطور الحلف منذ بداية التسعينات، متخذاً أدواراً، أعضاء، شراكات جديدة وقد بنت هويته بشكل متعدد الاتجاهات وأكثر تعقيداً مما يجعل مستقبله معتمداً على عدد كبير من العوامل. وطبقاً للتحليل البنائي الاجتماعي، فإن استمرار الحلف بعد الحرب الباردة يثبت تفوق الهياكل الاجتماعية غير المادية، فقد أدت شبكة التفاعلات الاجتماعية بين أعضاء الحلف لاستمراريته بعد سقوط الكتلة السوفيتية رغم توقف أساس التعاون الذي تم إنشاء الحلف من اجله.

وبتحديد أكثر، فإن ما جعل الالتزام ذو معنى حقيقي في حالة حلف الأطلنطي هو الشعور القوى بالهوية الجهاعية المبنية على قيم الليبرالية الديمقراطية الموجودة في معاهدة الحلف. على العكس من الرؤية الواقعية بأن تضامن الحلف اعتمد أساساً على وجود تهديد خارجي، ناقشت البنائية الاجتهاعية أن الحلف كون مجتمعاً من القيم، والتي ليس فقط سبقت التهديد السوفيتي ولكنها عرفته (2). فالاعتقاد من جانب الحلفاء بأن الانحاد السوفيتي يعتنق أيديولوجية تمثل اعتداءاً على قيمهم الرئيسية، خلق ليس فقط شعوراً قوياً بالهوية الجهاعية – لكن أيضاً إدراكاً بالتهديد. حيث أن المجتمع سبق التهديد ولم يخلق بواسطته (3).

<sup>(1)</sup> Kappen, Thomas Risse, Collective Identity in a Democratic Community the case of Nato, in Peter Katzenstein, the Culture of National Security: Norms and Identity in world Politics (New York: Columbia University Press, 1996).

<sup>(2)</sup> Moore, Rebecca, Security is what we make of it, P.8.

<sup>(3)</sup> Kappen, Collective Identity in a Democratic Community, 372-780.

أما في فترة ما بعد الحرب الباردة، فقد سعى الحلفاء، ليس فقط للحفاظ على الحلف ليستجيب للتهديدات الخارجية، بل لتحويله لأداة للتغيير، ذو مهام جديدة لتكوين وبناء نظام أمني جديد في أوروبا ينبني على أساس القيم الليبرالية الديمقراطية ويمتد لأراضى خارج النطاق التقليدي للدفاع الجماعي.

وكما صرح بوش في مايو 1990 "أن مهمة الناتو الجديدة يجب أن تكون بناء أوروبا كاملة وحرة. ليس فقط ليقنع الحلفاء بإبقاء ودعم قيمهم عبر حماية أراضي الناتو. لكن عبر إلزامهم أنفسهم بكفاءة تطوير الوسائل الضرورية لتشجيع نمو تلك القيم خارج أراض الناتو.

من أجل بناء هذا النظام الأمني الأوروبي الجديد، يحتاج الحلف لتطوير أدوات جديدة ليعتمد عليها في تأسيس هذا النظام الجديد. هذه الأدوات، والتي ستمتد لتوسيع الحلف نفسه (1)، أيضاً تشمل شراكات ومؤسسات جديدة متضمنة برامج الشراكة من أجل السلام، مجلس الشراكة الأوروبي الأطلنطي، مجلس الناتو - روسيا، الحوار المتوسطي... الخ وغيره من الأدوات. حيث تعكس هذه الأدوات والمبادرات عاولات حلف الأطلنطي - كمؤسسة دولية - لتصدير معاييره وقيمه وتوسيع المجتمع الأمني، والذي يتمركز حول الحلف، لحدود أبعد من أراضي لدول الأعضاء - وبالتالي يكون المحرك الأساسي لهذا المجتمع هو نشر المبادئ الليرالية والديمقراطية التي تحكم النظم الداخلية لأعضائه أكثر من كونه شعور بوجود تهديد خارجي.

وفي عام 2000 صرح القائد العام لقوات الحلف الأوروبية السابق لحلف الأطلاطي Wesley Clawsek "معاً أثبتنا أنه لا يوجد شيء أقوى من قوة الأفكار.. أفكار الحرية، القانون، والعدل. فالشعوب الديمقراطية تتوحد في رؤيتها للهويات المشتركة، مشكلين قوة مغناطيسية لا يمكن مقاومتها، تؤدى إلى إحداث تحولات كبيرة في طبيعة الأمن الأوروبي".

<sup>(1)</sup> لزيد من التفاصيل حول رؤية البنائية الاجتماعية لعملية توسيع حلف الأطلنطي، انظر: Schimmelfenning, Frank, Nato Enlargment: a Constructivist Expanation, Security Studies., Vol.8, No. 2, Winter 1999.

يمكن القول إنه وعلى الرغم من إسهام التحليل البنائي الاجتماعي في تحليل تطور حلف الأطلنطي بعد الحرب الباردة، بالتركيز على دور الهوية في تشكيل وعي وإدراك صانعي القرار في الدول أعضاء الحلف وتحديد أهداف ومهمات الحلف الجديدة - إلا أن هذا التفسير قد تعرض للانتقاد بالنسبة لأربع نقاط على الأقل.

1. حيث أن افتراض أن الحلف يسكل مجتمعاً بين الدول مبنياً على القيم الديمقراطية والليرالية المشتركة لا يمكن تطبيقه على فترة الحرب الباردة، حيث كان احتواء الاتحاد السوفيتي هو الشاغل الرئيسي لدول الحلف، والتي ضمت أثناء الحرب الباردة دولاً كان السجل الديمقراطي الخاص بها – على الأقبل علاً للنقاش فعلى سبيل المثال، إيطاليا الديكتاتورية الفاشية سابقاً - كانت من الأعضاء المؤسسين للحلف. كذلك البرتغال – والتي كانت تحت الحكومة السلطوية لأنطونيو بالازار – كانت أيضاً من بين الموقعين على اتفاقية شال الأطلنطي 1942.

هذه الأمثلة وغيرها توضح أنه خلال الحرب الباردة، أغفلت المشؤن الإستراتيجية النقاشات القيمية والمعيارية. الأكثر من ذلك، أنه وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي، وعلى الرغم من مرور لحلف بتغيرات وتحولات رئيسية عكست في ظاهرها الأفكار الليبرالية والديمقراطية المشتركة بين أعضاء الحلف، فقد أثبتت الأحداث الجديدة استمرار المصالح الإستراتيجية والأمنية في التفوق على الاعتبارات المعنوية والمعيارية. وبتحديد أكثر، فإن البروز الشديد لقضايا الإرهاب والذي واجهته الولايات المتحدة على أراضي حلفائها الأوروبيين، أثبت أن الأمن لا زال مسيطراً على النقاشات المعيارية والقيمية بصفته المبدأ السياسي الرئيسي. أكثر من ذلك، فإن الولايات المتحدة، المتبنية لمبادئ الليبرالية والديمقراطية في الحلف، قد أظهرت قدرتها على أن تكون مرنة وقادرة على غض الطرف عند التعامل مع النظم الحليفة لها والتي لا تلتزم بالمعايير والقيم الديمقراطية الليبرالية.

1- على الرغم من الدور الذي لعب نشر القيم الليبرالية في توسيع الحلف، كما أكدت عليه البنائية الاجتماعية، إلا أنه لم يكن العامل الدافع وراء التوسيع. وعلى سبيل المثال، فالدورة الثانية من التوسع لضم دول الكتلة السوفيتية السابقة أدى إلى دخول دول لازال السجل الديمقراطي الخاص بها غير موافق عليه (بلغاريا ورومانيا).

2- أثبت تحمل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لسياسة روسيا في الشيشان محدودية التفسير البنائي الاجتهاعي، والذي يرفض - طبقاً لافتراضاته - هذا التحمل باعتباره يعطل تعزيز وإدماج المعايير والقيم الديمقراطية في المجتمع الروسي، بينها يبدو التفسير الواقعي ملائهاً لتلك القضية حيث يمكن فهم الموقف الغربي تجاه ذلك في ضوء أن تحمل الحلف للسياسات الروسية يرجع لمحاولة تجنب تدهوراً في العلاقات مع روسيا.

5- طبقاً لرؤية البنائية الاجتهاعية للتوسع بصفتها عملية قائمة على فكرة نشر قيم المجتمع الليبرالي والديمقراطي، فإن الحلف لابد أن يستعد لقبول روسيا كعضو من أعضاءه ويؤدي التالي لنشر القيم الليبرالية والديمقراطية في المجتمع الروسي، بينها على أرض الواقع تمثل دعوة روسيا للانضهام شيئاً بعيداً تماماً عن أذهان صانعي القرار في الدول أعضاء الحلف، ويرجع ذلك إلى أن عضوية روسيا ستشكل تأثيراً مضاداً قوياً لتأثير الولايات المتحدة والحلف وربها تهدد تماسك الحلف، وبالتالي تجعل عملية اتخاذ القرار أكثر تعقيداً. إلى جانب ذلك، فإن ضم القوات المسلحة الروسية مع نظرائها في الحلف وإدارة الترسانة النووية الروسية سوف يشكل صعوبة أخرى لمشاركة روسيا في الحلف.

وهذه الأمثلة وغيرها تجعل من الواضح أن المنظور البنائي والاجتهاعي يقدم تفسيرات هامة لتطور حلف الأطلنطي وعملية التوسع. لكن على الرغم من ذلك، فإنه لا يقدم إطاراً نظرياً كافياً لفهم تطور الحلف منذ نهاية الحرب الباردة، حيث أخفق في تقدير دور المصالح الإستراتيجية الأمريكية في لعب دوراً محركاً في ذلك التطور.

من خلال قراءة التفسيرات المختلفة للتحول الذي مر به حلف الأطلنطي منذ نهاية الحرب الباردة والانتقادات التي وجهت لها يمكن الخلوص بالقول أنه قد أضحت هناك حاجة ماسة لمنظور متكامل لدراسة العلاقات الدولية يجمع بين كونه منظور

<sup>(1)</sup> لمزيد من التفاصيل حول رؤية البنائية الاجتماعية لعملية توسيع حلف الأطلنطي، أنظر Schimmelfenning, Frank, Nato Enlargement: A Constructivist Explanation, Security Studies. Vol. 8, No.2, Winter 1999.

قيمي وواقعي في نفس الوقت. حيث أثبتت النتائج التي توصلت لها العديد من دراسات لظواهر العلاقات الدولية أنه لا يمكن الاعتباد على التفسيرات المادية فقط وإغفال الجوانب المعيارية والعكس صحيح.

حيث تنتقد العديد من الاتجاهات التنظيرية الآن الإفراط في الواقعية وكذلك الإفراط في المثالية (من حيث مصداقية وشكل العلاقة انفصالاً أو تطابقاً بين القيم والمعيار وبين الواقع)، بعبارة أخرى "فإن هناك اتجاه لمراجعة التقاليد المنهجية في ظل إشكالية العلاقة بين المثل وبين الواقع"(1).

حيث يرى بعض المحللون أن الاستمرار حلف الأطلنطي بعد نهاية الحرب الباردة وكذلك تحوله إنها يرجع إلى عوامل مادية تتمثل في هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على الحلف باعتبارها أقوى الأعضاء في الحلف بل والقوى العظمى في النظام الدولي، ورغبتها في إبقاء الحلف كذراع عسكري، كذلك لعبت الدرجة العالية التي وصلت لها مؤسسية الحلف دوراً كبيراً في تكيف الحلف مع معطيات البيئة الدولية الجديدة وساعدته على تعديل أجهزته لتلاءم تلك التغيرات.

كذلك يرجع استمرار تحول الحلف - طبقاً لهذه الرؤية - إلى منظومة القيم الديمقراطية والليبرالية القريبة التي توفر للاصق الذي يجمع أعضاء الحلف سوياً وتمثل الأساس الذي يرتكز عليه أهداف وسياسات الحلف بعد نهاية الحرب الباردة.

هذه الرؤية لتفسير استمرار وتطور الحلف بالتاني ندعو لنضرورة إدراج العوامل القيمية والمادية حتى يمكن تقديم تفسير وتحليل أكثر دقة للظواهر الدولية.

وهنا يحضرني النقاش الدائم الذي تطرحه أستاذي الفاضلة الدكتورة/ نادية مصطفى حول ضرورة كسر كثير من الثنائيات عند دراسة ظواهر العلاقات الدولية، وعلى رأس تلك الثنائيات تأتي ثنائية (القيم – المصالح).

#### \* \* \* \*

<sup>(1)</sup> د. نادية محمود مصطفى، إشكاليات البحث والتدريس في علم العلاقات الدولية من منظور حضاري مقارن، مرجع سابق.

## قائمة قراءات مقترحة حول القيم وتفعيلها في البحوث والدراسات الاجتماعية رمصنفة وفق موضوعات ومحاضرات الدورة)

د.نادية مصطفى، تفعيل القيم في منظور الحقل العلمي، العلاقات الدولية نموذ جَا أولاً- في مفهوم المنظور والنسق المعرفي والدلالة بالنسبة لموضع القيم من دراسة العلاقات الدولية المصدر؛

-د. نادية محمود مصطفى، إشكاليات البحث والتدريس في علم العلاقات الدولية من منظور حضاري مقارن، بحث مقدم إلى: مؤتمر" حوار الحضارات والمسارات المتنوعة للمعرفة (المؤتمر الثاني للتحيز)"، مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات، كلية الاقتصاد والعلوم السياسة، جامعة القاهرة 2007، ص ص 5-7.

ثانيًا - في موضع القيم من الجدال بين منظورات علم العلاقات: من مقولى "علم خال من القيم إلى تجدد الاهتمام بالقيم ويروزه في المرحلي الراهني من تطور العلم ومن تطور العالم ومن تلاعله في دراسي العلاقات الدولين،

-أميرة أبو سمرة، البعد المعياري لاستخدام القوة العسكرية في الدراسات النظرية المعاصرة للعلاقات الدولية، رسالة ماجستير في العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ص ص 2 - 15، ص ص 1 4 - 55.

ثالثًا- على ضوء الدعوة إلى تعدديم المنظورات الحضاريم في ظل تجدد الاهتمام بالقيم وبالدين والثقافم في دراسم العلاقات الدوليم، ما هو منظور إسلامي للعلاقات الدوليم باعتباره منظور قيمي ذو طبيعم خاصم،

-د. نادية محمود مصطفى، إشكاليات البحث والتدريس في علم العلاقات الدولية من منظور حضاري مقارن،بحث مقدم إلى: مؤتمر "حوار الحضارات والمسارات المتنوعة للمعرفة (المؤتمر الثاني للتحيز)"، مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات، كلية الاقتصاد والعلوم السياسة، جامعة القاهرة 2007، ص ص23-30.

- أميرة أبو سمرة، البعد المعياري لاستخدام القوة العسكرية في الدراسات النظرية المعاصرة للعلاقات الدولية، رسالة ماجستير في العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة. ص ص 357-356

- sohial H.Hashmi Towords an Islamic Ethics of International Relations: a Research agenda American Journal of Islamic Social Sciences 10 (Spring 1993): 88-95. avaliable at: www.i-epistemology.net

رابعًا - في خريطة منظومات القيم من منظور حضاري إسلامي:

- د. عبد الحميد أبو سليهان، النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية: اتجاهات جديدة للفكر والمنهجية الإسلامية (نقله إلى العربية وعلق عليه وراجعه: ناصر أحمد المرشد البريك)، ط1، 1413هـ/ 1993م، ص ص 227-245.
- د. أحمد عبد الونيس شتا، الأساس الشرعي والمبادئ الحاكمة للعلاقات الخارجية للدولة الإسلامية، في: نادية مصطفى، سيف الدين عبد الفتاح (تحرير)، العلاقات الدولية بين الأصول الإسلامية وبين خبرة التاريخ، أعال ندوة مناقشة مشروع العلاقات الدولية في الإسلام (المجلد الأول)، القاهرة، مركز البحوث والدراسات السياسية، 2000، ص ص 28 157.
- د. سيف الدين عبد الفتاح، مدخل القيم: إطار مرجعي لدراسة العلاقات الدولية في الإسلام، (الجزء الثاني من مشروع العلاقات الدولية في الإسلام)، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1417هـ/ 1996م.
- د. عدنان حسين، العلاقات الدولية في الإسلام، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات مجلد، ط1، 1426هـ/ 2006م، ص ص 21-50.
- Nasser Al-Braik Islam and World Order foundation and Values p p. ii-iii.

- Ali A. Mazrui: Islamic and western values foreign Affairs Vo 76 No 5 October 1997 pp. 118-132.
- Recep kaymakcan and Oddbjorn LEirvik (ed): Teaching for Tolerance in Muslim Majority societies Index and Introduction.
  - ملف البيئة في العدد الأخير من السياسة الدولية، يناير 2010.
- دراسات المرأة في: حولية أمتي في العالم، وموسوعة الأمة في قرن وفي المسلم المعاص .
- دراسات عن الصراعات الإقليمية والداخلية في العالم الإسلامي في حولية أمتى في العالم، إصدار مركز الحضارة للدراسات السياسية.

- دراسات عن العلاقات بين الأديان والثقافات والحضارات: إصدارات برنامج حوار الحضارات ومركز الدراسات الحضارية.
- د. أحمد فؤاد باشا: القيم بين العلم الطبيعي وإلعلم الاجتماعي
   دراسات إسلامية في الفكر العلمي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2009، ص
   50-21.
  - د.محمد صفار، القيم بين العلم والحركة في المجال العام
  - Max Weber Science as a Vocation
- Wilhelm Hennis The Meaning of 'Wertfreiheit' on the Background and Motives of Max Weber's "Postulate".
- د. عبد الـرحمن النقيب: أزمن القيم في المناهج التربوية على الصعيد العالمي
- -عبد الرحن أحد ندى، الدراسات العلمية في مجال القيم بكليات التربية في مصر: دراسة تقويمية، بحث مقدم للحصول على درجة الماجستير في التربية، كلية التربية جامعة المنصورة، 2002.
  - د.أميمت عبود، القيم والخطاب السياسي الغربي المعاصر
     رسالة \_ (فصل تمهيدي عن إشكالية دراسة المفاهيم السياسية)
  - WILLIAM A .GA LSTON-MORAL PERSONALITY AND LIBERAL THEORY: John Rawls's "Dewey Lectures" Political Theory Vol. 10 No. 4 (Nov. 1982) pp. 492-519
  - John Gerring Joshua Yesnowitz A Normative Turn in Political Science? Polity Volume 38 Number 1 . January 2006
    - د. رفعت العوضي؛ تفعيلُ القيم في بحث اقتصادي
  - 1- د. أشرف محمد دوابة، نحو رجل أعمال إسلامي، دار السلام للطباعة والنشر، 2007.
  - 2- د. الغريب بيومي محمد، التربية الاقتصادية الإسلامية: في ندوة التربية الاقتصادية والإنهائية في الإسلام، 2002، القاهرة.
  - 3- د. رفعت العوضي، الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، ندوة التربية الاقتصادية والإنهائية في الإسلام، 2002، القاهرة.
  - 4- د. رفعت السيد العوضي، القيم الإسلامية الحاكمة لتنمية المجتمع: مؤتمر الأمة
     وأزمة الثقافة والتنمية، 2004.

5- د. السيد عطية عبد الواحد، القيم الأخلاقية في السياسة المالية الاقتصادية، دار النهضة للطباعة والنشر، 2008.

- قراءات أخرى مقترحة:
- د. فتحي حسن ملكاوي، التأصيل الإسلامي لمفهوم القيم، مجلة إسلامية المعرفة، العدد 54، متاح على:

http://www.eiiit.org/eiiit/eiiit\_article\_read.asp?articleID=841

- د. مصطفى محمود منجود، القيم والنظام المعرفي في الفكر السياسي رؤية مقارنة في إسهامَي الغزالي ومكيافيللي، مجلة إسلامية المعرفة، العدد 19، متاح على:
http://www.eiit.org/eiit/eiit\_article\_read.asp?articleID=615

